> تأليفَ ﴿ يُحَبِّرُ لِالرِّيْ مِنْ عِيَى لَى بُرِيْ فَى كِبْرُولِ إِسْرِيِّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ





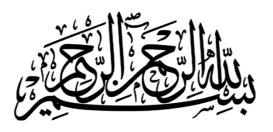

#### المُقَدِّمَةُ

2

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، والصَّلاَّةُ والسَّلامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِيْن.

أُمَّا بَعْدُ ، عِشْتُ مَعَ كِتَابِ « **مَدَارِجُ السَّالِكِيْن** » حِيْنًا مِنَ الدَّهْرِ ، وَبَيْنَنَا رَحِمٌ أَوْجَبَتْ صِلَتِي لَهُ ، فَكُلَّمَا قَسَا قَلْبِي أَعُودُ إِلَيْهِ فَأَجِدُ حَيَاةً بَعْدَ جَفَافِ وَلِسَانُ حَالُهُ :

تَنْكَبُ بِنيَّاتِ الطَّرِيْقِ وَجُورِهَا فَإِنَّكَ فِي الدُّنْيَا غَرِيْبٌ مُسَافِرٌ (١)

وَقَدْ كَانَتْ الفَائِدَةُ مِنْ فَوائِدهِ العِظَامِ لَتَسْتَوْقَفُنِي ، فَأُعَلِّمُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ كَانَتْ الفَائِدَةُ مِنْ فَوائِدهِ العِظَامِ لَتَسْتَوْقَفُنِي ، فَأَصْنَعُ مَعَهَا مَا صَنَعْتُهُ وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ أَجِدُ غَيْرَهَا بِكُرًا دُونَهَا النَّجْمِ ، فَأَصْنَعُ مَعَهَا مَا صَنَعْتُهُ بِغَيْرِهَا ، ثُمَّ قَيَّدَتُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِي هَذَا وَسَمَّيْتُهُ :

#### « فَوَائِدُ مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ »

تَقْرِيْبًا لِلعِلْمِ ، وَتَسْهِيْلاً لِلوَقْتِ ، وَلأَنَّ فِي الْكِتَابِ الْأَصْلِ مَا قَدْ يَشْكُلُ عَلَى بَعْضِ طَلَبَةِ العِلْمِ ، فَضْلاً عَنِ الْمُبْتَدِعَة أُو العَامِّي وَجُلَّهُ مِنْ كَلاَم الهروي -رَحِمَهُ اللهُ - فَكُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ «ذَرْ مُشْكِلِ القَوْل

<sup>(</sup>۱) البَيْتُ لِمَحْموُد الوَرَّاق ، انْظُرْ : «ثِمَارُ القُلُوب» (۲۲) ، وَ«مُجَمَّعُ الأَمْثَال» (۲) البَيْتُ لِمَحْموُد الوَرَّاق ، انْظُرْ : «ثِمَارُ القُلُوب» (۲۲) ، وَ«مُجَمَّعُ الأَمْثَال»

رَ السَّلاَمَةُ وَإِنْ كَانَ حَقًا » (۱)، حَتَىٰ تَجِدُ مَنْ يَدُلَّكَ عَلَىٰ الطَّرِيْقِ الآمِنِ و «السَّلاَمَةُ إِحْدَىٰ الغَنِيْمَتَيْنِ» (۲).

فَإِلَىٰ مُحْتَوَيَاتِ الفَوَائِدِ، واللهُ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التَّكْلانُ. وَعَلَيْهِ التَّكْلانُ. وَاللهُ وَاللهُ الْعَالَمِينَ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ۅؘۘػؾۘڹۿ ۯؙؽؙڰؚڹڒؖڔڵۊ؈ڝ۬ڶڹؙڮۻۯ؋ػٳڹڒڵڟڮۺؚڲۜ عَفَا اللهُ عَنْهُ

<sup>(1)</sup> «مُجَمَّعُ الأَمْثَال» (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) « المَرْجِعُ السَّابق » (١/ ٣٨٦).

# تَرْجَمَةٌ مُخْتَصَرَةٌ للإِمَامِ ابْنِ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعالَى-

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنِ الْأَلُوسِي البُغْدَادِي فِي تَرْجَمَة مُغْتَصَرَة لِلإِمَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ -رَحَهُ اللهُ تَعَالَىٰ - : ﴿ هُوَ الْعَلَّامَةُ شَمْسُ الدِّيْنِ أَبُو عَبْدَ الله مُحَمَّد اللهَ يَعَمَّد ابْنِ أَبِي بَكُر بْنِ أَيُّوب بْنِ سَعْدِ الزَّرْعِي ثُمَّ الدِّمِشْقِي ، الفَقِيْهُ الحَنْبَلِي ، النُّعَر بْنِ أَيُّوب بْنِ سَعْدِ الزَّرْعِي ثُمَّ الدِّمِشْقِي ، الفَقِيْهُ الحَنْبَلِي ، المُصُولِي المُتَكلِّم ، الشَّهيْرُ بابْنِ قَيِّم الجَوْزيَّة ) .

قَالَ فِي الشَّذَ وَاللَّهِ مَنْ وَسِتُّما ثَهُ وَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَق ، قَالَ ابْنُ رَجَب : وُلِدَ شَيْخُنَا سَنَة إِحْدَىٰ وَتِسْعِيْن وَسِتُّما ثَة ، لَا زَمَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّيْن بْن تَيْمِيَة ، وَأَخَذَ عَنْهُ ، وَتَفَنَّنَ فِي كَافَّة عُلُومَ الإِسْلاَم ، وَكَانَ عَارِفًا فِي التَّفْسِيْر لا يُجَارَىٰ عَنْهُ ، وَبَالْخَهْ وَفَقْهِ وَالْأَصُولِ الدِّيْنِ وَإِلَيْهِ فَيْهِ المُنْتَهَىٰ ، وَبِالْفِقْه وَالأُصُولِ الدِّيْنِ وَإِلَيْهِ فَيْهِ المُنْتَهَىٰ ، وَبِالْفِقْه وَالأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّة ، وَدَقَائِق الاَسْتِنْبَاطِ فَيْهِ لاَ يُلْحِقُ فِي ذَلِك ، وَبِالْفِقْه وَالأُصُولُ وَالْعَرَبِيَّة ، وَلَكُ مَ وَبِالْفِقْهُ وَالأُصُولُ وَالْعَرَبِيَّة ، وَلَهُ فَيْهَ الْمَدَ الطَّولَ الْمَدَانِيْ وَالْمُولُ وَالْعَرَبِيَّة ، وَلَكُ مَا الْكَلاَمُ وَالتَّصُوفُ ، حُبِسَ مُدَّةً لإِنْكَارِه وَلَهُ فَيْهَا الْيَدَ الطَّولَ لَيْ قَبْر الْخَلِيلُ » .

وَكَانَ ذَا عِبَادَةٍ وَتَهَجُّدٍ وَطُولِ صَلاَةٍ إِلَىٰ الغَايَةِ القُصْوَىٰ ، وَلَمْ أَشَاهِدُ مِثْلَهُ فِي عِبَادَتِهِ وَعِلْمِهِ بِالقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ وَحَقَائِقُ الإِيْهَانِ ،

وَلَيْسَ هُوَ المَعْصُوم ، وَلَكِنْ لَمَ أَرَ فِي مَعْنَاهُ مِثْلَهُ ، وَقَدْ امْتُحِنَ وَأُوذِي مَوَّاتِ ، وَحُبِسَ مَعَ شَيْخِ الإسلام تَقِيِّ الدِّيْنِ فِي المَرَّة الأَخِيْرَة بالقَلْعَة مُنْفَرِدًا عَنْهُ، وَلَمْ يُفْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بَعْد مَوْتِ الشَّيْخِ ، وَكَانَ فِي مُدَّة حَبْسه مُنْفَرِدًا عَنْهُ، وَلَمْ يُفْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بَعْد مَوْتِ الشَّيْخِ ، وَكَانَ فِي مُدَّة حَبْسه مُشْتَغِلاً بِتِلاَوة القُرْآنِ ، وَبِالتَّدَبُّر وَالتَّفَكُّر ، فَفُتحَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ كَثْيْر ، وَحَصَلَ لَهُ جَانِبٌ عَظِيْمٌ مِنَ الأَذُواق والمَوَاجِيْد الصَّحِيْحة ، وَتَصَلَ لَهُ جَانِبٌ عَظِيْمٌ مِنَ الأَذُواق والمَوَاجِيْد الصَّحِيْحة ، وَتَصَلَ لَهُ جَانِبٌ عَظِيْمٌ مِنَ الأَذُواق والمَوَاجِيْد الصَّحِيْحة ، وَتَصَلَ لَهُ جَانِبٌ عَظِيْمٌ مِنَ الأَذُواق والمَوَاجِيْد الصَّحِيْحة ، وَاخَوْض وَتَصَلَ لَهُ مَانِيْفَهُ مُعْتَلِعة بَلَالًا مَ فِي عُلُومِ أَهْلِ المَعَارِف ، والخَوْض وَتَصَانِيْفُهُ مُعْتَلِعة بَلَاكُ ، وَحَجَّ مَرَّاتِ كَثِيْرة ، وَجَاوَرَ بَعْوَامضهمْ، وتَصَانِيْفُهُ مُعْتَلِعة بَلَكُلام مِنْ عُلُوم أَهْلِ المَعَارِف ، والخَوْض بَعْوَامِهُ مَكَة ، وَكَانَ أَهْلُ مَكَة يَتَعَجَّبُونَ مَنْ كَثْرَة طَوَافِه وَعَبَادَته ، وَسَمَّعْتُ بَعْدَة مُنْدَتُهُ النُّونِيَّة فِي السُّنَة ، وَأَشْيَاءَ مِنْ تَصَانِيْفَه غَيْرَهَا ، وَأَخَذَ عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ فِي حَيَاةً شَيْخِه ، وإلَىٰ أَنْ مَاتَ وانْتَفَعُوا بَهِ .

قَالَ القَاضِي بُرْهَانُ الدِّيْنِ الزَّرْعِي ؛ وَمَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَوْسَعُ عِلْمًا مِنْه ، وَدَرَسَ بِالصَّدْرِيَة ، وأَمَّ بِالْجَوْزِيَّة ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَا لاَ يُوصَفُ كَثْرَةً ، وَصَنَّفَ تَصَانِيْفَ كَثِيْرَةً جِدًا فِي أَنْوَاعِ العُلُومِ ، وحَصَلَ لَهُ مِنَ الكُتُب مَا لَمْ يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ .

فَمِنْ تَصَانِيفهِ : تَهْذِيْبُ سُنَنِ أَبِي دَاود وَإِيْضَاحُ مُشْكِلاته ، وَسَفَرُ الْمُ فَمِنْ تَصَانِيفهِ : تَهْذِيْبُ سُنَنِ أَبِي دَاود وَإِيْضَاحُ مُشْكِلاته ، وَسَفَرُ الْمُ الْمُجْرَتَيْنِ ، وَمَرَاحِلُ السَّائِرِيْن ، وَالكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَزَادُ الْمُسَافِرِيْن ، وَالكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَزَادُ المُسَافِرِيْن ، وَكَتَابُ نَقْدُ وَزَادُ المِعَاد - أَرْبَعُ مُجَلَّدَاتٍ - وَهُو كِتَابٌ جَلِيْلٌ - ، وَكِتَابُ نَقْدُ اللَّهُ وَكِتَابُ إِعْلامُ اللَّوَقِيْن عَنْ رَبِّ العَالَمِيْن - ثَلاثُ مُجَلَّدَاتٍ - ، المَنْ مُجَلَّدَاتٍ - ، المَنْ مُجَلَّدَاتٍ - ،

ف والدقال المالية الما

وَكَتَابُ بَدَائِعُ الفَوَائِدِ - مُجَلَّدَان - ، والنُّونِيَّةُ الشَّهِيْرَة بِالشَّافِيْة الكَافِية ، وَكَتَابُ بَلادِ وَالصَّوَاعِقُ المُرْسَلَة عَلَىٰ الجَهْمِيَّة والمُعَطِّلَة ، وَحَادِي الأَرْوَاحِ إِلَىٰ بِلادِ الأَفْرَاحِ ، وَنُزْهَةُ المَشْتَاقِيْن ، وَكِتَابُ الدَّاءُ والدَّوَاء ، وَكِتَابُ مُفْتَاحُ دَارُ السَّعَادَةِ - مُجَلَّد ضَحْم غَرِيْب الأُسْلُوب - ، وَاجْتِمَاع الجُيُوشِ دَارُ السَّعَادَةِ - مُجَلَّد ضَحْم غَرِيْب الأُسْلُوب - ، وَاجْتِمَاع الجُيُوشِ الإِسْلاَمِيَّة ، وَكِتَابُ عُدَّةُ الصَّابِرِيْن ، وَكِتَابُ اللَّوْحُ ، وَكِتَابُ عُدَّةُ الصَّابِرِيْن ، وَكِتَابُ إِلْسُلاَمِيَّة ، وَكِتَابُ اللَّوْحُ ، وَكِتَابُ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيْمُ ، وَالفَتْحُ القُدْسِي ، والتَّحْفَةُ المَّيِّة ، والفَتَاوَىٰ وَغَيْرُ ذَلِكِ .

تُوُفِّ تَالِث عَشْرَ رَجَبَ سَنَة إِحْدَىٰ وَخَسْيْنَ وسَبْعُ إِنَة ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَة الْبَابُ الصَّغِيْر بَعْدَ أَنْ صُلِّي عَلَيْهِ بِمَوَاضِعَ عَدِيْدَة ، وَكَانَ قَدْ رَأَىٰ قَبْلَ الْبَابُ الصَّغِيْر بَعْدَ أَنْ صُلِّي عَلَيْهِ بِمَوَاضِعَ عَدِيْدَة ، وَكَانَ قَدْ رَأَىٰ قَبْلَ مَوْتِهِ شَيْخَهُ تَقِيُّ الدِّيْنِ فِي النَّوْمَ وَسَأَلَهُ عَنْ مَنْزِلَتِهِ فَأَشَارَ إِلَىٰ عُلُوِّهَا فَوْقَ بَعْضِ الأَكَابِر -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعالَىٰ - (۱).

<sup>(</sup>١) جَلاَءُ العِيْنَيْن : للعَلَّامَةُ ابْن الأَلُوسي البُغْدَادِي - رَحِمَهُ الله- (ص٤٤-٥٥).

## تَرْجَمَةٌ مُوجِزَةٌ للإِمَام الهَروي صَاحِبُ الْمَنَازِلُ -رَحمَهُ اللّهُ تَعالَى -

تَرْجَمَ لَهُ الذَّهَبِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ تَعالَىٰ - فِي كَتَابِهِ السِّيرِ بِقَوْلِهِ: الإِمَامُ القُدْوَةُ ، الحَافِظُ الكَبِيْرُ، أَبُو إِسْمَاعِيْل ، عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَلَىَّ بْنِ عَلَى بْنِ عَلَى بْنِ عَلَى بْنِ عَلَى بْنِ عَلَى بْنِ جَعْفَر بْنِ مَنْصُور بْنِ مَتَ الأَنْصَارِيُّ الهَروي، مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد بْنِ عَلَى بْنِ جَعْفَر بْنِ مَنْصُور بْنِ مَتَ الأَنْصَارِيُّ الهَروي، مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد بْنِ عَلَى بْنِ جَعْفَر بْنِ مَنْصُور بْنِ مَتَ الأَنْصَارِيُّ الهَروي، مُصَنِّف كتَاب (ذَمُّ الكَلَام) ، وَشَيْخُ خُرَاسَان مِنْ ذُرِيَّة صَاحِب النَّبِيُّ مُصَنِّف كَتَاب (ذَمُّ الكَلَام) ، وَشَيْخُ خُرَاسَان مِنْ ذُرِيَّة صَاحِب النَّبِيُّ مَصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبِي أَيُّوبُ الأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - . مَوْلِدهُ فِي سَنَة سِتِّ وَتَسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مِئَة .

قَالَ السَّلَفِي: سَأَلْتُ المُؤْتَمَن السَّاجِي عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيْلِ الأَنْصَارِي، فَقَالَ: كَانَ آيَةً فِي لِسَانِ التَّذْكِيْرِ والتَّصَوُّف، مِنْ سَلَاطِيْن العُلَمَاء، سَمَع بِبَغْدَاد مِنْ أَبِي مُحَمَّد الحَلال ، وَغَيْره ، يَرْوِي فِي مَجَالِس وَعْظِهِ الأَحَادِيْث بِالإِسْنَاد ، وَيَنْهَىٰ عَنْ تَعْلِيْقَهَا عَنْهُ ، قَالَ: وَكَانَ بَارِعًا فِي اللَّغَة ، حَافِظًا لَلحَدِيْث ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ كِتَابَ «ذَمُّ الكلام».

قَالَ الْمُؤْتَمَن: كَانَ يَدْخُل عَلَىٰ الأُمَرَاء والجَبَابِرَة ، فَهَا يُبَالِي ، وَيَرَىٰ الغَرِيْبَ مِنَ المُحَدِّثِيْن ، فَيُبَالغُ فِي إَكْرَامِهِ ، قَالَ لِي مَرَّةً : هَذَا الشَّأْن شَأْنُ

مَنْ لَيْسَ لَهُ شَأْنُ سُوَى هَذَا الشَّأْن - يَعْنِي طَلَب الحَدِيْث - .

قَالَ الْحُسَيْنُ بْنِ عَلَى الكُتبي: خَرَّجَ شَيْخُ الإسلام لِجَهَاعَةِ الفَوَائِدَ بِخَطِّه إِلَىٰ أَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكَانَ يَأْمُرُ فَيْهَا يُخَرِّجهُ لِمَنْ يَكْتُب ، وَيُصَحِّحُ هُوَ ، وَقَدْ تَوَاضَعَ بِأَنْ خَرَّجَ لِي فَوَائِدَهُ ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدُّ مِمَّنْ خَرَّجَ لَهُ سِوَاي. وَلَقَدْ بَالَغَ أَبُو إِسْمَاعِيْل فِي «ذَمِّ الكَلاَم» عَلَىٰ الاتِّبَاع فَأَجَادَ ، وَلَكِنَّهُ لَهُ نَفَسٌ عَجِيْبٌ لاَ يُشْبِهُ نَفَسَ أَئمَّة السَّلَف في كتَابِه «مَنَازِلُ السَّائرِيْن»، فَفَيْهِ أَشَّيَاءُ مُطْرِبَة ، وَفَيْهِ أَشْيَاءُ مُشكَلَةٌ ، وَمَنْ تَأَمَّلَهُ لَاحَ لَهُ مَا أَشَرْتُ إِلَيْه، والسُّنَّةُ الْمُحَمَّديَّة صَلفَة ، وَلاَ يَنْهَضُ الذَّوْقُ وَالوَجْدُ إِلَّا عَلَىٰ سَيْسِ الكَتَابِ والسُّنَّة ، وَقَدْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ سَيْفًا مَسْلُولًا عَلَىٰ الْمُتَكَلِّمُيْنَ، لَهُ صَوْلَةٌ وَهَيْبَةٌ واسْتَيْلاَءٌ عَلَىٰ النُّفُوس بِبَلَده ، يُعَظِّمُونَهُ، وَيَتَغَالُونَ فيه، وَيَبْذُلُونَ أَرْوَاحَهُمْ فيْمَا يَأْمُرُ بِهِ ، كَانَ عِنْدَهُمْ أَطْوَعَ وَأَرْفَعَ مِنَ السُّلْطَانِ بِكَثيْرٍ ، وَكَانَ طَوْدًا راسيًا فِي السُّنَّة لَاَ يَتَزَلْزَلُ وَلاَ يَليْن ، لَوْلاً مَا كَدَّرَ كتَابَهُ «أَلفَارُوق في الصِّفَات» ، بذِكْر أَحَادِيْثَ بَاطِلَةٍ يَجِبُ بِيَانُهَا وَهَتْكُهَا ، واللهُ يَغْفَرُ لَهُ بَحُسْنِ قَصْده، وَصَنَّفَ «الأَرْبَعيْنَ» في التَّوْحِيْدِ ، وَ«أَرْبَعِيْنَ» في السُّنَّةِ ، وَقَدْ امْتُحِنَ مَرَّاتٍ ، وَأَذِيَ وَنُفِيَ مِنْ بَلَده .

قَالَ ابْنُ طَاهِر: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: عُرضْتُ عَلَىٰ السَّيْف خَمْسَ مَرَّاتِ،

لاً يُقَالُ لِي: ارْجعْ عَنْ مَذْهَبَكَ ، لَكِنْ يُقَالُ لِي: اسْكُتْ عَمَّنْ خَالَفَكَ، فَأَوُّلُ : أَخْفَظُ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيْثٍ فَأَقُولُ : أَخْفَظُ اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيْثٍ أَسْرُ دُهَا سَرْدًا.

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو النَّضْرِ الْفَامِي ، كَانَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ أَبُو إِسْمَاعِيْل بِكُرَ الزَّمَان، وَوَاسَطَة عَقْد الْمَعَانِي ، وَصُورَةُ الإِقْبَالَ فِي فُنُون الْفَضَائِل فِي أَنُون الْفَضَائِل وَأَنْوَاعِ الْمَحَاسِن ، مِنْهَا نُصْرَةُ الدِّيْنِ وَالسُّنَّة ، مِنْ غَيْرِ مُدَاهَنَة وَلاَ مُرَاقَبَةً لِسُلْطَانِ وَلاَ وَزِيْر ، وَقَدْ قَاسَىٰ بِذَلِكَ قَصْدَ الْحُسَّاد فِي كُلِّ مُرَاقَبَةً لِسُلْطَانِ وَلاَ وَزِيْر ، وَقَدْ قَاسَىٰ بِذَلِكَ قَصْدَ الْحُسَّاد فِي كُلِّ وَقْت ، وَسَعَوْا فِي رُوحِه مِرَارًا ، وَعَمَدُوا إِلَىٰ إِهْلاَكِهِ أَطْوَارًا ، فَوَقَاهُ الله شَرَّهُمْ ، وَجَعَلَ قَصْدَهُمْ أَقْوَىٰ سَبَب لارْتِفَاعَ شَأْنَهُ .

قُلْتُ: قَدْ انْتَفَعَ بِهِ خَلْقُ ، وَجَهَلَ آخَرُونَ ، فَإِنَّ طَائِفَةً مِنْ صُوفِيَة الفَلْسَفَة وَالاَتِّادِيْنَ» ، وَيَنْتَحِلُونَهُ ، وَيَزْعَمُونَ أَنَّهُ مُوافِقَهُمْ ، كَلَّا ، بَلْ هُوَ رَجُلٌ أَثُرِيُّ ، هَجُ بِإِثْبَات نُصُوص وَيَزْعَمُونَ أَنَّهُ مُوافِقَهُمْ ، كَلَّا ، بَلْ هُوَ رَجُلٌ أَثُرِيُّ ، هَجُ بِإِثْبَات نُصُوص الصِّفَات ، مُنَافِرٌ لِلكَلام وَأَهْلَهُ جِدًّا ، وَفِي «مَنَازِلَهُ» إِشَارَاتُ إِلَىٰ المَحْو والفَنَاء ، وَإِنَّا مُرَادَهُ بِذَلِكَ الفَنَاء هُو الغَيْبَةُ عَنْ شُهُود السِّوى ، وَلَمْ والفَنَاء ، وَإِنَّا مُرَادَهُ بِذَلِكَ الفَنَاء هُو الغَيْبَة عَنْ شُهُود السِّوى ، وَلَمْ الفَنَاء هُو الغَيْبَة لا صَنَّفَ ذَلِكَ ، فَهَا أَحْلَىٰ تَصَوفَ يُرِدْ مَعْوَ السِّوي فِي الخَارِج ، وَيَالَيْتَهُ لا صَنَّفَ ذَلِكَ ، فَهَا أَحْلَىٰ تَصُوفَ للصَّحَابَة والتَّابِعِيْنَ ! ، مَا خَاضُوا فِي هَذِهِ الخَطَرَاتِ والوَسَاوِس ، الصَّحَابَة والتَّابِعِيْنَ ! ، مَا خَاضُوا فِي هَذِهِ الْخَطَرَاتِ والوَسَاوِس ، الصَّحَابَة والتَّابِعِيْنَ ! ، مَا خَاضُوا في هَذِه الخَطَرَاتِ والوَسَاوِس ، بَلْ عَبَدُوا الله ، وَذَلُوا لَهُ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْه ، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِه مُشْفَقُونَ ، بَلْ عَبَدُوا الله ، وَذَلُوا لَهُ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْه ، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِه مُشْفَقُونَ ، وَعَنِ اللَّعْوَ مُعْرِضُونَ ،

واللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

وَقَدْ جَمَعَ هَذَا سِيْرَةً لِلإِمَامِ أَحْمَد فِي مُجَلَّدٍ ، سَمِعْنَاهَا مِنْ أَبِي حَفْصِ ابْنِ القَوَّاسِ بِإِجَازَتَهُ مِنْ الكَنْدي ، أَخْبَرَنَا الكَرُوخِي ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَلِّفْ.

قَالَ ابَنُ طَاهِر ؛ حَكَىٰ لِي أَصْحَابُنَا أَنَّ السُّلْطَان أَلْب أَرْسلان قَدِمَ هَرَاةً وَمَعَهُ وَزِيْرهُ نِظَامُ الْمُلكَ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْه أَتَمَّةُ الحَنفِيَّة وأَتِمَّةُ الصَّافِعيَّة للشَّكْوَىٰ مِنْ الأَنْصَارِي ، وَمُطَالَبَته بِالْمُنَاظَرَة، فَاسْتَدْعَاهُ الوَزِيْرُ ، فَلَيَّ للشَّكْوَىٰ مِنْ الأَنْصَارِي ، وَمُطَالَبَته بِالْمُنَاظَرَتِكَ ، فَإِنْ يَكُنِ الحَّقُّ مَعَكَ ؛ حَضَرَ قَالَ : إِنَّ هَوُ لاء قَدْ اجْتَمَعُوا لَمُنَاظَرَتِكَ ، فَإِنْ يَكُنِ الحَّقُّ مَعَكَ ؛ وَجَعُوا إِلَىٰ مَذْهَبكَ ، وَإِنْ يَكُنِ الحَّقُّ مَعَهُمْ ، رَجِعْتَ أَوْ تَسْكُتَ عَنْهُم. وَوَإِنْ يَكُنِ الحَّقُ مَعَهُمْ ، رَجِعْتَ أَوْ تَسْكُتَ عَنْهُم. فَوَتَبَ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ : أَنَاظَرُ عَلَىٰ مَا فِي كُمِّي ، قَالَ : وَمَا فِي كُمِّكَ؟، فَوَتَبَ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ : أَنَاظَرُ عَلَىٰ مَا فِي كُمِّي ، قَالَ : وَمَا فِي كُمِّكَ؟، قَالَ : كِتَابُ الله وَ وَأَشَارَ إِلَىٰ كُمِّهِ اليَمِيْنَ وَسُولُ الله وَمَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وَ مَا أَلْ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَسُلَمَ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَ مَا أَلَىٰ كُمِّهِ اليَمِيْنَ وَكَانَ فَيْه «الصَّحيْحَان» . عَلَيْه وَسَلَّمَ وَ مَا أَلَىٰ أَلَىٰ كُمِّهِ اليَسَار و وَكَانَ فَيْه «الصَّحيْحَان» .

فَنَظَرَ الوَزِيْرُ إِلَيْهِمْ مُسْتَفْهِمًا لَهُمْ ، فَلَمْ يَكُن فِيْهِم مَنْ نَاظَرَهُ مِنْ هَذَا الطَّرِيْقُ .

وَقَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ بَنُ إِسْمَاعِيل ؛ كَانَ أَبُو إِسْمَاعِيْل الْأَنْصَارِيُّ عَلَىٰ حَظِّ تَامِّ مِنْ مَعْرِفَة الْعَرَبِيَّة وَالْحَدِيْث وَالتَّوَارِيْخ وَالْأَنْسَابُ ، إِمَامًا كَامِلاً فِي التَّفْسِيْر ، حَسَنَ السِّيْرَة فِي التَّصَوُّف ، غَيْرَ مُشْتَغل بِكَسْب، مُكْتَفِيًّا بِمَا لَتَّصَوُّف ، غَيْر مُشْتَغل بِكَسْب، مُكْتَفِيًّا بِمَا لَتَّاسَطُ بِهِ المُرِيْدِيْنَ وَالْأَتْبَاعُ مِنْ أَهْلِ مَجْلِسِهِ فِي الْعَام مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَىٰ يُبَاسِطُ بِهِ المُرِيْدِيْنَ وَالْأَتْبَاعُ مِنْ أَهْلِ مَجْلِسِهِ فِي الْعَام مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَىٰ

قَالَ أَبُو سَعْدِ السَّمْعَاني؛ كَانَ أَبُو إِسْمَاعِيْل مُظْهِرًا لِلسُّنَّة ، دَاعِيًا إِلَيْهَا، مُحَرِّضًا عَلَيْهَا ، كَانَ مُكْتَفِيًا بِمَا يُبَاسِط بِهِ الْمُرِيْدِيْنَ ، مَا كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الظَّلَمَ شَيْئًا ، وَمَا كَانَ يَتَعَدَّى إطْلاق مَا وَرَدَ فِي الظَّوَاهِر مِنَ الكِتَابِ الظَّلَمَ شَيْئًا ، وَمَا كَانَ يَتَعَدَّى إطْلاق مَا وَرَدَ فِي الظَّوَاهِر مِنَ الكِتَابِ وَالشَّنَّة ، مُعْتَقِدًا مَا صَحَّ، غَيْر مُصَرَّح بِمَا يَقْتَضِيْهِ تَشْبِيْهُ ، وَقَالَ مَرَّةً : مَنْ فَاللَّهُ يَرَ مَعْلِي وَتَذْكِيْري ، وَطَعَنَ فِي فَهُو مِنِّي فِي حِلٍّ .

قُلْتُ : غَالِبُ مَا رَوَاهُ فِي كِتَابُ «الفَارُوق» صِحَاحٌ وَحِسَانٌ ، وَفِيْهِ بَائِنًا مِنْ خَلْقِهِ بَائِنًا مِنْ خَلْقِهِ بَائِنًا مِنْ خَلْقِهِ

ف وائد مَلِكَ الشِّالْكِينَ فِي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمُعِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَسَاقَ دَلاَئِلَ ذَلكَ مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيْثِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَفِي أَخْبَار شَتَّىٰ أَنَّ الله في السَّمَاء السَّابِعَة عَلَىٰ العَرْشِ ، وَعِلْمُهُ وَقُدْرَتُهُ وَاسْتَمَاعُهُ وَنَظَرُهُ وَرَحْمَتُهُ فِي كُلِّ مَكَان .

قَيْلَ: إِنَّ شَيْخَ الإِسْلامِ عَقَدَ عَلَىٰ تَفْسِيْرُ قَوْلِهِ -تَعَالَى- ﴿ إِنَّ النَّانِيَكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسَٰنَى أُولَتَإِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ النَّانِيَاء:١٠١]، ثَلاثَ مئَة وَستِّيْنَ مَجْلسًا.

قَالَ أَبُو النَّضْرِ الفَامِي : « تُوفَّىٰ شَيْخِ الإِسْلام فِي ذِي الحِجَّة ، سَنَةَ إِحْدَىٰ وَثَمَانِيْنَ سَنَةٍ وَأَشْهُرٍ» (١). إحْدَىٰ وَثَمَانِيْنَ سَنَةٍ وَأَشْهُرٍ» (١).

<sup>(</sup>١) «سِيَرُ أَعْلاَم النُّبَلاَءِ » (١٨/ ٣٠٥-٥١٥) بِاخْتِصَار ، وَمَا وَرَدَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة مِنْ لَفْظَة (شَيْخُ الإِسْلام) فَالمُرَادُ بِهَا هُنَا الإِمَامُ الهَرويِّ .

# العِلْمُ

#### هِدَايَةُ القُرْآنِ :

سُبْحَانَ الله ! مَاذَا حُرِمَ الْمُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوصِ الْوَحْيِ، وَاقْتِبَاسِ الْعِلْمِ مِنْ مَشْكَاتِهِ مِنْ كُنُّوزِ الذَّخَائِرِ ؟ ! وَمَاذَا فَاتَهُمْ مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ وَاسْتَنَارَةِ الْبَصَائِرِ ؟ قَنَعُوا بِأَقْوَالَ اسْتَنْبَطَتْهَا مَعَاوِلُ الْآرَاءِ فَكُرًا، وَاسْتَنْبَطَتْهَا مَعَاوِلُ الْآرَاءِ فَكُرًا، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لِأَجْلِهَا زُبُرًا، وَأَوْحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخُوفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، فَاتَّخَذُوا لِأَجْلِهَا ذَلِكَ الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.

#### كَمَالُ الإِنْسَانِ بِالعِلْمِ النَّافِعُ :

كَمَالُ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هُوَ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَهُمَا الْمُدَىٰ وَدِينُ الْإَمْرَيْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ الْمُدَىٰ وَدِينُ الْحُقِّ، وَبِتَكْمِيلِهِ لِغَيْرِهِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ الْمُدَىٰ وَدِينُ الْحُقِّ، وَبِتَكْمِيلِهِ لِغَيْرِهِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ الْمُدَىٰ وَدُواصَوْا بِالصَّبْرِ اللهِ الدِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللهِ الدِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللهِ الْقَالِمِ الْعَصْرِ]، أَقْسَمَ سُبْحَانَهُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ خَاسِرٌ إِلَّا مَنْ كَمَّلَ قُوَّتَهُ الْعِلْمِيَّةِ بِالْإِيمَانِ، وَقُوَّتَهُ الْعَمْلِ الصَّالِحِ، وَكَمَّلَ غَيْرَهُ بِالتَّوْصِيَةِ بِالْحُقِّ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ، الْعَمْلِ الصَّالِحِ، وَكَمَّلَ غَيْرَهُ بِالتَّوْصِيَةِ بِالْحُقِّ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَالتَّواصِي الْعَمْلِ الصَّالِحِ، وَكَمَّلَ غَيْرَهُ بِالتَّوْصِيَةِ بِالْحُقِّ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَالتَّواصِي فَالْحَقُّ هُوَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ، وَلَا يَتَهَانِ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَيْهِمَا، وَالتَّواصِي فَالْحَقُ هُوَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ، وَلَا يَتَهَانِ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَيْهِمَا، وَالتَّواصِي فَالْحَقُ هُوَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ، وَلَا يَتِهَانِ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَيْهِمَا، وَالتَّواصِي

بِهِمَا كَانَ حَقِيقًا بِالْإِنْسَانِ أَنْ يُنْفِقَ سَاعَاتِ عُمْرِهِ بَلْ أَنْفَاسَهُ فِيهَا يَنَالُ بِهِ الْمُطَالِبَ الْعَالِيَة، وَيَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْخُسْرَانِ اللّبِينِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلّا بِالْإِقْبَالِ عَلَىٰ الْقُرْآنِ وَتَفَهَّمِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَاسْتِخْرَاجِ كُنُوزِهِ وَإِثَارَةِ دَفَائِنِهِ، بِالْإِقْبَالِ عَلَىٰ الْقُرْآنِ وَتَفَهَّمِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَاسْتِخْرَاجِ كُنُوزِهِ وَإِثَارَةِ دَفَائِنِهِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَىٰ الْقُرْآنِ وَتَفَهَّمِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَاسْتِخْرَاجِ كُنُوزِهِ وَإِثَارَةِ دَفَائِنِهِ، وَالْعُكُوفِ بِالْهِمَّةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ الْكَفِيلُ بِمَصَالِح وَصَرْفِ الْعِنَايَةِ إِلَيْهِ، وَالْمُوصِّ بِالْهِمَّةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ الْكَفِيلُ بِمَصَالِح الْعِبَادِ فِي الْمُعَاشِ وَالْمُعَادِ، وَاللُّوصِّلُ هَمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، فَالْحَقِيقَةُ الْعَبَادِ فِي الْمُعَاشِ وَالْمُوصِّلُ هَمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، فَالْحَقِيقَةُ وَالْمَاتِهِ، وَالْأَذُواقُ وَالْمُواجِيدُ الصَّحِيحَةُ، كُلُّهَا لَا تُقْتَبَسُ إِلَّا مِنْ شَجَرَاتِهِ. مِشَكَاتِهِ، وَلَا تُسْتَشْمَرُ إِلَّا مِنْ شَجَرَاتِهِ.

#### أَمْثَالُ القُرْآنُ :

وَكَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ مَثَلٍ عَقْلِيٍّ وَحِسِّيٍّ يُنَبِّهُ بِهِ الْعُقُولَ عَلَىٰ حُسْنِ مَا أَمَرَ بِهِ، وَقُبْحِ مَا نَهَىٰ عَنْهُ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِضَرْبِ الْأَمْثَالِ لِلْعُقُولِ مَعْنَى، وَلَكَانَ إِثْبَاتُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ دُونَ فَرْبِ الْأَمْثَالِ، وَتَبْيِينِ جِهَةِ الْقُبْحِ الْمَشْهُودَةِ بِالْحُسْنِ وَالْعَقْلِ.

وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ بَهَذَا لَمَنْ تَدَبَّرَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنكُمْ مِّن شُرَكُمْ مَّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنكُمُ مِّن شُرَكُمْ مِّن شُرَكُمْ مَّن شُرَكُمْ مَّن شُرَكُمْ مِّن شُرَكُمْ مَن شُرَكُمْ مَن شُرَكُمْ مَن شُرَكُمْ مَن شُرَكُمْ مَن شُرِيْكًا لَهُ، صَالَحُهُ مَنْ قُبْح كَوْنِ مَمْلُوكِ أَحَدِهِمْ شَرِيْكًا لَهُ، سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ بِهَا فِي عُقُولِهِمْ مِنْ قُبْح كَوْنِ مَمْلُوكِ أَحَدِهِمْ شَرِيْكًا لَهُ، سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ بِهَا فِي عُقُولِهِمْ مِنْ قُبْح كَوْنِ مَمْلُوكِ أَحَدِهِمْ شَرِيْكًا لَهُ،

وَأَذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَسْتَقْبِحُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكُهُ شَرِيكَهُ، وَلَا يَرْضَىٰ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَسْتَقْبِحُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكُهُ شَرِيكَهُ، وَلَا يَرْضَىٰ بِذَلِكَ، فَكَيْفَ تَجْعَلُونَ لِي مِنْ عَبِيدِي شُرَكَاءَ تَعْبُدُونَهُمْ كَعِبَادَتِي ؟ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَهُمْ كَعِبَادَتِي ؟ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ قُبْحَ عِبَادَةٍ غَيْرِ اللهِ تَعَالَىٰ مُسْتَقِرُ فِي الْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، وَالسَّمْعُ نَبَّهَ الْعُقُولَ وَأَرْشَدَهَا إِلَىٰ مَعْرِفَةِ مَا أُودِعَ فِيهَا مِنْ قُبْح ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ضَرَبَ ٱللّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَسَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلاً ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ مُمَّلًا لِقُبْحِ الرِّيَاءِ الْبُطِلِ لِلْعَمَل، وَالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ الْبُطِلِ لِلصَّدَقَاتِ بِ ﴿ صَفُوانٍ ﴾ وَهُو الْخَجَرُ الْأَمْلَسُ عَلَيْهِ تُرَابُ غُبَارٌ قَدْ لَصِقَ بِهِ فَأَصَابُهُ مَطَرٌ شَدِيدٌ فَأَزَالَ مَا عَلَيْهِ مِنَ التَّرَابِ فَتَرَكَهُ عَبَارٌ قَدْ لَصِقَ بِهِ فَأَصَابُهُ مَطَرٌ شَديدٌ فَأَزَالَ مَا عَلَيْهِ مِنَ التَّرَابِ فَتَرَكَهُ صَلْدًا أَمْلَسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْثَلُ فِي غَايَةِ الْمُطَابَقَةِ لَنْ فَهِمَهُ، فَ سَلْدًا أَمْلَسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْثَلُ فِي غَايَةِ الْمُطَابَقَةِ لَنْ فَهِمَهُ، فَ (الصَّفُوانُ ) وَهُو الْخَجَرُ، كَقَلْبِ الْرَائِي وَالْمَانِ وَالْمُؤذِي، وَالتَّرَابُ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ لَكَ فَعَمَةً وَصَدَقَتِه، وَالْوَابِلُ الْمُطُرُ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ لَكَ رَبِ مَ مَنْ أَثَر عَمَلَه وَصَدَقَتِه، وَالْوَابِلُ الْمُلُ الْأَرْ الْمَادُ الشَّخُورَ الشَّخُورَ الشَّادُ فَا الْكَلَا مَا وَلَا الْكَلَا ، وَإِذَا صَادَفَ الصَّخُورَ الشَّوْرَ فَي الْكَلَا ، وَإِذَا صَادَفَ الصَّخُورَ الشَّالَ فَا الْكَلَا ، وَإِذَا صَادَفَ الصَّخُورَ الْمُعَلِي الْمُلَا الْكَلَا ، وَإِذَا صَادَفَ الصَّخُورَ الْمُ صَادَفَ الصَّفُورَ الْمَادُ فَا الْمَادُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَادُ الْمَادُ فَا الْمَلْوَالِلُ الْمُوالِلَةُ الْمَادُ فَا الْمَادُ فَا الْمَادُ فَا الْمَادُ فَا الْمَادُ الْمَادُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمَادُ الْمَادُ اللّهُ الْمَادُ الْمُ الْمُا الْمُلَاثُ الْمَادُ الْمَادِ الْمَادُ الْمُلْولِي الْمُعَالِي اللّهُ الْمَادُ الْمَادُ الْمَادُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُعَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

وَالْحِجَارَةَ الصَّمَّ لَمْ يُنْبِتْ فِيهَا شَيْئًا، فَجَاءَ هَذَا الْوَابِلُ إِلَىٰ التُّرَابِ الَّذِي عَلَىٰ الْحَجَرِ، فَصَادَفَهُ رَقِيقًا، فَأَزَالَهُ، فَأَفْضَىٰ إِلَىٰ حَجَرٍ غَيْرِ قَابِلِ لِلنَّبَاتِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ قُبْحَ الْمَنِّ، وَالْأَذَىٰ ، وَالرِّيَاءِ مُسْتَقِرُ فِي الْعُقُولِ،

فَلذَلكَ نَبَّهَهَا عَلَىٰ شِبْهِهِ وَمِثَالِهِ.

وَعَكْسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّتِم بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَطَلُ أَكُلَهَ بِمَا وَابِلُ فَطَلُ أَكُ وَاللّهُ بِمَا مُوضِعِ عَالَ، حَيْثُ لَا تُحْجَبُ عَنْهَا الشَّمْسُ وَالرِّيَاحُ، وَقَدْ أَصَابَها مَطُرٌ شَدِيدٌ، فَأَخْرَجَتْ ثَمَرَتَهَا ضَعْفَيْ مَا يُخْرِجُ غَيْرُهَا – إِنْ كَانَتْ مُطُرٌ شَدِيدٌ، فَأَخْرَجَتْ ثَمَرَتَهَا ضَعْفَيْ مَا يُخْرِجُ غَيْرُهَا – إِنْ كَانَتْ مُسْتَحْسَنَةً فِي الْعَقْلِ وَالْحِسِّ، فَكَذَلِكَ نَفَقَةُ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ لَوَجُه الله، لَا مُشتَحْسَنَةً فِي الْعَقْلِ وَالْحِسِّ، فَكَذَلِكَ نَفَقَةُ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ لَوْجُه الله، لَا لَمُنْ مَن الْخُلْق، وَلَا لشُكُور، بَلْ بَثَبَاتٍ مِنْ نَفْسِه، وَقُوَّةً عَلَى الْإِنْفَاق، وَلَا لشُكُور، بَلْ بَثَبَاتٍ مِنْ نَفْسِه، وَقُوَّةً عَلَى الْإِنْفَاق، وَيَخُورُ عِنْدَ الْإِنْفَاق، بِخِلَافِ نَفَقَةً صَاحِبِ التَّشْيَتِ وَالْقُوَّة.

وَلَّا كَانَ النَّاسُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَىٰ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ كَانَ مَثَلُ نَفَقَةِ صَاحِبِ الْإِخْلَاصِ وَالْقُوَّةِ وَالتَّبْيِتِ كَمَثَلِ الْوَابِلِ، وَمَثَلُ نَفَقَةِ الْآخِرِ صَاحِبِ الْإِخْلَاصِ وَالْقُوَّةِ وَالتَّبْيِتِ كَمَثَلِ الْوَابِلِ، وَمَثَلُ نَفَقَةِ الْآخِرِ كَمَثَلِ الطَّلِّ، وَهُوَ الْمَطُرُ الضَّعِيفُ، فَهَذَا بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ وَقِلَّتِهِ، كَمثَلِ الطَّلِّ، وَهُوَ الْمَطُرُ الضَّعِيفُ، فَهَذَا بِحَسَبِ كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ وَقِلَّتِهِ،

وَكَمَالِ الْإِخْلَاصِ وَالْقُوَّةِ وَالْيَقِينِ فِيهِ وَضَعْفِهِ، أَفَلَا تَرَاهُ سُبْحَانَهُ نَبَّهَ الْعُقُولَ عَلَىٰ مَا فِيهَا مِن اسْتِحْسَانِ هَذَا، وَاسْتِقْبَاحِ فِعْلِ الْأَوَّلِ ؟.

وَكَذَلكَ قَوْلُهُ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّيَةٌ شُعَفَاء فَأَصَابَها إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاء [البَقَرَة: ٢٦٥]، فَنَبَّهَ سُبْحَانَهُ الْعُقُولَ عَلَىٰ مَا فِيهَا مِنْ قُبْحِ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ الَّتِي تُحْبِطُ ثُوَابَ الْحَسَنَاتِ، وَشَبَّهَهَا بحال شَيْخ كَبير لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، بحَيْثُ يَخْشَىٰ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ، وَلَّهُ بُسْتَأَنُّ هُوَ مَادَّةٌ عَيْشِهِ وَعَيْش ذُرِّيَّته، فيه النَّخيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمنْ كُلِّ الثَّمَرَات، فَأَرْجَىٰ وَأَفْقَرَ مَا هُوَ لَهُ وَأَسَرَّ مَا كَانَ بِهِ إِذْ أَصَابَهُ نَارٌ شَدِيدَةٌ فَأَحْرَقَتْهُ، فَنَبَّهَ الْعُقُولَ عَلَىٰ أَنَّ قُبْحَ الْمُعَاصِي الَّتِي تُغْرِقُ الطَّاعَاتِ كَقُبْحِ هَذِهِ الْحَال، وَبَهَذَا فَسَّرَهَا عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- لِرَجُل غَنِيٍّ عَملَ بطَاعَة الله زَمَانًا، فَبَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّىٰ أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.

أَفَلَا تَرَاهُ نَبَّهَ الْعُقُولَ عَلَىٰ قُبْحِ الْمُعْصِيَةِ بَعْدَ الطَّاعَةِ، وَضَرَبَ لِقُبْحِهَا هَذَا الْثَلَ ؟.

#### ك ف والدَّمِّ السَّالِكِيْنَ كِ

#### لاً يُسْتَحِبُّ لِلمُعْتَكِفِ نَشْرُ العِلْمِ :

حَقِيقَةُ الاعْتَكَافِ الْشُرُوعِ، وَهُوَ جَمْعِيَّةُ الْعَبْدِ عَلَىٰ رَبِّهِ وَخَلُوتُهُ بِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَعْتَجِرُ بِحَصِير فِي الْسُجِد فِي اعْتَكَافِهِ، يَخْلُو بِهِ مَعَ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَلَمْ يَكُنْ يَشْتَغِلُ بِتَعْلِيمِ الصَّحَابَةِ اعْتَكَافِهِ، يَعْلُو بِهِ مَعَ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَلَمْ يَكُنْ يَشْتَغِلُ بِتَعْلِيمِ الصَّحَابَةِ وَتَذْكِيرِهِمْ فِي تَلْكَ الْخَالِ، وَلَهَذَا كَانَ الْشُهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَتَذْكِيرِهِمْ فِي تَلْكَ الْخَالِ، وَلَهَذَا كَانَ الْشُهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ إِقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْم، وَخَلُوتُهُ لِلذِّكْرِ وَالْعِبَادَةِ أَقْضَلُ لَهُ، وَاحْتَجُوا بِفِعْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

#### فَوَائِدُ تَدَبُّرُ القُرْآنِ :

وَأَمَّا التَّأَمُّلُ فِي الْقُرْآنِ فَهُو تَحْدِيقُ نَاظِرِ الْقَلْبِ إِلَىٰ مَعَانِيهِ، وَجَمْعُ الْفَكْرِ عَلَىٰ تَدَبُّرِهِ وَتَعَقَّله، وَهُو الْقَصُودُ بِإِنْزَاله، لَا جُجَرَّدُ تلاوَتِه بِلَا فَهُم وَلَا تَدَبُّر، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ كِنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبنَرُكُ لِيَدَبَرُونَ وَلَا تَدَبُرُونَ وَلَا تَدَبُرُونَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفُلَا يَتَدَبَرُونَ وَلَيْتَذَكَّرًا أُولُوا اللهُ اللهُ يَتَدَبَرُونَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفُلَا يَتَدَبَرُونَ وَلَيْتَذَكَّرًا أُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ اللهُ اللهُ

فَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَأَقْرَبَ إِلَىٰ نَجَاتِهِ مِنْ تَدَبُّرِ

الْقُرْآن، وَإِطَالَة التَّأَمُّل فيه، وَجَمْع الْفكر عَلَىٰ مَعَاني آياته، فَإِنَّهَا تُطلعُ الْعَبْدَ عَلَىٰ مَعَالَم الْخَيْرَ وَالشَّرِّ بِحَذَافيرِهُمَا، وَعَلَىٰ ۖ طُرُقَاتِهَا ۚ وَأَسْبَابِهَا وَغَايَاتِهَمَا وَثَمَرَاتُهَمَا، وَمَآل أَهْلهَمَا، وَتَتُلَّ فِي يَده مَفَاتِيحَ كُنُوزِ السَّعَادَة وَالْعُلُومِ النَّافَعَةِ، وَتُثَبِّتُ قَوَاعِدَ الْإِيهَانِ فِي قَلْبِهِ، وَتُشَيِّدُ بُنْيَانَهُ وَتُوَطِّدُ أَرْكَانَهُ، َ وَتُريه صُورَةَ الدُّنْيَا وَالْآخرَة وَالْجَنَّة وَالنَّار فِي قَلْبه، وَتُحْضرُهُ بَيْنَ الْأَمَم، وَتُريه أَيَّامَ الله فيهمْ، وَتُبَصِّرُهُ مَوَاقعَ الْعَبَرَ، وَتُشْهِدُهُ عَدْلَ الله وَفَضْلَهُ، وَتُعَرِّفُهُ ذَاتَهُ، وَأَسْمَاءَهُ وَصفَاته وَأَفْعَالَهُ، وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ، وَصرَاطَهُ الْمُوصلَ إِلَيْهِ، وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْه، وَقَوَاطعَ الطّريق وَآفَاتهَا، وَتُعَرِّفُهُ النَّفْسَ وَصفَاتهَا، وَمُفْسدَاتَ الْأَعْمَالِ وَمُصَحِّحَاتُهَا وَتُعَرِّفُهُ طَرِيقَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَأَعْمَالُهُم، وَأَحْوَالْهُمْ وَسِيمَاهُمْ، وَمَرَاتِبَ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ، وَأَقْسَامَ الخلق وَاجْتِمَاعَهُمْ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ، وَافْتَرَاقَهُمْ فِيمَا يَفْتَرَقُونَ فيه.

وَبِا بُخُمْلَةِ تُعَرِّفُهُ الرَّبَّ الْمُدْعُوَّ إِلَيْهِ، وَطَرِيقَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، وَمَا لَهُ مِنَ الْكُرَامَةِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ.

وَتُعَرِّفُهُ فِي مُقَابِلِ ذَلِكَ ثَلَاثَةً أُخْرَىٰ: مَا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَالطَّرِيقَ الْلُوصِلَةَ إِلَيْهِ، وَمَا لِلْمُسْتَجِيبِ لِدَعْوَتِهِ مِنَ الْإِهَانَةِ وَالْعَذَابِ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ. الْوُصُولِ إِلَيْهِ.



#### مَعَاني القُرْآن :

فَإِنَّ مَعَانِيَ الْقُرْآن دَائِرَةٌ عَلَىٰ التَّوْجِيدِ وَبَرَاهِينِهِ، وَالْعِلْم باللهِ وَمَا لَهُ مِنْ أَوْصَافِ الْكُمَال، وَمَا يُنَزَّهُ عَنْهُ مِنْ سِمَاتِ النَّقْص، وَعَلَىٰ الْإِيمَانِ بِالرُّسُل، وَذِكْر بَرَاهِين صِدْقِهم، وَأُدِلَّة صِحَّة نُبُوَّتهم، وَالتَّعْريف بحُقُوقِهم، وَحُقُوق مُرْسِلِهم، وَعَلَىٰ الْإِيمَانِ بِمَلَائِكَتِهِ، وَهُمْ رُسُلُهُ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وَتَدْبيرِهِمُ الأُمُورَ بإِذْنه وَمَشيئَته، وَمَا جُعلُوا عَلَيْه منْ أَمْرِ الْعَالَمِ الْعُلُويِّ وَالسُّفْلِيَ، وَمَا يَخْتَصُّ بِالنَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ مِنْهُمْ، مِنْ حِين يَسْتَقِرُّ فِي رَحِم أُمِّهِ إِلَىٰ يَوْم يُوَافِي رَبَّهُ وَيُقْدِمُ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ الْإِيمَانِ بِالْيَوْم الآخر وَمَا أَعَدُّ اللهُ فيه لأوَّليَائهُ منْ دَارِ النَّعيمِ الْمُطْلَقِ الَّتِي لَا يَشْعُرُونَ فيهَا بِأَلَمْ وَلَا نَكُد وَتَنْغيص، وَمَا أَعَدَّ لأَعْدَائِهِ مِنْ دَارِ الْعِقَابِ الْوَبيل الَّتِي لَا أَيْخَالطُهَا شُرُورٌ وَلَا رَخَاءٌ وَلَا رَاحَةٌ وَلَا فَرَحٌ ، وَتَفَاصيل ذَلكَ أَتَمَّ تَفْصيل وَأَبْيَنَهُ، وَعَلَىٰ تَفَاصيل الْأَمْر وَالنَّهْي، وَالشَّرْع وَالْقَدَر، وَالْحَلَالِ وَٱلْخَرَامِ، وَالْلَوَاعِظِ وَالْعِبَرِ، وَالْقَصَص وَالأَمْثَالِ، وَالْأَسْبَاب وَالْحِكُم، وَالْمَبَادِئَ وَالْغَايَاتِ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ.

فَلَا تَزَالُ مَعَانِيهِ تُنْهِضُ الْعَبْدَ إِلَىٰ رَبِّهِ بِالْوَعْدِ الْجَمِيلِ، وَتُحَدِّرُهُ وَتُخَوِّفُهُ بِوَعِيدِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْوَبِيلِ، وَتَحُثَّهُ عَلَى التَّضَمُّرِ وَالتَّخَفُّفِ لِلقَاءِ الْيَوْمِ الْثَقِيلِ، وَتَحُدُّهُ عَلَى التَّضَمُّرِ وَالتَّخَفُّفِ لِلقَاءِ الْيَوْمِ الثَّقِيلِ، وَتَصُدُّهُ الْآرَاءِ وَالْلَذَاهِبِ إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَتَصُدُّهُ الثَّقِيلِ، وَتَصُدُّهُ عَلَى الْإِذْدِيَادِ مِنَ النِّعَمِ عَنِ اقْتِحَامِ طُرُقِ الْبِدَعِ وَالْأَضَالِيلِ وَتَبْعَثُهُ عَلَى الْإِذْدِيَادِ مِنَ النِّعَمِ عَنِ اقْتِحَامِ طُرُقِ الْبِدَعِ وَالْأَضَالِيلِ وَتَبْعَثُهُ عَلَى الْإِذْدِيَادِ مِنَ النِّعَمِ

بشُكْر رَبِّهِ الْجَليلِ، وَتُبَصِّرُهُ بِحُدُودِ الْحَلالِ وَالْجَرَامِ، وَتُوقِفُهُ عَلَيْهَا لِكَلَّا يَتَعَدَّاهَا فَيَقَعَ فِي الْعَنَاءِ الطَّويلِ، وَتُثَبِّتُ قَلْبَهُ عَنِ الزَّيْغِ وَالْمَيْلِ عَنِ الْخَلِّ وَالْتَعْجَاتِ الشَّاقَةَ غَايَةً الْخُمُورَ الصِّعَابِ وَالْعَقَبَاتِ الشَّاقَةَ غَايَةً الْخُمُّورَ الصِّعَابِ وَالْعَقَبَاتِ الشَّاقَةَ غَايَةً التَّسْهِيلِ، وَتُنادِيهِ كُلَّمَا فَتَرَتْ عَزَمَاتُهُ وَوَنَىٰ فِي سَيْرِهِ تَقَدَّمَ الرَّكْبُ وَفَاتَكَ التَّسْهِيلِ، وَتُنَادِيهِ كُلَّمَا فَتَرَتْ عَزَمَاتُهُ وَوَنَىٰ فِي سَيْرِهِ تَقَدَّمَ الرَّكْبُ وَفَاتَكَ التَّسْهِيلِ، وَتُنادِيهِ كُلَّمَا فَتَرَتْ عَزَمَاتُهُ وَوَنَىٰ فِي سَيْرِهِ تَقَدَّمَ الرَّكْبُ وَفَاتَكَ الدَّلِيلُ، فَاللِّحَاقَ اللِّحَاقَ، وَالرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ، وَتَحْدُو بِهِ وَتَسِيرُ أَمَامَهُ الدَّلِيلُ، فَاللِّحَاقَ اللِّحَاقَ، وَالرَّحِيلَ الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ، وَتَحْدُو بِهِ وَتَسِيرُ أَمَامَهُ سَيْرَ الدَّلِيلِ، وَكُلَّمَ حَرَجَ عَلَيْهِ كَمِينُ مِنْ كَهَائِنِ الْعَدُوّ، أَوْ قَاطِعُ مِنْ سَيْرَ الدَّلِيلِ، وَكُلَّمَ الْوَكِيلُ. وَقُلْ: قَطْمَ الْوَكِيلُ. وَقُلْ: وَالْعَمْ الْوَكِيلُ.

وَفِي تَأَمُّلِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ، وَتَفَهُّمِهِ، أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحِكَم وَالْفَوَائِدِ.

وَبِا بُخُمْلَةِ فَهُوَ أَعْظَمُ الْكُنُوزِ، طَلْسَمُهُ الْغَوْصُ بِالْفِكْرِ إِلَىٰ قَرَارِ مَعَانيه.

### أُخْذُ العِلْم مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ :

مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ عَيْنِ الْعِلْمِ ثَبَتَ ، وَمَنْ أَخَذَهُ مِنْ جَرَيَانِهِ أَخَذَتُهُ أَخَذَتُهُ أَفَوَالُ. أَمْوَاجُ الشُّبَهِ، وَمَالَتْ بِهِ الْعِبَارَاتُ، وَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْأَقْوَالُ.



#### فَضْلُ العِلْمِ :

وَالْعِلْمُ مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ ، وَالنَّافِعُ مِنْهُ: مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَالْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْحَالِ : الْعِلْمُ حَاكِمٌ ، وَالْحَالُ مَنْفَذُ عَلَيْهِ ، وَالْعِلْمُ هَاد ، وَالْحَالُ تَابِعٌ ، وَالْعِلْمُ آمِرٌ نَاه ، وَالْحَالُ مَنْفَذُ عَكُومٌ عَلَيْهِ ، وَالْعِلْمُ هَاد ، وَالْحَالُ مَنْفَذُ وَالْعَلْمُ الْمِرْ نَاه ، وَالْحَالُ مَنْفَذُ وَالْحَالُ مَنْفَدُ ، وَالْعِلْمُ فَهُو خِرْرَاقٌ فِي يَدِ لَاعِب ، قَابِلٌ ، وَالْحَالُ سَيْفٌ ، إِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ الْعِلْمُ فَهُو خِرْرَاقٌ فِي يَدِ لَاعِب ، الْحَالُ مَرْكِبٌ لَا يُجَارَىٰ ، فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ عِلْمٌ أَلْقَىٰ صَاحِبَهُ فِي الْمَهَالِكِ الْحَالُ مَرْكِبٌ لَا يُجَارَىٰ ، فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ عَلْمٌ أَلْقَىٰ صَاحِبَهُ فِي الْمَهَالِكِ وَالْفَاجِرُ ، فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ نُورُ الْعِلْمِ وَالْفَاجِرُ ، فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ نُورُ الْعِلْمِ كَاللَّ عَلَىٰ صَاحِبِهُ . وَالْمَالِ يُؤْتَاهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ نُورُ الْعِلْمِ كَاللَّالِ يُؤْتَاهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ نُورُ الْعِلْمِ كَالًا عَلَىٰ صَاحِبِهِ .

الْحَالُ بِلَا عِلْم كَالسُّلْطَانِ الَّذِي لَا يَزَعُهُ عَنْ سَطْوَتِهِ وَازِعٌ.

الْحَالُ بِلَا عِلْمَ كَالنَّارِ الَّتِي لَا سَائِسَ لَهَا.

نَفْعُ الْخَالِ لَا يَتَعَدَّىٰ صَاحِبَهُ ، وَنَفْعُ الْعِلْمِ كَالْغَيْثِ يَقَعُ عَلَىٰ الظِّرَابِ وَالْآكَام وَبُطُّونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِ الشَّجَر .

دَائِرَةُ الْعِلْمِ تَسَعُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ، وَدَائِرَةُ الْحَالِ تَضِيقُ عَنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ ، وَرُبَّهَا ضَاقَتْ عَنْهُ .

الْعلْمُ هَاد وَالْحَالُ الصَّحِيحُ مُهْتَد بِهِ ، وَهُو تَرِكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَتُرَاثُهُمْ ، وَهُو تَركَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَتُرَاثُهُمْ ، وَهُو حَيَاةُ الْقُلُوبِ ، وَنُورُ الْبَصَائِرِ ، وَشِفَاءُ الصَّدُورِ ، وَرُيَاضُ الْعُقُولِ ، وَلَذَّةُ الْأَرْوَاحِ ، وَأَنَسُ الْمُسْتَوْحِشِينَ ، الصَّدُورِ ، وَرِيَاضُ الْعُقُولِ ، وَلَذَّةُ الْأَرْوَاحِ ، وَأَنَسُ الْمُسْتَوْحِشِينَ ،

وَدَلِيلُ الْمُتَحَيِّرِينَ ، وَهُوَ الْمِيزَانُ الَّذِي بِهِ تُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ وَالْأَعْمَالُ وَالْأَعْمَالُ وَالْأَعْمَالُ وَالْأَعْمَالُ .

وَهُوَ الْخَاكِمُ الْمُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ ، وَالْغَيِّ وَالرَّشَادِ ، وَالْفُدَىٰ وَالْخَيِّ وَالرَّشَادِ ، وَالْفُدَىٰ وَالْخَيِّ وَالرَّشَادِ ، وَالْفُدَىٰ وَالْخَلَال .

بِهِ يُعْرَفُ اللهُ وَيُعْبَدُ ، وَيُذْكَرُ وَيُوَحَّدُ ، وَيُحْمَدُ وَيُمَجَّدُ ، وَبِهِ اهْتَدَىٰ إِلَيْهِ السَّالِكُونَ ، وَمِنْ بَابِهِ دَخَلَ إِلَيْهِ الْوَاصِلُونَ ، وَمِنْ بَابِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْقَاصِدُونَ .

بِهِ تُعْرَفُ الشَّرَائِعُ وَالْأَحْكَامُ ، وَيَتَمَيَّزُ الْحَلَالُ مِنَ الْخَرَامِ ، وَبِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ وَبِهِ تُعْرَفُ مَرَاضِي الْخَبِيبِ ، وَبِمَعْرِفَتِهَا وَمُتَابَعَتِهَا يُوصَلُ إِلَيْهِ الْأَرْحَامُ وَبِهِ تُعْرَفُ مَرَاضِي الْخَبِيبِ ، وَبِمَعْرِفَتِهَا وَمُتَابَعَتِهَا يُوصَلُ إِلَيْهِ مِنْ قَريب .

وَهُوَ إِمَامٌ، وَالْعَمَلُ مَأْمُومٌ، وَهُوَ قَائِدٌ، وَالْعَمَلُ تَابِعٌ، وَهُوَ الصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، وَالْكَاشِفُ عَنِ الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، وَالْكَاشِفُ عَنِ الشَّبْهَةِ، وَالْكَنفُ الَّذِي لَا فَقْرَ عَلَىٰ مَنْ ظَفِرَ بِكَنْزِهِ، وَالْكَنَفُ الَّذِي لَا ضَيْعَةَ عَلَىٰ مَنْ آوَىٰ إِلَىٰ حِرْزِهِ.

مُذَكَرَتُهُ تَسْبِيْحٌ ، وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ ، وَطَلَبُهُ قُرْبَةٌ ، وَبَذْلُهُ صَدَقَةٌ ، وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْهَا إِلَى الشَّرَابِ وَالطَّعَام .

السَّامَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : النَّاسُ إِلَىٰ الْعِلْمِ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَىٰ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَحَاجَتُهُ إِلَىٰ الْعِلْمِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِهِ.

#### أقْسَامُ العُلَمَاءِ :

وَالْعُلَا اَهُ ثَلَا ثَةٌ : عَالَمٌ اسْتَنَارَ بِنُورِهِ وَاسْتَنَارَ بِهِ النَّاسُ ، فَهَذَا مِنْ خُلَفَاءِ الرُّسُلِ وَوَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءَ ، وَعَالَمٌ اسْتَنَارَ بِنُورِهِ ، وَلَمْ يَسْتَنرْ بِهِ غَيْرُهُ ، فَهَذَا إِنْ لَرُّسُلِ وَوَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءَ ، وَعَالَمٌ اسْتَنَارَ بِنُورِهِ ، وَلَمْ يَسْتَنرْ بِهِ غَيْرُهُ ، فَهَذَا عِلْمُهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلَ مَا بَيْنَهُ ] ، وَعَالمٌ لَمْ يَسْتَنِرْ بِنُورِهِ وَلَا اسْتَنَارَ بِهِ غَيْرُهُ ، فَهذَا عِلْمُهُ وَبَالٌ عَلَيْهِ ، وَبَسْطَتُهُ لِلنَّاسِ فِتْنَةٌ لَمُ مُ ، وَبَسْطَةُ الْأَوَّلِ رَحْمَةٌ لَهُمْ .

#### الرِّحْلَةُ في طَلَبِ العِلْمِ :

وَلَقَدْ رَحَلَ كَلِيمُ الرَّحْمَنِ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي طَلَبِ الْعِلْمِ هُوَ وَفَتَاهُ ، حَتَّىٰ مَسَّهُ النَّصَبُ فِي سَفَرِهِمَا فِي سَفَرِهِمَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، حَتَّىٰ طَفِرَ بِثَلَاثِ مَسَائِلَ ، وَهُوَ مِنْ أَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَىٰ اللهِ وَأَعْلَمِهِمْ بهِ .



## اشْتِمَالُ الْفَاتِحَةِ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمَطَالِب

اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ أُمَّهَاتِ الْطَالِبِ الْعَالِيَةِ أَتَمَّ اشْتِهَالِ، وَتَضَمَّنَتُهَا أَكْمَلَ تَضَمُّن.

فَاشْتَمَلَتْ عَلَىٰ التَّعْرِيفِ بِالْمُعْبُودِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاء، مَرْجِعُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَىٰ وَالصَّفَاتِ الْعُلْيَا إِلَيْهَا، وَمَدَارُهَا عَلَيْهَا، وَهِيَ: الله، وَالرَّبُوبِيَّة، وَالرَّبُوبِيَّة، وَالرَّبُوبِيَّة، وَالرَّبُوبِيَّة، وَالرَّمُة، وَالرَّبُوبِيَّة، وَالرَّمُة، وَالْمُمْة، وَالْمُمْدُ فَيْ إِلَيْكَ نَسْتَعِينُ فَيْ وَالْمَالُ الْمُلْتَقِيم بِصِفَة الرَّمْة، وَالْحَمُدُ اللَّهُ مُورَ الثَّلَاثَة، فَهُو الْمُحْمُودُ فِي إِلْهَيَّتِه، وَرُبُوبِيَّتِه، وَرَحْمَتِه، وَرَحْمَتِه، وَالْمُدَّة، فَهُو الْمُحْمُودُ فِي إِلْهَيَّتِه، وَرُبُوبِيَّتِه، وَرَحْمَتِه، وَرَحْمَتِه، وَالْمُحْمُودُ فِي إِلْهَيَّتِه، وَرُبُوبِيَّتِه، وَرَحْمَتِه، وَالنَّنَاءُ وَالْمُحْدُ كَمَالَانِ لَجَدِّهِ.

#### إِثْبَاتُ المِعَادِ :

وَتَضَمَّنَتْ إِثْبَاتَ الْمَعَادِ، وَجَزَاءَ الْعِبَادِ بِأَعْمَالِهِمْ، حَسَنِهَا وَسَيِّعُهَا، وَتَضَمَّنَتْ إِثْبَاتَ الْمَعَادِ، وَجَزَاءَ الْعِبَادِ بِأَعْمَالِهِمْ، حَسَنِهَا وَسَيِّعُهَا، وَتَفَرُّدَ الرَّبِّ تَعَالَىٰ بِالْحُدُمِ إِذْ ذَاكَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ، وَكُوْنَ حُكْمِهِ بِالْعَدُلِ، وَتَهَرُّ الدِّينِ وَكُوْنَ حُكْمِهِ بِالْعَدُلِ، وَكُلُّ هَذَا تَحْتَ قَوْلِهِ ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمِهُ الدِّينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



#### إِثْبَاتُ النُّبُوَّاتِ:

### وَتَضَمَّنَتَ إِثْبَاتَ النُّبُوَّاتِ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ:

أَحَدُهَا، كَوْنُهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَتْرُكَ عِبَادَهُ سُدًى هَمَلًا لَا يُعَرِّفُهُمْ مَا يَنْفَعُهُمْ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ فِيهِا، فَهَذَا لَا يُعَرِّفُهُمْ مَا يَنْفَعُهُمْ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ فِيهِا، فَهَذَا هَضُمُ لِلرُّبُوبِيَّةِ، وَنِسْبَةُ الرَّبِّ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، وَمَا قَدَرَهُ حَقَّ هَضْمُ لِلرُّبُوبِيَّةِ، وَنِسْبَةُ الرَّبِّ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، وَمَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ نَسَبَهُ إلَيْهِ.

الثَّاني: أَخْذُهَا مِنَ اسْمِ اللهِ، وَهُوَ الْمَأْلُوهُ الْمُعْبُودُ، وَلَا سَبِيلَ لِلْعِبَادِ إِلَىٰ مَعْرَفَةِ عِبَادَتِهِ إِلَّا مِنْ طَرِيقَ رُسُلِهِ.

الْمُوضِعُ الثَّالِثُ؛ مِنِ اسْمِهِ الرَّحْمَنِ فَإِنَّ رَحْمَتُهُ مَّنْعُ إِهْمَالَ عِبَادِه، وَعَدَمَ تَعْريفِهِمْ مَا يَنَالُونَ بِهِ غَايَةً كَالْهِمْ، فَمَنْ أَعْطَىٰ اسْمَ الرَّحْمَنِ حَقَّهُ عَرَفَ تَعْريفِهِمْ مَا يَنَالُونَ بِهِ غَايَةً كَالْهِمْ، فَمَنْ أَعْطَىٰ اسْمَ الرَّحْمَنِ حَقَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِإِرْسَالَ الرُّسُل، وَإِنْزَالِ الْكُتُب، أَعْظَمَ مِنْ تَضَمَّنه إِنْزَالَ الْعُنْثِ، وَإِنْبَاتِ الْكَلاِ، وَإِخْرَاجِ الْحَبِّ، فَاقْتضَاءُ الرَّحْمَةِ لَمَا تَعْصُلُ بِهِ الْعَيْثِ، وَإِنْبَاتِ الْكَلاِ، وَإِخْرَاجِ الْحَبِّ، فَاقْتضَاءُ الرَّحْمَةِ لَمَا تَعْصُلُ بِهِ حَيَاةُ الْأَرْوَاحِ أَعْظَمُ مِن اقْتَضَاتِهَا لَمَا تَعْصُلُ بِهِ حَيَاةُ الْأَبْدَانِ وَالْأَشْبَاحِ، لَكِنِ الْمُحْجُوبُونَ إِنَّا الْأَلْبَابِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلِكَ.

الْمُوضِعُ الرَّابِعُ: مِنْ ذِكْرِ يَوْمِ الدِّينِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي يُدِينُ اللهُ الْعِبَادَ فِيهِ بِأَعْلَاهِمْ، فَيُثِيبُهُمْ عَلَىٰ الْخَيْرَاتِ، وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَىٰ الْمَعَاصِي وَالسَّيِّئَاتِ،

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَ أَحَدًا قَبْلَ إِقَامَةِ الْخُجَّةِ عَلَيْهِ، وَالْخُجَّةُ إِنَّمَا قَامَتْ بِرُسُلِهِ وَكُتْبِهِ، وَجِهُمُ اسْتُحِقَّ التَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَجِهُمْ قَامَ سُوقُ يَوْمِ اللَّهِ وَكُتْبِهِ، وَجِهُمُ اسْتُحِقَّ التَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَجِهِمْ قَامَ سُوقُ يَوْمِ اللَّهِ وَكُتْبِهِ، وَجِهُمُ اللَّهَ عِيم، وَالْفُجَارُ إِلَىٰ الْجَحِيم.

الْمُوضِعُ الْخَامِسُ: مِنْ قَوْلِهِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَإِنَّ مَا يُعْبَدُ بِهِ الرَّبُّ تَعَالَىٰ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَىٰ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَعِبَادَتُهُ وَهِي شُكْرُهُ وَحُبُّهُ وَحَشْيتُهُ فَطْرِيُّ وَمَعْقُولُ لِلْعُقُولِ السَّلِيمَةِ، لَكِنَّ طَرِيقَ التَّعَبُّد وَمَا يُعْبَدُ بِهِ لَا فَطْرِيُّ وَمَعْقُولُ لِلْعُقُولِ السَّلِيمَةِ، لَكِنَّ طَرِيقَ التَّعَبُّد وَمَا يُعْبَدُ بِهِ لَا سَبِيلَ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِرُسُلِهِ وَبِيَانَهُمْ، وَفِي هَذَا بِيَانُ أَنَّ إِرْسَالَ الرُّسُلِ مَسْيَلً إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِرُسُلِهِ وَبِيَانَهُمْ، وَفِي هَذَا بِيَانُ أَنَّ إِرْسَالَ الرُّسُلِ اللهُ مُنْ أَنْكُو الرَّسُولَ فَقَدْ أَنْكُو الْمُرْسِلَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ، وَلَهَذَا عَلَى اللهُ سُبَحَانَهُ الْكُفْر بِرُسُلِهِ كُفْرًا بِهِ.

الْمُوضِعُ السَّادِسُ، مِنْ قَوْلِهِ ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ﴾ فَاهْدَايَةُ: هِيَ الْبَيَانُ وَالدَّلَالَةُ، ثُمَّ التَّوْفِيقُ وَالْإِهْامُ، وَهُو بَعْدَ الْبَيَانِ وَالدَّلَالَةِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ الْبَيَانِ وَالدَّلَالَةِ إِلَّا مِنْ جَهَةِ الرُّسُلِ، فَإِذَا حَصَلَ الْبَيَانُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّلَالَةُ وَالدَّيْفِ هَدَايَةُ التَّوْفِيقِ، وَجَعْلُ الْإِيمَانِ فِي وَالدَّلَالَةُ وَالدَّبِيهُ إِلَيْهِ، وَتَزْيِينُهُ فِي الْقَلْبِ، وَجَعْلُهُ مُؤْثِرًا لَهُ، رَاضِيًا بِهِ، وَتَغْيِيهُ إِلَيْهِ، وَتَزْيِينُهُ فِي الْقَلْبِ، وَجَعْلُهُ مُؤْثِرًا لَهُ، رَاضِيًا بِهِ، رَاغبًا فيه.

وَهُمَا هِدَايَتَانِ مُسْتَقِلَّتَانِ، لَا يَحْصُلُ الْفَلَاحُ إِلَّا بِهَا، وَهُمَا مُتَضَمِّنَتَانِ

تَعْرِيفَ مَا لَمْ نَعْلَمْهُ مِنَ الْحَقِّ تَفْصِيلًا وَإِجْمَالًا، وَإِلْهَامَنَا لَهُ، وَجَعْلَنَا مُريدينَ لِاتِّبَاعِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، ثُمَّ خَلْقُ الْقُدْرَةِ لَنَا عَلَىٰ الْقِيَامِ بِمُوجِبِ مُريدينَ لِاتِّبَاعِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، ثُمَّ خَلْقُ الْقُدْرَةِ لَنَا عَلَىٰ الْقِيَامِ بِمُوجِبِ الْفَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْعَزْمِ، ثُمَّ إِدَامَةُ ذَلِكَ لَنَا وَتَشْبِيتُنَا عَلَيْهِ إِلَىٰ الْوَفَاة.

وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ اضْطَرَارُ الْعَبْدِ إِلَىٰ سُوَالِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَة، وَبُطْلَانُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: إِذَا كُنَّا مُهْتَدِينَ، فَكَيْفَ نَسْأَلُ الْهُدَايَة؟، فَإِنَّ الْمُجْهُولَ لَنَا مِنَ الْحَقِّ أَضْعَافُ الْمُعْلُوم، وَمَا لَا نُرِيدُ فِعْلَهُ الْهُدَايَة؟، فَإِنَّ الْمُجْهُولَ لَنَا مِنَ الْحَقِّ أَضْعَافُ الْمُعْلُوم، وَمَا لَا نُرِيدُ فِعْلَهُ مَا وُكَسَلًا مِثْلُ مَا نُرِيدُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ دُونَهُ، وَمَا لَا نَقْدرُ عَلَيْهِ مَا فُرِيدُهُ كَذَلِكَ، وَمَا نَعْرِفُ جُمْلَتَهُ وَلَا نَهْتَدِي لِتَفَاصِيلِهِ فَأَمْرُ يَفُوتُ الْخَصْرَ، وَنَحْنُ ثُحْتَاجُونَ إِلَىٰ الْهُدَايَةِ التَّامَّةِ، فَمَنْ كَمُلَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمُورُ كَانَ سُؤَالُ الْهِدَايَةِ لَهُ سُؤَالُ التَّشْبِ وَالْونَام.

#### أَعْظُمُ مَرَاتِبِ الْهِدَايَةِ:

وَلِلْهِدَايَةِ مَرْتَبَةٌ أُخْرَىٰ وَهِيَ آخِرُ مَرَاتِبِهَا وَهِيَ اهْدَايَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ طَرِيقِ الْجُنَّةِ، وَهُوَ الصِّرَاطُ اللُّوصِّلُ إِلَيْهَا، فَمَنْ هُدِيَ فِي هَذِهِ الدَّارِ إِلَىٰ طَرِيقِ الجُنَّةِ، وَهُوَ الصِّرَاطُ اللُّوصِّلُ إِلَىٰهَا، فَمَنْ هُدِيَ فِي هَذِهِ الدَّارِ إِلَىٰ صِرَاطِ اللهِ اللَّسْتَقِيمِ، الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ، هُدِيَ هُنَاكَ إِلَىٰ الصِّرَاطِ الله عَلَىٰ هَذَا الصِّرَاطِ الَّذِي نَصَبَهُ الله لِعِبَادِهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ ثُبُوتِ قَدَم الْعَبْدِ عَلَىٰ هَذَا الصِّرَاطِ الَّذِي نَصَبَهُ الله لِعِبَادِهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ ثَبُوتِ قَدَم الْعَبْدِ عَلَىٰ هَذَا الصِّرَاطِ الَّذِي نَصَبَهُ الله لِعِبَادِهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ

يَكُونُ ثُبُوتُ قَدَمِهِ عَلَىٰ الصِّرَاطِ المُنْصُوبِ عَلَىٰ مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَعَلَىٰ قَدْرِ سَيْرِهِ عَلَىٰ هَذِهِ الصِّرَاطِ يَكُونُ سَيْرُهُ عَلَىٰ ذَاكَ الصِّرَاطِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَاللَّيْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَاللَّيْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَاللَّيْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَاللَّرْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْعَىٰ سَعْيًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا، وَمِنْهُمْ اللَّكَرْدَسُ فِي وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو صَبْوًا، وَمِنْهُمُ اللَّكَرُدَسُ فِي النَّارِ، فَلْيَنْظُرِ الْعَبْدُ سَيْرَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الصِّرَاطِ مِنْ سَيْرِهِ عَلَىٰ هَذَا، حَذْو النَّارِ، فَلْيَنْظُرِ الْعَبْدُ سَيْرَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الصِّرَاطِ مِنْ سَيْرِهِ عَلَىٰ هَذَا، حَذْو اللَّارَ، فَلْيَنْظُرِ الْعَبْدُ سَيْرَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الصِّرَاطِ مِنْ سَيْرِهِ عَلَىٰ هَذَا، حَذُو اللَّهُ الْقُذَةِ بِالْقُذَةِ ، جَزَاءً وِفَاقًا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

وَلْيَنْظُرِ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ الَّتِي تَعُوقُهُ عَنْ سَيْرِهِ عَلَىٰ هَذَا الصِّرَاطِ الشَّهَوَ الشَّهَوَ السَّرَاطِ، تَغْطَفُهُ وَتَعُوقُهُ عَنْ الْسُتَقِيمِ، فَإِنَّ الْكَلَالِيبُ الَّتِي بِجَنبَتَيْ ذَاكَ الصِّرَاطِ، تَغْطَفُهُ وَتَعُوقُهُ عَن الْمُرُورِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَثُرَتْ هُنَا وَقُويَتْ فَكَذَلِكَ هِي هُنَاكَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبيدِ.

فَسُوَّالُ اهْدَايَةِ مُتَضَمِّنٌ لِخُصُولِ كُلِّ خَيْرٍ، وَالسَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

الْمُوْضِعُ السَّابِعُ: مِنْ مَعْرِفَة نَفْسِ الْمَسْتُول، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَلَا تَكُونُ الطَّرِيقُ صِرَاطًا حَتَّىٰ تَتَضَمَّنَ خَمْسَةَ أُمُور: الاسْتقَامَة، وَالْإِيصَالَ إِلَىٰ الْمَقْصُودِ، وَالْقُرْبَ، وَسَعَتَهُ لِلْهَارِّينَ عَلَيْه، وَتَعَيُّنَهُ طَرِيقًا لِلْمَقْصُودِ، وَلَا يَخْفَىٰ تَضَمُّنُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم لِهَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ.

فَوَصْفُهُ بِالْإِسْتِقَامَةِ يَتَضَمَّنُ قُرْبَهُ، لِأَنَّ الْخَطَّ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ أَقْرَبُ خَطٍّ

فَاصِلِ بَيْنَ نُقْطَتَيْنِ، وَكُلَّمَا تَعَوَّجَ طَالَ وَبَعْدَ، وَاسْتِقَامَتُهُ تَتَضَمَّنُ إِيصَالَهُ إِلَىٰ اللَّقُصُودِ، وَنَصْبُهُ لَجَمِيعِ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ سَعَتَهُ، وَإِضَافَتُهُ إِلَىٰ الْقُصُودِ، وَنَصْبُهُ لَجَمِيعِ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ سَعَتَهُ، وَإِضَافَتُهُ إِلَىٰ الْنُعَمِ عَلَيْهِمْ وَوَصْفُهُ بِمُخَالَفَة صِرَاطِ أَهْلِ الْعَضَبِ وَالضَّلَالِ يَسْتَلْزِمُ تَعَيُّنَهُ طَرِيقًا.

وَالصِّرَاطُ تَارَةً يُضَافُ إِلَىٰ اللهِ، إِذْ هُوَ الَّذِي شَرَعَهُ وَنَصَبَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ۚ ﴾ [الأَنْعَام: ١٥٣]، وقولهِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشُّورى: ٢٥]، ﴿ صِرَطِ ٱللّهِ ﴾ وقوله وتَارَةً يُضَافُ إِلَى الْعَبَادِ كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ، لِكُوْنِهِمْ أَهْلَ سُلُوكِهِ، وَهُوَ النَّسُوبُ لَهُمْ، وَهُمُ الْمَارُّونَ عَلَيْهِ.

الْمُوْضِعُ الثَّامِنُ: مِنْ ذِكْرِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ، وَتَمْيِيزِهِمْ عَنْ طَائِفَتَيِ الْغَضَبِ وَالضَّلَال.

فَانْقَسَمَ النَّاسُ بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ إِلَىٰ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّكَرَّةِ، لأَنَّ الْعَبْدَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَاللًا بِالْحَقِّ، وَإِمَّا جَاهِلًا بِهِ، وَالْعَالَمُ بِالْحَقِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامِلًا بِمُوجِبِهِ أَوْ مُخَالِفًا لَهُ، فَهَذِهِ أَقْسَامُ الْمُكَلَّفِينَ لَا بِالْحَقِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامِلًا بِمُوجِبِهِ أَوْ مُخَالِفًا لَهُ، فَهَذِهِ أَقْسَامُ الْمُكَلَّفِينَ لَا بِالْحَقِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامِلًا بِمُوجِبِهِ أَوْ مُخَالِفًا لَهُ، فَهَذِهِ أَقْسَامُ الْمُكَلِّفِينَ لَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا الْبَتَّةَ، فَالْعَالَمُ بِالْحَقِّ الْعَامِلُ بِهِ هُو الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ، وَهُو اللَّذِي يَخْرُجُونَ عَنْهَا الْبَتَّةَ، فَالْعَالَمُ بِالْحَلِّمِ النَّافِعِ وَالْعَالَمُ الصَّالِحِ وَهُو الْمُفْلِحُ، ﴿ قَدُ أَفْلَحُ مَن زَكَىٰ نَفْسَهُ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَالَمُ بِهِ الْمُتَّالِحُ وَهُو الْمُفْلِحُ، ﴿ وَهُو الْمُفْلِحُ مَن عَلَيْهِ، وَالْعَالَمُ بِهِ الْمُؤْمِلُ الصَّالِحِ وَهُو الْمُفْلِحُ، ﴿ وَهُو الْمُفْلِحُ مَن عَلَيْهِ مَن الْمُؤْمُوبُ عَلَيْهِ الْمُقَالِمُ بِهِ الْمُؤْمُونُ الْمُفْرِدِ الْمُقَامِلُ الْعَالَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُلْعُمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

وَالْجَاهِلُ بِالْحَقِّ هُوَ الضَّالُ، وَالْمُغْضُوبُ عَلَيْهِ ضَالٌ عَنْ هِدَايَة الْعَمَلِ، وَالْخَصُوبُ عَلَيْهِ ضَالٌ عَنْ هِدَايَة الْعَمَلِ، فَكُلُّ مِنْهُمَا وَالضَّالُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لِضَلَالِهِ عَنِ الْعِلْمِ اللَّوجِبِ لِلْعَمَلِ، فَكُلُّ مِنْهُمَا ضَالٌ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ تَارِكَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ بَعْدَ مَعْرِفَته بِهِ أَوْلَى ضَالٌ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ تَارِكَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ بِهِ، وَهُو مُتَعَلِّظُ بِوَصْفِ الْعَضَبِ وَأَحَقُّ بِهِ، وَهُو مُتَعَلِظٌ فَي حَقِّهِمْ ﴿ بِشَكَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ الْيَهُودُ أَحَقَّ بِهِ، وَهُو مُتَعَلِظٌ فَي حَقِّهِمْ ﴿ بِشَكَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مَن يَشَاهُ مَن عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِن عَضَبٍ ﴾ [البَقَرَة : ٩٠] ، وقالَ تَعَالَىٰ : مَنْ عِبَادِهِ عَنَهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ مَن قَتْهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ مَن قَتْهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ مَن قَتْهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَعَضَبَ عَلَيْهِ مَن قَتْهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَعَضَبَ عَلَيْهِ مَن قَتْهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَعَمْ مَن يَسَاهُ وَاللَّهُ مَن قَتْهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْمُنَا وَالْمَلُومُ مَن قُولَةً عَندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱلللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْمَانُونِ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوتَ أَوْلَتِكَ شَرُّ مُكَانًا وَأَضَلُ عَلَى عَصْدِ وَعَمْ مَا اللَّهِ عَلَى عَصْدِ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

وَاجْاهِلُ بِالْحَقِّ أَحَقُّ بِاسْمِ الضَّلَالِ، وَمِنْ هُنَا وُصِفَتِ النَّصَارَىٰ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ قُلْ يَتَأَهُلَ الْحَكْثِ لَا تَعَلُواْ فِي دِينِكُمْ عَلَيْ الْمُوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبَلُ وَأَضَالُواْ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿ ﴾ [اللَّهُ مِن قَبَلُ وَأَضَالُواْ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيلِ ﴿ ﴾ [اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَى فِي صَيَاقِ الْخُولُ فِي سِيَاقِ الْخُطَابِ مَعَ الْيَهُودِ، وَالثَّانِيَةُ فِي سِيَاقِهِ مَعَ النَّصَارَى، وَفِي التَّرْمِذْيِ سِيَاقِ الْخُولُ اللهُ عَنْ مَنْ حَدِيْثِ عَدِي بْنِ حَاتِم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَصَحِيحِ ابْنِ حَبَّانَ مِنْ حَدِيْثِ عَدِي بْنِ حَاتِم -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَسَلَّمَ -: ﴿ اللَّيْهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ -: ﴿ اللَّيْهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ،

ك ف والدَّلِي التَّلِينَ الْأَوْنَ » (١). وَالنَّصَارَىٰ ضَالُّونَ » (١).

فَفِي ذِكْرِ الْنُعَمِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَنْ عَرَفَ الْحَقَ وَاتَّبَعَهُ وَالْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَنْ عَرَفَهُ وَالْتَبَعَ هَوَاهُ وَالظَّالِينَ وَهُمْ مَنْ جَهِلَهُ مَا يَسْتَلْزَمُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَنْ جَهِلَهُ مَا يَسْتَلْزَمُ ثُبُوتَ الرِّسَالَة وَالنَّبُوَّة، لِأَنَّ انْقِسَامَ النَّاسِ إِلَىٰ ذَلِكَ هُوَ الْوَاقِعُ الْمُشْهُودُ، وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ إِنَّهَا أَوْجَبَهَا ثُبُوتُ الرِّسَالَةِ.

#### إسْنَادُ النِّعْمَةِ للهِ دُونَ الغَضَب:

## وَأَضَافَ النِّعْمَةَ إِلَيْهِ، وَحَذَفَ فَاعِلَ الْغَضَبِ لِوُجُوهِ:

منْهَا: أَنَّ النَّعْمَةَ هِيَ الْخَيْرُ وَالْفَصْلُ، وَالْغَضَبَ مِنْ بَابِ الاَنْتِقَامِ وَالْعَدْلِ، وَالرَّحْمَةَ تَعْلَبُ الْغَضَبَ، فَأَضَافَ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَكْمَلَ الْأَمْرَيْنِ، وَالْعَدْلِ، وَالرَّحْمَةَ تَعْلَبُ الْعَضَبَ، فَأَضَافَ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَكْمَلَ الْأَمْرَيْنِ، وَأَسْبَقَهُمَا وَأَقْوَاهُمَا، وَهَذه طَرِيقَةُ الْقُرْآنِ فِي إِسْنَادَ الْخَيْرَاتِ وَالنِّعَمِ إِلَيْه، وَحَذْفِ الْفَاعِلِ فِي مُقَابَلَتِهِمَا، كَقَوْلِ مُؤْمِنِي الْجِنِّ ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ الْكَيْهِ، وَحَذْفِ الْفَاعِلِ فِي مُقَابَلَتِهِمَا، كَقَوْلِ مُؤْمِنِي الْجَنِّ إِلَيْ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَمُولَكُمْ أَرُولِكُ إِلَى الْفَاعِلِ فِي مُقَابَلَتِهِمَا، كَقَوْلُ مُؤْمِنِي الْجَنِّ وَالْفَيْدِي وَالْفَيْدِ فَي الْمُؤْرُفِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشُكَا اللَّ فَي خَرْقِ السَّفِينَةِ ﴿ وَالْمَا الْمُؤْرُقُ مَا الْمُؤْرُقُ أَلُولُ مَا الْمُؤْرُقُ اللَّهُ الللَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): صَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢٠٢).

نِسَآبٍكُمُ هُنَّ لِبَاسُ ﴾ [البَقَرَةُ :١٨٧] ، وَقَوْلَهُ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَخَمُ ٱلْمِيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَخَمُ ٱلْمِيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَخَمُ ٱلْمِيْتِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ اللّهِ وَأُحِلّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النّسَاء: ٢٣] ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَأُحِلّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النّسَاء: ٢٤] .

#### النِّعْمَةُ الْمُطْلَقَةُ وَمُطْلَقُ النِّعْمَةِ:

وَفِي تَخْصِيصِهِ لِأَهْلِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ بِالنَّعْمَةِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّعْمَةَ المُطْلَقَةَ هِي المُّوجِبَةُ لِلْفَلَاحِ الدَّائِمِ، وَأَمَّا مُطْلَقُ النَّعْمَةِ فَعَلَىٰ المُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، فَكُلُّ الْخَلْقِ فِي نِعْمَةٍ، وَهَذَا فَصْلُ النَّزَاعِ فِي مَسْأَلَةِ: هَلْ للهَّ عَلَىٰ الْكَافِرِ، فَكُلُّ الْخَلْقِ فِي نِعْمَةٍ، وَهَذَا فَصْلُ النَّزَاعِ فِي مَسْأَلَةِ: هَلْ للهَّ عَلَىٰ الْكَافِرِ مِنْ نِعْمَةٍ أَمْ لَا ؟.

فَالنَّعْمَةُ الْمُطْلَقَةُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ، وَمُطْلَقُ النَّعْمَةِ تَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن تَعَثُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَ إِن اللَّهِ الْمُؤْمِنَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَ إِن اللَّهِ الْمُؤْمِنَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَ إِن اللَّهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ لَا تَحْصُوهَ أَ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَالنَّعْمَةُ مِنْ جِنْسِ الْإِحْسَانِ، بَلْ هِيَ الْإِحْسَانُ، وَالرَّبُّ تَعَالَىٰ إِلْخِسَانُ، وَالرَّبُّ تَعَالَىٰ إِحْسَانُهُ عَلَىٰ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَالْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ.

وَأَمَّا الْإِحْسَانُ الْمُطْلَقُ فَلِلَّذِينِ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالنِّعَم ؛ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَوَنَ ٱللَّهِ مَا هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهِ، وَإِنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ مَا هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهِ، وَإِنْ أُضِيفَ نِعْمَةٍ فَوَى مُنْفَرِدٌ بِهِ، وَإِنْ أُضِيفَ

إِلَى عَيْرِهِ فَلِكُوْنِهِ طَرِيْقًا وَجُرًى لِلنَّعْمَةِ، وَأُمَّا الْغَضَبُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ فَلَا يَغْتَصُّ بِهِ تَعَالَى، بَلْ مَلائِكَتُهُ وَأَنْبِيَا وَهُ وَرُسُلُهُ وَأُولِيَا وَهُ يَغْضَبُونَ لِغَضَبِهِ، فَخَانَ فِي لَفْظَة ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ بمُوافقة أَوْلِيَائِه لَهُ مِنَ الدِّلاَلَة عَلَىٰ تَفَرُّدِهِ بِالْإِنْعَام، وَأَنَّ النَّعْمَة الْمُطْلَقة مِنْهُ وَحْدَهُ، هُو الْمُنْفَرِدُ بَهَا مَا لَيْسَ فِي لَفْظَة ﴿ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ ﴾ .

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ فِي حَذْفِ فَاعِلِ الْغَضَبِ مِنَ الْإِشْعَارِ بِإِهَانَةِ الْنُغْضُوبِ عَلَيْهِ، وَتَصْغِيرِ شَأْنَهِ مَا لَيْسَ فِي ذِكْرِ فَاعِلِ النَّعْمَةِ مِنْ الْمُخْصُوبِ عَلَيْهِ وَالْإِشَادَة بِذَكْرِهِ، وَرَفْع قَدْرِه مَا لَيْسَ فِي حَذْفه، فَإِذَا إِكْرَامِ الْمُنْعَم عَلَيْهِ وَالْإِشَادَة بِذَكْرِه، وَرَفْع قَدْرِه مَا لَيْسَ فِي حَذْفه، فَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ قَدْ أَكْرَمَهُ مَلَكُ وَشَرَّفَهُ وَرَفْع قَدْرَهُ، فَقُلْتَ: هَذَا الَّذِي أَكْرَمَهُ وَلَيْهِ وَشَرَّفَ عَلَيْهِ وَشَرَّفَ وَأَعْطَاهُ مَا تَكَنَّاهُ، كَانَ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ مِنْ السُّلْطَانُ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ وَشُرِّفَ وَأَعْظِيمِ مِنْ قَوْلِكَ: هَذَا الَّذِي أَكْرَمَ وَخُلِعَ عَلَيْهِ وَشُرِّفَ وَأَعْظِيمِ مِنْ اللَّذِي أَكْرَمَ وَخُلِعَ عَلَيْهِ وَشُرِّفَ وَأَعْظِيمِ.

وَتَأَمَّلُ سِرًّا بَدِيعًا فِي ذِكْرِ السَّبَ وَاجْزَاءِ لِلطَّوَائِفِ الثَّلَاثَة بِأَوْجَزِ لَفْظ وَأَخْصَرِهِ، فَإِنَّ الْإِنْعَامَ عَلَيْهِمْ يَتَضَمَّنُ إِنْعَامَهُ بِالْهِدَايَةِ الَّتِي هِيَ الْفُظ وَأَخْصَرِهِ، فَإِنَّ الْإِنْعَامَ عَلَيْهِمْ يَتَضَمَّنُ إِنْعَامَهُ بِالْهِدَايَةِ الَّتِي هِيَ الْفُلَامُ النَّافِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَهِي الْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ، وَيَتَضَمَّنُ كَمَالَ الشَّافِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَهِي الْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ، وَيَتَضَمَّنُ كَمَالَ الْإِنْعَامِ بِحُسْنِ الثَّوَابِ وَالْجَزَاءِ، فَهَذَا تَمَامُ النِّعْمَةِ ، وَلَفْظُ ﴿ أَنْعَمَتُ الْأَمْرَيْنِ.

وَذِكْرُ غَضَبِهِ عَلَىٰ ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ يَتَضَمَّنُ أَيْضًا أَمْرَيْنِ: الْجَزَاءُ

بِالْغَضَبِ الَّذِي مُوجَبُهُ غَايَةُ الْعَذَابِ وَالْهُوَانِ، وَالسَّبَ الَّذِي اسْتَحَقُّوا بِهِ غَضَبَهُ سُبْحَانَهُ، فَإِنَّهُ أَرْحَمُ وَأَرْأَفُ مِنْ أَنْ يَغْضَبَ بِلَا جِنَايَةٍ مِنْهُمْ وَلَا ضَلَالِهِمْ، وَذِكْرُ الضَّالِينَ وَلَا ضَلَالِهِمْ، وَذِكْرُ الضَّالِينَ مُسْتَلْزِمْ لِضَلَالِهِمْ، وَذِكْرُ الضَّالِينَ مُسْتَلْزِمْ لِضَلَالِهِمْ، وَذِكْرُ الضَّالِينَ مُسْتَلْزِمْ لِضَلَالِهِمْ، وَخِعَابِهِ لَهُمْ، فَإِنَّ مَنْ ضَلَّ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ الَّتِي مُوجَبُ ضَلَالِهِ وَعَضَب اللهُ عَلَيْهِ.

فَاسْتَلْزَمَ وَصْفَ كُلِّ وَاحِد مِنَ الطَّوَائِفِ الثَّلَاثِ لِلسَّبَبِ وَالْجَزَاءِ أَبْيَنَ اسْتِلْزَام، وَاقْتَضَاهُ أَكْمَلَ اقْتَضَاء فِي غَايَة الْإِيجَازِ وَالْبَيَانِ وَالْفَصَاحَة، مَعَ اسْتِلْزَام، وَاقْتَضَاهُ أَكْمَلَ اقْتَضَاء فِي غَايَة الْإِيجَازِ وَالْبَيَانِ وَالْفَصَاحَة، مَعَ ذَكْرِ الْفَاعِلِ فِي أَهْلِ السَّعَادَة، وَحَذْفِه فِي أَهْلِ الْغَضَبِ، وَإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَىٰ السَّبَبِ فِي أَهْلِ الضَّلَالِ.

وَتَأَمَّلِ الْقَابِلَةَ بَيْنَ الْهِدَايَةِ وَالنَّعْمَة، وَالْغَضَب وَالضَّلَالِ، فَذِكْرُ الْغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِينَ فِي مُقَابِلَةِ الْمُهْتَدِينَ الْلُغْمَ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، يَقْرِنُ بَيْنَ الضَّلَالِ وَالشَّقَاء، وَبَيْنَ الْهُدَىٰ وَالْفَلَاحِ، فَبَيْنَ الْهُدَىٰ وَالْفَلَاتِ، فَالثَّانِي كَقَوْله: ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ فَاللَّانِ كَقَوْله: ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسُعُولِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمْ مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ [طَهَ: ١٢٣] ، فَهَذَا الْهُدَىٰ وَالسَّعَادَةُ، ثُمَّ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَكَلَ يَشْقَىٰ ﴾ [طَهَ: ١٢٣] ، فَهَذَا الْهُدَىٰ وَالسَّعَادَةُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَقَالَ : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَقَالَ نَهُ وَقَدَ كُنتُ بَصِيرًا يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى وَقَدَ كُنتُ بَصِيرًا يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى وَقَدَ كُنتُ بَصِيرًا يَوْمَ الْقَيكَمَةِ أَعْمَى وَقَدَ كُنتُ بَصِيرًا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلُولُولُولُولُهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فَاهْدَىٰ وَالسَّعَادَةُ مُتَلَازِمَانِ، وَالضَّلَالُ وَالشَّقَاءُ مُتَلَازِمَانِ.

# اشْتِمَالُ الْفَاتِحَةِ عَلَى جَمِيْع مَعَاني القُرْآن

وَسِرُّ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ، وَالْكُتُبِ وَالشَّرَائِعِ، وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ انْتَهَىٰ إِلَىٰ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ، وَعَلَيْهِمَا مَدَارُ الْعُبُودِيَّةِ وَالتَّوْحِيدِ، حَتَىٰ قِيلَ: إِلَىٰ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ، وَعَلَيْهِمَا مَدَارُ الْعُبُودِيَّةِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ أَنْزَلَ اللهُ مِائَةَ كِتَابٍ وَأَرْبَعَةَ كُتُبٍ، جَمَعَ مَعَانِيَهَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَجَمَعَ مَعَانِيَ هَذِهِ الْكُتُبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْقُرْآنِ، وَجَمَعَ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ، وَمَعَانِيَ الْفَاتِحَةِ فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ وَمَعَانِيَ الْفَاتِحَةِ فِي الْمَعْتَقِي الْفَاتِحَةِ فَي الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ فَي الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ فَي الْفَاتِحَةِ فَي الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِي الْفَاتِحَةِ فَي الْفَاتِحَةِ فَي الْفَاتِحَةِ فَي الْفَاتِحَةَ فَي الْفَاتِهِ فَي الْفَاتِحَةِ فَي الْفَاتِهِ وَالْفَاتِهِ وَالْفَاتِيْنِ الْفَاتِهِ وَالْفَاتِهِ وَالْفَاتِهُ وَالْفَاتِهِ وَالْفَاتِهِ وَالْفَاتِهِ وَالْفَاتِهِ وَالْفَاتِهِ وَالْفَاتِهِ وَالْفَال

وَهُمَا الْكَلِمَتَانِ الْمُقْسُومَتَانِ بَيْنَ الرَّبِّ وَبَيْنَ عَبْدِهِ نِصْفَيْنِ، فَنَصِفُهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَهُوَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. تَعَالَىٰ، وَهُوَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. وَسَيَأْتِي سُرُّ هَذَا وَمَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَالْعِبَادَةُ تَجْمَعُ أَصْلَيْنِ عَٰايَةُ الْحُبِّ بَعَايَةِ الذُّلِّ وَالْخُصُوعِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ أَيْ مُذَلَّلُ، وَالتَّعَبُّدُ: التَّذَلُّلُ وَالْخُصُوعُ، فَمَنْ أَحْبَبْتَهُ وَلَمْ تَكُنْ خَاضِعًا لَهُ، لَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بِلَا مَحَبَّةٍ لَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بِلَا مَحَبَّةً لَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بِلَا مَحَبَّةً لَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ، وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بِلَا مَحَبَّةً الْعِبَادِ عَابِدًا لَهُ حَتَّىٰ تَكُونَ مُحِبَّا خَاضِعًا، وَمِنْ هَاهُنَا كَانَ الْمُنْكِرُونَ مَحَبَّةً الْعِبَادِ لِللَّهُ مَنْكِرِينَ حَقِيقَةً الْعُبُودِيَّةِ، وَالْمُنْكِرُونَ لِكَوْنِهِ مَعْبُوبًا لَهُمْ، بَلْ هُو لِكَوْنِهِ مَعْبُوبًا لَهُمْ، بَلْ هُو

غَايَةُ مَطْلُومِمْ، وَوَجْهُهُ الْأَعْلَىٰ بَهَايَةُ بُغْيَتِهِمْ مُنْكُرِينَ لِكَوْنِهِ إِلْهَا، وَإِنْ أَقُرُوا بِكَوْنِهَ رَبًّا لِلْعَالَمِينَ وَخَالِقًا لَهُمْ، فَهَذَا غَايَةُ تَوْحِيدهَمْ، وَهُو تَوْحِيدُ السَّرْكِ، وَلَمْ يَغْرُجُوا بِهِ عَنِ الشَّرْكِ، الرُّبُوبِيَّةِ الَّذَي اعْتَرَفَ بِهِ مُشْرِكُو الْعَرَبِ، وَلَمْ يَغُرُجُوا بِهِ عَنِ الشَّرْكِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزُّخُون:١٨]، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزُّخُون:١٨]، اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُعَلِّلَ اللَّهُ الللْمُعَالِلَ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللَ

وَالتَّوَكُّلُ مَعْنَى يَلْتَئِمُ مِنْ أَصْلَيْنِ؛ مِنَ الثِّقَةِ، وَالاعْتَادِ، وَهُوَ حَقيقَةُ اللَّوَكُّلُ، ﴿ إِيَاكَ نَعْبُ دُ وَإِيَاكَ نَعْبُ دُ وَهَا التَّوَكُّلُ، وَهَا التَّوَكُّلُ، وَالْعِبَادَةُ قَدْ ذُكِرًا فِي الْقُرْآنِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، قَرَنَ بَيْنَهُ مَا فيها، هَذَا أَحَدُها.

ك ف والدَّمَا السَّالِكِينَ ﴿

الثَّاني: قَوْلُ شُعَيْبِ - عَلَيْهِ السَّلَام - : ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام - وَكَلَيْهِ السَّلَام - وَكَلَيْهِ السَّلَام اللَّانِيْ وَإِلَيْهِ أَنْبِثُ ﴾ [هُود: ٨٨] .

الثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلشَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَقُوكَ لَ عَلَيْهِ ﴾ [هُود: ١٢٣].

الرَّابِعُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ ﴾ [المُمْتَحِنَة: ٤].

الْخَامِسُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ۚ رَبَّ رَبَّ اللهُ ال

السَّادِسُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ هُوَرَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَلِيَّا لِهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَلِيَّا لِهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ أَنَّ ﴾ [الرَّعْدُ: ٣٠].

فَهَذِهِ سِتَّةُ مَوَاضِعَ يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ، وَهُمَا ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَا الْأَصْلَيْنِ، وَهُمَا ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعَبْدُ وَإِيَّاكَ فَعَبْدُ

وَتَقْدِيمُ « الْعِبَادَةِ » عَلَىٰ « الاسْتَعَانَةِ » فِي الْفَاتِحَةِ مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ الْغَايَاتِ عَلَىٰ الْوَسَائِلِ، إِذِ « الْعِبَادَةُ » غَايَةُ الْعِبَادِ الَّتِي خُلَقُوا لَهَا، وَ الْعَبَادَةُ » غَايَةُ الْعِبَادِ الَّتِي خُلَقُوا لَهَا، وَ الْأَنَّ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِأَلُوهِيَّتِهِ وَاسْمِهِ « الله » وسيلَةً إِلَيْهَا، وَ الْأَنَّ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَاسْمِهِ « الله » ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ مُتَعَلِقٌ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَاسْمِهِ « الله » فَقَدَّمَ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ مُتَعَلِقٌ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَاسْمِهِ « الله » فَقَدَّمَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَقَدَّمَ هُ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَقَدَّمَ هُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَقَدَّمَ هُ الله » أَوْ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَقَدَّمَ هُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَقَدَّمَ هُ الله » أَوْ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَقَدَّمَ هُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ فَا قَدَّمَ اسْمَ « الله » أَوْ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ أَيْ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهُ إِيَّاكَ مَا مُؤْولًا اللهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهُ إِيَّاكَ مَالْمُ اللهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اللهُ إِيَاكَ نَعْبُدُ اللهُ إِيَّاكَ اللهُ اللهُ إِيَّاكَ مُعْبَدُ اللهُ إِيْ إِيْكُ وَالْمُ اللهُ اللهُ إِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِي اللهُ المُعْلَقُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ المُلْعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعُ المُلْعُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُل

عَلَىٰ « الرَّبِّ » فِي أَوَّلَ الْسُورَةِ، وَلِأَنَّ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ قَسْمُ « الرَّبِّ»، فَكَانَ مِنَ الشَّطْرِ الْأَوَّلِ، الَّذِي هُوَ ثَنَاءٌ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَى، لكوْنه أَوْلَىٰ بهِ، فَكَانَ مِنَ الشَّطْرِ الَّذِي لَهُ، وَهُوَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَتْ عَمِنُ ﴾ فَشُمُ الْعَبْدِ، فَكَانَ مِنَ الشَّطْرِ الَّذِي لَهُ، وَهُوَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَتْ عَمِنُ لَهُ الْعَبْدِ، فَكَانَ مِنَ الشَّطْرِ الَّذِي لَهُ، وَهُوَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَتْ الشَّطْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُورَةِ وَاللَّهُ وَالْمُعَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَنْ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَال

وَلأَنَّ « الْعِبَادَةَ » الْمُطْلَقَةَ تَتَضَمَّنُ « الاسْتِعَانَةُ » مِنْ غَيْرِ عَكْس، فَكُلُّ عَابِدَ للله عُبُودِيَّةً تَامَّةً مُسْتَعِينٌ بِهِ وَلَا يَنْعَكِسُ، لأَنَّ صَاحِبَ الْأَغْرَاضِ وَالشَّهَوَاتِ قَدْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى شَهَوَاتِهِ، فَكَانَتِ الْعِبَادَةُ أَكْمَلَ وَأَتَمَّ، وَلَا يَنْعَكِسُ أَكُونَتِ الْعِبَادَةُ أَكْمَلَ وَأَتَمَّ، وَالشَّهَوَاتِ قَدْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى شَهَوَاتِهِ، فَكَانَتِ الْعِبَادَةُ أَكْمَلَ وَأَتَمَ، وَلِهَ لَا يَتُ عَسْمَ الرَّبِّ.

وَلِأَنَّ « الاَسْتِعَانَةَ » جُزْءٌ مِن « الْعِبَادَةِ » مِنْ غَيْرٍ عَكْسٍ، وَلِأَنَّ «الاَسْتِعَانَةَ » طَلَبٌ لَهُ.

وَلِأَنَّ « الْعِبَادَةَ » لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ ثُخْلِصٍ، وَ « الْاسْتِعَانَةَ » تَكُونُ مِنْ ثُخْلِصٍ وَ « الْاسْتِعَانَةَ » تَكُونُ مِنْ ثُخْلَص وَمِنْ غَيْر ثُخْلَص.

وَلِأَنَّ « الْعِبَادَةَ » حَقُّهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ، وَ « الاَسْتِعَانَةُ » طَلَبُ الْعَوْنَ عَلَىٰ « الْعِبَادَةِ » ، وَهُوَ بَيَانُ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْكَ، وَأَدَاءُ حَقِّهِ أَهُمُّ مِنَ التَّعَرُّض لِصَدَقَتِهِ .

وَلِأَنَّ ﴿ الْعِبَادَةَ ﴾ شُكْرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ، وَاللهُ يُحِبُّ أَنْ يَشْكُرَ، وَالْإِعَانَةُ فِعْلُهُ بِكَ وَتَوْفِيقُهُ لَكَ، فَإِذَا الْتَزَمْتَ عُبُودِيَّتُهُ، وَدَخَلْتَ تَعْتَ رِقِّهَا

أَعَانَكَ عَلَيْهَا، فَكَانَ الْتِزَامُهَا وَالدُّخُولُ تَعْتَ رِقِّهَا سَبَبًا لِنَيْلِ الْإِعَانَةِ، وَكُلَّهَا كَانَ الْعَبْدُ أَتَمَّ عُبُودِيَّةً كَانَتِ الْإِعَانَةُ مِنَ اللهِ لَهُ أَعْظَمَ.

وَالْعُبُودِيَّةُ مَعْفُوفَةٌ بِإِعَانَتَيْنِ: إِعَانَةٍ قَبْلَهَا عَلَىٰ الْتِزَامِهَا وَالْقِيَامِ بِهَا، وَإِعَانَةٍ بَعْدَهَا عَلَىٰ عُبُودِيَّةٍ أُخْرَى، وَهَكَذَا أَبَدًا، حَتَّىٰ يَقْضِيَ الْعَبْدُ نَحْبَهُ.

وَلأَنَّ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُ لُهُ اللهُ مُتَعَلِّقُ بِمُحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ، وَمَا بِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَشيئته، عَلَىٰ مَا بِهِ الْأَنَّ مَا لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ، وَمَا بِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَشيئته، وَمَا بِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَشيئته، وَمَا يَعَلَّقُ بِمُحَبَّتِهِ أَكْمَلُ مِمَّا تَعَلَّقَ بِمُجَرَّدِ مَشيئته، فَإِنَّ الْكُوْنَ كُلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحَبَّتِهِ أَكْمَلُ مِمَّا تَعَلَّقُ بِمُجَرَّدِ مَشيئته، فَإِلْكُفَّارُ، وَالطَّاعَاتُ مُتَعَلِّقٌ بِمَشيئته، وَالْلَائِكَةُ وَالشَّيَاطِينُ وَاللَّوْمَنُونَ وَالْكُفَّارُ، وَالطَّاعَاتُ وَالْمُعَاصِي، وَالْكَعَلِّقُ بِمَحَبَّتِهِ : طَاعَتُهُمْ وَإِيهَا أَهُمْ، فَالْكُفَّارُ أَهْلُ مَشيئته، وَالْمُؤَمِّ وَاللَّا مِشيئته، وَالْمُؤَمِّ وَاللَّا مِشيئته، وَالْمُؤَمِّ وَاللَّارِ شَيْءٌ لِللَّهُ أَبِدًا، وَكُلُّ مَا فِيهَا وَاللَّهُ مِنُونَ وَاللَّهُ مِنَونَ وَالْمُ وَمُشِيئتِهِ،

فَهَذِهِ الْأَسْرَارُ يَتَبَيَّنُ بِهَا حِكْمَةُ تَقْدِيمِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ عَلَىٰ ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ عَلَىٰ ﴿ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾.

وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْعُبُودِ وَالْمُسْتَعَانِ عَلَىٰ الْفِعْلَيْنِ، فَفِيهِ : أَدَبُهُمْ مَعَ اللهِ بِتَقْدِيمِ اسْمِهِ عَلَىٰ فِعْلِهِمْ، وَفِيهِ الْاهْتَامُ وَشِدَّةُ الْعِنَايَةِ بِهِ، وَفِيهِ الْاهْتَامُ وَشِدَّةُ الْعِنَايَةِ بِهِ، وَفِيهِ الْإِيدَانُ بِالاَحْتِصَاصِ، الْمَسَمَّىٰ بِالْخَصْرِ، فَهُوَ فِي قُوَّةٍ: لَا نَعْبُدُ إِلَّا الْإِيذَانُ بِالاَحْتِصَاصِ، الْمَسَمَّىٰ بِالْخَصْرِ، فَهُوَ فِي قُوَّةٍ: لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَّاكَ، وَالْخَاكِمُ فِي ذَلِكَ ذَوْقُ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفِقْهُ فِيهَا، إِيَّاكَ، وَالْخَاكِمُ فِي ذَلِكَ ذَوْقُ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفِقْهُ فِيهَا،

وَاسْتِقْرَاءُ مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ مُقَدَّمًا، وَسِيبَوَيْهِ نَصَّ عَلَىٰ الْاهْتِهَامِ، وَاسْتِقْرَاءُ مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ مُقَدَّمًا، وَسِيبَوَيْهِ نَصَّ عَلَىٰ الْاهْتِهَامِ، وَلَمْ يَنْف غَيْرَهُ.

وَلأَنَّهُ يَقْبُحُ مِنَ الْقَائِلِ أَنْ يُعْتِقَ عَشَرَةَ أَعْبُد مَثَلًا، ثُمَّ يَقُولُ لأَحَدِهِمْ: إِيَّاكَ أَعْتَقْتُ، وَمَنْ سَمِعَهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَغَيْرَهُ أَيْضًا أَعْتَقْتَ، وَلَا خَشْنَ أَنْكَارُهُ.

وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَإِيَّنَى فَٱرْهَبُونِ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٠] ، ﴿ وَإِيَّنَى فَٱرْهَبُونِ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٠] ، ﴿ وَإِيَّنَى فَٱرْهَبُونِ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢١] ، كَيْفَ تَجِدُهُ فِي قُوَّةِ: لَا تَرْهَبُوا غَيْرِي، وَلَا تَتَّقُوا سَوَايَ، وَكَذَلِكَ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِسَوَاكَ، وَكُلُّ ذِي ذَوْقٍ سَلِيمٍ يَفْهَمُ هَذَا لَا خُتِصَاصَ مِنْ عِلَّةِ السِّيَاقِ.

وَلَا عِبْرَةَ بِجَدَل مَنْ قَلَّ فَهْمُهُ، وَفُتِحَ عَلَيْهِ بَابُ الشَّكَ وَالتَّشْكيكِ، فَهَوُ لَاء هُمْ آفَةُ الْعُلُوم، وَبَلِيَّةُ الْأَذْهَانِ وَالْفُهُوم، مَعَ أَنَّ فِي ضَمِيرِ فَهَوُ لَاء هُمْ آفَةُ الْإِشَارَةِ إِلَى نَفْس الذَّاتِ وَالْخُقِيقَةِ مَا لَيْسَ فِي الضَّمِيرِ الْأَتَّصِلِ، فَفِي: إِيَّاكَ قَصَدْتُ وَأَحْبَبْتُ مِنَ الدِّلَالَةِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ حَقِيقَتِكَ الْتُتَصِلِ، فَفِي: إِيَّاكَ قَصَدْتُ وَأَحْبَبْتُ مِنَ الدِّلَالَةِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ حَقِيقَتِكَ وَذَاتِكَ قَصْدي، مَا لَيْسَ فِي قَوْلِكَ: قَصَدْتُكَ وَأَحْبَبْتُك، وَإِيَّاكَ أَعْنِي فِي قَوْلِكَ: قَصَدْتُكَ وَأَحْبَبْتُك، وَإِيَّاكَ أَعْنِي فِي فَوْلِكَ: قَصَدْتُكَ وَأَحْبَبْتُك، وَإِيَّاكَ أَعْنِي فِي فَوْلِكَ: قَصَدْتُكَ وَأَحْبَبْتُك، وَإِيَّاكَ أَعْنِي فِي فَوْلِكَ:

وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ النُّحَاةِ: إِنَّ « إِيَّا » اسْمٌ ظَاهِرٌ مُضَافٌّ إِلَىٰ

الضَّمِير الْمُتَّصِل، وَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ بِرَدِّ شَافٍ.

وَلَوْلَا أَنَّا فِي شَأْنِ وَرَاءَ هَذَا لَأَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَذَكَرْنَا مَذَاهِبَ النُّحَاةِ فِيهًا، وَنَصَرْنَا الرَّاجِحَ، وَلَعَلَّنَا أَنْ نَعْطِفَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِعَوْنِ اللهِ.

وَفِي إِعَادَةِ ﴿ إِيَاكَ ﴾ مَرَّةً أُخْرَىٰ دَلَالَةٌ عَلَىٰ تَعَلَّقِ هَذِهِ الْأُمُورِ بِكُلِّ وَاحِدُ مِنَ الْفَعْلَيْنِ، فَفِي إِعَادَةِ الضَّميرِ مِنْ قُوَّةِ الاقْتَضَاءِ لَذَلكَ مَا لَيْسَ وَاحِدُ مِنَ الْفَعْلَيْنِ، فَفِي إِعَادَةِ الضَّميرِ مِنْ قُوَّةِ الاقْتَضَاءِ لَذَلكَ مَا لَيْسَ فِي حَذَّفِهِ، فَإِذَا قُلْتَ لَلكَ مَثَلًا: إِيَّاكَ أُحِبُّ، وَإِيَّاكَ أَخَافُ، كَانَ فِيهِ مِنَ اخْتَصَاصَ الْخُبِّ وَالْخُوْفِ بِذَاتِهِ وَالاَهْتَامِ بِذَكْرِهِ، مَا لَيْسَ فِي قَوْلِكِ: إِيَّاكَ أُحِبُ وَأَخَافُ.



#### عَقيْدَةٌ

#### أَفْعَالُ الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ كُلَّهَا حِكُمٌ :

وَفِي دُعَائِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلَّهُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُهُ بِقَوْلِهِ: وَالشَّرُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ تَفْسِيرِ مَنْ فَسَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَالشَّرُ لَا يُسَعَدُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمُعْنَىٰ أَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَكْبَرُ وَأَعْظَمُ قَدْرًا، فَإِنَّ مَنْ أَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا حُسْنَى، وَأَوْصَافُهُ كُلُّهَا كَمَالُ، وَأَقْوَالُهُ كُلُّهَا حُدْقٌ وَعَدْلٌ يَسْتَحِيلُ دُخُولُ الشَّرِ فَوَالُهِ، فَطَابِقْ بَيْنَ هَذَا الْمُعْنَىٰ وَبَيْنَ فَي أَسْمَائِهُ أَوْ أَقْوَالُهِ، فَطَابِقْ بَيْنَ هَذَا الْمُعْنَىٰ وَبَيْنَ فَي أَسْمَائِهُ أَوْ أَقْوَالُهِ، فَطَابِقْ بَيْنَ هَذَا الْمُعْنَىٰ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسَتَقِيمٍ ﴾ [هُود: ٥٦].

وَتَأْمَّلُ كَيْفَ ذَكَرَ هَذَا عَقِيبَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَهُوَ رَبِّ وَلَا يُصَلِّمُنِي وَلَا يُضَيِّعُنِي، وَهُو رَبِّ وَهُو رَبِّي فَلَا يُسَلَمُنِي وَلَا يُضَيِّعُنِي، وَهُو رَبِّي هُو رَبِّي، فَلَا يُسَلَمُنِي وَلَا يُضَيِّعُنِي، وَهُو رَبُّكُمْ فَلَا يُسَلِمُنِي وَلَا يُضَكِّمْ بِيدِه، لَا يُمُكُنُكُمْ مِنِي، فَإِنَّ نَواصِيكُمْ بِيدِه، لَا يُمْكُنُهَا أَنْ تَفَاصِيةً كُلِّ دَابَّةٍ بِيدِه، لَا يُمْكُنُهَا أَنْ تَتَحَرَّكَ إِلَّا بِإِذْنِه، فَهُو الْتَصَرِّفُ فِيهَا، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ فِي تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَتَحْرِيكِهِ هَذَا فَهُو فِي تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَتَحْرَكَ إِلَّا بِإِذْنِه، فَهُو الْتُصَرِّفُ فِيهَا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لَا يَفْعَلُ وَتَحْرِيكِهِ هَا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لَا يَفْعَلُ وَتَحْرِيكِهِ هَا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لَا يَفْعَلُ وَتَعْرِيكِهِ هَا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لَا يَفْعَلُ

مَا يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِحِكْمَةً وَعَدْلِ وَمَصْلَحَة، وَلَوْ سَلَّطَكُمْ عَلَيُّ فَلَهُ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ مَا لَهُ الْحَمْدُ عَلَيْه، لِأَنَّهُ تَسْلِيطُ مَنْ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُنْ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ مَا لَهُ الْحَمْدُ عَلَيْه، لِأَنَّهُ تَسْلِيطُ مَنْ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، لَا يَظْلِمُ وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا عَبَثًا بِغَيْر حِكْمَةٍ.

فَهَكَذَا تَكُونُ الْمُعْرِفَةُ بِاللهِ، لَا مَعْرِفَةَ الْقَدَرِيَّةِ الْمُجُوسِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ الْمُجُوسِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ الْمُجُوسِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ الْمُجُوسِيَّةِ، وَاللهُ الْمُوفِّقُ سُبْحَانَهُ. الْجَبْرِيَّةِ، نُفَاةِ الْحُكْم وَالْمُصَالِح وَالتَّعْلِيلِ، وَاللهُ الْمُوفِّقُ سُبْحَانَهُ.

## في التَّوَسُّل إِلَى الله بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَتَوْحِيْده :

وَلَّا كَانَ سُؤَالُ اللهِ الْهُدَايَةَ إِلَىٰ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَجَلَّ الْطَالِب، وَنَيْلُهُ أَشْرَفَ الْمُواهِب: عَلَّمَ اللهُ عِبَادَهُ كَيْفِيَّةَ سُؤَالِهِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ حَمْدَهُ وَالثَّنَاءَ عَلَيْه، وَتَمْجِيدَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ عُبُودِيَّتَهُمْ وَتَوْحِيدَهُمْ، يَدَيْهِ خَمْدَهُ وَالثَّنَاءَ عَلَيْه، وَتَمْجِيدَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ عُبُودِيَّتَهُمْ وَتَوْحِيدَهُمْ، فَهَاتَانِ وَسِيلَتَانِ إِلَىٰ مَطْلُوبِهِمْ، تَوسُّلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه، وَتَوسُّلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه، وَتَوسُّلُ إلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه، وَتَوسُّلُ إلَيْهِ بِعُبُودِيَّتِه، وَهَاتَانِ الْوَسِيلَتَانِ لَا يَكَادُ يُرَدُّ مَعَهُمَ اللَّذَعُورَتَانِ فِي حَدِيثَي الاسْمِ الْأَعْظَمِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا ابْنُ الْوَسِيلَتَانِ الْمُامُ أَحْدُورَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَا الْمُأْمُ أَحْدُورَ اللَّهُ مَا أَلْمُامُ أَحْدُلُ وَ التَّرْمَذُيُّ .

أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ « سَمِعَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا يَدْعُو، وَيَقُولُ: اللهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا يَدْعُو، وَيَقُولُ: اللهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ اللهُ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ، فَقَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ سَأَلَ الله إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِلَا أَنْتَ اللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلَّا أَنْتُ الللهُ إِلَا أَنْ إِللهُ إِلْهُ إِلللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِلَا أَنْ إِلللهُ إِللللهُ إِلَهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا أَنْ إِلللهُ إِللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللللللهُ إِلَا أَنْ إِللللهُ إِلَا أَنْ إِلللللللهُ إِلَا أَنْ اللهُ إِلَا أَنْ الللهُ إِلَا أَنْ اللهُ إِلَا أَنْ الللهُ إِلَا أَنْ إِلللللهُ إِلَا أَنْ الللهُ إِلَا أَنْ إِلللللهُ إِلللللهُ إِلللللهُ إِللللللهُ إِلَا أَنْ الللهُ إِلَا أَنْ إِللللللهُ إِلللللللهُ وَا أَنْ أَلْهُ إِلللللهُ أَلْ أَلْ أَلْهُ أَلُهُ إِلَا أَلْ إِللللهُ إِلللللهُ إِلَهُ إِللللهُ إِللللللللهُ إِلَا أَلْه

الْأَعْظَم، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ » (۱) ، قَالَ اللَّمْ مِذْيُّ: حَدِيثُ صَحِيثُ.

فَهَذَا تَوَسُّلُ إِلَىٰ الله بِتَوْحِيدِه، وَشَهَادَةِ الدَّاعِي لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّة، وَثُبُوتِ صِفَاتِهِ الْلَالُولِ عَلَيْهَا بِاسْمِ الصَّمَدِ وَهُو كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ الْعَالَمُ النَّذِي كَمُلَ عِلْمُهُ، الْقَادِرُ الَّذِي كَمُلَتْ قُدْرَتُهُ ﴾، وَفِي عَنْهُ: ﴿ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ السُّوْدُدِ ﴾، وَقَالَ روايَةٍ عَنْهُ: ﴿ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ السُّوْدُدِ ﴾، وَقَالَ مَعيدُ بْنُ جُبَيْر: أَبُو وَائِل: ﴿ هُو السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَىٰ سُؤْدَدُهُ ﴾ ، وَقَالَ سَعيدُ بْنُ جُبَيْر: هُو النَّي الله وَأَقْوالِه، وَبِنَفْي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْشِلِ عَنْهُ بِقَوْلَهِ، وَبِنَفْي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْشِلِ عَنْهُ بِقَوْلَهِ ، وَبَنَفْي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْشِلِ عَنْهُ بِقَوْلَهِ ، وَبَنَفْي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْشِلِ عَنْهُ بِقَوْلَهِ ، وَبِنَفْي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْشِلِ عَنْهُ بِقَوْلَهِ ، وَبَنَفْي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْشِلِ عَنْهُ بِقَوْلَهِ ، وَبَنَفْي التَّشْبِيهِ وَالتَّمْ يَكُنُ لَهُ وَالتَّوسُلُ بِالْإِيمَانِ بِذَلِكَ ، وَالشَّهَادَةُ بِهِ وَهَذَهُ وَالاَسْمُ الْأَعْظُمُ.

وَالثَّانِي: حَدِيثُ أَنَس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم - سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ ، لَا عَلَيْه وَسَلَّم - سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، الْمَنَانُ ، بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام ، يَا عَيُّومُ ، فَقَالَ: « لَقَدْ سَأَلَ الله بِأَسْمِهِ الْأَعْظَمِ » (٢) ، فَهَذَا تَوَسُّلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَا يُهِ وَصِفَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): صَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ التِّرْمِذْيِّ» (٢٧٦٣)، و «صَحِيْح ابْن مَاجَهْ» (١١١٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحُ): صَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْ» (٣١١٢).

وَقَدْ جَمَعَتِ الْفَاتَحَةُ الْوَسِيلَتَيْنِ، وَهُمَا التَّوَشُّلُ بِالْخَمْدِ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَتَوْحِيدِهِ، ثُمَّ جَاءَ سُؤَالُ أَهَمِّ وَتَوْحِيدِهِ، ثُمَّ جَاءَ سُؤَالُ أَهَمِّ الْطَالِبِ، وَأَنْجَحِ الرَّغَائِبِ وَهُوَ الْهِدَايَةُ بَعْدَ الْوَسِيلَتَيْنِ، فَالدَّاعِي بِهِ حَقِيقٌ بِالْإِجَابَةِ.

وَنَظِيرُ هَذَا دُعَاءُ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحيحهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلَقَاؤُكُ حَقُّ، وَالْجَنَّةُ وَلَيْنَ وَلَكَ اللهُمَّ لَكَ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَلَكَ خَاصَمْتُ، وَالنَّارُ حَقُّ، وَالنَّوسُلُ اللهُمَّ لَكَ وَلَكَ خَاصَمْتُ، وَالنَّذَى وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَشَرُرْتُ وَمَا أَشَرُرْتُ وَمَا أَشَرُرْتُ وَمَا أَشَرُرْتُ وَمَا أَنْتُ الْمُعُودِيَّةِ لِهُ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ » (١)، فَذَكَرَ التَّوسُّلَ إِلَيْهِ بِحَمْدِهِ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَبِعُبُودِيَّةِ لَهُ مُ ثُمَّ سَأَلَهُ الْمُغُورَةَ.

### اشْتِمَالُ الْفَاتِحَةِ عَلَى أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ :

في اشْتَهَالِ هَذِهِ الشُّورَةِ عَلَىٰ أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ.

(١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٨٤٢)، وَمُسْلِمٌ (١٢٨٨)، وَ التِّرْمِذْيِّ (٣١٨).

التَّوْحِيدُ نَوْعَانِ، نَوْعُ فِي الْعِلْمِ وَالاعْتقَادِ، وَنَوْعُ فِي الْإِرَادَةِ وَالْقَصْدِ، وَنَوْعُ فِي الْإِرَادَةِ وَالْقَصْدِيَّ الْإِرَادِيَّ، وَيَسَمَّىٰ الْأَوْلِ بِالْأَخْبَارِ وَالْمُعْرِفَةِ، وَالثَّانِي بِالْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ، وَهَذَا الثَّانِي لِتَعَلَّقِ الْأَوْلِ بِالْأَخْبَارِ وَالْمُعْرِفَةِ، وَالثَّانِي بِالْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ، وَهَذَا الثَّانِي لِتَعَلَّقِ الْأَوْلِ بِالْأَخْبَارِ وَالْمُعْرِفَةِ، وَالثَّانِي بِالْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ، وَهَذَا الثَّانِي لِتَعَلَّقِ الْأَوْلِ بِالْأَخْبَارِ وَالْمُعْرِفَةِ، وَتَوْحِيدُ فِي الْإِلْمِيَةِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ. وَعَلَى الْمُعْرِفَةِ وَتَوْحِيدُ فِي الْإِلْمِيَةِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ. فَا لَا يُعْرَفِ وَلَا لَقَائِمِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى الْمُعُونِ وَالنَّقَائِصِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا لَا شَيْتَانِ عَلَى الْمُعْرَفِ وَالنَّقَائِصِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا لَيْ عَلَى الْمُعُونِ وَالنَّقَائِصِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا لَا عَلَى هَذَا لَا عَلَى هَذَا لَا عَلَى هَذَا فَي عَلَى الْمُعْرَفِ وَالنَّقَائِصِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا فَعْ فَي الْمُعْرَادِ وَالنَّقَائِصِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا لَا عَلَى هَذَا لَا عَلَى الْمُعْرَفِ فِي الْمُولِي وَالنَّقَائِصِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا لَا عَلَى الْمُولِ وَالنَّقَائِصِ، وَالنَّقَائِصِ، وَالْتَقَائِصِ، وَالْمُعْرَالِ وَالْمُعْرَادِ وَالنَّقَائِصِ، وَالنَّقَائِمِ وَالْمُولِ وَالنَّقَائِهِ مَلَى الْمُعْرَادِ وَالنَّقَائِهِ وَمُعْمَلٌ وَمُفَصَّلُ .

أَمَّا الْمُجْمَلُ؛ فَإِثْبَاتُ الْحَمْدِ لَهُ سُبْحَانَهُ، وَأَمَّا الْلُفَصَّلُ: فَذِكْرُ صِفَةِ الْإَهْبَةِ وَالرَّبُوبِيَّةِ، وَالرَّمْةِ وَالْلُكِ، وَعَلَىٰ هَذِهِ الْأَرْبَعِ مَدَارُ الْأَسْمَاءِ وَالْطَّفَاتِ.

## في دِلَالَةِ الأُسْمَاءِ الخَمْسَةِ عَلَى أُوْصَافِ كُمَالِ :

وَأَمَّا دِلَالَةُ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ عَلَيْهَا، وَهِيَ « اللهُ، وَالرَّبُّ، وَالرَّحْنُ، وَالرَّحْنُ، وَالرَّحْنُ، وَالرَّحْنُ، وَالرَّحِيمُ، وَالْمَلِكُ » فَمَبْنِيُّ عَلَىٰ أَصْلَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَسْمَاءَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ دَالَّةٌ عَلَىٰ صِفَاتِ كَمَالِهِ، فَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّفَاتِ، فَهِيَ أَسْمَاءٌ، وَهِيَ أَوْصَافٌ، وَبِذَلِكَ كَانَتْ حُسْنَى، إِذْ لَوْ كَانَتْ أَلْفَاظًا لَا مَعَانِيَ فِيهَا لَمْ تَكُنْ حُسْنَى، وَلَا كَانَتْ دَالَّةً عَلَىٰ مَدْحٍ وَلَا كَمَالٍ، وَلَسَاغَ وُقُوعُ أَسْمَاءِ الإنْتِقَامِ وَالْغَضَبِ فِي مَقَامِ دَالَّةً عَلَىٰ مَدْحٍ وَلَا كَمَالٍ، وَلَسَاغَ وُقُوعُ أَسْمَاءِ الإنْتِقَامِ وَالْغَضَبِ فِي مَقَامِ

الرَّهُةِ وَالْإِحْسَانِ، وَبِالْعَكْس، فَيُقَالُ: اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْمُنْتَقِمُ، وَاللَّهُمَّ أَعْطِنِي، فَإِنَّكَ أَنْتَ الظَّارُّ الْمَانَعُ، وَنَحْوَ ذُلكَ.

وَنَفْيُ مَعَانِي أَسْمَائِهِ الْخُسْنَى مِنْ أَعْظَمِ الْإِلْحَادِ فِيهَا، قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ۖ أَسْمَكَيِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأَعْرَاف: ١٨٠] ، وَلأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَدُلُّ عَلَىٰ مَعَان وَأَوْصَاف لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْبَرَ عَنْهَا بِمَصَادِرِهَا وَيُوصَفُ بَهَا، لَكنَّ الله َ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسه بِمَصَادرهَا، وَأَثْبَتَهَا لِنَفْسه، وَأَثْبَتَهَا لَهُ رَسُولُهُ، كَقَوْله تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾ [الذَّارِيَات: ٥٨]، فَعَلِمَ أَنَّ الْقَويَّ مِنْ أَسْمَائِه، وَمَعْنَاهُ الْمُوْصُوفُ بِالْقُوَّة، وَكَذَلكَ قَوْلُهُ ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً ﴾ [فَاطِر: ١٠] ، فَالْعَزِيزُ مَنْ لَهُ الْعزَّةُ، فَلَوْ لَا ثُبُوتُ الْقُوَّة وَالْعزَّة لَهُ لَمْ يُسَمَّ قَويًّا وَلَا عَزِيزًا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ } [النِّسَاء: ١٦٦]، ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ [هُود: ١٤] ، ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٥].

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الله ۖ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنَّ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقَسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْه عَمَلُ اللَّيْل قَبْلَ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْل، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتُ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ » (۱) ، فَأَثْبِتَ الْمُصْدَرُ اللَّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ » (۱) ، فَأَثْبِتَ الْمُصْدَرُ اللَّهِ اللَّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ » (۱) ، فَأَثْبِتَ الْمُصْدَرُ اللَّهُ النَّهُ الْبُصِيرُ.

# حَقِيقَةُ الْإِلْحَادِ في أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ :

وَحَقِيقَةُ الْإِخْادِ فِيهَا الْعُدُولُ بِهَا عَنِ الصَّوَابِ فِيهَا، وَإِذْ خَالُ مَا لَيْسَ مِنْ مَعَانِيهَا فَيْهَا، هَذَا حَقِيقَةُ الْإِخْادِ، مِنْ مَعَانِيهَا عَنْهَا، هَذَا حَقِيقَةُ الْإِخْادِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى الله ، فَفَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُا - وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى الله ، فَفَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهُا - الْإِخْادَ بِالْكَذِبِ، أَوْ هُو غَايَةُ الله حِد فِي أَسْمَائِهِ تَعَالًى، فَإِنَّهُ إِذَا أَدْخَلَ فِي الْإِخَادَ بِالْكَذِبِ، أَوْ هُو غَايَةُ الله حِد فِي أَسْمَائِهِ تَعَالًى، فَإِنَّهُ إِذَا أَدْخَلَ فِي مَعَانِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، وَخَرَجَ بِهَا عَنْ حَقَائِقِهَا، أَوْ بَعْضِهَا، فَقَدْ عَدَلَ بِهَا عَنْ حَقَائِقِهَا، أَوْ بَعْضِهَا، فَقَدْ عَدَلَ بَهَا عَنْ الصَّوَابِ وَاخْتَى وَهُو حَقِيقَةُ الْإِخْادِ.

فَالْإِنْكَادُ إِمَّا بِجَحْدِهَا وَإِنْكَارِهَا، وَإِمَّا بِجَحْدِ مَعَانِيهَا وَتَعْطِيلِهَا، وَإِمَّا بِبَحْرِيفِهَا عَنِ الْخَوْ بِالتَّأُويلَاتِ وَإِمَّا بِبَعْرِيفِهَا عَنِ الْخَوْ بِالتَّأُويلَاتِ الْبَاطِلَةِ، وَإِمَّا بِجَعْلَهَا أَسْهَاءً لَهَذه الْمُخْلُوقَاتِ الْمُصْنُوعَات، كَإِنْجَادِ أَهْلِ الْبَاطلة، وَإِمَّا بِجَعْلَهَا أَسْهَاءً هَذَا الْكُوْن، مَعْمُودَهَا وَمَذْمُومَهَا، حَتَّىٰ اللهِ تَعَادَ، فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهَا أَسْهَاءَ هَذَا الْكُوْن، مَعْمُودَهَا وَمَذْمُومَهَا، حَتَّىٰ الله تَعَالَى الله عَمْدُوحِ عَقْلًا، وَشَرْعًا وَعُرْفًا، قَالَ زَعِيمُهُمْ: وَهُو الْمُسَمَّىٰ بِكُلِّ اسْم مَذْمُومٍ عَقْلًا وَشَرْعًا وَعُرْفًا، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُ الله عَمَّا يَقُولُ الله عَمَّا يَقُولُ الله عَلَى الله عَمَّا يَقُولُ الله عَمَّا يَقُولُ الله عُلُوق كُونًا، عَلَي الله عَمَّا يَقُولُ الله عَمَّا يَقُولُ الله عُلَوق الله عُلَوق الله عَمَّا يَقُولُ الله عَلَى الله عَمَّا يَقُولُ الله عَلَى الله عَمَّا يَقُولُ الله عَلَي الله عَمَّا يَقُولُ الله عَلَا الله عَمَا الله عَلَى الله عَمَا يَقُولُ الله عَمَا يَقُولُ الله عَلَى الله عَمْهُ عَلَا الله عَمْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَمْدَا وَعَوْدُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَا يَقُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَوْلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١)(صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٣) .

#### في دَلَالَةِ الْأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ عَلَى الذَّاتِ والصِّفاتِ :

الْأَصْلُ الثَّانِي: أَنَّ الاسْمَ مِنْ أَسْمَائِه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كَمَا يَدُلُّ عَلَىٰ الذَّات وَالصِّفَةِ الَّتِي اشْتُقَّ مِنْهَا بِالْمُطَابَقَةِ، فَإِنَّهُ يَدُلَّ عَلَيْه دَلَالَتَيْن أَخْرَيَيْن بِالتَّضَمُّنِ وَاللَّزُومِ، فَيَدُلَّ عَلَىٰ الصِّفَة بِمُفْرَدِهَا بِالتَّضَمُّنِ، وَكَذَلكَ عَلَىٰ الذَّاتِ الْمُجَرَّدَة عَنِ الصِّفَة، وَيَدُلُّ عَلَىٰ الصِّفَة الْأُخْرَىٰ بِاللَّزُوم، فَإِنَّ اسْمَ السَّميع يَدُلُّ عَلَىٰ ذَاتِ الرَّبِّ وَسَمْعه بِالْمُطَابَقَة، وَعَلَىٰ الذَّاتَ وَحْدَهَا، وَعَلَىٰ السَّمْعِ وَحْدَهُ بِالتَّضَمُّنِ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ اسْمِ الْخَيِّ وَصفَة الْخِيَاةِ بِالْالْتِزَامِ، وَكَذَلَكَ سَائِرُ أَسْمَائِه وَصفَاتِه، وَلَكَنْ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ في مَعْرِفَةِ اللَّزُومِ وَعَدَمِهِ، وَمِنْ هَاهُنَا يَقَعُ اخْتِلَافُهُمْ في كَثير منَ الْأَسْمَاء وَالصِّفَاتِ وَالأَحْكَامِ، فَإِنَّ مَنْ عَلَمَ أَنَّ الْفعْلَ الاخْتيَارِيَّ لَأَزَمٌ للْحَيَاة، وَأَنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ لَازمٌ للْحَيَاةِ الْكَامِلَةِ، وَأَنَّ سَائِرَ الْكَمَالِ مِنْ لَوَازم الْحَيَاة الْكَامِلَة أَثْبَتَ مِنْ أَسْهَاء الرَّبِّ وَصِفَاتِه وَأَفْعَالِه مَا يُنْكَرُهُ مَنْ لَّم يَعْرِفْ لَزُّومَ ذَلِكَ، وَلَا عَرِفَ حَقِيقَةَ الْخَيَاةِ وَلَوَازِمَهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ صفّاته.

فَإِنَّ اسْمَ الْعَظِيمِ لَهُ لَوَازِمُ يُنْكِرُهَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عَظْمَةَ اللهِ وَلَوَازِمَهَا. وَكَذَلِكَ اسْمُ الْعَلِيِّ، وَاسْمُ الْحَكِيمِ وَسَائِرُ أَسْائِهِ، فَإِنَّ مِنْ لَوَازِمِ اسْمِ الْعَلِيِّ، وَاسْمُ الْحَكِيمِ وَسَائِرُ أَسْائِهِ، فَإِنَّ مِنْ لَوَازِمِ اسْمِ الْعَلِيِّ الْعُلُوَّ الْمُطْلَقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ: عُلُوَّ الْعُلُو الْمُعْلُقُ الْمُعْلُقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ: عُلُوَّ الْمُعْلُقُ الْمُعْلُقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ: عُلُوَّ الْمُعْلُقُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ: عُلُوَّ

الْقَدْرِ، وَعُلُوُّ الْقَهْرِ، وَعُلُوُّ الذَّاتِ، فَمَنْ جَحَدَ عُلُوَّ الذَّاتِ فَقَدْ جَحَدَ لَوَازِمَ اسْمِهِ الْعَلَيِّ.

وَكَذَلِكَ اسْمُهُ «الظَّاهِرُ» مِنْ لَوَازِمِهِ: أَنْ لَا يَكُونَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، فَمَنْ جَحَدَ فَوْقِيَّتُهُ فَوْقَكَ شَيْءٌ، فَمَنْ جَحَدَ فَوْقِيَّتُهُ سُبْحَانَهُ فَقَدْ جَحَدَ لَوَازِمَ اسْمِهِ الظَّاهِرِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ هُو مَنْ لَهُ فَوْقِيَّةُ الْقَدْرِ فَقَطْ، كَمَا يُقَالُ: الذَّهَبُ فَوْقَ الْفضَّة، وَالْجَوْهُرُ هُو مَنْ لَهُ فَوْقِيَّةُ الْقَدْرِ فَقَطْ، كَمَا يُقَالُ: الذَّهَبُ فَوْقَ الْفضَّة، وَالْجَوْهُرُ هُو فَيْقَ اللهَ فَوْقَ الْفَوْقِيَّةُ الْقَدْرِ فَقَطْ، كَمَا يُقَالُ: الذَّهَبُ فَوْقَ الْفَضَّة، وَالْجَوْهُرُ اللَّهُورُ اللَّهُورُ اللَّهُورُ اللَّهُورُ اللَّهُورُ وَالْغَلَبَةِ فَقَطْ، وَالْغَلَبَة فَقَطْ، وَالْغَلَبَة اللهُ اللهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ظُهُورُ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَة فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ ظَاهِرًا بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَة، لَقَابَلَة الإسْم بـ « الْبَاطِنِ » وَهُو الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ، كَمَا قَابَلَ الْأَوَّلَ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، بِـ وَهُو الَّذِي لَيْسَ فَبْلَهُ شَيْءٌ، كَمَا قَابَلَ الْأَوَّلَ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، بِـ « الْبَاطِنِ » وَهُو الَّذِي لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ، كَمَا قَابَلَ الْأَوَّلَ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، بِـ « الْبَاطِنِ » وَهُو الَّذِي لَيْسَ بُعْدَهُ شَيْءٌ، كَمَا قَابَلَ الْأَوْلَ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، بِـ « الْبَاطِنِ » وَهُو الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، كَمَا قَابَلَ الْأَوْلَ اللَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، بِـ « الْبَاطِنِ » وَهُو اللَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، بَـ هُو الْفَائِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَكَذَلِكَ اسْمُ «الْحَكِيمِ» مِنْ لَوَازِمِهِ ثُبُوتُ الْغَايَاتِ الْحُمُودَةِ الْقَصُودَةِ لَهُ بِأَفْعَالِهِ، وَوَضْعُهُ الْأَشْيَاءَ فِي مَوْضِعِهَا، وَإِيقَاعُهَا عَلَى الْقَصُودَةِ لَهُ بِأَفْعَالِهِ، وَوَضْعُهُ الْأَشْيَاءَ فِي مَوْضِعِهَا، وَإِيقَاعُهَا عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فَإِنْكَارُ ذَلِكَ إِنْكَارٌ لِهَذَا الْإَسْمِ وَلَوَازِمِهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَسْمَائهُ الْخُسْنَى.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٨٨٨) ، وَ التِّرْمِذْيِّ (٣٤٨١) وَأَبو دَاوُد (٥٠٥١) .

### في دَلَالَةِ اسْمَ (اللهِ) عَلَى الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ :

إِذَا تَقَرَّرَ هَذَانِ الْأَصْلَانِ، فَاسْمُ (اللهِ) دَالُّ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالصِّفَاتِ الْعُلْيَا بِالدِّلَالَاتِ الثَّلَاثِ، فَإِنَّهُ دَالُّ عَلَىٰ إِلْهِيَّتِهِ الْلَّضَمِّنَةِ وَالصِّفَاتِ الْعُلْيَا بِالدِّلَالَاتِ الثَّلَاثِ، فَإِنَّهُ دَالُّ عَلَىٰ إِلْهِيَّتِهِ الْلَّضَمِّنَةِ النَّكُوتِ صِفَاتِ الْإِلْهِيَّةِ لَهُ مَعَ نَفْي أَضْدَادِهَا عَنْهُ.

وَصِفَاتُ الْإِلْهِيَّةِ: هِيَ صِفَاتُ الْكَهَالِ، الْمُنَوَّهَ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالْمَثَالِ، وَعَنِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِص، وَلَهَذَا يُضِيفُ اللهُ تَعَالَىٰ سَائِرَ الْأَسْهَاءِ الْحُسْنَىٰ وَعَنِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِص، وَلَهَ لَا يُضيفُ اللهُ تَعَالَىٰ سَائِرَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَيُقَالُ: الرَّحَنُ إِلَىٰ هَذَا الاسْمِ الْعَظِيم، كَقَوْلِه تَعَالَىٰ وَللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَيُقَالُ: الرَّحَنُ مَن أَسْمَاء اللهِ، وَلا مِنْ أَسْمَاء اللهِ، وَلا يَقَالُ: اللهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ، وَلا مِنْ أَسْمَاءِ الْعَزيز، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

فَعُلِمَ أَنَّ اسْمَهُ (الله) مُسْتَلْزِمٌ لِجَمِيعِ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْجُسْنَى، دَالُّ عَلَيْهَا بِالْإِجْمَالِ، وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تَفْصِيلٌ وَتَبْيِينٌ لِصِفَاتِ الْإِلْهِيَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا بِالْإِجْمَالِ، وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تَفْصِيلٌ وَتَبْيِينٌ لِصِفَاتِ الْإِلْهِيَّةِ الَّتِي الشَّهُ (الله) دَالُّ عَلَىٰ كَوْنِهِ مَأْلُوهَا مَعْبُودًا، تُوَلِّهُ الشَّهُ الله الله الله الله الله الله وَالنَّوائِب، وَالنَّوائِب، وَالنَّوائِب، وَالنَّوائِب، وَالنَّوائِب، وَالنَّوائِب، وَاللَّهُ مَسْتَلْزِمٌ لِكَمَالِ اللَّلُكُ وَالْحَمْد، وَلَا مَتَعْمَ مَنْ لِكَمَالِ اللَّلُكُ وَالْحَمْد، وَلَا مَتَعْمَ مَنْ لِكَمَالِ اللَّلُكُ وَالْحَمْد، وَلَا مَتِيعُ مَنْ وَلَا مَعِيم، وَلَا بَصِيرٍ، وَلَا قَادِرٍ، وَلَا مَتَعْمَ فَيَالُهِ، وَلَا مُتَكِمُّ فَالِهِ. وَلَا مَتَعْم فَيَالُهِ، وَلَا مَتِيعًا وَلَا مَعِيم، وَلَا مَعِيم، وَلَا بَصِيرٍ، وَلَا قَادِرٍ، وَلَا مُتَكَلِّم، وَلَا فَعَالُهِ لَمْ لَيْرِيدُ، وَلَا حَكِيم فِي أَفْعَالِهِ.

وَصِفَاتُ الْجَلَالِ وَالْجَهَالِ: أَخَصُّ باسْم (الله).

وَصِفَاتُ الْفِعْلِ وَالْقُدْرَةِ، وَالتَّفَرُّدِ بِالضُّرِّ وَالنَّفْعِ، وَالْعَطَاءِ وَالْمُنْعِ، وَالْعَطَاءِ وَالْمُنْعِ، وَالْعَطَاءِ وَالْمُنْعِ، وَالْعَطَاءِ وَالْمُنْعِ، وَأَنْفُوذِ الْمَشِيئَةِ وَكَمَالِ الْقُوَّةِ، وَتَدْبِيرِ أَمْرِ الْخَلِيقَةِ أَخَصُّ بِاسْم (الرَّبِّ).

وَصِفَاتُ الْإِحْسَانِ، وَالْجُودِ وَالْبِرِّ، وَالْحَنَانِ وَالْبَّةِ، وَالرَّأْفَةِ وَاللَّطْفِ أَخَصُّ بِاسْمِ (الرَّحْمَنِ)، وَكُرِّرَ إِيَذَانًا بِثْبُوتِ الْوَصْفِ، وَحُصُولِ أَثَرِهِ، وَتَعَلُّقِهِ بَمْتَعَلِّقَاتِهِ.

فَالرَّحْمَنُ الَّذِي الرَّحْمَةُ وَصْفُهُ، وَ(الرَّحِيمُ) الرَّاحِمُ لِعِبَادِهِ، وَلَهَذَا يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾، ﴿ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُونُ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ ، ﴿ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُونُ وَثُورَ رَحْمَنُ بِالْمُؤْمِنِينَ، مَعَ مَا فِي اسْمِ رَحِيمُ ﴾ وَلَمْ يَعِبُادِهِ، وَلَا رَحْمَنُ بِالْمُؤْمِنِينَ، مَعَ مَا فِي اسْمِ (الرَّحْمَنِ) الَّذِي هُوَ عَلَىٰ وَزُنِ فَعْلَانِ مِنْ سِعَةً هَذَا الْوَصْفِ، وَتُبُوتِ جَمِيع مَعْنَاهُ الْوَصُوفِ بهِ.

أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: غَضْبَانُ، لِلْمُمْتَلِئِ غَضَبًا، وَنَدْمَانُ وَحَيْرَانُ وَلَمُ فَانُ لَنُ مُلِئَ بِذَلِكَ، فَبِنَاءُ فَعْلَانِ لِلسَّعَةِ وَالشُّمُول، وَلَهَذَا يَقُرِنُ اسْتَوَاءَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ بَهَذَا الاسْم كَثيرًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اللهِ الْعَرْشِ بَهَذَا الاسْم كَثيرًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اللهِ اللهُ ا

تَعَالَىٰ : ﴿ وَرَحْ مَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٥٦]، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ أَوْسَعِ الْطَّفَاتِ، فَلِذَلِكَ وَسِعَتْ رَهْمَتُهُ كُلَّ شَيْء، وَفِي اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ شَيْء، وَفِي اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ لَمَا قَضَىٰ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِ فَهُوَ عِنْدَهُ مَوْضُوعٌ عَلَىٰ الْعَرْشِ إِنَّ رَهْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي ﴾ (١)، وَفِي لَفْظً فَهُوَ عِنْدَهُ مَوْضُوعٌ عَلَىٰ الْعَرْشِ إِنَّ رَهْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي ﴾ (١)، وَفِي لَفْظً ﴿ فَهُوَ عِنْدَهُ مَلَىٰ الْعَرْشِ ﴾ (٢).

فَتَأُمَّلِ اخْتِصَاصَ هَذَا الْكَتَابِ بِذِكْرِ الرَّهُمَةِ، وَوَضْعَهُ عِنْدَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ، وَطَابِقْ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ الْعَرْشِ، وَطَابِقْ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ ﴿ ٱلرَّحْمَنُ فَسْتَلُ بِهِ عَلِي ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْتَلُ بِهِ عَلِي ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْتَلُ بِهِ عَلِي الْ اللَّهِ وَقَوْلِهِ : ﴿ ثُمَّ السَّتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْتَلُ بِهِ عَلِي اللَّهِ ﴾ [الفُرْقَان: ٩٥]، يَنْفَتَحُ لَكَ بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ مَعْرِفَةِ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنْ لَمْ يُغْلِقُهُ عَنْكَ التَّعْطِيلُ وَالتَّجَهُمُ.

وَصِفَاتُ الْعَدْلِ، وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ، وَاخْفْضِ وَالرَّفْعِ، وَالْعَطَاءِ وَالْخَفْضِ وَالْإِغْزَازِ وَالْإِذْلَالِ، وَالْقَهْرِ وَالْخُكْمِ، وَنَحْوُهَا أَخَصُّ بِاسْمِ وَالْنَعَ، وَالْإِغْزَازِ وَالْإِذْلَالِ، وَالْقَهْرِ وَالْخُكْمِ، وَنَحْوُهَا أَخَصُ بِاسْمِ الْلَكِ وَخَصَّهُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَهُوَ الْجُزَاءُ بِالْعَدْلِ، لِتَفَرُّدهِ بِالْحُكْمِ فِيهِ الْلَكِ وَخَصَّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٥٥٧)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٢) المَصْدَرُ السَّابِقُ .



## في ارْتِبَاطُ الخَلْق والأَمْر بِأَسْمَائِهِ ﴿ اللَّهِ ـ الرَّبِّ ـ الرَّحْمَنُ ﴾:

وَتَأَمَّلِ ارْتِبَاطَ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ اللهُ، وَالرَّبُ، وَالرَّحْنُ كَيْفَ نَشَأَ عَنْهَا الْخَلْقُ، وَالْأَمْرُ، وَالثَّوَابُ، وَالْعِقَابُ ؟ وَكَيْفَ جَمَعَتِ الْخَلْقَ وَفَرَّقَتْهُمْ ؟ فَلَهَا الْجَمْعُ، وَلَهَا الْفَرْقُ.

فَاسْمُ (الرَّبِّ ) لَهُ الْجَمْعُ الْجَامِعُ لِجَمِيعِ الْمُخْلُوقَاتِ، فَهُو رَبُّ كُلَّ شَيْء وَخَالِقُهُ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ، لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ رُبُوبِيَّتِه، وَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَبْدُ لَهُ فِي قَبْضَتِه، وَتَحْتَ قَهْرِه، فَاجْتَمَعُوا بِصِفَة اللهِ هُوَيَة وَعْرَهُ السَّعَدَاءُ، وَأَقَرُّوا لَهُ طَوْعًا الرَّبُوبِيَّة، وَافْتَرَقُوا بِصِفَة الْإِلْهَيَّة، فَأَلَّهُ وَحْدَهُ السَّعَدَاءُ، وَأَقَرُّوا لَهُ طَوْعًا الرَّبُوبِيَّة، وَافْتَرَقُوا بَصِفَة الْإِلْهَيَّة، فَأَلَّهُ وَحْدَهُ السَّعَدَاءُ، وَالْتَوَكُّلُ، وَالرَّجَاءُ بِأَنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْإِنَابَةُ وَالْإِخْبَاتُ وَالْخَشْيَةُ، وَالتَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ إِلَّا لَهُ وَلْ اللهُ اللهُ

وَهُنَا افْتَرَقَ النَّاسُ، وَصَارُوا فَرِيقَيْنِ: فَرِيقًا مُشْرِكِينَ فِي السَّعِيرِ، وَفَريقًا مُوْحِدِينَ فِي السَّعِيرِ، وَفَريقًا مُوَحِّدِينَ فِي الْجَنَّةِ.

فَالْإِهَايَّةُ هِيَ الَّتِي فَرَّقَتْهُمْ، كَمَا أَنَّ الرُّبُوبِيَّةَ هِيَ الَّتِي جَمَعَتْهُمْ.

فَالدِّينُ وَالشَّرْعُ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مَظْهَرُهُ، وَقِيَامُهُ مِنْ صِفَةِ الْإِلْهَيَّةِ، وَالْخَلْقُ وَالشَّرُعُ، وَالْفَعْلُ مِنْ صِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَالْجَزَاءُ بِالثَّوَابِ وَالْخَلْقُ وَالْإِيجَادُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْفِعْلُ مِنْ صِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَالْجَزَاءُ بِالثَّوَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ صِفَةِ الْمُلْكِ، وَهُوَ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ، فَأَمَرَهُمْ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنْ صِفَةِ الْمُلْكِ، وَهُوَ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ، فَأَمَرَهُمْ

بِإِلَهْيَّتِهِ، وَأَعَانَهُمْ وَوَقَّقَهُمْ وَهَدَاهُمْ وَأَضَلَّهُمْ بِرُبُوبِيَّتِه، وَأَثَابَهُمْ وَعَاقَبَهُمْ بِمُلْكِهِ وَعَانَبُهُمْ وَعَاقَبَهُمْ بِمُلْكِهِ وَعَدْلِهِ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا تَنْفَكُّ عَنِ الْأُخْرَى.

وَأَمَّا الرَّحْمَةُ فَهِيَ التَّعَلُّقُ، وَالسَّبَ الَّذِي بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَالتَّأْلِيهُ مِنْهُمْ لَهُ، وَالرَّجْمَةُ سَبَبُ وَاصلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، مَنْهُمْ لَهُ، وَالرَّجْمَةُ سَبَبُ وَاصلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، مِنْهُمْ لَهُ، وَالرَّعْمَةُ مَنْهُمْ وَالرَّعْمَةُ مَنْكُهُمْ وَبَهَا هَدَاهُمْ، وَبَهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُتْبَهُ، وَبِهَا هَدَاهُمْ، وَبَهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَبَهَا أَرْسَلَ وَإِلَيْهُمْ وَبَهَا أَرْسَلَ وَاللّهَمْ وَاللّهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سَبَبُ الرَّحْمَةِ . الْعُبُودِيَّةِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سَبَبُ الرَّحْمَةِ .

وَاقْتُرَانُ رُبُوبِيَّتِهِ بِرَحْمَتِهِ كَاقْتُرَانِ اسْتَوَائِهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ بِرَحْمَتِهِ ، فَ وَالْدَّحَنُ عَلَى الْعَرَشِ اسْتَوَى ﴿ اللَّهَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَى الْعَدَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَدَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْم

## إِيْقَاعُ الحَمْدِ عَلَى مَضْمُون هَذِهِ الأَسْمَاءِ:

في ذِكْرِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ بَعْدَ الْخَمْدِ، وَإِيقَاعِ الْخَمْدِ عَلَىٰ مَضْمُونِهَا وَمُقْتَضَاهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَحْمُودٌ فِي إِلْهِيَّتِهِ، مَحْمُودٌ فِي رَبُوبِيَّتِهِ، مَحْمُودٌ وَيُ الْهَيَّتِهِ، مَحْمُودٌ فِي أَلْهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَحْمُودٌ فِي إِلْهِيَّتِهِ، مَحْمُودٌ

في رَحْمَانِيَّتِه، مَحْمُودٌ في مُلْكه، وَأَنَّهُ إِلَهُ مَحْمُودٌ، وَرَبُّ مَحْمُودٌ، وَرَجْمَنُ الْحَمُودُ، وَرَجْمَنُ مَحْمُودُ، وَمَلَكُ مَحْمُودُ، وَرَبُّ مَحْمُودُ، وَرَبُّ مَحْمُودُ، وَمَلَكُ مَحْمُودُ، وَمَلَكُ مَحْمُودُ، وَكَمَالُ مِنْ هَذَا الْاَسْمِ بِمُفْرَدِهِ، وَكَمَالٌ مِن اقْتِرَانِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَر.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [التّغابُن: ٦] ، ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النّساءُ: ٢٦] ، ﴿ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ﴾ [المُتحِنة: ٧] ، ﴿ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النّساءُ: ٢٦] ، ﴿ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ﴾ [المُتحِنة: ٧] ، ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالًا ، وَالْحَمْدُ مَالًا ، وَعُلْمُهُ كَمَالٌ ، وَحَكْمَتُهُ كَمَالٌ ، وَحَكْمَتُهُ كَمَالٌ ، وَعَلْمُهُ كَمَالٌ ، وَحَكْمَتُهُ كَمَالٌ ، وَعَلْمُهُ كَمَالٌ ، وَحَكْمَتُهُ كَمَالٌ ، وَاقْتَرَانُ الْعَلْمِ بِالْحِكْمَةِ كَمَالٌ أَيْضًا ، وَقُدْرَتُهُ كَمَالٌ وَمَغْفَرَتُهُ كَمَالٌ ، وَاقْتَرَانُ الْعَلْمِ بِالْحِكْمَةِ كَمَالٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَفْوُ بَعْدَ الْقُدْرَة ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَاقْتَرَانُ الْعِلْمِ بِالْحِلْمِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ كَمَالٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَلْمِ بِالْحِلْمِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ كَمَالٌ ، وَاقْتِرَانُ الْعِلْمِ بِالْحِلْمِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ كَمَالٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَلْمِ بِالْحِلْمِ إِلْكَالُم فَاللَّهُ عَلِيمٌ كَمَالُ ، وَكَذَلِكَ الْعَلْمِ بِالْحِلْمِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ كَالً النَّعَلْمُ بِالْحِلْمِ بِالْحِلْمِ فَوْرَا ﴾ [النّسَاءُ: ٢٤] ، وَاقْتِرَانُ الْعِلْمِ بِالْحِلْمِ بِالْحِلْمِ فَا عَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللهُ ال

وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ أَرْبَعَةُ: اثْنَانِ يَقُولَانِ: « سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حلْمِكَ بَعْدَ علْمِكَ، وَاثْنَانِ يَقُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ » (١) ، فَمَا كُلُّ مَنْ قَدَرَ وَبِحَمْدِكَ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ » (١) ، فَمَا كُلُّ مَنْ قَدَرَ عَفَا، وَلَا كُلُّ مَنْ عَلِمَ يَكُونُ حَلِيْمًا، وَلَا كُلُّ مَنْ عَلِمَ يَكُونُ حَلِيْمًا،

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ البَيْهَقِيُّ هَذَا الأَثَرِ فِي شُعَبِ الإِيْمَان (١/ ٣٢٧)، وَأَبُو نَعِيْمٍ فِي الحِلْيَة (٣/ ٥٥ - ٦/ ٧٤)، وَالذَّهَبِيُّ فِي السِّيرِ (٥/ ٢٦٤).

وَلَا كُلُّ حَلَيم عَالُم، فَمَا قُرنَ شَيْءٌ إِلَىٰ شَيْءٍ أَزْيَنُ مِنْ حِلْمِ إِلَىٰ عِلْمٍ، وَمِنْ عَفْو إِلَىٰ قُدْرَةً، وَمَنْ مُلْك إِلَىٰ خَمْدٍ، وَمِنْ عِزَّةٍ إِلَىٰ رَحْمَةٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحيمُ وَمنْ هَاهُنَا كَانَ قَوْلُ الْمَسْحِ -عَلَيْه السَّلَامُ- ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله [المَائِدَةُ :١١٨]، أَحْسَنُ منْ أَنْ يَقُولَ: وَإِنْ تَغْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ، أَيْ إِنْ غَفَرْتَ لَهُمْ كَانَ مَصْدَرُ مَغْفرَتكَ عَنْ عزَّة، وَهِيَ كَمَالُ الْقُدْرَةِ، وَعَنْ حِكْمَةِ، وَهِيَ كَمَالُ الْعلْم، فَمَنْ غَفَرَ عَنْ عَجْز وَجَهْل بِجُرْمِ الْجَانِي، فَأَنْتَ لَا تَغْفِرُ إِلَّا عَنْ قُذَرَةِ تَامَّةِ، وَعِلْم تَامِّ، وَحِكْمَةِ تَضَعُ بَهَا الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، فَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَكْرِ الْغَفُورِ الرَّحيم في هَذَا الْمُوْضِع، الدَّالَ ذكْرُهُ عَلَىٰ التَّعْريض بطَلَب الْمُغْفِرَة فِي غَيْر حينهَا، وَقَدْ فَاتَتْ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحيم، كَانَ في هَذَا مِنَ الاسْتعْطَافِ وَالتَّعْرِيضِ بِطَلَبِ الْمُغْفِرَة لَمَنْ لَا يَسْتَحقُّهَا مَا يُنَزُّهُ عَنْهُ مَنْصِبُ الْسِيحِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- ، لَا سِيَّا وَالْمُوقِفُ مَوْقَفُ عَظَمَة وَجَلَالِ، وَمَوْقِفُ أَنْتِقَام مِمَّنْ جَعَلَ لِللهِ وَلَدًا، وَاتَّخَذَهُ إِلَمًا مِنْ دُونِه، فَذكْرُ الْعِزَّةِ وَالْحِكْمَةِ فِيهِ أَلْيَقُ مِنْ ذِكْرِ الرَّحْمَة وَالْمُغْفَرَة، وَهَذَا بِخلاف قَوْل الْخَليل -عَلَيْه السَّلَامْ- : ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ١٠٠٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن يَبعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴿ وَلَّمْ يَقُلْ: فَإِنَّكَ عَزِيزٌ ۖ

حَكِيمٌ، لأَنَّ الْقَامَ مَقَامُ اسْتعْطَاف وَتَعْرِيض بِالدُّعَاء، أَيْ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ وَتَوْحَيِمٌ، لأَنْ تُوفِقَهُمْ لِلرُّجُوعِ مِنَ الشَّرْكَ إِلَى التَّوْحِيد، وَمِنَ الْمُعْصِية وَتَرْحَمُهُمْ، بِأَنْ تُوفِقَهُمْ لِلرُّجُوعِ مِنَ الشَّرْكَ إِلَى التَّوْحِيد، وَمِنَ الْمُعْصِية إِلَى الطَّاعَة، كَمَا فِي الْحَديث « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » (۱). وَفِي هَذَا أَظْهَرُ الدِّلاَلَة عَلَىٰ أَنَّ أَسْهَ اللَّبِّ تَعَالَىٰ مُشْتَقَّةٌ مِنْ أَوْصَاف وَمَعَانِ قَامَتْ بِه، وَأَنَّ كُلَّ اسْم يُنَاسِبُ مَا ذُكِرَ مَعَهُ، وَاقْتَرَنَ بِهِ، مِنْ فِعْلِهِ وَأَمْرِه، وَاللهُ اللَّوقَ لِلصَّواب.

#### مَرَاتِبُ الهِدَايَةِ:

## يِ مَرَاتِبِ الْهِدَايَةِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَهِيَ عَشُرُ مَرَاتِبَ:

الْرَتَبَةُ الْأُولَى: مَرْتَبَةُ تَكْلِيْمِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - لِعَبْدِهِ يَقَظَةً بِلَا وَاسطَة، بَلْ مِنْهُ إِلَيْه، وَهَذِه أَعْلَىٰ مَرَاتِبِهَا، كَمَا كَلَّمَ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ، صَلَوَاتُ اللهُ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ نَبِينًا وَعَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَلِّلِهُ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ نَبِينًا وَعَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَلِّلِهُ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ أَبِينًا وَعَلَيْهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ [النِّسَاء: ١٦٤]، فَذَكَرَ فِي أُوَّلِ الْآيَةِ وَحْيَهُ إِلَىٰ نُوحِ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ [النِّسَاء: ٤٦٤]، فَذَكَرَ فِي أُوَّلِ الْآيَةِ وَحْيَهُ إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِه، ثُمَّ خَصَّ مُوسَىٰ حَلَيْهِ السَّلامُ - مِنْ بَيْنِهِمْ بِالْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ كَلَّمَ مَنْ بَعْدِه، ثُمَّ خَصَّ مُوسَىٰ حَلَيْهِ السَّلامُ - مِنْ بَيْنِهِمْ بِالْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ كَلَّمَ مَوْ مَنْ بَعْدِه، ثُمَّ أَكَّلَهُ بَالْمُصْدَرِ الْخَقيقِيِّ الَّذِي حُصَلَ لَهُ أَخَصُّ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ بَعْدِه، ثُمَّ أَكَّدَهُ بِالْمُصْدَرِ الْخَقيقِيِّ الَّذِي هُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُوسَةُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْجُهُمِيَّةُ وَالْمُعْرَالُةُ وَالْجُهُمِيَّةُ وَالْمُعْرَلِلَهُ مَا لَلْعَطَلَةُ وَالْجَهُمِيَّةُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْجَهُمِيَّةُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُعْمَالَةُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُعْمَالَةُ وَالْمُعْمَالِيَةً وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُعْرَالُةُ وَالْمُعْرَالِةُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُوالِقُولِيةُ وَالْمُعْرَالِةُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُعْرَالِي مُولِ الْمُعْرَالِةُ وَالْمُعْرَالِةُ وَالْمُعْمَالَةُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالِهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ مُعْرَالُهُ مَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُعْرَالِهُ وَالْمُعْرَالِهُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالِهُ مُوالِولَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالِهُ وَالْمُعْرَالَةُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالِهُ وَالْمُعْرَالِهُ وَالْمُعْرِلِهُ وَالْمُعْمِلِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «كِتَابِ الأَنْبِيَاء» (٦٠)، وبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَان (٥٤).

وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَنَّهُ إِلْهَامٌ، أَوْ إِشَارَةٌ، أَوْ تَعْرِيفٌ لِلْمَعْنَىٰ النَّفْسِيِّ بِشَيْءٍ غَيْرِ التَّكْلِيم، فَأَكَّدَهُ بِالْمُصْدَرِ الْلَفِيدِ تَحْقِيقَ النِّسْبَةِ وَرَفْعَ تَوَهَّم الْلَجَازِ.

قَالَ الْفَرَّاءُ-رَحِمَهُ اللهُ-؛ الْعَرَبُ تُسَمِّي مَا يُوصَلُ إِلَىٰ الْإِنْسَانِ كَلَامًا بِأَيِّ طَرِيقٍ وَصَلَ، وَلَكِنْ لَا تُحَقِّقُهُ بِالْمَصْدَرِ، فَإِذَا حَقَّقَتُهُ بِالْمَصْدَرِ، فَإِذَا حَقَّقَتُهُ بِالْمَصْدَرِ، فَإِذَا حَقَيقَةَ الْكَلامِ، كَالْإِرَادَةِ، يُقَالُ: فُلاَنُ أَرَادَ إِرَادَةً، يُريدُونَ خَقِيقَةَ الْإِرَادَةِ، وَيُقَالُ: إِرَادَةً، لِأَنَّهُ بَجَازُ غَيْرُ حَقِيقَةَ الْإِرَادَةِ، وَيُقَالُ: أَرَادَ الْجُدَارُ، وَلَا يُقَالُ: إِرَادَةً، لِأَنَّهُ بَجَازُ غَيْرُ حَقِيقَة ، هَذَا كَلَامُهُ، وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمُهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِينَ أَنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٤٣]، وَهَذَا التَّكْلِيمُ غَيْرُ رَبُّكُدِمُ قَالَ اللهُ لَهُ : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمُ عَيْرُ اللهُ لَهُ وَقَالَ التَّكْلِيمُ عَيْرُ اللهُ لَهُ وَقِيهِ قَالَ اللهُ لَهُ : ﴿ يَكُوسَى اللهُ لَهُ وَلَى اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ فِي كَتَابِهِ أَنَّهُ نَادَاهُ وَنَاجَاهُ، فَالنِّدَاءُ مِنْ بُعْد، وَالنِّجَاءُ مِنْ ثُعْد، وَالنِّجَاءُ مِنْ ثُوْبِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: إِذَا كَبُرَتِ الْحَلْقَةُ فَهُوَ نِدَاءٌ، أَوْ نِجَاءٌ، وَقَالَ لَهُ أَبُوهُ آدَمُ فِي مُحَاجَّتِهِ: أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلامِه، وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ ؟.

10

وَكَذَلِكَ يَقُولُ لَهُ أَهْلُ الْمُوقِفِ إِذَا طَلَبُوا مِنْهُ الشَّفَاعَةَ إِلَىٰ رَبِّهِ، وَكَذَلِكَ فِي السَّاءِ السَّادِسَةِ أَو وَكَذَلِكَ فِي السَّاءِ السَّادِسَةِ أَو وَكَذَلِكَ بِتَفْضيلِهِ بِكَلامِ الله، وَلَوْ السَّابِعَةِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الرِّوايَةِ، قَالَ: وَذَلِكَ بِتَفْضيلِهِ بِكَلامِ الله، وَلَوْ السَّابِعَةِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ الرِّوايَةِ، قَالَ: وَذَلِكَ بِتَفْضيلِهِ بِكَلامِ الله، وَلَوْ كَانَ التَّكْلِيمُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا حَصَلَ لَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِياءِ لَمْ كَانَ التَّكْلِيمُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَعْنَى، وَلَا كَانَ يُسَمَّىٰ كِلِيمَ يَكُنْ لَهَذَهِ اللَّهُ إِلَّا وَحُمَّا أَو يَكُنْ هَذَهِ الْأَحَادِيثِ مَعْنَى، وَلَا كَانَ يُسَمَّىٰ كِلِيمَ اللَّهُ إِلَّا وَحُمَّا أَو يَكُنْ هَذَهِ الْوَحْيَ بِإِذْ سَالِ الرَّسُولِ، وَالتَّكْلِيمِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي ، وَالتَّكْلِيمِ بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ، وَالتَّكْلِيمِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ.

#### الوَحْيُ :

# الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ مَرْتَبَةُ الْوَحْيِ الْمُخْتَصِّ بِالْأَنْبِيَاءِ :

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾ [النِّسَاء :١٦٣] ، وَقَالَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللهُ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ ﴾ [الشُّورَىٰ : ١٥] ، فَجَعَلَ الْوَحْيَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قِسْمًا مِنْ أَقْسَامِ التَّكْلِيمِ، وَجَعَلَهُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ قَسِيمًا لِلتَّكْلِيمِ، وَجَعَلَهُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ قَسِيمًا لِلتَّكُلِيمِ، وَجَعَلَهُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ قَسِيمًا لِلتَّكُلِيمِ، وَخَعَلَهُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ قَسِيمً التَّكُلِيمِ، وَخَعَلَهُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ قَسِيمً التَّكُلِيمِ، وَخَعَلَهُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ قَسِيمً التَّكُلِيمِ الْخَاصِّ الَّذِي هُوَ إِيصَالُ الْمُعْنَى بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

وَالْوَحْيُ فِي اللَّغَةِ هُو: الْإِعْلَامُ السَّرِيعُ الْخَفِيُّ، وَيُقَالُ فِي فَعْلَهِ: وَحَى، وَأَوْحَى، قَالَ رُؤْبَةُ: وَحَىٰ لَهَا الْقَرَارُ فَاسْتَقَرَّتْ ، وَهُو أَقْسَامٌ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ.

## إِرْسَالُ الرُّسُل:

# الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: إِرْسَالُ الرَّسُولِ الْمَلَكِيِّ إِلَى الرَّسُولِ الْبَشَرِيِّ:

فَيُوحَىٰ إِلَيْهِ عَنِ اللهِ مَا أَمَرَهُ أَنْ يُوَصِّلَهُ إِلَيْهِ.

# فَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ الثَّلَاثُ خَاصَّةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ لَا تَكُونُ لِغَيْرِهِمْ.

ثُمَّ هَذَا الرَّسُولُ الْلَكِيُّ قَدْ يَتَمَثَّلُ لِلرَّسُولِ الْبَشَرِيِّ رَجُلًا، يَرَاهُ عِيَانًا وَيُخَاطِبُهُ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِيهِ الْلَكُ، وَيُخَاطِبُهُ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِيهِ الْلَكُ، وَيُخَاطِبُهُ، وَقَدْ يَدْخُلُ فِيهِ الْلَكُ، وَيُوحِي إِلَيْهِ مَا يُوحِيهِ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنْهُ، أَيْ يُقْلَعُ، وَالثَّلَاثَةُ حَصَلَتْ لِنَبِيِّنَا حَسَلَتْ لِنَبِيِّنَا حَسَلَتْ لِنَبِيِّنَا حَسَلَتْ لِنَبِيِّنَا حَسَلَتْ لِنَبِيِّنَا حَسَلَتْ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

#### التَّحْديْثُ :

## الَّرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ : مَرْتَبَةُ التَّحْديْث:

وَهَذِهِ دُونَ مَرْتَبَةِ الْوَحْيِ الْخَاصِّ، وَتَكُونُ دُونَ مَرْتَبَةِ الصِّدِيقِينَ، كَمَا كَانَتْ لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّهُ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي هَذِهِ

الأُمَّةِ فَعُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ» (١).

وَسَمِعْتُ شَيْحَ الْإِسْلَامِ تَقِيَّ الدِّينِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ- يَقُولُ: جَزَمَ بِأَنَّهُمْ كَائِنُونَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَنَا، وَعَلَّقَ وُجُودَهُمْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بِهِ إِنْ الشَّرْطِيَّةِ، مَعَ أَنَّهَا أَفْضَلُ الْأُمَمِ، لاحْتِيَاجِ الْأُمَم قَبْلَنَا إِلَيْهِمْ، وَاسْتغْنَاءِ الشَّرْطَيَّةِ، مَعَ أَنَّهَا أَفْضَلُ الْأُمَم، لاحْتِيَاجِ الْأُمَم قَبْلَنَا إِلَيْهِمْ، وَاسْتغْنَاءِ هَذِهِ اللهُ الْأُمَّة عَنْهُمْ بِكَهَالُ نَبِيِّهَا وَرسَالَتِهِ، فَلَمْ يُحُوجِ اللهُ الْأُمَّة بَعْدَهُ إِلَى اللهَ الْأُمَّة وَلا مَنَامٍ، فَهَذَا التَّعْلِيقُ لِكَهَالِ لَكَهَا لَا لِنَقْصِهَا.

وَالْمَحَدَّثُ: هُوَ الَّذِي يُحَدِّثُ فِي سرِّهِ وَقَلْبِهِ بِالشَّيْءِ، فَيَكُونُ كَمَا يُحَدِّثُ بِهِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَالصِّدِّيقُ أَكْمَلُ مِنَ الْمُحَدَّثِ، لِأَنَّهُ اسْتَغْنَى بِكَمَالِ صَدِّيقِيَّتِهِ وَمُتَابَعَتِه عَنِ التَّحْدِيثِ وَالْإِلْهَامِ وَالْكَشْف، فَإِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ قَلْبَهُ كُلَّهُ وَسَرَّهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ لِلرَّسُول، فَاسْتَغْنَى بِهِ عَلَّا مِنْهُ.

قَالَ: وَكَانَ هَذَا اللَّحَدَّثُ يَعْرِضُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَإِنْ وَافَقَهُ قَبِلَهُ، وَإِلَّا رَدَّهُ، فَعُلِمَ أَنَّ مَرْتَبَةً الصِّدِيقِيَّةِ فَوْقَ مَرْتَبَةِ التَّحْديث.

قَالَ: وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْخَيَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ: حَدَّثَنِي قَالَ: وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْخَيَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ: حَدَّثَنِي قَالَبِي عَنْ رَبِّي، فَصَحِيحٌ أَنَّ قَلْبَهُ حَدَّثَهُ، وَلَكِنْ عَمَّنْ ؟ ، عَنْ شَيْطَانِهِ، أَوْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٣٩٨) .

11

عَنْ رَبِّه ؟ فَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي، كَانَ مُسْنِدًا الْخَدِيثَ إِلَىٰ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ حَدَّثَهُ به، وَذَلكَ كَذَبٌ، قَالَ: وَمُحَدَّثُ الْأُمَّة لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ، وَلَا تَفَوَّهَ بِهِ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَقَدْ أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلكَ، بَلْ كَتَبَ كَاتَبُهُ يَوْمًا: هَذَا مَا أَرَىٰ اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، فَقَالَ: لَا، انْحُهُ وَاكْتُبْ: هَذَا مَا رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمنَ الله، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَمنْ عُمَرَ وَاللهُ وَرَسُولُهُ منْهُ بَرِيءٌ، وَقَالَ فِي الْكَلَالَةِ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأَ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، فَهَذَا قَوْلُ الْكَحَدَّثِ بِشَهَادَةِ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-، وَأَنْتَ تَرَىٰ الاتِّحَاديَّ وَالْخُلُولِيُّ وَالْإِبَاحِيَّ الْشَطَّاحَ، وَالسَّمَاعِيَّ مُجَاهِرًا بِالْقِحَةِ وَالْفِرْيَةِ، يَقُولُ: ﴿ حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي ۗ . فَانْظُرْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ الْقَائِلَيْنِ وَالْمَرْتَبَتَيْنِ وَالْقَوْلَيْنِ وَالْخَالَيْنِ، وَأَعْط كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، وَلَا تَجْعَلِ الزَّغَلَ وَالْخَالِصَ شَيْئًا وَاحِدًا.

#### الإفْعَامُ :

## الْمُرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ : مَرْتَبَةُ الْإِفْهَامِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَثُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ يَعَثُمُانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَصَاتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِكُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ اللهُ فَفَهَّمْنَاهَا شُلَيْمَانَ وَيِهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِكُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ اللهَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُمَّا وَعِلْمَا أَنْ إِللَّهُ إِللَّانْبِيَاء : ٧٨-٧٩] ، فَذَكَرَ هَذَيْن

النَّبِيَّنِ الْكُرِيمَيْنَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِمَا بِالْعِلْمِ وَالْحُكْمِ، وَخَصَّ سُلَيْهَانَ بِالْفَهْمِ فَي هَذَهِ الْوَاقِعَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ وَقَدْ سُئِلَ « هَلْ خَصَّكُمْ فَي هَذَه الْوَاقِعَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ وَقَدْ سُئِلَ « هَلْ خَصَّكُمْ فَي هَلُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ » فَقَالَ: لَا وَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ » فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْخَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَة، إلَّا فَهُمَ يُؤْتِيهِ الله عَبْدًا فِي كَتَابِهِ، وَمَا في وَالَّذِي فَلَقَ الْخَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَة، إلَّا فَهُمَ اللهُ عَبْدًا فِي كَتَابِهِ، وَمَا في هَذَه الصَّحِيفَة، وَكَانَ فيهَا الْعَقْلُ، وَهُوَ الدِّيَاتُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بَكَافِر » (١).

وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : وَالْفَهْمَ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ، فَالْفَهْمُ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ عَلَى عَبْده، وَنُورٌ يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ، يَعْرِفُ بِهِ، وَيُدْرِكُ مَا لَا يُدْرِكُهُ غَيْرُهُ وَلَا يَعْرِفُهُ، فَيَ اللهَ عَلَى عَرْفُهُ مَعَ اسْتَوَاتِهِمَا فِي حِفْظِهِ، وَفَهْمِ أَصْلِ فَيَقْهُمُ مِنَ النَّصِّ مَا لَا يَفْهَمُهُ غَيْرُهُ، مَعَ اسْتَوَاتِهِمَا فِي حِفْظِهِ، وَفَهْمِ أَصْلِ مَعْنَاهُ.

فَالْفَهُمْ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عُنْوَانُ الصِّدِيقيَّة، وَمَنْشُورُ الْولَايَة النَّبُويَّة، وَفَيهِ تَفَاوَتَتُ مَرَاتِبُ الْعُلَمَاء، حَتَّىٰ عُدَّ أَلْفُ بِوَاحِد، فَانْظُرْ إِلَى فَهْمِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ -، وَمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَعَالَسُ وَقَدْ سَأَلَهُ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ -، وَمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَمَا وَغَيْرِهِمْ عَنْ سُورَة ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتُحُ ﴿ آللهِ وَاللّهَ سُبْحَانَهُ نَبِيّهُ إِلَى نَفْسِه خُصَّ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فَهْمِهِ مِنْهَا أَنَّهَا نَعْيُ اللهِ سُبْحَانَهُ نَبِيّهُ إِلَى نَفْسِه وَإِعْلَامُهُ بِحُضُورِ أَجَلِهِ، وَمُوافَقَة عُمَرَ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَخَفَائِهِ عَنْ غَيْرِهِمَا وَالنّسَائِيُّ (٤٧٤٤) وَابْنِ مَاجَهْ (٢٦٥٨).

مِنَ الصَّحَابَةِ وَابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - إِذْ ذَاكَ أَحْدَثُهُمْ سِنَّا، وَيَدِقُّ وَأَيْنَ تَجِدُ فِي هَذِهِ الشُّورَةِ الْإِعْلَامَ بِأَجَلِهِ، لَوْ لَا الْفَهْمُ الْخَاصُّ؟، وَيَدِقُّ هَذَا حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ مَرَاتِبَ تَتَقَاصَرُ عَنْهَا أَفْهَامُ أَكْثَرِ النَّاسِ، فَيُحْتَاجُ مَعَ النَّصِّ إِلَىٰ عَيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ الاسْتغناءُ بِالنَّصُوصِ فِي حَقِّهِ، وَأَمَّا فِي حَقِّ النَّصِ النَّصُوصِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ الاسْتغناءُ بِالنَّصُوصِ إِلَىٰ غَيْرِهَا.

#### البَيَانُ العَامُ :

### الْمُرْتَبَةُ السَّادسَةُ ؛ مَرْتَبَةُ الْبَيَانِ الْعَامِّ ؛

وَهُوَ تَبْيِنُ الْخَقِّ وَتَمْيِيزُهُ مِنَ الْبَاطِلِ بِأَدِلَّتِهِ وَشَوَاهِدِهِ وَأَعْلَامِهِ، بِحَيْثُ يَصِيرُ مَشْهُودًا لِلْقَلْب، كَشُهُودِ الْعَيْنَ لِلْمَرْئِيَّاتِ.

وَهَذِهِ الْمُرْتَبَةُ هِيَ حُجَّةُ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، الَّتِي لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا وَلَا يُضِلَّهُ إِلَّا بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَيْهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ اللهُ لَيْخَدَ وُصُولِهِ إِلَيْهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ اللهُ لَيْخَدَ إِذَ هَدَنِهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ ﴾ [التَّوْبَةُ: ١١٥]، فَهَذَا الْإِضْلَالُ عُقُوبَةٌ مِنْهُ لَهُمْ، حِينَ بَيَّنَ لَهُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا مَا بَيَّنَهُ لَهُمْ، وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، فَعَاقَبَهُمْ بِأَنْ أَضَلَّهُمْ عَنِ الْهُدَى، وَمَا أَضَلَّ اللهُ سُبْحَانَهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا بَعْدَ هَذَا الْبَيَانَ.

وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَرَفْتَ سِرَّ الْقَدَرِ، وَزَالَتْ عَنْكَ شُكُوكٌ كَثِيرَةُ، وَشَبَهَاتُ فِي إِضْلَالِهِ مَنْ يُضِلُّهُ مِنْ وَعَلَمْتَ حِكْمَةَ اللهِ فِي إِضْلَالِهِ مَنْ يُضِلُّهُ مِنْ

فَتَأَمَّلْ هَذَا الْمُوْضِعَ حَقَّ التَّأَمُّل، فَإِنَّهُ مَوْضِعٌ عَظِيمٌ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ ﴾ [فُصِّلَت: ١٧] ، فَهَذَا هُدًىٰ بَعْدَ الْبَيَانِ وَالدِّلَالَةِ، وَهُوَ شَرْطٌ لَا مُوجِبٌ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ هُدًىٰ آخَرُ بَعْدَهُ لَمْ يَحْصُلُ بِهِ كَمَالُ الإهْتِدَاءِ، وَهُوَ هُذَىٰ التَّوْفِيقِ وَالْإِهْام.

وَهَذَا الْبَيَانُ نُوْعَانِ، بَيَانٌ بِالْآيَاتِ الْمُسْمُوعَةِ الْمُثْلُوَّةِ، وَبَيَانٌ بِالْآيَاتِ الْمُسْمُوعَةِ الْمُثُلُوَّةِ، وَبَيَانٌ بِالْآيَاتِ وَصَفَاتِهِ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ، وَلَهَذَا يَدْعُو عَبَادَهُ بِآيَاتِهِ الْمُثُلُوّةِ وَكَهَالِهِ، وَصِدْقِ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ عَنْهُ، وَلَهَذَا يَدْعُو عَبَادَهُ بِآيَاتِهِ الْمُثُلُوّةِ وَكَهُ لَي التَّفْكِيرِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَهَذَا إِلَىٰ التَّفَكِيرِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَهَذَا اللهُ عَنْهُ مَلَىٰ التَّفْكِيرِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَهَذَا اللهُ النَّكُ هُوَ اللهُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِن وَبَعْدَ ذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِن

رًا الله المنظمة المن

فَالرُّسُلُ تُبَيِّنُ، وَاللهُ هُوَ الَّذِي يُضِلَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بِعِزَّتِهِ وَحِكْمَتِهِ.

#### البَيَانُ الخَاصُّ:

## الْمَرْتَبَةُ السَّابِعَةُ : الْبَيَانُ الْخَاصُّ:

وَهُوَ الْبَيَانُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْهِدَايَةِ الْخَاصَّةِ، وَهُوَ بَيَانٌ تُقَارِنُهُ الْعِنَايَةُ وَالتَّوْفِيْقُ وَالاَجْتِبَاءُ، وَقَطْعُ أَسْبَابِ الْخَذَلَانِ وَمَوَادِّهَا عَنِ الْقَلْبِ، وَالتَّوْفِيْقُ وَالاَجْتِبَاءُ، وَقَطْعُ أَسْبَابِ الْخَذَلَانِ وَمَوَادِّهَا عَنِ الْقَلْبِ، فَلَا تَتَخَلَّفُ عَنْهُ الْهُدَايَةُ الْبَتَّةَ، قَالَ تَعَالَىٰ فِي هَذِهِ الْمُرْتَبَةِ: ﴿ إِن تَحْرِضَ فَلَا تَتَخَلَّفُ عَنْهُ الْهُدَايَةُ الْبَتَّةَ، قَالَ تَعَالَىٰ فِي هَذِهِ الْمُرْتَبَةِ: ﴿ إِن تَحْرِضَ عَلَىٰ هُدَدِهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ [النَّحْل: ٣٧] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القَصَصُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القَصَصُ: ٥٠] ، فَالْبَيَانُ الْأُوّلُ شَرْطٌ، وَهَذَا مُوجِبٌ.

#### الإسْمَاعُ :

### الْمَرْتَبَةُ الثَّامِنَةُ : مَرْتَبَةُ الْإسْمَاعِ :

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشَمَعَهُمْ وَلَوْ أَسَمَعَهُمْ لَلَهُ وَيهِمْ خَيْرًا لَأَشَمَعَهُمْ وَلَوْ أَسَمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُمَ مُعْرِضُورَ ﴿ وَلَا النَّحْل : ٣٧] ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لُمَنْ وَلَا ٱلنَّوْرُ ﴿ اللَّا لَكُولُ ٱلظِّلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَمَنْ وَلَا ٱلظَّلُمُنْ وَلَا ٱلنَّوْرُ ﴿ اللَّهُ وَلَا ٱلظِّلُ الْمُنْ وَلَا ٱللَّهُ وَلَا ٱلظِّلْلُ

وَلَا ٱلْحَرُورُ اللهِ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُورَثُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاَّةُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ اللهِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ اللهَ ﴾ [فاطر:١٩:٣٣].

وَهَذَا الْإِسْمَاعُ أَخَصُّ مِنْ إِسْمَاعِ الْحُجَّةِ وَالتَّبْلِيغِ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَاصِلٌ فَمُمْ، وَبِهِ قَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ، لَكَنَّ ذَاكَ إِسْمَاعُ الْآذَانِ، وَهَذَا إِسْمَاعُ الْآذَانِ، وَهَذَا إِسْمَاعُ الْأَذُنِ، وَبِهِ قَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ، لَكَنَّ ذَاكَ إِسْمَاعُ الْآذُنِ وَالْقَلْبِ الْأَذُنِ وَالْقَلْبِ الْأَذُنِ وَالْقَلْبِ وَلَهُ نِسْبَةٌ إِلَى الْأَذُنِ وَالْقَلْبِ وَتَعَلَّقُ مِهَا، فَسَمَاعُ لَفُظِهِ حَظُّ الْأَذُنِ، وَسَمَاعُ حَقِيقَة مَعْنَاهُ وَمَقْصُودِهِ وَالْمَرَادِ الَّذِي حَظُّ الْقَلْب، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ نَفَىٰ عَنِ الْكُفَّارِ سَمَاعَ الْقَصُودِ وَالْمُرَادِ الَّذِي حَظُّ الْقَلْب، وَأَثْبَتَ لَهُمْ سَمَاعَ الْأَلْفَاظِ الَّذِي هُوَ حَظُّ الْأَذُن فِي قَوْلِهِ هُوَ حَظُّ الْقَلْب، وَأَثْبَتَ لَهُمْ سَمَاعَ الْأَلْفَاظِ الَّذِي هُوَ حَظُّ الْقَلْب، وَأَثْبَتَ لَهُمْ سَمَاعَ الْأَلْفَاظِ الَّذِي هُوَ حَظُّ الْقُدُن فِي قَوْلِهِ هُومَ حَظُّ الْقَلْب، وَأَثْبَتَ لَهُمْ سَمَاعَ الْأَلْفَاظِ الَّذِي هُو حَظُّ الْقَلْب، وَأَثْبَتَ لَهُمْ سَمَاعَ الْأَنْفِاظِ الَّذِي هُو مَعْمَ وَلَهُمْ يَلَعَمُونَ الْعَلْمُ الْمَاطِ اللّذِي هُو مَا عَلَوْبُهُمْ مَن ذِكْ رَبِي مِن رَبِيهِم مَن ذِكُ مِنْ وَلَاهِ الْسَامَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَمُونَ الْمَاطِ الْعَلْمُ وَلَهُمْ يَلْعَاطِ اللْهُ الْمُنْفِقُولُهُ وَلَهُمْ يَلْعَاطُ اللّذِي عَلَى الْكُولُولُ الْمَاطِ اللّذِي الْمَاطِ اللّذِي الْمَعْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَى الْمَاطِ الْفَاطِ اللّذِي الْمَاطِ اللّذَالِقُ الْمَاطِ اللّذَي الْمَاطُ اللّذِي الْمُعَلَّ الْمُعْمَالُونَ الْمَاطُ اللّذَى الْمُواطِ اللّذَالِقُولُ الْمُعَلَّ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْلَقُولُوا اللّذَالِقُ الْمُعْفَلُولُ الْمُعْمِلَ الْمُعْلِقُولُ اللّذَالِقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْمُونَ الْمُعْلَقُولُوا اللّذَالِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ اللّذَالِمُ ال

وَهَذَا السَّمَاعُ لَا يُفِيدُ السَّامِعَ إِلَّا قِيَامَ الْخُجَّةِ عَلَيْهِ، أَوْ تُكَنَّهُ مِنْهَا، وَأَمَّا مَقْصُودُ السَّمَاعِ وَثَمَرَتُهُ، وَالْمَطْلُوبُ مِنْهُ فَلَا يَحْصُلُ مَعَ لَهْ وِ الْقَلْبِ وَغَفْلَتِهِ وَإِعْرَاضِهِ، بَلْ يَخْرُجُ السَّامِعُ قَائِلًا لِلْحَاضِ مَعَهُ ﴿ مَاذَا قَالَ وَغَفْلَتِهِ وَإِعْرَاضِهِ، بَلْ يَخْرُجُ السَّامِعُ قَائِلًا لِلْحَاضِ مَعَهُ ﴿ مَاذَا قَالَ عَافِلًا لَهُ وَالْبَعْقُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالتَّعَمُوا الْهَوَاءَ هُورَ ﴾ [مُحَمَّد: ١٣].

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمُرْتَبَةِ وَمَرْتَبَةِ الْإِفْهَامِ ، أَنَّ هَذِهِ الْمُرْتَبَةَ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِوَاسِطَةِ الْأَذْنِ، وَمَرْتَبَةُ الْإِفْهَامِ أَعَمَّ، فَهِيَ أَخَصُّ مِنْ مَرْتَبَةَ الْفَهْمِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمَرْتَبَةُ الْفَهْمِ أَخَصُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَهِيَ أَنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُغْنَىٰ هَذَا الْوَجْهِ، وَمَرْتَبَةُ الْفَهْمِ أَخَصُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَهِيَ أَنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُغْنَىٰ

الْمُرَادِ وَلَوَازِمِهِ وَمُتَعَلَّقَاتِهِ وَإِشَارَاتِهِ، وَمَرْتَبَةُ السَّمَاعِ مَدَارُهَا عَلَى إِيصَالِ الْمُوْدِ وِالْخِطَابِ إِلَىٰ الْقَلْبِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَىٰ هَذَا السَّمَاعِ سَمَاعُ الْقَبُولِ. فَهُو إِذَنْ ثَلاثُ مَرَاتِب؛ سَمَاعُ الْأُذُنِ، وَسَمَاعُ الْقَلْبِ، وَسَمَاعُ الْقَبُولِ فَهُو إِذَنْ ثَلاثُ مَرَاتِب؛ سَمَاعُ الْأُذُنِ، وَسَمَاعُ الْقَلْبِ، وَسَمَاعُ الْقَبُولِ وَالْإِجَابَة.

#### الإلْعَامُ :

## الْمُرْتَبَةُ التَّاسِعَةُ ؛ مَرْتَبَةُ الْإِلْهَام ؛

قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ ﴾ فَأَلَمْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ﴿ ﴾ [الشَّمْسُ: ٧-٨] ، وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحُصَيْنِ بْنِ مُنْذِرِ الْخُزَاعِيِّ لَلَّا أَسْلَمَ قُلِ: ﴿ اللّهُمَّ أَهُمْنِي رُشْدِي ، وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي ﴾ (١) . وَقُو وَقَدْ جَعَلَ صَاحِبُ الْلَهُمَّ أَهُمْنِي رُشْدِي ، وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي ﴾ (١) . فَوْقَ مَقَامُ اللّهَ حَمَّلَ صَاحِبُ الْلَهُمَّ أَهُمْنِي رُشْدِي ، وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي ﴾ (١) . فَوْقَ مَقَامِ الْفِرَاسَة ، لأَنَّ الْفِرَاسَة رُبَّهَا وَقَعَتْ نَادِرَةً ، وَاسْتُصْعِبَتْ عَلَىٰ فَوْقَ مَقَامِ الْفِرَاسَة ، لأَنَّ الْفِرَاسَة وَلاَيْهُامُ لاَ يَكُونُ إلَّا فِي مَقَامِ عَتِيدٍ . صَاحِبِهَا وَقْتَا، أَو اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ ، وَالْإِهْامُ لاَ يَكُونُ إلَّا فِي مَقَامِ عَتِيدٍ . قُلْتُ اللّهُ وَسَلّهُ مُنْ الْإِهْامُ اللّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ مَا عَامٌ لَلْمُؤْمِنِ فَقَدْ أَهُمَ لَا اللهُ وَسَلّهُ وَسُونُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسُلّهُ وَسُولُونُ وَلَو اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَسُولُ وَلَا فَي وَلَا نَعْتُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ فَعَلْونَ فَلَا اللهُ فَي وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ فَعَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُؤْمِنَ فَعَلْمُ اللهُ وَلَهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَ فَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ فَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ

<sup>(</sup>١) (ضَعِيْفٌ): ضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «ضَعِيْف الجَامِع» (٩٨)، وَرَوَاهُ التِّرْمِذْيِّ فِي سُنَنِهِ (٣٤٠٥). التِّرْمِذْيِّ فِي سُنَنِهِ (٣٤٠٥).

### الرُّوْيَا الصَّادقَةُ :

وَحَيُّ إِنَّهَام.

# الْمُرْتَبَهُ الْعَاشِرَةُ مِنْ مَرَاتِبَ الْهِدَايَةِ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ:

وَهِيَ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ » (٢).

وَقَدَ قِيلَ فِي سَبِهِ هَذَا التَّخْصِيصِ الْمَدْكُورِ: إِنَّ أُوَّلَ مُبْتَدَأَ الْوَحْيِ كَانَ هُوَ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ، وَذَلِكَ نِصْفُ سَنَة، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ وَحْيِ الْيَقَظَةِ مُدَّة هُوَ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ، وَذَلِكَ نِصْفُ سَنَة، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَىٰ وَحْيِ الْيَقَظَةِ مُدَّة ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، مِنْ حِين بُعِثَ إِلَىٰ أَنْ تُوفِيِّ، صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه، فَنِشْبَةُ مُدَّة الْوَحْيِ فِي الْلَاَم مِنْ ذَلِكَ جُزْءٌ مِنْ سِتَّة وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا، وَهَذَا حَسَنٌ، لَوْ لَا مَا جَاءَ فِي الرِّوايَةِ الْأَخْرَىٰ الصَّحِيحَةِ « إِنَّهَا جُزْءٌ مِنْ وَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٣٩٨) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٩٨٩) ، (٦٩٨٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٢٦٣) .

### سَبْعِينَ جُزْءًا » (١).

وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا: إِنْ ذَلِكَ بِحَسَبِ حَالِ الرَّائِي، فَإِنَّ رُؤْيَا الصَّادِقَةَ مِنْ الصَّدِيقِيْنَ مَنْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ ، وَرُؤْيَا عُمُومِ الْلُؤْمِنِينَ الصَّادِقَةَ مِنْ سَبْعِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالرُّؤْيَا مَبْدَأُ الْوَحْيِ، وَصِدْقُهَا بِحَسَبِ صِدْقِ الرَّائِي، وَأَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَهِيَ عَنْدَ اقْترَابِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُ تُخْطئ، كَمَا قَالًا النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَذَلِكَ لَبُعْدِ الْعَهْدِ بِالنُّبُوَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَذَلِكَ لَبُعْدِ الْعَهْدِ بِالنُّبُوَّةِ وَاللَّهُ وَاللْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

### في حَقِيْقَةِ إصَابَةِ العَبْدِ :

وَأَمَّا شَهَادَةُ قَوَاعِدِ الطِّبِّ بِذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّدْغَةَ تَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الْخُهَاتِ وَالشَّمُوم ، وَهِي ذَوَاتُ الْأَنْفُسِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي تَتَكَيَّفُ بِكَيْفِيَةٍ غَضَبيَّةٍ ، تُثِيرُ فِيهَا سُمِيَّةً نَارِيَّةً ، يَعْصُلُ بِهَا اللَّدْغُ ، وَهِي مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ غَضَبيَّةٍ ، تُثِيرُ فِيهَا سُميَّةً نَارِيَّةً ، يَعْصُلُ بِهَا اللَّدْغُ ، وَهِي مُتَفَاوِتَةٌ بِحَسَبِ تَفَاوُت خُبثُ تِلْكَ النَّفُوسِ وَقُوَّتِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا ، فَإِذَا تَكَيَّفَتُ أَنْفُسُهَا الْخَبيثَةُ بِتِلْكَ النَّفُوسِ وَقُوَّتِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا ، فَإِذَا تَكَيَّفَتُ أَنْفُسُهَا الْخَبيثَةُ بِتِلْكَ الْكَيْفِيَةِ الْغَضَبِيَّةِ أَحْدَثَ لَمَا ذَلِكَ طَبِيعَةً سُمِّيَةً ، تَجِدُ رَاحَةً وَلَذَّةً وَلَذَّةً فِي إِلْقَائِهَا إِلَى الْمَحلِّ الْقَابِل ، كَهَا يَجِدُ الشِّرِيرُ مِنَ النَّاسِ رَاحَةً وَلَذَّةً وَلَذَّةً فِي إِلْقَائِهَا إِلَى مَنْ يُوصِّلُهُ إِلَيْه ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَهْنَأُ لَهُ عَيْشُ فِي إِلْقَائِهَا إِلَى مَنْ يُوصِّلُهُ إِلَيْه ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَهْنَأُ لَهُ عَيْشُ فِي إِيصَالَ شَرِّهِ إِلَى مَنْ يُوصِّلُهُ إِلَيْه ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَهْنَا لَهُ عَيْشُ فِي إِيصَالَ شَرِّهُ إِلَى مَنْ يُوصِّلُهُ إِلَيْه ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَهْنَا لُهُ عَيْشُ فِي إِيصَالَ شَرِّهُ إِلَى مَنْ يُوصِّلُهُ إِلَيْه ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَهْنَا لَهُ عَيْشُ فِي اللَّهُ مَا مُؤَاهُ الْمُخَارِيُّ (٢٩٨٣) ، وَمُسْلِمٌ (٢٢٢٣) .

يَوْمَ لَا يُؤْذِي فِيهِ أَحَدًا مِنْ بَنِي جِنْسِهِ ، وَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ تَأَذِّيًا بِحَمْلِ تلْكَ السُّمِّيَةِ وَالشَّمِّيَةِ وَالشَّمِّيَةِ وَالشَّمِّيَةِ وَالشَّمِّيَةِ وَالشَّمِّيَةِ وَالشَّمِّيَةِ وَالشَّمِّيَةِ وَالشَّمْوَةُ فَي غَيْرِهِ ، فَيَبْرُدَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنينُهُ، وَتَسْكُنَ نَفْسُهُ ، وَيُصِيبُهُ فِي ذَلِكَ نَظِيرُ مَا يُصِيبُ مَنِ اشْتَدَّتُ شَهُوتُهُ وَتَسْكُنَ نَفْسُهُ ، وَيُصِيبُهُ فِي ذَلِكَ نَظِيرُ مَا يُصِيبُ مَنِ اشْتَدَّتُ شَهُوتُهُ إِلَى الْجَهَاعِ ، فَيسُوءُ خُلُقُهُ ، وَتَثْقُلُ نَفْسُهُ حَتَّلَى يَقْضِي وَطَرَهُ ، هَذَا فِي قُوَّةِ الشَّهُوة ، وَذَاكَ فِي قُوَّة الْغَضِب .

وَقَدْ أَقَامَ اللهُ تَعَالَىٰ بِحِكْمَتِهِ السُّلْطَانَ وَازِعًا لَهَذهِ النُّفُوسِ الْغَضَبِيَّةِ، فَلَوْلَا هُوَ لَفَسُدَتِ الْأَرْضُ وَخَرِبَتْ ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ فَلَوْلَا هُوَ لَفَعُ اللّهِ النَّاسَ فَلَوْلَا هُوَ لَكِئِنَ اللّهَ ذُو بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ اللَّأَرْضُ وَلَكِئَ اللّهَ ذُو فَضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدتِ اللّهُ إِلْأَرْضُ وَلَكِئَ الله بُلُطْفِهِ فَضَهُم عِلَى الله كلمين الله وَالله الله الله الله الله الله على النَّفُوس مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ مَا يَكْسرُ حِدَّتَهَا.

وَالْقُصُودُ أَنَّ هَذِهِ النُّفُوسَ الْغَضَبِيَّةَ إِذَا اتَّصَلَتْ بِالْكَحلِّ الْقَابِلِ أَثَّرَتْ فِي الْكَحلِّ بِمُجَرَّدِ مُقَابَلَتِهِ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهُ ، فَمِنْهَا فِيهِ ، وَمِنْهَا مَا يُؤَثِّرُ فِي الْكَحلِّ بِمُجَرَّدِ مُقَابَلَتِهِ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهُ ، فَمِنْهَا مَا يَطْمِسُ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطُ الْخَبَلَ .

وَمِنْ هَذَا نَظُرُ الْعَائِنِ ، فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَىٰ الْمَعِينِ حَدَّثَ فِي نَفْسِهِ كَيْفَيَّةٌ سُمِّيَةٌ أَثَّرَتْ فِي الْمَعِينَ بِحَسَبِ عَدَمِ اسْتِعْدَادهِ ، وَكُوْنه أَعْزَلَ مِنَ كَيْفِيَّةٌ سُمِّيَةٌ أَثَّرَتْ فِي الْمَعِينَ بِحَسَبِ عَدَمِ اسْتِعْدَادهِ ، وَكُوْنه أَعْزَلَ مِنَ السَّلَاحِ ، وَبِحَسَبِ قُوَّةً تِلْكُ النَّفْسِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ النَّفُوسِ يُؤَثِّرُ السَّلَاحِ ، وَبِحَسَبِ قُوَّةً تِلْكُ النَّفْسِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ النَّفُوسِ يُؤَثِّرُ فِي اللَّعِينِ إِذَا وُصِفَ لَهُ ، فَتَتَكَيَّفُ نَفْسُهُ وَتُقَابِلُهُ عَلَىٰ الْبُعْدِ فَيَتَأَثَّرُ بِهِ،

وَمُنْكِرُ هَذَا لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا بِالصُّورَةِ وَالشَّكْل ، فَإِذَا قَابَلَت النَّفْسُ الزَّكيَّةُ الْعَلَويَّةُ الشَّريفَةُ الَّتِي فِيهَا غَضَبٌ وَحَمِيَّةٌ لِلْحَقِّ هَذه النُّفُوسَ الْخَبيثَةَ السُّمِّيَّةَ ، وَتَكَيَّفَتْ بِحَقَائِقِ الْفَاتَحَة وَأَسْرَارِهَا وَمَعَانِيهَا، وَمَا تَضَمَّنَتُهُ مِنَ التَّوْجِيدِ وَالتَّوَكُّل ، وَالثَّنَاء عَلَىٰ الله ، وَذَكْر أَصُول أَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ ، وَذَكْر اسْمه الَّذِي مَا ذُكرَ عَلَىٰ شَرٍّ إِلَّا أَزَالَهُ وَمَحَقَهُ ، وَلَا عَلَىٰ خَيْرِ إِلَّا نَبَّاهُ وَزَادَهُ ، دَفَعَتْ هَذه النَّفْسُ بِهَا تَكَيَّفَتْ به مَنْ ذَلِكَ أَثَرَ تِلْكَ النَّفْسِ الْخَبِيثَةِ الشَّيْطَانِيَّةِ ، فَحَصَلَ الْبُرْءُ ، فَإِنَّ مَبْنَى الشِّفَاء وَالْبُرْء عَلَىٰ دَفْع الضِّدِّ بضدِّه ، وَحِفْظ الشَّيْء بمثْله ، فَالصِّحَّةُ تَحْفَظُ بِالْمثل ، وَالْرَضُ يُدْفَعُ بِالضِّدِّ ، أَسْبَابٌ رَبَطَهَا بِمُسَبِّبَاتِهَا الْحَكيمُ الْعَلِيمُ خَلْقًا وَأَمْرًا ، وَلَا يَتِمُّ هَذَا إِلَّا بِقُوَّةٍ مِنَ النَّفْسِ الْفَاعِلَةِ ، وَقَبُول منَ الطَّبِيعَةِ الْمُنْفَعِلَةِ ، فَلَوْ لَمْ تَنْفَعِلْ نَفْسُ الْلَلْدُوغِ لِقَبُولِ الرُّقْيَةِ ، وَلَمْ تَقْوَ نَفْسُ الرَّاقِي عَلَىٰ التَّأْثِيرِ ، لَمْ يَحْصُلِ الْبُرْءُ .

فَهُنَا أُمُورٌ ثَلَاثُةً: مُوَافَقَةُ الدَّوَاءِ لِلدَّاءِ، وَبَذْلُ الطَّبِيبِ لَهُ، وَقَبُولُ طَبِيعَةِ الْعَلِيلِ، فَمَتَىٰ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَمْ يَحْصُلِ الشِّفَاءُ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حَصَلَ الشِّفَاءُ وَلَا بُدَّ بإذْن اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

وَمَنْ عَرَفَ هَذَا كَمَا يَنْبَغِي تَبَيَّنَ لَهُ أَسْرَارُ الرُّقَىٰ ، وَمَيَّزَ بَيْنَ النَّافِعِ مِنْهَا وَعَيْرِهِ ، وَرَقَىٰ الدَّقْيَةَ بِرَاقِيهَا وَغَيْرِهِ ، وَرَقَىٰ الدَّقْيَةَ بِرَاقِيهَا

وَقَبُولِ الْمُحَلِّ، كُمَّا أَنَّ السَّيْفَ بِضَارِبِهِ مَعَ قَبُولِ الْمُحَلِّ لِلْقَطْع، وَهَذِهِ

وَقَبُولِ الْمَحْلِ ، كَمَا ان السَّيْف بِضَارِبِهِ مَعُ قَبُولِ الْمَحْلِ لَلْقَطْعِ ، وَهَدَهِ إِشَارَةٌ مُطْلِعَةٌ عَلَىٰ مَا وَرَاءَهَا لَمْنُ دَقَّ نَظُرُهُ ، وَحَسُنَ تَأَمُّلُهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَفَلْكُ فِي كُلِّ وَأَمَّا شَهَادَةُ التَّجَارِبِ بِذَلِكَ فَهِي أَكْثُرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ زَمَانِ ، وَقَدْ جَرَّبْتُ أَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي نَفْسِي وَفِي غَيْرِي أُمُورًا عَجِيبَةً ، وَلَا سَيَّا مُدَّةَ الْمُقَامِ بِمَكَّةً ، فَإِنَّهُ كَانَ يَعْرِضُ لِي آلامٌ مَّرْعِجَةٌ ، بِحَيْثُ تكادُ سيَّا مُدَّةَ الْمُقَامِ بِمَكَّةً ، فَإِنَّهُ كَانَ يَعْرِضُ لِي آلامٌ مَرْعَجَةٌ ، بِحَيْثُ تكادُ تَقَطَعُ الْخَرَكَةَ مَنِي ، وَذَلِكَ فِي أَثْنَاءَ الطَّوَافِ وَغَيْرِهِ ، فَأُبَادِرُ إِلَىٰ قِرَاءَة النَّفَاعِ أَلْكُمْ مَنْ عَلَيْهِ الْفَاتِحَة مِرَارًا ، وَطَاتُهُ تَسْقُطُ ، جَرَّبْتُ ذَلِكَ مَرَارًا ، مَرَارًا عَديدَةً ، وَكُنْتُ آخُذُ قَدَحًا مِنْ مَاء زَمْزَمَ فَأَقْرَأُ عَلَيْهِ الْفَاتِحَة مِرَارًا، مَرَارًا عَديدَةً ، وَكُنْتُ آخُذُ قَدَحًا مِنْ مَاء زَمْزَم فَأَقْرَأُ عَلَيْهِ الْفَاتِحَة مِرَارًا، مَرَارًا عَديدَةً ، وَكُنْتُ آخُذُ قَدَحًا مِنْ مَاء زَمْزَم فَأَقْرَأُ عَلَيْهِ الْفَاتِحَة مِرَارًا، فَأَشَرَبُهُ فَأَعْرَأُ عَلَيْهِ الْفَاتِحَة مِوالْأَمْرُ مَا فَأَشَرَأُهُ فَي الدَّواء ، وَالْأَمْرُ فَا مُنْ مَنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ بِحَسَبِ قُوَّةٍ الْإِيمَانِ ، وَصِحَة الْيَقِينِ ، وَاللهُ أَنْ الْشَيْعَانُ . وَلَكِنْ بِحَسَبِ قُوَّةٍ الْإِيمَانِ ، وَصِحَة الْيَقِينِ ، وَاللهُ أَلْمَةُ أَلُونَا أُولِكَ أَنْ بَحَسَبِ قُوَةً الْإِيمَانِ ، وَصِحَة الْيَقِينِ ، وَاللهُ أَلْمُ الْمُعَلِّةُ أَلَاهُ أَلَّا أَلْهُ أَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْقُورَة مَا لَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْقَوْرَة وَلَاكُ فَي اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْفَاتِعَة وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

في اشْتِمَالِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ الْمُبْطِلِينَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَل وَالنِّحَل :

# وَهَذَا يُعْلَمُ بِطَرِيقَيْنِ ، مُجْمَلٍ وَمُفْصَّلٍ :

أَمَّا الْمُجْمَلُ: فَهُوَ أَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مُتَضَمِّنٌ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ، وَإِيثَارَهُ، وَتَقْدِيمَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَمَحَبَّتَهُ وَالانْقِيَادَ لَهُ، وَالدَّعْوَةَ إِلَيْهِ، وَجِهَادَ أَعْدَائِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.

وَالْحَقُّ: هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَأَبُهُ، وَمَا جَاءَ بِهِ عِلْمًا وَعَمَلًا فِي بَابِ صِفَاتِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، وَأَمْرِهِ وَنَهْيه، وَوَعْدَه وَوَعِيده، وَفِي حَقَائِقِ الْإِيمَانِ، وَأَمْرِه وَنَهْيه، وَوَعْدَه وَوَعِيده، وَفِي حَقَائِقِ الْإِيمَانِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُسَلَّمٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَالَىٰ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُسَلَّمٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، دُونَ آرَاءِ الرِّجَالِ وَأَوْضَاعِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَاصْطِلَا حَاتِهِمْ.

فَكُلُّ عِلْم أَوْ عَمَل أَوْ حَقِيقَة، أَوْ حَال أَوْ مَقَام خَرَجَ مِنْ مِشْكَاة نُبُوَّتِه، وَعَلَيْهِ السِّكَّةُ الْلَحَمَّدِيَّةُ، بِحَيْثُ يَكُونُ مِنْ ضَرْبِ الْلَدِينَة، فَهُوَ مِنَ الصِّرَاطِ الْلَيْنَة، فَهُو مِنْ صِرَاطِ أَهْلِ الْغَضَبِ مِنَ الصِّرَاطِ الْسُتَقِيم، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلكَ فَهُو مِنْ صِرَاطِ أَهْلِ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ، فَهَا ثَمَّ خُرُوجٌ عَنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ: طَرِيقِ الرَّسُولِ وَالضَّلَالِ، فَهَا ثَمَّ خُرُوجٌ عَنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ: طَرِيقِ الرَّسُولِ وَهِيَ الرَّسُولِ وَمَلَّ مَنْ عَرَفَ الْخَقَ وَعَانَدَه، وَطَرِيقِ أَهْلِ الْغَضَب، وَهِي طَرِيقُ مَنْ عَرَفَ الْخَقَ وَعَانَدَه، وَطَرِيقِ أَهْلِ الضَّلَالِ وَهِي طَرِيقُ مَنْ عَرَفَ الْخَقَ وَعَانَدَه، وَطَرِيقِ أَهْلِ الضَّلَالِ وَهِي طَرِيقُ مَنْ عَرَفَ الْخَقَ وَعَانَدَه، وَطَرِيقِ أَهْلِ الضَّلَالُ وَهِي طَرِيقُ مَنْ عَرَفَ الْخَقَ وَعَانَدَه، وَطَرِيقِ أَهْلِ الضَّلَالُ وَهِي طَرِيقُ مَنْ عَرَفَ الْخَقَ وَعَانَدَه، وَطَرِيقِ أَهْلِ الضَّرَاطُ اللهُ مَنْ عَرَفَ اللهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ -رَضِي اللهُ عَنْهُ مَ : « الصِّرَاطُ اللهُ مُنْ عَبْدُ الله عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله -رَضِي اللهُ عَنْهُ مُ -: « الصِّرَاطُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مُ أَنْ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا الصَّرَاطُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود وَعَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: «هُوَ الْقُرْآنُ » ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ فِي التِّرْمِذُيِّ وَغَيْرَهِ ، وَقَالَ سَهْلُ الْمُنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ اللهُ الْمُزَنِيُّ : ابْنُ عَبْدِ اللهِ: « طَرِيقُ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة »، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ: «طَرِيقُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -». وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وَأَصْحَابُهُ عِلْمًا وَعَمَلًا وَهُوَ مَعْرَفَةُ الْحَقِّ وَتَقْدِيمُهُ، وَإِيثَارُهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، فَهُوَ الصِّرَاطُ الْكُسْتَقِيمُ.

وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْلَّقَدِّمَةِ دَالَّةٌ عَلَيْهِ جَامِعَةٌ لَهُ.

فَبِهَذَا الطَّرِيقِ الْمُجْمَلِ يُعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا خَالَفَهُ فَبَاطِلٌ، وَهُوَ مِنْ صرَاطِ الأُمَّتَيْنِ: الْأُمَّةِ الْغَضَبِيَّةِ، وَأُمَّةِ أَهْلِ الضَّلَالِ.

### ِ إِثْبَاتُ الرُّبُوبِيَّة :

وَأَمَّا الْمُفَصَّلُ: فَبِمَعْرِفَةِ الْمُذَاهِبِ الْبَاطِلَةِ، وَاشْتِهَالِ كَلِهَاتِ الْفَاتِحَةِ عَلَىٰ إِبْطَاهَا، فَنَقُولُ:

النَّاسُ قَسْمَان: مُقَرُّ بِالْحَقِّ تَعَالَى، وَجَاحِدٌ لَهُ، فَتَضَمَّنَت الْفَاتَحَةُ إِثْبَاتَ الْخَالِق تَعَالَى، وَالرَّدَّ عَلَىٰ مَنْ جَحَدَهُ، بإِثْبَاتِ رُبُوبيَّتِهِ تَعَالَىٰ لِلْعَالَمِينَ.

وَتَأَمَّلْ حَالَ الْعَالَم كُلِّه، عُلُويِّه وَسُفْليِّه، بجَميع أَجْزَائِه: تَجِدُهُ شَاهِدًا بإِثْبَات صَانِعِهِ وَفَاطِرِهِ وَمَلِيكِهِ، فَإِنْكَارُ صَانِعِهُ وَجَحْدُهُ فِي الْعُقُولِ وَالْفِطَر بِمَنْزِلَةِ إِنْكَارِ الْعِلْمِ وَجَحْدِهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، بَلْ دَلَالَةُ الْخَالق عَلَىٰ الْمُخْلُوق، وَالْفَعَّالِ عَلَىٰ الْفِعْل، وَالصَّانِع عَلَىٰ أَحْوَالِ الْمُصْنُوعِ عِنْدَ الْعُقُولِ الزَّكِيَّةِ الْمُشْرِقَةِ الْعُلْوِيَّةِ، وَالْفِطَرِ الصَّحِيحَةِ أَظْهَرُ مِنَ الْعَكُّس. فَالْعَارِفُونَ أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ يَسْتَدِلُّونَ بِاللهِ عَلَىٰ أَفْعَالِهِ وَصُنْعِهِ، إِذَا

اسْتَدَلَّ النَّاسُ بِصُنْعِهِ وَأَفْعَالِهِ عَلَيْهِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمَا طَرِيقَانِ صَحِيحَانِ، كُلٌّ منْهُمَا حَتُّ ، وَالْقُرْآنُ مُشْتَملٌ عَلَيْهما.

فَأُمَّا الاسْتدْلَالُ بِالصَّنْعَة فَكَثيرٌ، وَأُمَّا الاسْتدْلَالُ بِالصَّانِعِ فَلَهُ شَأْنٌ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَتْ إَلَيْهِ الرُّسُلُ بِقَوْلِهِمْ لِأَكِهِمْ أَفِي اللهِ شَكُّ أَيُّ أَيْشَكُّ فِي الله حَتَّىٰ يُطْلَبَ إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ وُجُودِهِ ؟ ، وَأَيُّ دَلِيلِ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ مِنْ هَذَا الْلَالُول ؟ ، فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ الْأَظْهَرِ بِالْأَخْفَىٰ ؟، ثُمَّ نَبُّهُوا عَلَىٰ الدَّلِيلِ بِقَوْلِمِمْ فَاطِرِ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ.

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ تَقِيَّ الدِّينِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ -يَقُولُ: كَيْفَ يُطْلَبُ الدَّلِيلُ عَلَىٰ مَنْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ؟ ، وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَتَمَثَّلُ بَهَذَا الْبَيْتِ:

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَىٰ دَلِيل

وَمَعْلُومٌ أَنَّ وُجُودَ الرَّبِّ تَعَالَىٰ أَظْهَرُ لِلْعُقُولِ وَالْفِطَر مِنْ وُجُودٍ النَّهَار، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ فِي عَقْلِهِ وَفِطْرَتِهِ فَلْيَتَّهِمْهُا.

وَإِذَا بَطَلَ قَوْلُ هَؤُلَاء بَطَلَ قَوْلُ أَهْلِ الْإِلْحَاد، الْقَائلينَ بوَحْدَة الْوُجُودِ، وَأَنَّهُ مَا ثَمَّ وُجُودٌ قَدِيمٌ خَالِقٌ وَوُجُودٌ حَادِثٌ خَلُوقٌ، بَلْ وُجُودُ هَذَا الْعَالَم هُوَ عَيْنُ وُجُودِ اللهِ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ وُجُودِ هَذَا الْعَالَم،

فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ رَبُّ وَعَبْدٌ، وَلَا مَالِكُ وَعَلْمُوكُ، وَلَا رَاحِمٌ وَمَرْحُومٌ، وَلَا عَابِدٌ وَمَعْبُودُ، وَلَا مَسْتعِينُ وَمُسْتَعَانُ بِهِ، وَلَا هَادٍ وَلَا مَهْدِيُّ، وَلَا مَنْعِمٌ وَلَا مَنْعِمٌ عَلَيْهِ، وَلَا عَضْبَانُ وَمَعْضُوبٌ عَلَيْهِ، بَلِ الرَّبُّ هُو نَفْسُ مُنْعِمٌ وَلَا مُنْعَمٌ عَلَيْهِ، وَلَا غَضْبَانُ وَمَعْضُوبٌ عَلَيْهِ، بَلِ الرَّبُّ هُو نَفْسُ الْعَبْدِ وَحَقِيقَتُهُ، وَالْمَالِكُ هُو عَيْنُ الْمُمُلُوكِ، وَالرَّاحِمُ هُو عَيْنُ الْمُرْحُومِ، وَالْعَابِدُ هُو نَفْسُ الْعَبُودِ، وَإِنَّا التَّعَايُرُ أَمْرٌ اعْتَبَارِيُّ بِحَسَبِ مَظَاهِرِ الذَّاتِ وَتَجَلِّيًّاتَهَا، فَتَظْهَرُ تَارَةً فِي صُورَةٍ مَعْبُودٍ، كَمَّا ظَهَرَتْ فِي صُورَةٍ هَادٍ، وَلَيْ صُورَةٍ مَعْبُودٍ، كَمَّا ظَهَرَتْ فِي صُورَةٍ هَادٍ، وَالْكُلُّ مِنْ عَيْنِ وَاحِدَة، بَلْ هُو فَيْ صُورَةٍ هَادٍ، وَالْكُلُّ مِنْ عَيْنِ وَاحِدَة، بَلْ هُو لَا عَنْ مُورَةٍ هَادٍ، وَالْكُلُ مِنْ عَيْنِ وَاحِدَة، بَلْ هُو الْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ، فَحَقِيقَةُ الْعَابِدِ وَوُجُودُهُ أَوْ أَنَيَّتُهُ: هِي حَقِيقَةُ الْعَبُودِ وَوُجُودُهُ أَوْ أَنَيَّتُهُ: هِي حَقِيقَةُ الْعَبُودِ وَوُجُودُهُ أَوْ أَنَيَّتُهُ: هِي حَقِيقَةُ الْعَابِدِ وَوُجُودُهُ أَوْ أَنَيَّتُهُ: هِي حَقِيقَةُ الْعَبُودِ وَوُجُودُهُ أَوْ أَنَيَّتُهُ: هِي حَقِيقَةُ الْعَبُودِ وَوَجُودُهُ أَوْ أَنَيَّتُهُ: هِي حَقِيقَةُ الْعَابِدِ وَوُجُودُهُ أَوْ أَنَيَّتُهُ: هِي حَقِيقَةُ الْعَابِدِ وَوُجُودُهُ أَوْ أَنَيَّتُهُ:

وَالْفَاتِحَةُ مِنْ أُوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا تُبَيِّنُ بُطْلَانَ قَوْلِ هَوُّلَاءِ الْلَاحِدَةِ وَضَلَالُهُمْ.

# في بَيَانٍ تَضَمُّنِهَا اللَّهُ عَلَى الرَّافِضَةِ :

وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَىٰ آخِرِهَا.

وَوَجْهُ تَضَمُّنِهِ إِبْطَالَ قَوْلِهِمْ: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَسَّمَ النَّاسَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَام: «مُنْعَمُّ عَلَيْهِمْ» وَهُمْ أَهْلُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، الَّذِينَ عَرَفُوا الْحَقَّ وَاتَّبَعُوهُ، «وَضَالُّونَ» (وَضَالُّونَ» وَمَغْضُونُ، «وَضَالُّونَ»

وَهُمُ الَّذِينَ جَهلُوهُ فَأَخْطَئُوهُ.

فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْرَفَ لِلْحَقِّ، وَأَتْبَعَ لَهُ كَانَ أَوْلَىٰ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ الرَّوَافِض، فَإِنَّهُ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ اللهُ عَنْهُمْ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَهِلُوا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَهِلُوا اللهُ وَعَرَفَهُ الرَّوَافِضُ، أَوْ رَفَضُوهُ وَتَمَسَّكَ بِهِ الرَّوَافِضُ.

ثُمَّ إِنَّا رَأَيْنَا آثَارَ الْفَرِيقَيْنِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْهُمَا، فَرَأَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَحُوا بِلاَدَ الْكُفْر، وَقَلَبُوهَا بِلاَدَ اللهُ مُ قَدُلُ عَلَىٰ إِسْلاَم، وَفَتَحُوا الْقُلُوبَ بِالْقُرْآنِ وَالْعِلْم وَالْهُدَى، فَآثَارُهُمْ تَدُلُّ عَلَىٰ إِسْلاَم، وَفَتَحُوا الْقُلُوبَ بِالْقُرْآنِ وَالْعِلْم وَالْهُدَى، فَآثَارُهُمْ تَدُلُّ عَلَىٰ أَشْرَاطِ الْمُسْتَقِيم، وَرَأَيْنَا الرَّافِضَةَ بِالْعَكْسِ فِي كُلِّ زَمَانِ وَمَكَانِ، فَإِنَّهُ قَطُّ مَا قَامَ لِلْمُسْلَمِينَ عَدُونٌ مِنْ غَيْرِهِمْ إِلَّا كَانُوا أَعُوانَهُمْ عَلَىٰ الْإِسْلام، وَكَمْ جَرُّوا عَلَىٰ الْإِسْلامِ وَأَهْلِهِ مِنْ بَلِيَّةً ؟، وَهَلْ عَاثَتُ مَعْلُوفُ الْشُركِينَ عُبَادِ الْأَصْنَامِ مِنْ عَسْكَرِ هُولَاكُو وَذُويِهِ مِنَ التَّتَارِ سُيُوفُ الْشُركِينَ عُبَادِ الْأَصْنَامِ مِنْ عَسْكَرِ هُولَاكُو وَذُويِهِ مِنَ التَّتَارِ سُيُوفُ الْشُركِينَ عُبَادِهُمْ وَعُلَيَا هُومُ مَنْ عَسْكَرِ هُولَاكُو وَذُويِهِ مِنَ التَّتَارِ وَقُلْ مَا قَامَ لِلْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَىٰ مَعْلُومَةٌ عَنْ وَقَتِلَ سَرَوَاتُ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَى أَوْهُمْ وَعُبَادُهُمْ وَخَلِيفَتُهُمْ، إلَّا بسَبَبِهِمْ وَقُلْكُومَ وَذُويِهِ مِنَ النَّتَارِ وَقُرَاتُ الْمُسْرِكِينَ وَالنَّصَارَىٰ مَعْلُومَةٌ عَنْدَ وَمُنْ جَرَّائِهِمْ ؟، وَمُظَاهَرَةُمُ مُ لِلْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَىٰ مَعْلُومَةٌ عَنْدَ وَمُنْ جَرَّائِهِمْ ؟، وَمُظَاهَرَةُمُ فَى الدِّينِ مَعْلُومَةٌ.

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنَ أَحَقُّ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؟ ، وَأَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْغَضَبِ فَأَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْغَضَبِ وَالضَّلَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟.

وَلَهَذَا فَسَّرَ السَّلَفُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَأَهْلَهُ: بِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ كَمَا فَشَرُوهُ، فَإِنَّهُ صَرَاطُهُمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ، وَهُو عَيْنُ صرَاطِ نَبِيِّهِمْ، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَغَضِبَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ، وَحُكِمَ لِأَعْدَائِهِمْ، وَحُكِمَ لِأَعْدَائِهِمْ، وَحُكِمَ لِأَعْدَائِهِمْ بالضَّلَال .

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ رَفِيعٌ الرِّيَاحِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَهُمَا مِنْ أَجَلِّ التَّابِعِينَ: «﴿ الْقِرَطَ اَلْمُسْتَقِيمَ ﴾ : رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ ﴾ ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مِرَطَ اللَّيْنَ وَصَاحِبَاهُ ﴾ ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مِرَطَ اللَّيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو الْعَالِيةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو وَعَمَرَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو وَعُمَرَ عَلَىٰ طَرِيقِ وَاحِدَة، وَلَا حَقُّ، فَإِنَّ اللهُ وَأَبَا بَكُر وَعُمَرَ عَلَىٰ طَرِيقِ وَاحِدَة، وَلا حَلَّهُ مَنْ سَالًا مَعْلُومَةٌ عِنْدَ الْأُمَّةِ خَاصِّها وَعَامِّها، وَقَالَ وَلاَ عَلَيْهِمَ هُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ هُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِمَ هُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ وَسَلَّمَ وَاللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ هُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ وَسَلَّمَ وَاللّهَ وَسَلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِمْ هُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَيْهِمْ هُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَعُمْرَ وَعُمَرُ وَعُمَلًا وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ الللهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ هُمْ أَتْبَاعُهُ، وَالْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ هُمُ

الْخَارِجُونَ عَنِ اتِّبَاعِهِ، وَأَتْبَعُ الْأُمَّةِ لَهُ وَأَطْوَعَهُمْ أَصْحَابُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، وَأَتْبَعُ الْأُمَّةِ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَأَشَدُّ الْأُمَّةِ ثُخَالَفَةً لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَأَشَدُّ الْأُمَّةِ مُخَالَفَةً لَهُ مُعْلُومٌ عِنْدَ جَمِيعِ فِرَقِ الْأُمَّةِ، وَلَهَذَا لَهُ هُمُ الرَّافِضَةُ، فَخَلَافُهُمْ لَهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ جَمِيعِ فِرَقِ الْأُمَّةِ، وَلَهَذَا لَهُ هُمُ الرَّافِضَةُ، فَخَلَافُهُمْ لَهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ جَمِيعِ فِرَقِ الْأُمَّةِ، وَلَهَذَا لَهُ هُمُ الرَّافِضَةُ وَأَهْلَهَا، وَيُعَادُونَهَا وَيُعَادُونَ أَهْلَهَا، فَهُمْ أَعْدَاءُ سُنَتِهِ يُعْضُونَ السُّنَّةِ وَأَهْلَهُا، وَيُعَادُونَهَا وَيُعَادُونَ أَهْلَهَا، فَهُمْ أَعْدَاءُ سُنَتِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَتْبَاعُهُ مِنْ بَنِيهِمْ أَكْمَلُ مِيرَاتًا ؟، وَلَا هُمْ وَرَثَتُهُ حَقًّا.

فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ ﴿ الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ طَرِيقُ أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَطَرِيقُ أَهْلِ الْغَضَب وَالضَّلَال طَرِيقُ الرَّافِضَةِ.

وَبَهَذِهِ الطَّرِيقِ بِعَيْنِهَا يُرَدُّ عَلَىٰ الْخَوَارِجِ، فَإِنَّ مُعَادَاتَهُمُ الصَّحَابَةَ مَعْرُوفَةٌ.

# أَنْقِسَامُ النَّاسِ في الْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ :

إِذَا عَرَفَتَ هَذَا، فَالنَّاسُ فِي هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ وَهُمَا الْعِبَادَةُ وَالْاسْتِعَانَةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَام:

أَجُلُهَا وَأَفْضَلُهَا: أَهْلُ الْعِبَادَةِ وَالْاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ عَلَيْهَا، فَعِبَادَةُ اللهِ غَايَةُ مُرَادِهِمْ، وَطَلَبُهُمْ مِنْهُ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَيْهَا، وَيُوَفِّقَهُمْ لِلْقِيَامِ بَهَا، وَلَهَذَا كَانَ مُرْادِهِمْ، وَطَلَبُهُمْ مِنْهُ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَيْهَا، وَيُوفِّقَهُمْ لِلْقِيَامِ بَهَا، وَلَهُوَ مَنْ أَفْضَلِ مَا يُسْأَلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الْإِعَانَةُ عَلَىٰ مَرْضَاتِهِ، وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجِبِّهِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجِبِّهِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجِبِّهِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ « يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَلَا تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاة: اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكُركَ وَشُكْركَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ » (١).

فَأَنْفَعُ الدُّعَاءِ طَلَبُ الْعَوْنِ عَلَىٰ مَرْضَاتِهِ، وَأَفْضَلُ الْلَوَاهِبِ إِسْعَافُهُ مَلَا الْمُطْلُوبِ، وَجَمِيعُ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ مَدَارُهَا عَلَىٰ هَذَا، وَعَلَىٰ دَفْعِ مَا يُضَادُّهُ، وَعَلَىٰ تَكْمِيلِهِ وَتَيْسِيرِ أَسْبَابِهِ، فَتَأَمَّلُهَا.

وَمُقَابِلُ هَوُ لَا الْقِسْمُ الثَّانِي، وَهُمُ الْمُعْرِضُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَالْاسْتَعَانَة بِهِ، فَلَا عِبَادَة وَلَا اسْتِعَانَة، بَلْ إِنْ سَأَلَهُ أَحَدُهُمْ وَاسْتَعَانَ بِهِ فَعَلَىٰ حُظُوظِهِ وَشَهَوَاتِه، لَا عَلَىٰ مَرْضَاة رَبِّهِ وَحُقُوقِه، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَسْأَلُهُ مَنْ فَي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ أَوْلِيَاؤُهُ وَأَعْدَاؤُهُ وَيَمُدُّ هَوُلاء وَهَوُلاء فَي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ أَوْلِيَاؤُهُ وَأَعْدَاؤُهُ وَيَمُدُّ هَوُلاء وَهَوُلاء وَهَوُلاء وَهَوُلاء وَمَعَ هَذَا فَقَدَ سَأَلَهُ حَاجَةً فَأَعْطَاهُ إِيّاهَا، وَلَكِنْ لَمَا لَمُ تَكُنْ عَوْنًا لَهُ عَلَىٰ مَرْضَاتِه، كَانَتْ زيادَةً لَهُ فِي وَمَتَعَهُ بَهَا، وَلَكِنْ لَمَا لَمُ تَكُنْ عَوْنًا لَهُ عَلَىٰ مَرْضَاتِه، كَانَتْ زيادَةً لَهُ فِي وَمَتَعَهُ بَهَا، وَلَكِنْ لَمَا لَمُ تَكُنْ عَوْنًا لَهُ عَلَىٰ مَرْضَاتِه، كَانَتْ زيادَةً لَهُ فِي وَمَالَهُ إِيَّاهُا وَلَكُنْ عَوْنًا عَلَىٰ طَاعَتِه كَانَ مُبْعِدًا لَهُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَلْمُ الله وَطَرْده عَنْهُ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنِ اسْتَعَانَ بِهِ عَلَىٰ أَمُ وَسَالَهُ إِيَّاهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَوْنًا عَلَىٰ طَاعَتِهِ كَانَ مُبْعِدًا لَهُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَامُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَالْمَ عَنْ مَرْضَاتِه، قَالْمُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَلْمُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَالَمُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَاطُعًا وَلَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَرْضَاتِه، قَالَمُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَالَمْ عَنْ مَرْضَاتِه، قَاطُعًا وَلَاكُونُ عَوْنًا عَلَىٰ طَاعَتِه كَانَ مُبْعِدًا لَهُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَاطُعًا وَلَاكُونُ مَوْنَا عَلَىٰ طَاعَتِه كَانَ مُبْعِدًا لَهُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَاطُعًا وَلَاعَةً عَلَىٰ مُ الْعَلَاءُ لَا لَهُ عَنْ مَرْضَاتِه، قَاطُعًا لَهُ عَلَىٰ عَرْضَاتِه بَا عَلَىٰ عَرْقَا عَلَىٰ عَلَلَهُ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٧٩١٩)، وَرَوَاهُ النِّسَائِي (١٣٠٣)، وَأَبُو دَاوُد (٢٢١١).

لَهُ عَنْهُ وَلَا بُدَّ.

وَعَاجِزُ الرَّأْي مِضْيَاعٌ لِفُرْصَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عَاتَبَ الْقَدَرَا

فَوَاللهِ لَوْ كَشَفَ عَنْ حَاصِلهِ وَسرِّهِ لَرَأَىٰ هُنَاكَ مُعَاتَبَةَ الْقَدَرِ وَاتِّهَامَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ مَا حِيلَتِي، وَالْأَمْرُ لَيْسَ إِلَيَّ ؟ ، وَالْعَاقِلُ خَصْمُ نَفْسِهِ، وَالْجَاهِلُ خَصْمُ أَقْدَارِ رَبِّهِ.

فَاحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ أَنْ تَسْأَلَهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا خِيرَتُهُ وَعَاقِبَتُهُ مُعَيَّبَةٌ عَنْكَ، وَإِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْ سُؤَالِهِ بُدًّا، فَعَلِّقُهُ عَلَىٰ شَرْطِ عِلْمِهِ تَعَالَىٰ فِيهِ الْخِيرَةَ، وَإِذَا لَمْ تَجِدْ مِنْ سُؤَالِهِ بُدًّا، فَعَلِّقُهُ عَلَىٰ شَرْطِ عِلْمِهِ تَعَالَىٰ فِيهِ الْخِيرَةَ، وَلَا تَكُنِ اسْتِخَارَةٌ بِاللَّسَانِ بِلا وَقَدِّمْ بَيْنَ يَدَيْ سُؤَالِكَ الاسْتِخَارَةَ، وَلَا تَكُنِ اسْتِخَارَةٌ بِاللَّسَانِ بِلا

مَعْرِفَة، بَلِ اسْتَخَارَةُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَصَالِحِه، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا الْمَتَدَاءَ لَهُ إِلَىٰ تَفَاصِيلُهَا، وَلَا يَمْلَكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا، بَلْ إِنْ وُكِّلَّ الْهَتَدَاءَ لَهُ إِلَىٰ تَفُاصِيلُهَا، وَلَا يَمْلَكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا، بَلْ إِنْ وُكِّلَّ الْهَالِكِ، وَانْفَرَطَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ.

وَإِذَا أَعْطَاكَ مَا أَعْطَاكَ بِلَا شُؤَال تَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَوْنًا لَكَ عَلَىٰ طَاعَته وَبَلَاغًا إِلَىٰ مَرْضَاته، وَلَا يَجْعَلَهُ قَاطِعًا لَكَ عَنْهُ، وَلَا مُبْعِدًا عَنْ مَرْضَاته، وَلَا تَظُنُّ أَنَّ عَطَاءَهُ كُلَّ مَا أَعْطَىٰ لكَرَامَة عَبْده عَلَيْه، وَلَا مَنْعَهُ كُلُّ مَا يَمْنَعُهُ لَهُوَان عَبْده عَلَيْه، وَلَكنَّ عَطَاءَهُ وَمَنْعَهُ ابْتَلاَّ وَامْتَحَانُ، يَمْتَحِنُ بِهَمَا عِبَادَهُ، قَالَ اللهَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأُمَّا ٱلَّإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَلَكُ رَبُّهُ فَأَكُرَمَهُۥ وَنَعَمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّت أَكْرَمَنِ ١٥٠ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَكُنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيَّ أَهَنَنِ ﴿ ١٠ ﴾ [الفَجْرُ: ١٥-١٧]، أَيْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ أَعْطَيْتُهُ وَنَعَّمْتُهُ وَخَوَّلْتُهُ فَقَدْ أَكْرَمْتُهُ، وَمَا ذَاكَ لَكَرَامَته عَلَيَّ، وَلَكَنَّهُ ابْتَلاعُ منِّي، وَامْتَحَانٌ لَهُ أَيَشْكُرُنِي فَأَعْطِيهُ فَوْقَ ذَلكَ، أَمْ يَكْفُرُنِي فَأَسْلَبَهُ إِيَّاهُ، وَأَخَوِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ ؟ ، وَلَيْسَ كُلَّ مَنِ ابْتَلَيْتُهُ فَضَيَّقْتُ عَلَيْهِ رَزْقَهُ، وَجَعَلْتُهُ بِقَدَر لَا يُفَضَّلُ عَنْهُ، فَذَلِكَ مِنْ هَوَانِه عَلَيَّ، وَلَكِنَّهُ ابْتَلَاءٌ وَامْتَحَانٌ مِنِّي لَّهُ أَيَصْبِرُ فَأَعْطِيَهُ أَضْعَافَ أَضْعَافَ مَا فَاتَهُ مِنْ سَعَةِ الرِّزْق، أَمْ يَتَسَخَّطُ فَكُونَ حَظَّهُ السُّخْطَ ؟.

فَرَدَّ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ مَنْ ظَنَّ أَنَّ سَعَةَ الرِّزْقِ إِكْرَامٌ، وَأَنَّ الْفَقْرَ إِهَانَةُ، فَوَالَ: لَمْ أَبْتَلِهِ بِالْفَقْرِ هِوَانِهِ عَلَيَّ، وَلَمْ أَبْتَلِهِ بِالْفَقْرِ هِوَانِهِ عَلَيَّ،

فَأَخْبَرَ أَنَّ الْإِكْرَامَ وَالْإِهَانَةَ لَا يَدُورَانِ عَلَىٰ الْمَالِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ وَتَقْديرِهِ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يُوسِّعُ عَلَىٰ الْكَافِرِ لَا لِكَرَامَتِهِ، وَيُقَتِّرُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ لَا فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يُوسِّعُ عَلَىٰ الْكُومِنِ لَا لِكَرَامَتِهِ، وَيُقَتِّرُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ لَا فَكَرَامَتِهِ، وَيُقِتَّرُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِ لَلْا فَانَتِهِ، إِنَّمَا يُكْرِمُهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَحَجَبَّتِهِ وَطَاعَتِه، وَيُمِينُ مَنْ يُمِينُهُ بِالْإِهْانَتِهِ، إِنَّا يُكْرِمُهُ مَنْ يُكْرِمُهُ بِمَعْرِفَتِه وَحَجَبَّتِهِ وَطَاعَتِه، وَيُمِينُ مَنْ يُمِينُهُ بَالْإِهْرَاضِ عَنْهُ وَمَعْصِيتِهِ، فَلَهُ الْخَمَدُ عَلَىٰ هَذَا وَعَلَىٰ هَذَا، وَهُوَ الْغَنِيُّ الْخَمِيدُ.

فَعَادَتْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَىٰ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾. مَنْ لَهُ عِبَادَة بِلاَ اسْتِعَانَة :

# الْقِسَمُ الثَّالِثُ : مَنْ لَهُ نَوْعُ عِبَادَةٍ بِلَا اسْتِعَانَةٍ ، وَهَؤُلَاءِ نَوْعَانِ :

أَحَدُهُمَا ؛ الْقَدَرِيَّةُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ بِالْعَبْدِ جَمِيعَ مَقْدُورِهِ مِنَ الْأَلْطَاف ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَقْدُورِهِ إِعَانَةٌ لَهُ عَلَىٰ الْفَعْلِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَعَانَهُ بِخُلْق الْأَلْطَاف ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِعَانَةٌ مَقْدُورَةٌ يَسْأَلُهُ إِيَّاهَا ، بَلْ قَدْ سَاوَىٰ مِنَ الْفَعْلِ ، فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِعَانَةٌ مَقْدُورَةٌ يَسْأَلُهُ إِيَّاهَا ، بَلْ قَدْ سَاوَىٰ مِنَ الْفِعْلِ ، فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِعَانَةٌ ، فَأَعَانَ هَوُّ لَاءِ كَمَا أَعَانَ هَوُّ لَاء كَمَا أَعَانَ هَوُ لَاء ، وَلَكنَّ بَيْنَ أَوْلِيَاتُه وَأَعْدَائِه فِي الْإِعَانَة ، فَأَعَانَ هَوُ لَاء كَمَا أَعَانَ هَوُ لَاء ، وَلَكنَّ أَوْلِيَاءَهُ الْخُتَارُوا لِنُفُوسِهِمُ الْإِيمَانَ ، وَأَعْدَاءَهُ الْحَتَارُوا لِنُفُوسِهِمُ الْإِيمَانَ ، وَأَعْدَاءَهُ الْحَتَارُوا لِنُفُوسِهِمُ الْإِيمَانَ ، وَأَعْدَاءَهُ الْحَتَارُوا لِنُفُوسِهِمُ الْكُفْرَ ، فَوَقَى هَوُ لَاء بِتَوْفِيق زَائِد أَوْجَبَ لَمُ مُن عَيْر أَنْ يَكُونَ اللهُ شَبْحَانَهُ وَقَقَ هَوُ لَاء بِتَوْفِيق زَائِد أَوْجَبَ لَمُ مُنْ عَيْر أَنْ يَكُونَ اللهُ شَبْحَانَهُ وَقَقَ هَوُ لَاء بِتَوْفِيق زَائِد أَوْجَبَ لَمُ مُنْ فَي وَلَاء اللهُ مُ الْكُفْر ، فَهَو لَاء اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ مَا اللهُ الْمَادَة ، فَهُمْ مَوْكُولُونَ إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، مَنْ الْعِبَادَة ، لَا اسْتِعَانَة مَعَهُ ، فَهُمْ مَوْكُولُونَ إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ، مَنْ الْعِبَادَة ، لَا اسْتِعَانَة مَعَهُ ، فَهُمْ مَوْكُولُونَ إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ،

مَسْدُودٌ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ الاسْتِعَانَةِ وَالتَّوْحِيدِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : « الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ نِظَامُ التَّوْحِيدِ ، فَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَكَذَبَ بِقَدَرِهِ

نَقَضَ تَكْذِيبُهُ تَوْجِيدَهُ ».

النَّوْعُ الثَّاني ؛ مَنْ لَهُمْ عِبَادَاتٌ وَأَوْرَادٌ ، وَلَكِنَّ حَظَّهُمْ نَاقِصٌ مِنَ التَّوَكُّل وَالاسْتَعَانَة ، لَمْ تَتَّسَعْ قُلُوبُهُمْ لارْتَبَاطِ الأَسْبَابِ بِالْقَدَرِ ، وَتَلَاشَيهَا فِي ضِمْنه ، وَقيَامهَا به ، وَأَنَّهَا بدُونِ الْقَدَرِ كَالْمُوَاتِ الَّذِي لَا تَأْثِيرَ لَهُ ، بَلْ كَالْعَدَم الَّذِي لَا وُجُودَ لَهُ ، وَأَنَّ الْقَدَرَ كَالرُّوحِ الْمُحَرِّكِ لَهَا، وَالْمُعَوَّلُ عَلَىٰ الْمُحَرِّكَ الْأُوَّل .

فَلَمْ تَنْفُذْ قُوَى بَصَائِرِهِمْ مِنَ الْمُتَحَرِّكِ إِلَىٰ الْمُحَرِّكِ ، وَمِنَ السَّبَبِ إِلَىٰ الْلُسَبَّب، وَمِنَ الآلَةِ إِلَىٰ الْفَاعِل، فَضَعُفَتْ عَزَائِمُهُمْ وَقَصْرَتْ هِمَمُهُم، فَقَلَ نَصِيبُهُمْ مِنْ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ وَلَمْ يَجِدُوا ذَوْقَ التَّعَبُّدِ بِالتَّوكُّل وَالْاسْتِعَانَةِ ، وَإِنْ وَجَدُوا ذَوْقَهُ بِالْأُوْرَادِ وَالْوَظَائِفِ .

فَهَوُّ لَاء لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ التَّوْفِيق وَالنُّفُوذِ وَالتَّأْثِيرِ ، بِحَسَبِ اسْتِعَانَتِهمْ وَتَوَكَّلِهِمْ ، وَلَهُمْ مِنَ الْخُذْلَانِ وَالضَّعْفِ وَالْهَانَةِ وَالْعَجْزِ بِحَسَبِ قِلَّةٍ اسْتِعَانَتِهمْ وَتَوَكَّلِهمْ ، وَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ فِي إِزَالَةِ جَبَل عَنْ مَكَانِهِ وَكَانَ مَأْمُورًا بِإِزَالَتِهِ لأَزَالَهُ .

فَإِنْ قُلْتَ : فَهَا مَعْنَىٰ التَّوَكُّل وَالْإَسْتِعَانَةِ ؟ .

قُلْتُ : هُوَ حَالٌ لِلْقَلْبِ يَنْشَأُ عَنْ مَعْرِفَته بِالله ، وَالْإِيمَان بِتَفَرُّده بِالْخَلْق وَالتَّدْبِيرِ وَالضَّرِّ وَالنَّفْعِ ، وَالْعَطَاءِ وَالْنُعْ ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَشَأ النَّاسُ ، وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ شَاءَهُ النَّاسُ ، فَيُوجِبُ لَهُ هَذَا اعْتَهَادًا عَلَيْه ، وَتَفْويضًا إِلَيْه ، وَطُمَأْنينَةً به ، وَثِقَةً بهِ ، وَيَقِينًا بِكِفَايَتِهِ لِمَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَنَّهُ مَلِيٌّ بِهِ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ ، شَاءَهُ النَّاسُ أَمْ أَبُوْهُ . فَتُشْبِهُ حَالَتُهُ حَالَةَ الطِّفْلِ مَعَ أَبُويْه فيهَا يَنْويه منْ رَغْبَة وَرَهْبَة هُمَا مَليَّان بَهَا ، فَانْظُرْ فِي تَجَرُّد قَلْبَه عَن الالْتِفَاتِ إِلَىٰ غَيْرِ أَبُوَيْهِ ، وَحَبْس هَمِّهِ عَلَىٰ إِنْزَالَ مَا يَنْوِيهِ بَهَمَا ، فَهَذَه حَالَ الْمُتَوَكِّل ، وَمَنْ كَانَ هَكَذًا مَعَ الله فَاللهُ كَافِيهِ وَلَا بُدَّ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطَّلاَقُ: ٣] ، أَيْ كَافيه ، وَالْخَسْبُ الْكَافِي ، فَإِنْ كَانَ مَعَ هَذَا مِنْ أَهْل التَّقْوَىٰ كَانَتْ لَهُ الْعَاقِبَةُ الْحَمِيدَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَىٰ فَهُوَ . الْقِسَمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ مَنْ شَهِدَ تَفَرُّدَ اللهِ بِالنَّفْعِ وَالضُّرِّ ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ ، وَلَمْ يَدْر مَعَ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ، فَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ ، وَاسْتَعَانَ بِهِ عَلَىٰ حُظُوظِهِ وَشَهَوَاتِهِ وَأَغْرَاضِهِ ، وَطَلَبَهَا مِنْهُ ، وَأَنْزَلَهَا بِه، فَقُضِيَتْ لَهُ ، وَأَسْعِفَ بَهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ أَمْوَالًا أَوْ رِيَاسَةً أَوْ جَاهًا عِنْدَ الْخَلْق ، أَوْ أَحْوَالًا مِنْ كَشْف وَتَأْثِيرِ وَقُوَّة وَتَمْكين ، وَلَكنْ لَا عَاقبَةَ لَهُ، فَإِنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْمُلْكِ الظَّاهِرِ ، وَالْأَمْوَالُ لَا تَسْتَلْزُمُ الْإِسْلَامَ ، فَضْلًا عَنِ الْوِلَايَةِ وَالْقُرْبِ مِنَ اللهِ ، فَإِنَّ الْمُلْكَ وَالْجَاهَ وَالْمَالَ وَالْحَالَ مُعْطَاةٌ

لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَالْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، فَمَنِ اسْتَدَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعْبَةِ اللهِ لَمْنَ آتَاهُ إِيَّاهُ وَرَضَاهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْلُقَرَّبِينَ ، فَهُو مِنْ أَجْهَلِ الْجُهَلِ الْجُهَلِ الْجُهَلِ الْجَاهِلِينَ ، وَأَبْعَدِهِمْ عَنْ مَعْرِفَةِ اللهِ وَمَعْرِفَة دينه ، وَالتَّمْييز بَيْنَ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ، وَيَكْرَهُهُ وَيُسْخِطُهُ ، فَالْحَالُ مِنَ الدُّنْيَا ، فَهُو كَاللَّكِ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ، وَيَكْرَهُهُ وَيُسْخِطُهُ ، فَالْحَالُ مِنَ الدُّنْيَا ، فَهُو كَاللَّكِ وَالْمَالِ إِنْ أَعَانَ صَاحِبَهُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ ، وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ أَلْكَ

بِالْلُوكِ الْعَادِلِينَ الْبَرَرَةِ ، وَإِلَّا فَهُوَ وَبَالَ عَلَىٰ صَاحِبهِ ، وَمُبْعِدٌ لَهُ عَن

## عَقِيْدَتُنَا في الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ :

اللهِ، وَمُلْحِقٌ لَهُ بِالْلُوكِ الظَّلَمَةِ ، وَالْأَغْنِيَاءِ الْفَجَرَةِ .

وَالْعِصْمَةُ النَّافِعَةُ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِهَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَبِهَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مِنْ غَيْر تَحْريف وَلا تَعْطِيل، وَمِنْ غَيْر تَحْريف وَلا تَمْثِيل، بَلْ تُشْبَتُ لَهُ الْأَسْمَاءُ وَالصَّفَاتُ، وَتُنْفَى عَنْهُ مُشَابَهَ الْمَخْلُوقَاتِ، فَيَكُونُ إِثْبَاتُكَ مُنَزَّهًا عَنِ التَّشْبيه، وَتَنْفَى عَنْهُ مُشَابَهَ الْمَخْلُوقَاتِ، فَمَنْ نَفَى حَقِيقَةَ الاسْتَوَاءِ فَهُو مُعَطَّلُ، وَمَنْ قَالَ: اسْتِوَاءُ وَمَنْ قَالَ: اسْتِوَاءُ لَكُونُ إِنْبَاتُكَ مُنَزَّهًا عَنِ التَّسْبيه، وَمَنْ شَبَهَهُ بِاسْتَوَاءِ الْمُخْلُوقِ عَلَىٰ الْمُخْلُوقِ فَهُو مُعَلِّلُ، وَمَنْ قَالَ: اسْتِوَاءُ لَكُونُ إِنْبَاتُكَ مُنَزَّهُهُ بِاسْتَوَاءِ الْمُخْلُوقِ عَلَىٰ الْمُخْلُوقِ فَهُو مُمَنَّلٌ ، وَمَنْ قَالَ: اسْتِوَاءُ لَكُنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## دَعْوَةُ الرُّسُلِ إِلَى التَّوْحِيْدِ وَإِخْلَاصِ العِبَادَةِ :

وَجَمِيعُ الرُّسُلِ إِنَّمَا دَعَوْا إِلَىٰ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ ﴾

فَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ دَعَوْا إِلَىٰ تَوْحِيدِ اللهِ وَإِخْلَاصِ عِبَادَتِهِ، مِنْ أَوَّهِمْ إِلَىٰ أَخِرِهِمْ، فَقَالَ نُوحٌ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِقَوْمِهِ : ﴿ اَعَبُدُوا اُللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُو كَهُ وَسَالِحٌ وَشُعَيْبٌ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُو كَهِ [ الأَغْرَافُ : ٥٥] ، وَكَذَلِكَ قَالَ هُودٌ وَصَالِحٌ وَشُعَيْبٌ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ مَا لَكُمُ السَّلَامُ-،قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ مَعَيْبُ اللّهُ وَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ اللّهُ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللل

# مَرَاتِبُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ عِلْمًا وَعَمَلًا:

لِلْعُبُودِيَّةِ مَرَاتِبُ ، بِحَسَبِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، فَأَمَّا مَرَاتِبُهَا الْعِلْمِيَّةُ فَمَرْتَبَتَانِ: الْعُبُودِيَّةِ مَرَاتِبُهَا الْعِلْمِيَّةُ فَمَرْتَبَتَانِ: الْحُدَاهُمَا: الْعِلْمُ باللهِ، وَالثَّانِيَةُ: الْعِلْمُ بدِينِهِ.

هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ اللَّهِ ۗ ﴾ [الْمُؤْمِنُون: ٥١-٥٦].

فَأَمَّا الْعِلْمُ بِهِ سُبْحَانَهُ، فَخَمْسُ مَرَاتِبَ: الْعِلْمُ بِذَاتِهِ، وَصِفَاتِهِ، وَطَفَاتِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَأَسْمَائِهِ، وَتَنْزِيهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ.

وَالْعِلْمُ بِدِينِهِ مَرْ تَبَتَانِ، إِحْدَاهُمَا: دِينُهُ الْأَمْرِيُّ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْسُتَقِيمُ الْمُوصِلُ إِلَيْهِ.

وَالثَّانِيَةُ: دِينُهُ الْجَزَائِيُّ، الْأَتَضَمِّنُ ثَوَابَهُ وَعِقَابَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذَا

الْعِلْمِ الْعِلْمُ بِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

وَأَمَّا مَرَاتِبُهَا الْعِلْمِيَّةُ، فَمَرْتَبَتَانِ: مَرْتَبَةٌ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَمَرْتَبَةٌ للأَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَمَرْتَبَةٌ للسَّابِقِينَ الْقَرَّبِينَ.

فَأَمَّا مَرْتَبَةُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ: فَأَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ، وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ، مَعَ الْرَبِكَابِ الْمُبَاحَاتِ، وَبَعْض الْمُكُرُوهَاتِ، وَتَرْكِ بَعْض الْمُسْتَحَبَّاتِ.

وَأَمَّا رُثْبَةُ الْمُقَرَّبِينَ: فَالْقِيَامُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ، وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ، وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ، وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَنْدُو فَاتِ، زَاهِدِينَ فِيهَا لَا يَنْفَعُهُمْ فِي مَعَادِهِمْ، مُتَوَرِّعِينَ عَمَّا يَخَافُونَ ضَرَرَهُ.

وَخَاصَّتُهُمْ قَدِ انْقَلَبَتِ الْمُبَاحَاتُ فِي حَقِّهِمْ طَاعَاتٍ وَقُرُبَاتِ بِالنَّيَّةِ فَلَيْسَ فِي حَقِّهِمْ مُبَاحٌ مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ، بَلْ كُلُّ أَعْمَاهِمْ رَاجِحَةٌ، وَمَنْ دُونَهُمْ يَتُرُكُ الْمُبَاحَاتِ مُشْتَغِلًا عَنْهَا بِالْعِبَادَاتِ، وَهَؤُلاَء يَأْتُونَهَا طَاعَاتٍ وَقُرُبَاتٍ، وَلَا هُلُهُ اللهُ اللهُ.

# الِاعْتِذَارُ بِالْقَدَرِ فَهُوَ مُخَاصَمَةٌ لِتَّهِ

وَأَمَّا الاعْتِذَارُ بِالْقَدَرِ فَهُوَ ثُخَاصَمَةٌ لللهِ، وَاحْتِجَاجٌ مِنَ الْعَبْدِ عَلَىٰ الرَّبِّ، وَحَمْلٌ لِذَنْبِهِ عَلَىٰ الْأَقْدَارِ، وَهَذَا فِعْلُ خُصَمَاءِ اللهِ.

# مَا حُكُم الاعْتِذَارُ بِالْقَدَرِ؟:

### فَالْجُوابُ مِنْ وُجُوه:

أَحَدُهَا: أَنْ يُقَالَ: الْعُذْرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُولًا لَمْ يَكُنْ نَافِعًا، وَالاعْتذَارُ بِالْقَدَرِ غَيْرُ مَقْبُول، وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِهِ، وَلَو اعْتَذَرَ فَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ لَا بِالْقَدَرِ غَيْرُ مَقْبُول، وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِهِ، وَلَو اعْتَذَرَ فَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ لَا يُفيدُ شَيْعًا الْبَتَّةَ، بَلَّ يَزِيدُ فِي ذَنْبِ الْجَانِي، وَيَغْضَبُ الرَّبُّ عَلَيْهِ، وَمَا هَذَا شَأْنُهُ لَا يَشْتَغِلُ بِهِ عَاقِلٌ.

الثَّانِي، أَنَّ الاعْتذَارَ بِالْقَدَرِ يَتَضَمَّنُ تَنْزِيهَ الْجَانِي نَفْسَهُ، وَتَنْزِيهَ سَاحَتِهِ، وَهُوَ الظَّالُمُ الْجَاهِلُ، وَالْجَهْلُ عَلَىٰ الْقَدَرِ نِسْبَةُ الذَّنْبِ إِلَيْهِ، سَاحَتِهِ، وَهُوَ الظَّالُمُ الْجَاهِلُ، وَالْجَهْلُ عَلَىٰ الْقَدَرِ نِسْبَةُ الذَّنْبِ إِلَيْهِ، وَتَظْلِيمُهُ بِلسَانِ الْجَالِ وَالْقَالِ، بِتَحْسِينِ الْعِبَارَةِ وَتَلْطِيفِهَا، وَرُبَّكَا عَلَبَهُ الْخَالُ، فَصَرَّحَ بِالْوَجْدِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ خُصَمَاءِ اللهِ:

أَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا، وَقَالَ لَهُ: إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِالْمَاءِ

### أَسْمَاءُ الله تَقْتَضِي آثَارِهَا :

إِنَّ أَسْمَاءُ الْخُسْنَىٰ تَقْتَضِي آثَارُهَا اقْتَضَاءَ الْأَسْبَابِ التَّامَّةِ لِمُسَبِّبَاتِهَا، فَاسْمُ السَّمِيع، الْبَصِيرِ يَقْتَضِي مَسْمُوعًا وَمُبْصَرًا، وَاسْمُ الرَّزَّاقِ يَقْتَضِي مَرْخُومًا، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْغَفُورِ، مَرْزُوقًا، وَاسْمُ الرَّحِيمِ يَقْتَضِي مَرْخُومًا، وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْغَفُورِ، وَالْعَفُوّ، وَالتَّوَّابِ، وَالْحَلَيمِ يَقْتَضِي مَنْ يَغْفِرُ لَهُ، وَيَتُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو وَالْعَفُورِ، وَالتَّوَّابِ، وَالْحَلِيمِ يَقْتَضِي مَنْ يَغْفِرُ لَهُ، وَيَتُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو عَلَيْهِ، وَيَعْفُو عَلَيْهِ، وَيَعْفُو عَنْهُ، وَيَثُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو عَلَيْهِ، وَيَعْفُو كُنْهُ، وَيَثُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو كُنْهُ، وَيَثُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو كُنْهُ، وَيَثُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو كُنْهُ، وَيَخُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو كُنْهُ وَلَكُمْ وَيَعْفُولُ اللّهُ مَا عُلَيْهِ، وَيَعْفُولُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُولُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْفِرُ لَهُ، وَيَتُوبُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو كُنْهُ وَتُعْفُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهِ، وَيَعْفُو كُنْهُ وَتُ جَلَالٍ، وَأَفْعَالُ حَكْمَةً وَإِحْسَانٍ حُسْنَىٰ وَصِفَاتُ كَمَالًا، وَنُعُوتُ جَلَالٍ، وَأَفْعَالُ حَكْمَةً وَإِحْسَانٍ عُسَانً

وَجُود، فَلا بُدَّ مِنْ ظُهُور آثَارِهَا فِي الْعَالَم، وَقَدْ أَشَارَ إِلَىٰ هَذَا أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِالله، صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْه، حَيْثُ يَقُولُ: « لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ الله بَكُمْ، وَ لَجَاءَ بِقَوْم يُذْنِبُونَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ » (١).

وَأَنْتَ إِذَا فَرَضْتَ الْحَيَوَانَ بِجُمْلَتِهِ مَعْدُومًا، فَمَنْ يَرْزُقُ الرَّزَّاقُ الرَّزَّاقُ سُبْحَانَهُ ؟، وَإِذَا فَرَضْتَ الْمُعْصِيَةَ وَالْخَطِيئَةَ مُنْتَفِيَةً مِنَ الْعَالَم، فَلْمَنْ يَغْفُر ؟، وَعَمَّنْ يَعْفُو ؟، وَعَلَىٰ مَنْ يَتُوبُ وَيَعْلُمُ ؟، وَإِذَا فَرَضْتَ الْفَاقَاتِ يَعْفُر ؟، وَعَمَّنْ يَعْفُو ؟، وَعَلَىٰ مَنْ يَتُوبُ وَيَعْلُمُ ؟، وَإِذَا فَرَضْتَ الْفَاقَاتِ يَعْفُر ؟، وَعَمَّنْ يَعْفُو ؟، وَعَلَىٰ مَنْ يَتُوبُ وَيَعْلُمُ ؟، وَإِذَا فَرَضْتَ الْفَاقَاتِ كُلَّهَا قَدْ سُدَّتْ، وَالْعَبِيدُ أَغْنِياءُ مُعَافَوْنَ، فَأَيْنَ السُّؤَالُ وَالتَّضَرُّ عُلَيْهَ وَالْابْتَهَالُ ؟، وَالْإِجَابَةُ وَشُهُودُ الْفَضْلِ وَالْمِنَّةِ، وَالتَّخْصِيصُ بِالْإِنْعَامِ وَالْإِكْرَام ؟.

فَسُبْحَانَ مَنْ تَعَرَّفَ إِلَىٰ خَلْقِهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّعَرُّ فَاتِ، وَدَهَّمْ عَلَيْهِ بِأَنْوَاعِ التَّعَرُّ فَاتِ، وَدَهَّمْ عَلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الدَّلَاكَ مَنْ شَكَ الطَّرُاطَ الطَّرُقَاتِ، ثُمَّ نَصَبَ إِلَيْهِ الصِّرَاطَ الْسُتَقِيمَ، وَعَرَّفَهُمْ بِهِ وَدَهُمْ عَلَيْهِ ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ الْسُتَقِيمَ، وَعَرَّفَهُمْ بِهِ وَدَهُمْ عَلَيْهِ ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَعْمَى مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

### الرِّضًا بالقَضَاءِ والقَدَرِ :

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٤٩) .

# وَأُمَّا حَديثُ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ فَيُقَالُ:

أُولاً: بِأَيِّ كِتَابِ، أَمْ بِأَيِّ سُنَّة، أَمْ بِأَيِّ مَعْقُولِ عَلِمْتُمْ وُجُوبِ الرِّضَا بِكُلِّ مَا يَقْضِيهِ وَيُقَدِّرُهُ ؟ ، بَلْ بِجَوَازِ ذَلِكَ، فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهِ ؟ هَذَا كَتَابُ الله، وَسُنَّةُ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَدِلَّةُ الْعُقُولِ، لَيْسَ فَيْءِ مِنْهَا الْأَمْرُ بِذَلِكَ، وَلَا إِبَاحَتُهُ.

بَلْ مِنَ الْقَضِيِّ مَا يَرْضَىٰ بِهِ، وَمِنْهُ مَا يُسْخِطُهُ وَيَمْقُتُهُ، فَلَا نَرْضَىٰ بِهِ الْقَضاءِ بِكُلِّ قَضَاء كَمَا لَا يَرْضَىٰ بِهِ الْقَاضِي لِأَقْضِيتِهِ سُبْحَانَهُ، بَلْ مِنَ الْقَضَاءِ مَا يُسْخِطُهُ، كَمَا أَنَّ مِنَ الْأَعْيَانِ الْقَضِيَّةِ مَا يَغْضَبُ عَلَيْهِ، وَيَمْقُتُ عَلَيْهِ، وَيَمْقُتُ عَلَيْهِ، وَيَمْقُتُ عَلَيْهِ، وَيَلْعَنُ وَيَلْعَنْ وَيَعْفِهِ وَلَيْعِنْ وَيَعْفَلَاهِ وَلِي مُعْتَلِقِهِ وَلِي فَالَعْمُ وَيَلْعُنْ وَيَلْعَنْ وَيَلْعُنْ وَيَلْعَنْ وَيَلْعَنْ وَيَلْعَنْ وَيَلْعَنْ وَيَلْعَنْ وَيَلْعُولَالَهُ وَيَعْفَقُولَهِ وَلَيْحَالُهُ وَلَا عَنْ وَيَعْفَى وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَعْلَاهِ وَيَعْفَلَتْ عَلَيْهِ وَلَعْلَاقِ وَلَاعِنْ وَيَلْعُونَا وَلِهُ وَيَعْفَى وَيَعْفَى وَلِيْعُولُوا وَلَاعِنْ وَيَلْعُونُ وَيَلْعُونُ وَيَعْفَا وَلَاعِنْ وَلَاعِنْ وَلَاعِنْ وَلَعْلَاقِ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَعْلَاقِ وَلِمْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَاعِلْ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَالْعَلْ وَالْعِلْ وَلَاعِلْ وَلَا عَلَا عَلَا وَلَاعِلُوا وَلَاعِلُولُوا وَلَا عَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلْمُ وَالْعَلَاعِلُولُوا وَالْعَلَا وَالْعَلْمُ وَالْعُلُولُولُوا وَلَا عَلَا وَالْعُلَا وَالْعُلَا وَالْعُلَا وَالْعُلَا وَالْعُلَا وَالْعُلَا وَالْعُلَا وَالْعُلُولُولُوا وَلَا وَالْعُلُولُولُوا وَلَا فَالْعُلُولُولُوا وَالْعُلَا وَالْعُلَالُولُولُولُولُولُوا وَلَا وَلَا عَلَا وَالْ

وَمُقْضِيٌّ وَهُوَ الْمُعْوَلُ الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ، فَالْقَضَاءُ وَهُو فِعْلُ قَائِمٌ بِذَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى، وَمَقْضِيُّ وَهُوَ الْمَفْعُولُ الْمُنْفَصِلُ عَنْهُ، فَالْقَضَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ، وَعَدْلٌ وَحِكْمَةُ، فَالْقَضِيُّ وَهُو الْمُفْعُولُ الْمُنْعُولُ الْمُنْعُولُ الْمُنْعُولُ الْمَقْضَى بِهِ، وَمِنْهُ مَا لَا يَرْضَى بِهِ. وَمِنْهُ مَا لَا يَرْضَى بِهِ. وَمِنْهُ مَا لَا يَرْضَى بِهِ. وَمَنْهُ مَا لَا يَرْضَى بِهِ فَيَرُ الْمَقْضِيِّ قِسْمَانِ: مِنْهُ مَا يَرْ ضَى بِهِ، وَمِنْهُ مَا لَا يَرْضَى بِهِ. وَهَذَا جَوَابُ مَنْ يَقُولُ: الْفِعْلُ غَيْرُ الْمَقْعُولِ، وَالْقَضَاءُ غَيْرُ الْمَقْضِيِّ. وَالْقَضَاءُ هُو عَيْنُ الْمُقْعُولِ، وَالْقَضَاءُ هُو عَيْنُ الْمُقْضِيِّ. وَالْقَضَاءَ هُو عَيْنُ الْمُقْضِيِّ. وَالْقَضَاءَ هُو عَيْنُ الْمُقْضِيِّ. وَالْقَضَاءَ هُو عَيْنُ الْمُقْضِيِّ. فَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ بَهَذَا الْجُوابِ.

## وَيُقَالُ ثَالثًا: الْقَضَاءُ لَهُ وَجَهَان:

أَحَدُهُمَا: تَعَلُّقُهُ بِالرَّبِّ تَعَالَى، وَنِسْبَتُهُ إِلَيْهِ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَرْضَىٰ بِهِ كُلُّه.

الْوَجْهُ الثَّاني: تَعَلَّقُهُ بِالْعَبْدِ وَنِسْبَتُهُ إِلَيْهِ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ مَا يَرْضَىٰ بِهِ، وَإِلَىٰ مَا لَا يَرْضَىٰ بِهِ.

مِثَالٌ ذَلِكَ: قَتْلُ النَّفْسِ - مَثَلًا - لَهُ اعْتِبَارَان، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَدَّرَهُ الله وَقَضَاهُ وَكَتَبَهُ وَشَاءَهُ، وَجَعَلَهُ أَجَلًا للْمَقْتُول، وَنهَايَةً لعُمْره يَرْضَى به، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ صَدَرَ مِنَ الْقَاتِل، وَبَاشَرَهُ وَكَسَبَهُ، وَأَقْدَمَ عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَعَصَىٰ الله بَفِعْلِهِ يَسْخَطُهُ وَلَا يَرْضَىٰ بهِ.

فَهَذِهِ نَهَايَةُ أَقْدَامِ الْعَالَمِ، الْلُقِرِّينَ بِالنُّبُوَّاتِ فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ، وَمُفْتَرَقُ طُرُقهم، قَدْ حَصَرْتُ لَكَ أَقْوَالَهُمْ وَمَآخِذَهُمْ، وَأَصُولَ تِلْكَ الأَقْوَالِ، بحَيْثُ لَا يَشِذُّ مِنْهَا شَيْءٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَلَا تُنْكِر الْإِطَالَةَ فِي هَذَا الْمُوْضع، فَإِنَّهُ مَزَلَّةُ أَقْدَام الْخَلْق، وَمَا نَجَا مِنْ مَعَاطِبِهِ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَائِرِ وَالْمُعْرِفَّةِ بِاللهِ وَصِفَاتِهِ وَأَمْرِهِ وَشَرَائِعِهِ.

## حَقِيْقَةُ كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ :

وَلَيْسَ التَّوْحِيدُ مُجَرَّدَ إِقْرَارِ الْعَبْدِ بِأَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ اللهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، كَمَا كَانَ عُبَّادُ الْأَضْنَامِ مُقرِّينَ بِذَلِكَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، كَلَ التَّوْحِيدُ يَتَضَمَّنُ - مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ، وَالْخُضُوعِ لَهُ، وَالذُّلِ لَهُ، وَكَمَالِ بَلِ التَّوْحِيدُ يَتَضَمَّنُ - مِنْ مَحْبَةِ اللهِ، وَالْخُضُوعِ لَهُ، وَالذُّلِ لَهُ، وَكَمَالِ الاَنْقِيَادِ لَطَاعَتِه، وَإِخْلَاصِ الْعَبَادَةِ لَهُ، وَإِرَادَةً وَجْهِهِ الْأَعْلَى بِجَمِيعِ الْأَقْوَالَ وَالْأَعْمَالِ، وَالْمُنع، وَالْعَطَاء، وَالْخُبَ، وَالْبُغْضِ - مَا يَحُولُ بَيْنَ الْأَقْوَالَ وَالْأَعْمَالِ اللهُ عَلَى اللهَعَامِي، وَالْإِضْرَارِ عَلَيْهَا، وَمَنْ صَاحِبِهِ وَبَيْنَ الْأَسْبَابِ الدَّاعِيَةِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَرَفَ هَذَا عَرَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ('' -وَقَوْلَهُ-: لَا عَلَى النَّارَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ('' -وَقَوْلَهُ-: لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ » اللهُ اللهُ

وَمَا جَاءَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَشْكَلَتْ عَلَىٰ كَثيرِ مِنَ الْأَوَاسِ، حَتَّىٰ ظَنَّهَا بَعْضُهُمْ قِيلَتْ قَبْلَ وُرُودِ النَّاسِ، حَتَّىٰ ظَنَّهَا بَعْضُهُمْ قِيلَتْ قَبْلَ وُرُودِ النَّاسِ، حَتَّىٰ ظَنَّهَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ نَارِ الْمُشْرِكِينَ الْأُوامِرِ وَالنَّوَاهِي وَاسْتِقْرَارِ الشَّرْعِ، وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ نَارِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ، وَأَوَّلَ بَعْضُهُمُ الدُّخُولَ بِالْخُلُودِ، وَقَالَ: المَعْنَىٰ لَا يَدْخُلُهَا خَالِدًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ التَّأُويلَاتِ الْمُسْتَكْرَهَةِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢٤) ، وَمُسْلِمٌ (٣٣) ، (٢٦٣) .

<sup>(</sup>٢) (صَحَيْحٌ) رَوَّاهُ مُسْلِمٌ (١٤٨) ، وَأَبُو دَاوُد (٤٠٩١) ، بِلَفْظِ: « لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ (٢) فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ » .

وَالشَّارِعُ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ حَاصلًا بِمُجَرَّد قَوْل اللِّسَان فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا خلاف اللَّعْلُوم بالاضْطرَار منْ دين الْإِسْلَام، فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُمْ تَحْتَ الْجَاحِدينَ لَهَا في الدَّرْكَ الأسْفَل منَ النَّارِ، فَلَا بُدَّ منْ قَوْلِ الْقَلْبِ، وَقَوْلِ اللَّسَانِ، وَقَوْلَ الْقَلْبِ يَتَضَمَّنُ مِنْ مَعْرِفَتَهَا، وَالتَّصْديق بَهَا، وَمَعْرِفَة حَقيقَة مَا تَضَمَّنَتْهُ- مِنَ النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْإِلْهِيَّةِ الْمُنْفِيَّةِ عَنْ غَيْر اللهِ، الْكُخْتَصَّةِ بهِ، الَّتِي يَسْتَحِيلُ ثُبُوتُهَا لِغَيْرِهِ، وَقِيَامُ هَذَا الْمُعْنَىٰ بالْقَلْب عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَيَقِينًا، وَحَالًا - مَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ قَائِلِهَا عَلَىٰ النَّارِ، وَكُلَّ قَوْل رَتَّبَ الشَّارِعُ مَا رَتَّبَ عَلَيْه منَ الثَّوَابِ، فَإِنَّهَا هُوَ الْقَوْلُ التَّامُّ، كَقَوْله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- مَنْ قَالَ فِي يَوْم: « سُبْحَانَ الله وَبِحَمْده مِائَةَ مَرَّةِ، خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ - أَوْ غُفِرَتْ ذُنُوبَهُ - وَلَوْ كَانَتْ مثْلَ زَبَد الْبَحْرِ » (١) ، وَلَيْسَ هَذَا مُرَتَّبًا عَلَىٰ مُجَرَّد قَوْل اللَسَان.

نَعَمْ مَنْ قَالَهُ بِلِسَانِه، غَافِلًا عَنْ مَعْنَاهَا، مُعْرِضًا عَنْ تَدَبُّرِهَا، وَلَمْ يُواطِئْ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلَا عَرَفَ قَدْرَهَا وَحَقيقَتَهَا، رَاجِيًا مَعَ ذَلِكَ ثُوابَهَا، يُواطِئْ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلَا عَرَفَ قَدْرَهَا وَحَقيقَتَهَا، رَاجِيًا مَعَ ذَلِكَ ثُوابَهَا، حُطَّتُ مِنْ خَطَايَاهُ بِحَسَب مَا فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّ الْأَعْهَالَ لَا تَتَفَاضَلُ بِصُورِهَا وَعَلَيْ مِنْ خَطَايَاهُ بِحَسَب مَا فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّ الْأَعْهَالَ لَا تَتَفَاضَلُ بِصُورِهَا وَعَدَدِهَا، وَإِنَّهَا تَتَفَاضَلُ بَتَفَاضُلُ مَا فِي الْقُلُوب، فَتَكُونُ صُورَةُ الْعَمَلَيْنِ وَاحِدَةً، وَبَيْنَهُمَا فِي التَّفَاضُلُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالرَّجُلَانِ يَكُونُ وَاحِدَةً، وَبَيْنَهُمَا فِي التَّفَاضُلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالرَّجُلَانِ يَكُونُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٩١) ، وَالتَّرْمِذْيِّ (٢١٥) ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

مُقَامُهُمَا فِي الصَّفِّ وَاحِدًا، وَبَيْنَ صَلَاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

وَتَأَمَّلُ حَدِيثَ الْبِطَاقَةِ الَّتِي تُوضَعُ فِي كِفَّةٍ، وَيُقَابِلُهَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلَّا، كُلُّ سِجِلٍّ مِنْهَا مَدُّ الْبَصِرِ، فَتَثْقُلُ الْبِطَاقَةُ وَتَطِيشُ السِّجِلَّاتُ، فَلَا يُعَذَّبُ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مُوَحِّد لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْبِطَاقَةِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَدْخُلُ النَّارَ بِلَا قَةَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَطَاشَتْ لِأَجْلِهِ بِذُنُوبِهِ، وَلَكِنَّ السِّرَّ الَّذِي ثَقَلَ بِطَاقَةَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَطَاشَتْ لِأَجْلِهِ السِّجَلَّاتُ لَمَّا لَمْ يَحْصُلْ لِغَيْرِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْبِطَاقَاتِ، انْفَرَدَتْ بِطَاقَتُهُ بِطَاقَتُهُ بِالثِّقَلُ وَالرَّزَانَةِ.

وَإِذَا أَرَدْتَ زِيَادَةَ الْإِيضَاحِ لَهَذَا الْمُعْنَى، فَانْظُرْ إِلَىٰ ذِكْرِ مَنْ قَالْبُهُ مَلْآنُ بِمَحَبَّتِكَ، وَذِكْرِ مَنْ هُوَ مُعْرَضُ عَنْكَ غَافِلٌ سَاه، مَشْغُولٌ بِغَيْرِكَ، قَدِ انْجَذَبَتْ دَوَاعِي قَلْبِهِ إِلَىٰ مَحَبَّة غَيْرِكَ، وَإِيثَارِهِ عَلَيْكَ، هَلْ يَكُونُ ذَكْرُهُمَا وَاحِدًا ؟ أَمْ هَلْ يَكُونُ وَلَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهَذِهِ الْثَابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ وَلَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهَذِهِ الْثَابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ وَرَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهَذِهِ الْثَابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ وَلَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهَذِهِ الْثَابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ وَلَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهَذِهِ الْثَابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ وَلَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهَذِهِ الْثَابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ

 وَقَرِيبٌ مَنْ هَذَا مَا قَامَ بِقَلْبِ الْبَغِيِّ الَّتِي رَأَتْ ذَلِكَ الْكَلْبَ - وَقَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ يَأْكُلُ الثَّرَى - فَقَامَ بِقَلْبِهَا ذَلِكَ الْوَقْتَ - مَعَ عَدَمِ الْآلَةِ، وَعَدَمَ الْمُعِينِ وَعَدَم مَنْ تُرَائِيهِ بِعَمَلِهَا - مَا خَمَلَهَا عَلَىٰ أَنْ غَرَّرَتْ بِنَفْسِهَا فَعَدَم الْمُعِينِ وَعَدَم مَنْ تُرَائِيهِ بِعَمَلِهَا - مَا خَمَلَهَا عَلَىٰ أَنْ غَرَّرَتْ بِنَفْسِهَا فَي نُوْولِ الْبِغْرِ، وَمَلْ الْمَاء فِي خُفِّهَا، وَلَمْ تَعْبَأْ بِتَعَرُّضَهَا لِلتَّلَف، وَحَمْلِهَا فَي نُوْولِ الْبِغْر، وَمَلْ الْمَاء فِي خُفِّهَا، وَلَمْ تَعْبَأْ بِتَعَرُّضَهَا لِلتَّلَف، وَحَمْلِهَا فَي نُوْولِ الْبِغْر، ثُمَّ تَوَاضُعُهَا فَلَا اللَّوقِيُّ مِنَ الْبِغْر، ثُمَّ تَواضُعُهَا فَلَا اللَّاقِيُّ مِنَ الْبِغْر، ثُمَّ تَوَاضُعُهَا فَلَا اللَّوقِيُّ مِنَ الْبِغْر، ثُمَّ تَوَاضُعُهَا فَلَا اللَّوقِي مِنَ الْبِغْر، ثُمَّ تَوَاضُعُهَا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا شُكُورًا، فَأَحْرَقَتْ أَنُوارُ النَّوْحِيدِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا مِنَ الْبِغَاء، فَغُفِرَ لَهَا.

فَهَكَذَا الْأَعْمَالُ وَالْعُمَّالُ عِنْدَ اللهِ، وَالْغَافِلُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْإِكْسِيرِ الْكِيمَاوِيِّ، الَّذِي إِذَا وُضِعَ مِنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ عَلَىٰ قَنَاطِيرَ مِنْ نُكَاسِ الْأَعْمَالُ قَلَبَهَا ذَهَبًا، وَاللهُ اللهُ اللهُ عَانُ.

### حَاجَةُ العَبْدِ لِلرَّجَاءِ :

فَالرَّجَاءُ ضَرُورِيٌّ لِلْمُرِيدِ السَّالِكِ، وَالْعَارِفُ لَوْ فَارَقَهُ لَحْظَةً لَتَلِفَ أَوْ كَادَ ، فَإِنَّهُ دَائِرٌ بَيْنَ ذَنْ يَرْجُو غُفْرَانَهُ، وَعَيْبٍ يَرْجُو إِصْلَاحَهُ، وَعَيْبٍ يَرْجُو إِصْلَاحَهُ، وَعَمْلٍ صَالِح يَرْجُو قَبُولَهُ، وَاسْتِقَامَةٍ يَرْجُو حُصُو لَهَا وَدَوَامَهَا، وَقُرْبٍ مِنَ الله وَمَنْزِلَةٍ عِنْدَهُ يَرْجُو وُصُولَهُ إِلَيْهَا، وَلَا يَنْفَكُّ أَحَدٌ مِنَ السَّالِكِينَ عَنْ هَذَهِ الْأُمُورِ أَوْ بَعْضِهَا.

### ٬ (\_\_\_\_\_ التَّوَكُّلُ نِصْفُ الدِّيْن :

التَّوَكُّلُ نِصْفُ الدِّينِ ، وَالنِّصْفُ الثَّانِي الْإِنَابَةُ ، فَإِنَّ الدِّينَ اسْتِعَانَةٌ وَعِبَادَةٌ ، فَالتَّوَكُّلُ هُوَ الْاسْتِعَانَةُ ، وَالْإِنَابَةُ هِيَ الْعِبَادَةُ.

# أُقْسَامُ النَّاسِ في التَّوَكُلِ :

فَأُوْلِيَاؤُهُ وَخَاصَّتُهُ يَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهِ فِي الْإِيمَانِ ، وَنُصْرَةِ دِينِهِ ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ ، وَجهَادِ أَعْدَائِهِ ، وَفِي مَحَابِّهِ وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ.

وَدُونَ هَوُ لَاءِ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فِي اسْتِقَامَتِهِ فِي نَفْسِهِ ، وَحِفْظِ حَالِهِ مَعَ اللهِ مَعَ اللهِ ، فَارغًا عَنِ النَّاسِ.

وَدُونَ هَوُ لَاءِ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فِي مَعْلُوم يَنَالُهُ مِنْهُ، مِنْ رِزْقٍ أَوْ عَافِيَةٍ، أَوْ نَصْر عَلَىٰ عَدُوِّ ، أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ ، وَنَحُو ذَلِكَ.

وَدُونَ هَوُ لَاءِ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فِي حُصُولِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْلَطَالِبِ لَا يَنَالُونَهَا غَالِبًا إِلَّا بِاسْتَعَانَتَهِمْ بِاللهِ، وَتَوَكُّلُهُمْ أَضْحَابِ عَلَيْهِ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ تَوَكُّلُهُمْ أَقْوَىٰ مِنْ تَوَكُّلُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الطَّاعَاتِ ، وَلَهَذَا يُلْقُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي الْتَالِفِ وَالْلَهَالِكِ ، مُعْتَمِدِينَ عَلَىٰ اللَّا اللهِ أَنْ يُسَلِّمُهُمْ ، وَيُظْفِرَهُمْ بِمَطَالِبِهِمْ.



## مِمَّنْ يَصِحُ التَّوَكُلِ :

كُلُّ مَنْ كَانَ بِالله وَصِفَاتِهِ أَعْلَمُ وَأَعْرَفُ كَانَ تَوَكُّلُهُ أَصَحَّ وَأَقْوَى ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

## عَدَمُ الرُّكُونِ إِلَى الْاسْبَابِ :

مِنْ تَمَامِ التَّوَكُّلِ عَدَمَ الرُّكُونِ إِلَىٰ الْأَسْبَابِ ، وَقَطْعَ عَلَاقَةِ الْقَلْبِ بَهَا ، وَحَالُ بَدَنِهِ قِيَامَهُ بَهَا .

### التَّوَكُلُ مِنْ أَعْظَمِ التَّوْحِيْدِ:

فَالْأَسْبَابُ مَحَلُّ حِكْمَةِ اللهِ وَأَمْرِهِ وَدِينِهِ ، وَالتَّوَكُّلُ مُتَعَلِّقٌ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ ، فَلَا تَقُومُ عُبُودِيَّةُ الْأَسْبَابِ إِلَّا عَلَىٰ سَاقِ التَّوَكُّلَ ، وَلَا يَقُومُ سَاقُ التَّوَكُّلِ إلَّا عَلَىٰ قَدَمِ الْعُبُودِيَّةِ ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

# التَّوَكُّلُ رُسُوخِ القَلْبِ فِي مَقَامِ التَّوْحِيْدِ:

فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ تَوَكُّلُ الْعَبْدِ حَتَّىٰ يَصِحَّ لَهُ تَوْحِيدُهُ، بَلْ حَقِيقَةُ التَّوَكُّلِ تَوْحِيدُ الْقَلْبِ، فَهَا دَامَتْ فِيهِ عَلَائِقُ الشِّرْكِ، فَتَوَكُّلُهُ مَعْلُولٌ مَدْخُولٌ، وَعَلَىٰ قَدْرِ تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ تَكُونُ صِحَّةُ التَّوَكُّلِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ مَتَىٰ الْتَفَتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللهِ أَخَذَ ذَلِكَ الالْتَفَاتُ شُعْبَةً مِنْ شُعَبِ قَلْبِهِ، فَنَقَصَ مِنْ تَوَكُّلِهِ عَلَىٰ اللهِ بِقَدْرِ ذَهَابِ تِلْكَ اللَّهُ عَبَةِ وَمِنْ هَاهُنَا ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ التَّوَكُّلُ لَا اللهِ بِقَدْرِ ذَهَابِ تِلْكَ اللَّهُ عَبَةِ وَمِنْ هَاهُنَا ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ التَّوَكُّلُ لَا اللهِ بِقَدْرِ ذَهَابِ تِلْكَ اللَّهُ عَبَةِ وَمِنْ هَاهُنَا ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ التَّوَكُّلُ لَا

1.1 يَصِحُّ إِلَّا بِرَفْضِ الْأَسْبَابِ، وَهَذَا حَقُّ، لَكِنَّ رَفْضَهَا عَنِ الْقَلْبِ لَا عَنِ

الْجُوَارح.

فَالتَّوَكُّلُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِرَفْضِ الْأَسْبَابِ عَنِ الْقَلْبِ، وَتَعَلَّقِ الْجَوَارِحِ فَالتَّوَكُّلُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِرَفْضِ الْأَسْبَابِ عَنِ الْقَلْبِ، وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

## التَّوَكُلُ حُسْنُ الظَّنُّ باللهِ :

فَعَلَىٰ قَدْرِ حُسْنِ ظَنِّكَ بِرَبِّكَ وَرَجَائِكَ لَهُ، يَكُونُ تَوَكُّلُكَ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ فَسَرَ بَعْضُهُمُ التَّوَكُّلَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ.

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِهِ يَدْعُوهُ إِلَىٰ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ التَّوَكُّلُ عَلَىٰ مَنْ لَا تَرْجُوهُ، وَاللهُ التَّوَكُّلُ عَلَىٰ مَنْ لَا تَرْجُوهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### الرِّضًا مِنْ ثِمَارِ التَّوَكُلِ:

وَهِيَ ثَمَرَةُ التَّوَكُّل، وَمَنْ فَسَّرَ التَّوَكُّلَ مِهَا فَإِنَّهَا فَسَّرَهُ بِأَجَلِّ ثَمَرَاتِهِ، وَأَعْظَم فَوَائِدِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَوَكَّلَ حَقَّ التَّوَكُّلَ رَضِيَ بِهَا يَفْعَلُهُ وَكِيلُهُ.

وَكَانَ شَيْخُنَا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: الْلَقْدُورُ يَكْتَنِفُهُ أَمْرَانِ: التَّوَكُّلُ قَبْلَهُ ، وَالرِّضَا بَعْدَهُ ، فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللهِ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَرَضِيَ بِالْقَضِيِّ لَهُ بَعْدَ الْفِعْلِ ، وَرَضِيَ بِالْقَضِيِّ لَهُ بَعْدَ الْفِعْلِ ، فَوَرَضِيَ بِالْقُضِيِّ لَهُ بَعْدَ الْفِعْلِ ، فَقَدْ قَامَ بِالْعُبُودِيَّةِ ، أَوْ مَعْنَىٰ هَذَا.

قُلْتُ: وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي دُعَاء الاسْتَخَارَة: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدرُكَ بِقُدْرَتكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ - فَهَذَا تَوَكُّلٌ وَتَفْويضٌ - ثُمَّ قَالَ: فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » (١).

فَهَذَا تَبَرُّؤٌ إِلَىٰ الله منْ الْعلْم وَالْحَوْل وَالْقُوَّة ، وَتَوَسُّلُ إِلَيْه سُبْحَانَهُ بصِفَاتِهِ الَّتِي هِيَ أَحَبُّ مَا تَوَسَّلَ إِلَيْهِ جَا الْلَّوَسِّلُونَ، ثُمَّ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ ذَلِكَ الْأَمْرَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَتُهُ ، عَاجِلًا أَوْ آجِلًا ، وَأَنْ يَصْرَفَهُ عَنْهُ إِنْ كَانَ فيه مَضَرَّتُهُ ، عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، فَهَذَا هُوَ حَاجَتُهُ الَّتِي سَأَهَا، فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا الرِّضَا بِهَا يَقْضِيهِ لَهُ ، فَقَالَ: وَاقَدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بهِ.

فَقَد اشْتَمَلَ هَذَا الدُّعَاءُ عَلَىٰ هَذه الْكَارِف الْإِلْهِيَّة ، وَالْحَقَائِق الْإِيمَانِيَّة ، الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا التَّوَكُّلُ وَالتَّفُويضُ ، قَبْلَ وُقُوعِ الْكَقْدُورِ ، وَالرِّضَا بَعْدَهُ، وَهُوَ ثَمَرَةُ التَّوكُّل، وَالتَّفُويضُ عَلَامَةٌ صِحَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا قُضيَ لَهُ، فَتَفُويضُهُ مَعْلُولٌ فَاسِلًا.

### الاعْتِمَادُ عَلَى الرَّاتِبِ:

وَأَكْثَرُ الْمُتَوَكِّلِينَ سُكُونُهُمْ وَطُمَأْنِيَنَتُهُمْ إِلَىٰ الْمُعْلُوم، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٣٨٢) ، وَالتِّرْمِذْيِّ (٤٨٠) . ٨٠٨\_\_\_\_\_

إِلَىٰ اللهِ ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَىٰ انْقَطَعَ مَعْلُومُ أَحَدِهِمْ حَضَرَهُ هَمَّهُ وَبَثَّهُ وَبَثَّهُ وَبَثُّهُ وَبَثُّهُ وَبَثُّهُ وَبَثُّهُ وَبَثُّهُ وَبَثُّهُ وَخَوْفُهُ ، فَعَلِمَ أَنَّ طُمَأْنِينَتَهُ وَسُكُونَهُ لَمْ يَكُنْ إِلَىٰ اللهِ.

# تَعَلُّقُ التَّوَكُّل بِالأَسْمَاء الحُسْنَى :

التَّوَكُّلُ مِنْ أَعَمِّ الْقَامَاتِ تَعَلُّقًا بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى.

فَإِنَّ لَهُ تَعَلُّقًا خَاصًّا بِعَامَّةِ أَسْلَاءِ الْأَفْعَالِ ، وَأَسْلَاءِ الصِّفَاتِ.

فَلَهُ تَعَلَّقُ بِاسْمِ الْغَفَّارِ ، وَالتَّوَّابِ ، وَالْعَفُوِّ ، وَالرَّءُوفِ ، وَالرَّعِيمِ وَتَعَلَّقُ بَاسِمِ الْفَتَّاحِ ، وَالْوَهَابِ ، وَالرَّزَّاقِ ، وَالْعُطِي ، وَالْحُسِنِ ، وَتَعَلَّقُ بَاسِمِ الْفَتِّ اللَّذِلِّ ، الْخَافِضِ الرَّافِعِ ، الْمَانِعِ ، مِنْ جِهَة تَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقُ بِاسْمَ اللَّعِزِ اللَّذِلِّ ، الْخَافِضِ الرَّافِع ، الْمَانِع ، مِنْ جِهَة تَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ فِي إِذْلَالِ أَعْدَاءِ دِينِهِ ، وَخَفْضِهِمْ وَمَنْعِهِمْ أَسْبَابَ النَّصْرِ ، وَتَعَلَّقُ بِأَسْمَاءِ الْقُدْرَةِ ، وَالْإِرَادَةِ وَلَهُ تَعَلَّقُ عَامٌ بِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْخُسْنَى، وَلِهَ لَا اللهِ مَنْ الْأَسْمَاءِ الْخُسْنَى، وَلِهَ لَكُرْفَةُ بِاللهِ .

وَإِنَّهَا أَرَادَ أَنَّهُ بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ يَصِحُّ لَهُ مَقَامُ التَّوَكُّلِ، وَكُلَّهَا كَانَ بِاللهِ أَعْرَفَ ، كَانَ تَوَكُّلُهُ عَلَيْهِ أَقْوَى.

### مَقْصُودُ التَّوَكُّل :

قَيلَ: لَمَّا كَانَ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَىٰ مَنْ هُوَ لَهُ ، وَعَزْلَ نَفْسِهِ عَنْ مُنَازَعَاتِ مَالِكِهِ تَوَكُّلُهُ عَلَىٰ اللهِ تَسْلِيمَ الْأَمْرِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ لَهُ ، وَعَزْلَ نَفْسِهِ عَنْ مُنَازَعَاتِ مَالِكِهِ

وَاعْتَهَادَهُ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَخُرُوجَهُ عَنْ تَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ وَحَوْلُهُ وَقُوَّتِهِ وَكَوْنِهِ بِهِ ، وَاعْتَهَادَهُ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَهَذَا مَقْصُودُ التَّوَكُّلِ. إِلَىٰ تَصَرُّفِهِ بِرَبِّهِ وَكَوْنِهِ بِهِ سُبْحَانَهُ دُونَ نَفْسِهِ ، وَهَذَا مَقْصُودُ التَّوَكُّلِ.

# سُؤالُ الخَلْق مُنَافِ لِلتَّوَكُّل :

فَإِنَّ الطَّلَبَ مِنَ الْخَلْقِ فِي الْأَصْلِ مَحْظُورٌ ، وَعَايَتُهُ: أَنْ يُبَاحَ لِلضَّرُورَةِ ، كَإِبَاحَةِ الْمُيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ، وَكَذَلِكَ كَانَ شَيْخُنَا يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ وَالسُّؤَالُ.

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي السُّؤَالِ: هُوَ ظُلْمٌ فِي حَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ ، وَظُلْمٌ فِي حَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ ، وَظُلْمٌ فِي حَقِّ النَّفْس.

أَمَّا فِي حَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ فَلِمَا فِيهِ مِنَ الذَّلِّ لِغَيْرِ اللهِ ، وَإِرَاقَةِ مَاءِ الْوَجْهِ لِغَيْرِ خَالِقِهِ ، وَالتَّعَرُّضِ لَِقْتَهِ إِذَا خَالِقِهِ ، وَالتَّعَرُّضِ لَِقْتَهِ إِذَا سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يَكُفيه يَوْمَهُ.

وَأَمَّا ظُلْمُ السَّائِلِ نَفْسَهُ فَحَيْثُ امْتَهَنَهَا ، وَأَقَامَهَا فِي مَقَامِ ذُلِّ السُّؤَالِ، وَأَقَامَهَا فِي مَقَامِ ذُلِّ السُّؤَالِ، وَرَضِيَ لَهَا بِذُلِّ الطَّلَبِ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ ، أَوْ لَعَلَّ السَّائِلَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَعْلَىٰ

ك ف والدَّمَاكِ السَّالِكِينَ ك

قَدْرًا ، وَتَرَكَ سُؤَالَ مِنْ : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ، شَحَ أَهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورَىٰ: ١١] ، فَقَدْ أَقَامَ السَّائِلُ نَفْسَهُ مَقَامَ الذُّلِّ ، وَأَهَانَهَا بَذَلِكَ ، وَرَضِيَ أَنْ يَكُونَ شَحَّاذًا مِنْ شَحَاذٍ مِثْلِهِ ، فَإِنَّ مَنْ تَشْحَذُهُ فَهُوَ الْخَبِيُ الْخَبِيُ الْخَجِيدُ.

فَسُوَّالُ الْمُخْلُوقِ لِلْمَخْلُوقِ سُوَّالُ الْفَقِيرِ لِلْفَقِيرِ ، وَالرَّبُّ تَعَالَىٰ كُلَّمَا سَأَلْتَهُ سَأَلْتَهُ كَرُمْتَ عَلَيْهِ ، وَرَضِيَ عَنْكَ ، وَأَحَبَّكَ ، وَالْمُخْلُوقُ كُلَّمَا سَأَلْتَهُ هُنْتَ عَلَيْهِ وَأَبْغَضَكَ وَمَقَتَك وَقَلَاكَ ، كَمَا قيلَ:

اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبَنِيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

وَقَبِيحٌ بِالْعَبْدِ الْمُرِيدِ: أَنْ يَتَعَرَّضَ لِسُؤَالِ الْعَبِيدِ ، وَهُوَ يَجِدُ عِنْدَ مَوْ لَاهُ كُلَّ مَا يُرِيدُهُ.

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلَمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿ كُنَّا عِنْدً رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْعَةً - أَوْ ثَمَانِيَةً، أَوْ سَبْعَةً - فَقَالَ: أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟ ، وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدِ بَيْعَة، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟ بَبْعُونَ رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: فَلَا مَسُولَ الله ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ فَقَالَ: فَنَا تَعْبُدُوا الله ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ - وَأَسَرَّ كَلَمَةً خَفِيّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ خَفِيّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفِرِ خَفِيّةً - وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفِرِ

يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ » (١).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ﴿ لَا تَزَالُ الْمُسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ الله وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مِزْعَةُ لَخْمِ (٢).

وَفيهِمَا أَيْضًا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- قَالَ - وَهُوَ عَلَىٰ الْمُنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمُسْأَلَة - : « وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ منَ الْيَد السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ ، وَالسُّفْلَىٰ هِيَ السَّائِلَةُ» (٣).

وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَن النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا فَإِنَّهَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ ليَسْتَكْثرْ » (٤).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ بَابِ كَرَاهِيَةُ المَسْأَلَةُ لِلنَّاسِ (١٠٤٣) ، وَأَبُو دَاوُد فِي الزَّكَاةِ بَابِ البَيْعَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ فِي الزَّكَاةِ بَابِ مَنْ سَأَلَ النَّاس تَكْثِيرًا (١٤٧٤) ، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّكَاة بَابِ كَرَّاهِيَّةٌ المَسْأَلَةُ لِلنَّاسِ (١٠٤٠) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الزَّكَاةِ بَابِ لَأَ صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَىٰ (١٤٢٩) ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّكَاة بَابُ أَنَّ اليَد العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ اَلسُّفْلَىٰ (٤٠) .

<sup>(</sup>٤)رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ بَابِ كَرَاهِيَةٌ الْمَسْأَلَةُ لِلنَّاسَ (١٠٤١) ، وابْنُ مَاجَةُ في الزَّكَاة بَابِ مَنْ سَأَلُ عَنْ ظَهْر غِنَىٰ (١٨٣٨).

## تَوَكُّل النَّبِيِّ \_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\_ :

فَحَالُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَالُ أَصْحَابِهِ عَكُ الْأَحْوَالِ وَمِيزَانُهَا ، مِهَا يُعْلَمُ صَحِيحُهَا مِنْ سَقِيمِهَا، فَإِنَّ هِمَمَهُمْ كَانَتْ فِي التَّوكُّلِ وَمِيزَانُهَا ، مِهَا يُعْلَمُ صَحِيحُهَا مِنْ سَقِيمِهَا، فَإِنَّ هِمَمُهُمْ كَانَ فِي فَتْح بَصَائِرِ الْقُلُوبِ ، أَعْلَىٰ مِنْ هِمَ مِنْ بَعْدَهُمْ ، فَإِنَّ تَوَكُّلَهُمْ كَانَ فِي فَتْح بَصَائِرِ الْقُلُوبِ ، وَأَنْ يُوحِدُهُ جَمِيعُ الْعِبَادِ ، وَأَنْ تُشِرِقَ وَأَنْ يُوحِدُهُ جَمِيعُ الْعِبَادِ ، وَأَنْ تُشْرِقَ شُمُوسُ الدِّينِ الْحَقِّ عَلَىٰ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَمَلَئُوا بِذَلِكَ التَّوَكُّلِ الْقُلُوبِ هُمُوسُ الدِّينِ الْحَقِّ عَلَىٰ قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَمَلَئُوا بِذَلِكَ التَّوَكُّلِ الْقُلُوبِ هُمُ مُنْ مُولِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهِ وَهَبَّتْ رِيَاحُ هُمُكُو وَجَعَلُوهَا ذَارَ إِيهَانِ ، وَهَبَّتْ رِيَاحُ مُلَكُوا بَلَادَ اللّهَ وَهُبَّتْ رِيَاحُ وَحَعَلُوهَا ذَارَ إِيهَانِ ، وَهَبَّتْ رِيَاحُ وَحَعَلُوهَا ذَارَ إِيهَانِ ، وَهَبَّتْ رِيَاحُ وَحَعَلُوهَا ذَارَ إِيهَانِ ، وَهَبَّتْ رِيَاحُ وَحَعَلُوهَا ذَارَ إِيهَانًا ، وَفَتَحُوا بِلَادَ اللّهَ لَوْ الْبَاعِمِمْ فَمَلَأَتُهَا يَقِينًا وَإِيهَانًا . وَفَتَحُوا بِلَادَ الْتَوَكُّلِ عَلَى قُلُوبِ أَنْبَاعِهِمْ فَمَلَأَتُهَا يَقِينًا وَإِيهَانًا .

فَكَانَتْ هِمَمُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يَصْرِفَ أَحَدُهُمْ قُوَّةَ تَوَكُّلِهِ وَاعْتِهَادِهِ عَلَىٰ اللهِ فِي شَيْءٍ يَعْصُلُ بِأَدْنَىٰ حِيْلَةٍ وَسَعْي ، فَيَجْعَلُهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ ، وَيَحْمِلُ عَلَيْهِ قُوَىٰ تَوَكُّلِهِ.

#### مَعِيَّةُ الله لِعَبْدِهِ :

فَإِنَّ الْمَعِيَّةَ نَوْعَانِ ؛ عَامَّةً ؛ وَهِي : مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ۚ ﴾ [الحَدِيْد : ٤] ، وَقَوْلِهِ : ﴿ مَا يَكُونَ مِن خَرَى مَا يَكُونَ مِن خَرَى ثَلَثَةٍ إِلَا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ إِلَا هُوَ مَعَهُمْ آيَنَ مَا كَانُولًا ﴾ [المُجَادَلة: ٧].

وَخَاصَّةً ؛ وَهِيَ مَعِيَّةُ الْقُرْبِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ

اَتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَعُ السَّالِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [اللَقَرَةُ: ١٥٣]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحَسِنِينَ ﴾ اللّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [اللَقَرَةُ: ١٥٣]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحَسِنِينَ ﴾ اللّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [اللَقَرَةُ: ١٥٣]، وقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحَسِنِينَ ﴾ اللّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [اللَقَرَةُ: ١٥٣]، وقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحَسِنِينَ ﴾ اللهُ اللهُ

فَهَذِهِ مَعِيَّةُ قُرْبِ، تَتَضَمَّنُ الْمُوالَاةَ ، وَالنَّصْرَ ، وَالْحِفْظَ ، وَكَلَا الْمُعْنَيْنِ مُصَاحَبَةُ اطِّلَاعٍ وَإِحَاطَة ، وَهَذِهِ مُصَاحَبَةُ مُصَاحَبَةُ اطِّلَاعٍ وَإِحَاطَة ، وَهَذِهِ مُصَاحَبَةُ مُصَاحَبَةُ مُصَاحَبَةُ اللَّاعِ وَإِحَاطَة ، وَهَذِهِ مُصَاحَبَةً اللَّاعِقَة ، مُوالَاةٍ وَنَصْر وَإِعَانَة ، فَ ﴿ مَعَ ﴾ في لُغَةِ الْعَرَبِ تُفِيدُ الصَّحْبَةَ اللَّاعِقَة ، مُوالَاةٍ وَنَصْر وَإِعَانَة ، فَ ﴿ مَعَ ﴾ في لُغَةِ الْعَرَبِ تُفِيدُ الصَّحْبَةَ اللَّاعِقَة ، لَا تُشْعِرُ بِامْتِزَاجٍ وَلَا اخْتِلَاط ، وَلَا مُجَاوَرَةٍ ، وَلَا مُجَانَبَةٍ ، فَمَنْ ظَنَّ مِنْهَا شَعْرُ بِامْتِزَاجٍ وَلَا اخْتِلَاط ، وَلَا مُجَاوَرَةٍ ، وَلَا مُجَانَبَةٍ ، فَمَنْ ظَنَّ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ هَذَا فَمِنْ سُوءٍ فَهُمِهِ أَتِيَ .

#### أَهَميَّةُ التَّوْحِيْدِ :

إِذَا طَلَعَتْ شَمْسُ التَّوْحِيد، وَبَاشَرَتْ جَوَانِبُهَا الْأَرْوَاحَ ، وَنُورُهَا الْبَصَائِرَ ، تَجَلَّتْ بَهَا ظُلُهَاتُ النَّفْسِ وَالطَّبْع ، وَتَحَرَّكَتْ بِهَا الْأَرْوَاحُ فِي الْبَصَائِرَ ، تَجَلَّتْ بَهَا ظُلُهَاتُ النَّفْسِ وَالطَّبْع ، وَتَحَرَّكَتْ بِهَا الْأَرْوَاحُ فِي طَلَبِ مَنْ ﴿ لَيْسَ كُمِثَلِهِ عِيمَ أَوْهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشُّورَىٰ طَلَبِ مَنْ ﴿ لَيْسَ كُمِثَلِهِ عِيمَ الْأَمْرِ ، وَنَزَلَ مَنَازِلَ الْعُبُودِيَّة ، مَنْزِلًا : اللهُ وَيَنْ اللهُ عُبُودِيَّة ، مَنْزِلًا مَنْ عَبَادَة إِلَىٰ عِبَادَة إِلَىٰ عِبَادَة إِلَىٰ عَبَادَة ، مُقيمٌ عَلَى مَعْبُودِ وَاحِد ، فَلَا تَزَالُ شَوَاهِدُ الصَّفَاتِ قَائِمَةً بِقَلْبِهِ ، تُوقِظُهُ إِذَا رَقَدَ ، وَتُذَكِّرُهُ إِذَا غَفَلَ ، وَتَحْدُو بِهِ إِذَا سَارَ ، وَتُقِيمُهُ إِذَا قَعَدَ .

#### الأُرْوَامُ خُلِقَتْ لِلبَقَاءِ لَا لِلفَنَاء :

وَأَمَّا الْخَقُّ الَّذِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الرُّسُلُ وَأَتْبَاعُهُمْ: فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرْوَاحَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَبْدَانِهَا ، لَا تَفْنَىٰ وَلَا تُعْدَمُ ، وَأَنَّهَا مُنَعَّمَةٌ أَوْ مُعَذَّبَةٌ فِي بَاقِيَةٌ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَبْدَانِهَا ، فَأَنَّهَمُ مُعَهَا أَوْ تُعَذَّبُ ، وَلَا تُعْدَمُ وَلَا تُعْدَمُ مَعَهَا أَوْ تُعَذَّبُ ، وَلَا تُعْدَمُ وَلَا تَغْذَمُ مَعَهَا أَوْ تُعَذَّبُ ، وَلَا تُعْدَمُ وَلَا تَغْذَىٰ .

## المُعَطِّلُ شَرٌّ مِنَ المُشْرِكِ :

وَكَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ حَمْدَهُ وَمَدْحَهُ ، وَالنَّنَاءَ عَلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصَفَاتِه وَأَفْعَالِهِ ؛ كَانَ إِنْكَارُهَا وَجَحْدُهَا أَعْظَمَ الْإِلْخَادِ وَالْكُفْرِ بِهِ ، وَهُوَ شَرُّ مِنَ النَّشْرِكِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَوِي جَحْدُ وَهُوَ شَرُّ مِنَ النَّشْرِكِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَوِي جَحْدُ صِفَاتِ الْلَكِ وَحَقِيقَةُ مُلْكِهِ وَالطَّعْنُ فِي أَوْصَافِهِ هُوَ وَالتَّشْرِيكُ بَيْنَهُ وَيَنْ غَيْرِهِ فِي الْلَكِ ، فَالْمُعَظِّلُونَ أَعْدَاءُ الرُّسُلِ بِالذَّاتِ ، بَلْ كُلُّ شَرْكِ وَعَيْنَ غَيْرِه فِي الْلُكَ ، فَالْمُعظِلُ ، فَإِنَّهُ لَوْ لَا تَعْطِيلُ كَمَالِهِ النَّوْمِةِ وَطَنَّ السَّوْءِ بِهِ : لَمَا أَشْرِكَ بِهِ ، كَمَا قَالَ إِمَامُ الْخُنَفَاءِ وَأَهْلِ التَّوْحِيدِ لَقَوْمِهِ السَّوْءِ بِهِ : لَمَا أَشْرِكَ بِهِ ، كَمَا قَالَ إِمَامُ الْخُنَفَاءِ وَأَهْلِ التَّوْحِيدِ لَقَوْمِهِ السَّوْءِ بِهِ : لَمَا أَشْرِكَ بِهِ ، كَمَا قَالَ إِمَامُ الْخُنَفَاءِ وَأَهْلِ التَّوْحِيدِ لَقَوْمِهِ السَّوْءِ بِهِ : لَمَا أَشْرِكَ بِهِ ، كَمَا قَالَ إِمَامُ الْخُنَفَاءِ وَأَهْلِ التَّوْحِيدِ لَقَوْمِهِ السَّيْءَ عَلَيْهُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَمَا ظَنْكُمْ بِهِ أَنْ يُجَازِيكُمْ ، وَقَدْ عَبَدْتُمْ مَعَهُ غَيْرُهُ ؟ وَمَا الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِهِ حَتَّىٰ جَعَلْتُمْ مَعَهُ شَرَكَاءَ ؟ أَظْنَنْتُمْ : أَنَّهُ مُعْتَاجُ إِلَىٰ وَمَا الَّذِي ظَنَتُمْ بِهِ حَتَّىٰ جَعَلْتُمْ مَعَهُ شَرَكَاءَ ؟ أَظْنَنْتُمْ : أَنَّهُ مُعْتَاجُ إِلَى وَمَا الَّذِي طَنَنْتُمْ بِهِ حَتَى جَعَلْتُمْ مَعَهُ شَرَكَاءَ ؟ أَظْنَنْتُمْ : أَنَّهُ مُعْتَاجُ إِلَى وَمَا اللَّذِي طَنَنْتُمْ بِهِ حَتَى جَعَلْتُمْ مَعَهُ شَرَكَاءَ ؟ أَظْنَنْتُمْ : أَنَّهُ مُعْتَاجُ إِلَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِ عِبَادِهِ ،

حَتَّىٰ يَحْتَاجَ إِلَىٰ شُرَكَاءَ تُعَرِّفُهُ جَاكَالْلُوكِ؟ ، أَمْ ظَنَتُمْ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَىٰ اسْتِقْلَالُهِ بِتَدْبِيرِهِمْ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ ، أَمْ هُو قَاس ؛ فَيَحْتَاجَ إِلَىٰ شُفَعَاءَ يَسْتَعْطِفُونَهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ؟ أَمْ ذَلِيلٌ ؛ فَيَحْتَاجَ إِلَىٰ وَلِيٍّ يَتَكَثَّرُ بِهِ شَنَ الْفَلَة ، وَيَتَعَزَّزُ بِهِ مِنَ الذِّلَة ؟ ، أَمْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْوَلَد ؛ فَيَتَّخَذَ صَاحِبَةً مِنَ الْفَلَة ، وَيَتَعَزَّزُ بِهِ مِنَ الذِّلَة ؟ ، أَمْ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْوَلَد ؛ فَيَتَّخَذَ صَاحِبَةً يَكُونُ الْوَلَد ؛ فَيَتَّخَذَ صَاحِبَةً يَكُونُ الْوَلَد عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عُلُوا كَبِيرًا .

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ التَّعْطِيلَ مَبْدَأُ الشِّرْكِ وَأَسَاسُهُ، فَلَا تَجِدُ مُعَطِّلًا إِلَّا وَشِرْكُهُ عَلَىٰ حَسَب تَعْطِيلِهِ، فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ.

#### الإيْمَانُ بالصِّفَات:

فَالْإِيهَانُ بِالصِّفَاتِ وَمَعْرِفَتُهَا ، وَإِثْبَاتُ حَقَائِقَهَا ، وَتَعَلَّقُ الْقُلْبِ بِهَا، وَشُهُو دُهُ لَهَا : هُو مَبْدَأُ الطَّرِيقِ وَوَسَطُهُ وَغَايَتُهُ ، وَهُو رُوحُ السَّالِكِينَ، وَشُهُو دُهُ لَهَا : هُو مَبْدَأُ الطَّرِيقِ وَوَسَطُهُ وَغَايَتُهُ ، وَهُو رُوحُ السَّالِكِينَ، وَحَادِيهِمْ إِلَىٰ الْوُصُولِ ، وَثُحَرِّكُ عَزَمَاتهمْ إِذَا فَتَرُوا ، وَمُثِيرُ هَمَهِمْ إِذَا قَصَرُوا ، فَإِنَّ سَيْرَهُمْ إِنَّهَا هُو عَلَىٰ الشَّوَاهِدِ ، فَمَنْ كَانَ لَا شَاهِدَ لَهُ فَلَا شَيْرَ لَهُ ، وَلَا شُلُوكَ لَهُ ، وَأَعْظَمُ الشَّوَاهِدِ : صِفَاتُ مَعْبُوبِهِمْ، وَذَلِكَ هُو الْعَلَمُ النَّوَاهِدِ : مَنْ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ حَسُلُ وَلَا شُلُوكَ لَهُ ، وَأَعْظَمُ الشَّوَاهِدِ : صَفَاتُ مَعْبُوبِهِمْ، وَذَلِكَ هُو الْعَلَمُ النَّوادِي رُفْعَ لَمُ فَي السَّيْرِ فَشَمَّرُوا إلَيْهِ ، وَلَا شَلُوكَ لَهُ عَنْهَا - : مَنْ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ إِلَيْهِ ، كَمَا قَالَتَ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : مَنْ رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ رَآهُ عَادِيًا رَائِحًا ، لَمْ يَضَعْ لَبِنَةً عَلَىٰ لَبَنَة ، وَلَكِنْ رُفْعَ لَهُ عَلَمُ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي التَّوانِي وَالْفُتُورِ وَالْكَسَل ، رُفْعَ لَهُ عَلَمُ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي التَّوانِي وَالْفُتُورِ وَالْكَسَل ،

حَتَّىٰ يَرْفَعَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- لَهُ - بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ - عَلَمًا يُشَاهِدُهُ بِقَلْبِهِ ،

فَيْشَمِّرُ إِلَيْهِ ، وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ .

## أُسْمَاءُ اللهِ وَصِفَاتِهِ هِي الجَاذِبِيَّة للقُلُوبِ إِلَى مَحَبَّتِهِ :

فَإِنْ عُطِّلَتْ شَوَاهِدُ الصِّفَاتِ ، وَوُضِعَتْ أَعْلَامُهَا عَنِ الْقُلُوبِ، وَطُمسَتْ آثَارُهَا، وَضُرِبَتْ بِسِيَاطِ الْبُعْد، وَأُسْبِلَ دُونَهَا حِجَابُ الطَّرْد، وَخَلَّقَتْ مَعَ الْتُعَدِي مَعَ الْقَاعِدينَ ، وَقَلَّقَ أَنْ الْعُدِي مَعَ الْقَاعِدينَ ، وَقَلَّقَ أَنْ الْعُدِي مَعَ الْقَاعِدينَ ، فَإِنَّ أَوْصَافَ الْمَدْعُوقِ إلَيْهِ ، وَنَعْوتَ كَهالهِ ، وَحَقَائِقَ أَسْهَائِهِ : هِي الْجَاذِبَةُ فَإِنَّ أَوْصَافَ الْمَدْعُوقِ إلَيْهِ ، وَتَطْمَعَنُ إلَيْ تُحبُّ مَنْ للْقُلُوبِ إلَى عَبَيته ، وَطَلَب الْوُصُولِ إلَيْه ، وَتَطْمَعَنُ إلَى خَبِي مَعْرِفَة الطَّفَاتِ بَعْرِفُهُ ، وَتَعْافُهُ وَتَرْجُوهُ وَتَشْتَاقُ إلَيْه ، وَتَلْتَدُّ بِقُرْبِهِ ، وَتَطْمَعَنُ إلَى ذِكْرِهِ ، وَتَطْمَعُنُ إلَى ذِكْرِهِ ، وَتَلْقَوْبَ إلَيْ وَمَا لَوْصُولِ إلَيْه ، وَتَلْتَدُ بَعْرِفَة الطَّفَاتِ بَعْرَفُة الطَّفَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ – مَا هُوَ مَشْرُ وطُ بِالْمُعْرَفَة ، وَمَلْزُومٌ وَلَا إِنْ فَهُ اللّهُ مَعْرِفَة الطَّفَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ – مَا هُو مَشْرُ وطُ بِلُمُ ولَا بِلُعْرَفَة ، وَمَلْزُومٌ فَلَا الْمُعْرَفَة ، وَالْإِقْرَارِ مَا الْمُونِ الْإِنْ وَمَ بَعْدَ فَلَكَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَلْرُومٌ اللّهُ وَمَلَوْ اللّهُ مُولِ الْمُعْرَفَة عَلَى الْمُعَلِّلُ الْبَذِرِ ، بَلْ أَعْظُمُ الْمُتَنَاعَ حُصُولِ الْمُعْلِ الْمَعْرِفَة مَ وَالتَّوكُولُ ، وَمَقَام الْإِحْسَانِ مُعْتَنعُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَالْتَوكُولُ الْمُنَاعَ حُصُولِ الْمُعْرَفِقِ الْمَعْرَالُ الْبَذْرِ ، بَلْ أَعْظُمُ الْمُتَنَاعَ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْبَدْرِ ، بَلْ أَعْظُمُ الْمُتَنَاعَ عَلَى الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرِفُولُ الْمُتَناعَ عَلَى الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِفُولَ الْمُتَاعِلُ الْمُعْرَالُ الْبَدْرِ ، بَلْ أَعْظُمُ الْمُتَنَاعَ الْمُعَلِي الْمُعْرَفِقِ الْمُولِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْعُلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَمُ الْمُعْرَالِ الْمُ

#### السُّنَّةُ فَصَّلَتْ الصِّفَاتِ أَتَمَّ التَّفْصِيْلِ :

فَأَمَّا الرَّسَالَةُ : فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إِثْبَاتًا مُفَصَّلًا عَلَىٰ وَجُهٍ أَزَالَ الشُّبْهَةَ ، وَكَشَفَ الْغِطَّاءِ ، وَحَصَلَ الْعِلْمُ الْيَقِينِيُّ ، وَرُفعَ

الشَّكُّ وَالرَّيْبُ؛ فَتَلَجَتْ لَهُ الصُّدُور، وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ الْقُلُوبُ، وَاسْتَقَرَّ بِهِ الْإِيهَانُ فِي نِصَابِهِ، فَفَصَّلَت الرِّسَالَةُ الصِّفَات وَالنُّعُوتَ وَالْأَفْعَالَ أَعْظَمَ مِنْ تَفْصِيلِ الأَمْرِ وَالنَّهِي ، وَقَرَّرَتْ إِنْبَاتَهَا أَكْمَلَ تَقْرير في أَبْلَغ لَفْظ ، وَأَبْعَده منَ الْإِجْمَال وَالَاحْتَهَال ، وَأَمْنَعه منْ قَبُول التَّأُويل ، وَكَذَلكَ كَانَ تَأْوِيلُ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا بِهَا يُخْرِجُهَا عَنْ حَقَائِقُهَا منْ جنْس تَأْويل آيَات الْلَعَاد وَأَخْبَاره ، بَلْ أَبْعَدُ منْهُ لُوْجُوه كَثيرَة ، ذَكَرْتُهَا فِي كَتَابُ « الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ عَلَىٰ الْجُهْمِيَّةِ وَالْمُعَطِّلَةِ » ، بَلْ تَأُويلُ آيَات الصِّفَات - بِهَا يُخْرِجُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا - كَتَأُويلِ آيَاتِ الْأَمْرِ وَالنَّهْى سَوَاءً ، فَالْبَابُ كُلَّهُ بَابٌ وَاحِدٌ ، وَمَصْدَرُهُ وَاحِدٌ ، وَمَقْصُودُهُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ إِثْبَاتُ حَقَائقه وَالْإِيمَانُ بَهَا .

## تَأُويْلُ الصِّفَاتِ أَصْلُ فَسَاد الدُّنْيَا والدِّيْنِ :

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كتَابِ الصَّوَاعِقِ أَنَّ تَأْوِيلَ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَخْبَارِهَا - بِهَا يُخْرِجُهَا عَنْ حَقَائِقَهَا - هُوَ أَصْلُ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ، وَزَوَالُ الْمَالِك ، وَتَسْلِيطُ أَعْدَاء الْإِسْلَام عَلَيْه ؛ إِنَّهَا كَانَ بِسَبَبَ التَّأْويل ، وَيَعْرِفُ هَذَا مِنْ لَهُ اطِّلَاعٌ وَخِبْرَةٌ بِهَا جَرَىٰ فِي الْعَالَم ، وَلَهَذَا يُحَرِّمُ عُقَلَّاءُ الْفَلَاسِفَةِ التَّأْوِيلَ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ لِصِحَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِفَسَادِ الْعَالَم ، وَتَعْطِيلِ الشَّرَائعِ . وَمَنْ تَأَمَّلَ كَيْفِيَّةَ وُرُودِ آيَاتِ الصِّفَاتِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ: عَلَمَ قَطْعًا بُطْلَانَ تَأْويلِهَا بَمَا يُخْرِجُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا ، فَإِنَّهَا وَرَدَتْ عَلَىٰ وَجْهٍ لَا يُخْرِجُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا ، فَإِنَّهَا وَرَدَتْ عَلَىٰ وَجْهٍ لَا يُخْتَمَلُ مَعَهُ التَّأُويلُ بوَجْهِ .

فَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَكَمِكُةُ أَوْ يَأْتِى وَبُكَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْمَكَمِكُةُ أَوْ يَأْتِي وَبِكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، هَلْ يَخْتَمِلُ هَذَا التَّقْسِيمُ وَالتَّنُويعُ : تَأْوِيلَ إِنْيَانِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ بإِنْيَانِ مَلَائِكَتِه أَوْ آيَاتِهِ ؟ وَهَلْ وَالتَّنُويعُ : تَأْوِيلَ إِنْيَانِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ بإِنْيَانِ مَلَائِكَتِه أَوْ آيَاتِه ؟ وَهَلْ يَنْقَىٰ مَعَ هَذَا السِّيَاقِ شُبْهَةٌ أَصْلًا: أَنَّهُ إِنْيَانُهُ بِنَفْسِه ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ يَنْقَىٰ مَعَ هَذَا السِّيَاقِ شُبْهَةٌ أَصْلًا: أَنَّهُ إِنْيَانُهُ بِنَفْسِه ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَكَلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمُ اللّهُ عَلَىٰ الْإِيكَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْهَاءُ الْعَامِ ، وَالتَّكْلِيمِ الْخَاصِّ ، وَجَعَلَهُ الْوَعَيْنِ ، ثُمَّ أَكَد فَعَنْ الْآيُكِلِيمَ الْفَامِ ، وَالتَّكْلِيمِ الْخَاصِّ ، وَجَعَلَهُ الْوَعَيْنِ ، ثُمَّ أَكَد فَعَلَ التَّكْلِيم بِالْمُصْدَرِ الرَّافِع لِتَوَهُم مَا يَقُولُهُ اللّهُ مُوسَىٰ .

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَكِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ [الشُّورَىٰ: ١٥] ، فَنَوَّعَ تَكْلِيمَهُ إِلَىٰ تَكْلِيمِ وَرَاّيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ [الشُّورَىٰ: ١٥] ، فَنَوَّعَ تَكْلِيمَهُ إِلَىٰ تَكْلِيمِ بِعَيْرِ وَاسطَة ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لُوسَىٰ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَوْلُهُ لُوسَىٰ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَوَلَّهُ إِلِي السَّلَامِ عَلَىٰ النَّاسِ بِرِسَلَكَتِي وَبِكَلَمِي ﴾ [النِّسَاء: ١٤٤] ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّسَالَة وَالْكَلَامِ ، وَالرِّسَالَةُ إِنَّهَا هِيَ بِكَلَامِهِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا ، كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ الْقَلَمَ لَيْلَ وَلَا لِيسَ دُونَهُ سَحَابٌ ، وَكَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي الصَّحْوِ ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ، وَكَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي الصَّحْوِ ، لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ، وَكَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ

في الظّهيرة صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ » (١) ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْبَيَانَ فَي الظّهيرة صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ » (١) ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْبَيَانَ وَالْكَشْفَ وَالْاحْتِرَازَ: يُنَافِي إِرَادَةَ التَّأُويلِ قَطْعًا ، وَلَا يَرْتَابُ فِي هَذَا مَنْ لَهُ عَقْلٌ وَدِينٌ .

#### المَخْلُوقَاتُ شَوَاهِدُ صِفَاتُ الرَّبِّ ـ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى ـ :

وَإِذَا اعْتَبَرْتَ الْمُخْلُوقَاتِ وَالْمُأْمُورَاتِ، وَجَدْتَهَا بِأَسْرِهَا كُلِّهَا دَالَّةً عَلَىٰ النَّعُوتِ وَالصِّفَاتِ، وَحَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَعَلَمْتَ أَنَّ الْمُعطِّلَةَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ عَمَّىٰ بِمُكَابَرَة، وَيَكْفِي ظُهُورُ شَاهِدِ الصُّنْعِ فِيكَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ عَمَّىٰ بِمُكَابَرَة، وَيَكْفِي ظُهُورُ شَاهِدِ الصُّنْعِ فِيكَ خَاصَّةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفِي آنَفُسِكُمُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتَنَادِي عَلَيْهَا، وَتَذَلَّ عَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتَنَادِي عَلَيْهَا، وَتَذَلُّ عَلَيْهَا، وَتُذَلِّ مَهَ عَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتَذَلُّ عَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتَذَلُّ عَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتَذَلُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَالَ ، كَمَا قِيلَ : وَتَلَدُلُ عَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتُذَلّ عَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتُذَلّ عَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتُنَادِي عَلَيْهَا، وَتَذَلّ مَا اللّهُ ا

تَأُمَّلْ سُطُورَ الْكَائِنَاتِ فَإِنَّهَا مِنَ الْلَكِ الْأَعْلَىٰ إِلَيْكَ رَسَائِلُ وَقَدْ خَطَّ فِيهَا لَوْ تَأُمَّلْتَ خَطَّهَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلُ تُشِيرُ بِإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ لِرَبِّهَا فَصَامِتُهَا يَهْدِي وَمَنْ هُو قَائِلُ فَصَامِتُهَا يَهْدِي وَمَنْ هُو قَائِلُ فَصَامِتُهَا يَهْدِي وَمَنْ هُو قَائِلُ فَلَيْتَ تَرَىٰ شَيْئًا أَدَلَّ عَلَىٰ شَيْء مِنْ دَلَالَةِ الْمُخْلُوقَاتِ عَلَىٰ صِفَاتِ فَالِقَهَا، وَنُعُوتِ كَمَالِهِ، وَحَقَائِق أَسْهَائِهِ، وَقَدْ تَنَوَّعَتْ أَدِلَتُهَا بِحَسَبِ خَالِقِهَا، وَنُعُوتِ كَمَالِهِ، وَحَقَائِق أَسْهَائِهِ، وَقَدْ تَنَوَّعَتْ أَدِلَّتُهَا بِحَسَب

(١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧٤٣٩) ، وَمُسْلِمٌ (١٨٢) .

تَنَوُّعِهَا ، فَهِيَ تَذُلُّ عَقْلًا وَحِسًّا ، وَفِطْرَةً وَنَظَرًا ، وَاعْتِبَارًا .

#### لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ :

الثّالث : عَدَمُ تَشْبِيهِهَا بِهَا لِلْمَخْلُوقِ ، فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، لَا فِي ذَاتِهِ ، وَلَا فِي صَفَاتِهِ ، وَلَا فِي أَفْعَالِهِ ، فَالْعَارِفُونَ بِهِ ، الْمُصَدِّقُونَ لَهُ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ ، الْمُصَدِّقُونَ لَهُ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ ، الْمُصَدِّقُونَ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَنَفْيِ التَّشْبِيهِ ، وَيَنْفُونَ عَنْهُ مُشَابَهَةَ الْمُخْلُوقَاتِ ، فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَنَفْيِ التَّشْبِيهِ ، وَيَنْ الْآثَبَاتِ وَنَفْيِ التَّشْبِيهِ ، وَيَنْ التَّنْزِيهِ وَعَدَمِ التَّعْطِيلِ ، فَمَذْهَبُهُمْ حَسَنَةٌ بَيْنَ سَيِّتَيْنِ ، وَهُدًى بَيْنَ وَبَيْنَ التَّنْزِيهِ وَعَدَمِ التَّعْطِيلِ ، فَمَذْهَبُهُمْ حَسَنَةٌ بَيْنَ سَيِّتَيْنِ ، وَهُدًى بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ ، فَصَرَاطُهُمْ صَرَاطُ النَّنْعَمِ عَلَيْهِمْ ، وَصَرَاطُ غَيْرِهِمْ صَرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ ، وَصَرَاطُ عَيْرِهِمْ صَرَاطُ اللهُ عَنْ فَاللهُ اللهُ عَنْ مَالَهُ الله عَنْ مَنْ صَفَاتِهِ ، لأَجْلِ شَنَاعَة اللهَسَعِينَ ، وَقَالَ : التَشْبِيهُ : أَنْ اللهُ صَفَةً مِنْ صَفَاتِهِ ، لأَجْلِ شَنَاعَة اللهَسَعَيْنَ ، وَقَالَ : التَشْبِيهُ : أَنْ اللهُ صَفَةً مِنْ صَفَاتَهِ ، لأَجْلِ شَنَاعَة الْمُسَتِّعِينَ ، وَقَالَ : التَشْبِيهُ : أَنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُولًا كَبِيرًا .

## العَمَلُ بِالأَسْبَابِ :

وَنَحْنُ نَقُولُ ؛ إِنَّ الدِّينَ هُوَ إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ، وَالْوُقُوفُ مَعَهَا ، وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا ، وَالنَّظَرُ إِلَّا بِذَلِكَ .

## بِالْأَسْبَابِ عُرِفَ اللهُ :

وَبِالْأَسْبَابِ عُرِفَ اللهُ ، وَبَهَا عُبِدَ اللهُ ، وَبَهَا أُطِيعَ اللهُ ، وَبَهَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ ، وَبَهَا نَصَرَ حِزْبُهُ اللهُ عَنَّتِهِ ، وَبَهَا نُصِرَ حِزْبُهُ الْلَّقَرِّبُونَ ، وَبَهَا نُصِرَ حِزْبُهُ

وَدِينُهُ ، وَأَقَامُوا دَعْوَتَهُ ، وَجَا أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَشَرَعَ شَرَائِعَهُ ، وَجَا انْقَسَمَ النَّاسُ إِلَىٰ سَعيد وَشَقيٍّ ، وَمُهْتَد وَغُويٍّ ، فَالْوُقُوفُ مَعَهَا وَالالْتَفَاتُ إِلَيْهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا: هُوَ الْوَاجِبُ شَرْعًا ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ قَدَرًا ، وَلَا تَكُنْ مَّنْ غَلَظَ حَجَابُهُ ، وَكَثُفَ طَبْعُهُ فَيَقُولُ : لَا نَقفُ مَعَهَا وُقُوفَ مَنْ يَعْتَقدُ أَنَّهَا مُسْتَقَلَّةٌ بِالْإِحْدَاثِ وَالتَّأْثِيرِ ، وَأَنَّهَا أَرْبَابٌ مِنْ دُونِ الله، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا يَزْعُمُ ذَلكَ ، وَيَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَابٌ ، وَآهَةٌ مَعَ الله مُسْتَقلَّةٌ بِالْإِيجَاد ، أَوْ أَنَّهَا عَوْنٌ لِللَّهِ يَكْتَاجُ فِي فَعْلِهِ إِلَيْهَا ، أَوْ أَنَّهَا شُرَكَاءُ لَهُ : فَشَأْنُكَ بِهَ ، فَمَزِّقْ أَدِيمَهُ ، وَتَقَرَّبْ إِلَىٰ الله بِعَدَاوَتِهِ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَإِلَّا فَمَا هَذَا النَّفْيُ لَمَا أَثْبَتُهُ اللهُ ؟ وَالْإِلْغَاءُ لَمَا اعْتَبَرَهُ ؟ ، وَالْإِهْدَارُ لَمَا حَقَّقَهُ ؟، وَالْحَطَّ وَالْوَضْعُ لَمَا نَصَبَهُ ؟ ، وَالْلَحْوُ لَمَا كَتَبَهُ ؟ ، وَالْعَزْلُ لَمَا وَلَّاهُ ؟ ، فَإِنْ زَعَمَتْ أَنَّكَ تَعْزِهُمَا عَنْ رُتْبَة الْإِهَيَّة ، فَسُبْحَانَ الله مَنْ وَلَّاهَا هَذه الرُّتْبَةَ حَتَّىٰ تَجْعَلَ سَعْيَكَ فِي عَزْهَا عَنْهَا ؟.

وَيَاللَّهُ مَا أَجْهَلَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالتَّصَوُّفِ ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ تَخْقِيقُ التَّوْحِيدِ إلَّا بِإِلْغَائِهَا وَمَحْوِهَا ، وَإِهْدَارِهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ عَنْدَهُمْ تَخْقِيقُ النَّوْحِيدِ إلَّا بِإِلْغَائِهَا وَمَحْوِهَا ، وَلَا غَرَائِزَ لَهَا تَأْثِيرُ مُوجِبَةٍ مَا ، كَبْعَلِ اللهُ فِي النَّوْرَاءُ فَي النَّوْرَاءُ وَلَا فِي النَّوَاءِ قُوَّةً مُذْهِبَةً لِلدَّاءِ ، وَلَا فِي النَّوَاءِ قُوَّةً مُذْهِبَةً لِلدَّاءِ ، وَلَا فِي النَّارِ حَرَارَةً وَلَا فِي الْمَاءِ قُوَّةً مُرَوِّيَةً ، وَلَا فِي النَّامِ قُوَّةً مُرَوِّيَةً ، وَلَا فِي الْعَيْنِ قُوَّةً بَاصِرَةً، وَلَا فِي الْعَيْنِ قُوَّةً بَاصِرَةً، وَلَا فِي النَّامِ قُوَّةً قَاتِلَةً ، وَلَا فِي الْخَدِيدِ قُوَّةً وَلَا فِي النَّمَ قُوَّةً قَاتِلَةً ، وَلَا فِي الْخَدِيدِ قُوَّةً وَلَا فِي النَّمَ قُوَّةً قَاتِلَةً ، وَلَا فِي الْخَدِيدِ قُوَّةً وَلَا فِي النَّامِ عَلَى اللَّهُ مَا وَلَا فِي النَّمَ قُوَّةً قَاتِلَةً ، وَلَا فِي الْخَدِيدِ قُوَّةً وَلَا فِي النَّمَ عُوْقَةً قَاتِلَةً ، وَلَا فِي الْخَدِيدِ قُوَّةً وَلَا فِي النَّمَ عَوْلًا فِي الْمَاءِ فَوْلًا فِي النَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَاءِ فَوْلًا فَي السَّمَ قُوَّةً قَاتِلَةً ، وَلَا فِي الْمَاعِيدِ قُوَّةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ فَي الْمَاءِ فَوْلًا فِي السَّمَ الْمَاءِ فَوْلًا فِي السَّمَ الْمَاءِ فَوْلًا فَي السَّامَةً ، وَلَا فِي الْمَاءِ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَاءِ فَلَا فِي الْمَاءِ فَي السَّامَة ، وَلَا فِي السَّامَة ، وَلَا فَي السَّامَةَ الْمَاءِ فَا الْمَاءِ فَلَا فَي الْمَاءِ فَا الْمَاءِ فَا الْمَاءِ فَي السَّامَة ، وَلَا فَي الْمَاءَ الْمَاءِ فَا الْمَاءِ فَا الْمَاءِ فَا اللَّهُ الْمَاءَ وَلَا فَا الْمَاءَ الْمَاءِ فَا الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاعَا الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَا الْمَاءَ الْمَاقِي الْمَاءَ الْمَا أَلَا فَا الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَ

وَاللَّهُ مَا اللَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا بِشَيْءٍ ، وَلَا فَعَلَ شَيْئًا لِأَجْلِ شَيْءٍ . فَهَذَا غَايَةُ تَوْحيدهمُ الَّذي يَحُومُونَ حَوْلَهُ ، وَيُبَالغُونَ في تَقْريره . فَلَعَمْرُ الله لَقَدْ أَضْحَكُوا عَلَيْهِمُ الْعُقَلاءَ ، وَأَشْمَتُوا بهمُ الْأَعْدَاء ، وَنَهَجُوا لأَعْدَاءِ الرُّسُل طَرِيقَ إِسَاءَةِ الظَّنِّ بِهِمْ ، وَجَنَوْا عَلَىٰ الْإِسْلَام وَالْقُرْآنِ أَعْظَمَ جِنَايَةٍ ، وَقَالُوا : نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَرَسُوله ، الْمُوَكَّلُونَ بِكَسْرِ أَعْدَاء الْإِسْلَامِ وَأَعْدَاء الرُّسُلِ ، وَلَعَمْرُ الله لَقَدْ كَسَرُوا الدِّينَ وَسَلَّطُوا عَلَيْهِ الْلُبْطِلِينَ ، وَقَدْ قِيلَ : إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْجَاهِل ، فَإِنَّهُ يُريدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّ كَ .

التَّوْحِيدُ أَوَّلُ دَعْوَة الرُّسُل ، وَأَوَّلُ مَنَازِلِ الطَّرِيقِ ، وَأَوَّلُ مَقَام يَقُومُ فيه السَّالكُ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ : قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ ع فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٥٩] ، وَقَالَ هُودٌ لقَوْمه : ﴿ أَعَبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٦٥] ، وَقَالَ صَالِحٌ لِقَوْمِهِ : ﴿ أَعَبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾ [الأَعْرَافُ :٧٧] ، وَقَالَ شُعَيْبٌ لَقَوْمه : ﴿ أَعَبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٨٥] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّنغُوتَ ﴾ [النَّحْلُ ٢٦] .

#### التَّوْحِيدُ مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ :

فَالتَّوْحِيدُ: مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ، وَلَهَذَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِرَسُولِهِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَقَدْ بَعَثَهُ إِلَىٰ الْيَمَنِ-: « إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كَتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: عِبَادَةُ الله وَخُدَهُ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ وَخُدَهُ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَفَكَرَ الْحَدِيثَ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» (١)، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أُمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله » (٢).

وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ: أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبِ يَجِبُ عَلَىٰ الْلُكَلَّفِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، لَا النَّظَرُ ، وَلَا الْقَصْدُ إِلَىٰ النَّظَرِ ، وَلَا الشَّكُ - كَمَا هِيَ الْقَوَالُ لِأَرْبَابِ الْكَلَامِ الْمَذْمُومِ.

فَالتَّوْحِيدُ: أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، وَآخِرُ مَا يَغْرُجُ بِهِ مِنَ اللَّانْيَا، كَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللهُ ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ » (٣) ، فَهُو أَوَّلُ وَاجِبِ ، وَآخِرُ وَاجِبِ ، فَالتَّوْحِيدُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٤) ، وَمُسْلِمٌ (١١) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٢٥) ، وَمُسْلَمٌ (٢٢) .

<sup>(</sup>٣) (صَحَيْحٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاَوُد فِي سُنَنهِ (٦) ٢١) وَصَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «صَحَحَهُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «صَحِيْح سُنَنِ أَبِي دَاوُد » (٢٦٧٣) .

**١٢٤** : أَوَّلُ الْأَمْرِ وَآخِرُهُ .

## التَّعَلَّقُ بِالْسْبَابِ تَعَلَّقًا زَائِدًا نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ :

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الالْتَفَاتُ إِلَىٰ الْأَسْبَابِ شَرْكٌ فِي التَّوْحيد، وَكَعُو الْأَسْبَابِ - أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا - تَغْييرٌ فِي وَجْه الْعَقْل ، وَالْإعْرَاضُ عَنِ الْأَسْبَابِ بِالْكُلِّيَةِ: قَدْحُ فِي الشَّرْعِ ، وَالتَّوَكُّلُ مَعْنَىٰ يَلْتَئِمُ مِنْ مَعْنَىٰ التَّوْحِيدِ وَالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ.

وَهَذَا الْكَلَامُ يَعْتَاجُ إِلَىٰ شَرْحِ وَتَقْييدِ، فَالِالْتِفَاتُ إِلَىٰ الْأَسْبَاب ضَرْبَان، أَحَدُهُمَا: شَرْكٌ ، وَالْآخَرُ: عُبُوديَّةٌ وَتَوْحيدٌ ، فَالشِّرْكُ: أَنْ يَعْتَمدَ عَلَيْهَا وَيَطْمَئنَّ إِلَيْهَا ، وَيَعْتَقدَ أَنَّهَا بِذَاتِهَا مُحَصِّلَةٌ لِلْمَقْصُود ، فَهُوَ مُعْرِضٌ عَنِ السَّبَبِ لَهَا ، وَيَجْعَلُ نَظَرَهُ وَالْتَفَاتَهُ مَقْصُورًا عَلَيْهَا ، وَأَمَّا إِن الْتَفَتَ إِلَيْهَا الْتِفَاتَ امْتِثَالِ وَقِيَام بَهَا وَأَدَاءِ لِحَقِّ الْعُبُوديَّة فيهَا ، وَإِنْزَالْهَا مَنَازِهَا : فَهَذَا الْالْتِفَاتُ عُبُودِيَّةٌ وَتَوْحِيدٌ ، إِذْ لَمْ يَشْغَلْهُ عَنِ الْالْتِفَاتِ إِلَىٰ

## حَالُ المُتَوَكِّلُ مَعَ الأَسْبَابِ :

الْتُوَكِّلُ: لَا يَلْتَفْتُ إِلَىٰ الْأَسْبَابِ، بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا يَطْمَئَنُّ إِلَيْهَا، وَلَا يَرْجُوهَا وَلَا يَخَافُهَا ، فَلَا يَرْكَنُ إِلَيْهَا ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا - بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ لَا المعلقة المعل



# الاغتِصَامُ بِالسُّنَّةِ

#### لِمَنْ ضُمِنَتْ النَّجَاة :

وَإِنَّمَ ضُمِنَتِ النَّجَاةُ لِمَنْ حَكَّمَ هُدَىٰ اللهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَتَزَوَّدَ التَّقْوَىٰ وَانْتَمَّ بِالدَّلِيلِ، وَسَلَكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَاسْتَمْسَكَ مِنَ الْوَحْيِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

#### الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمِ هُوَ صِرَاطُ المُنْعَمِ عَلَيْهِمْ :

وَلَّا كَانَ طَالِبُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ طَالِبَ أَمْرِ أَكْثُرُ النَّاسِ نَاكِبُونَ عَنْهُ، مُرِيدًا لِسُلُوكِ طَرِيقِ مُرَافِقُهُ فِيهَا فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ وَالْعِزَّةِ، وَالنَّفُوسُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَحْشَةَ التَّفَرُّد، وَعَلَىٰ الْأُنْسِ بِالرَّفِيقِ، نَبَّهَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ الرَّفِيقِ فَي هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَأَنَّهُمْ هُمْ ﴿ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيّانَ الرَّفِيقِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَأَنَّهُمْ هُمْ ﴿ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيّانَ وَالشَّهُ لَكَ الصَّرَاطَ إِلَىٰ الرَّفِيقِ السَّالِكِينَ لَهُ، وَهُمُ الَّذِينَ وَالشَّاءِ: ٢٩]، فَأَضَافَ الصِّرَاطَ إِلَىٰ الرَّفِيقِ السَّالِكِينَ لَهُ، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لِيَزُولَ عَنِ الطَّالِبِ لِلْهِذَايَةِ وَسُلُوكِ الصِّرَاطِ وَحْشَةُ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ، لِيَزُولَ عَنِ الطَّالِبِ لِلْهِذَايَةِ وَسُلُوكِ الصِّرَاطِ وَحْشَةُ النَّاكِينَ أَنْهُ وَهُمُ اللَّذِينَ الْفَعَرَاطِ وَحْشَةُ فَي هَذَا الصِّرَاطِ وَحْشَةُ هُمُ اللَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ، فَلَا يَكْتَرِثُ بِمُخَالَفَةِ النَّاكِينَ عَنْهُ لَهُ، فَإِنَّهُ مُ الله عَلَيْهِمْ، فَلَا يَكْتَرِثُ بِمُخَالَفَةِ النَّاكِينَ عَنْهُ لَهُ، فَإِنَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَكْتَرِثُ بُمُخَالَفَةِ النَّاكِينَ عَنْهُ لَهُ، فَإِنَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَكْتَرِثُ بُمُخَالَفَةِ النَّاكِينَ عَنْهُ لَهُ، فَإِنَّهُ مُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَكْتَرِثُ بُمُخَالَفَةِ النَّاكِينَ عَنْهُ لَهُ، فَإِنَّهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَكْتَرُثُ بُمُخَالَفَةِ النَّاكِينَ عَنْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ الْمُؤْلِقُ السَّالِينَ عَنْهُ لَهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلِقِينَ عَنْهُ لَهُ اللهُ الْمُؤَالِلَهُ الْمُؤْلِقُ السَّالِينَ عَنْهُ لَهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ الْعَلَيْهِمْ اللهُ الْمُؤَالِلَهُ اللهُ الْمُؤَالِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ اللهُ الْمُؤَالِقُ اللهُ الْمُؤَالِقُولُ اللهُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤَالِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ

هُمُ الْأَقَلُونَ قَدْرًا، وَإِنْ كَانُوا الْأَكْثَرِينَ عَدَدًا، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَف: « عَلَيْكَ بِطَرِيقِ الْحَقِّ، وَلَا تَسْتَوْحشْ لقلَّة السَّالكينَ، وَإِيَّاكَ وَطَرِيقَ الْبَاطل، وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَة الْهَالكينَ » ، وَكُلَّهَا اسْتَوْ حَشْتَ فِي تَفَرُّدكَ فَانْظُرْ إِلَىٰ الرَّفِيقِ السَّابِقِ، وَاحْرِصْ عَلَىٰ اللَّحَاقِ بَهُم، وَغُضَّ الطَّرْفَ عَمَّنْ سوَاهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ منَ الله شَيْئًا، وَإِذَا صَاحُوا بِكَ فِي طَرِيق سَيْرِكَ فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّكَ مَتَىٰ الْتَفَتَّ إِلَيْهِمْ أَخَذُوكَ وَعَاقُوكَ.

## وَقَدْ ضَرَبْتُ لَذَلكَ مَثَلَيْنَ ، فَلْيَكُونَا مِنْكَ عَلَى بَال:

الْلَثُلُ الْأُوَّلُ: رَجُلٌ خَرِجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ الصَّلَاة، لَا يُريدُ غَيْرَهَا، فَعَرَضَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ شَيْطَانٌ منْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ كَلَامًا يُؤْذيه، فَوَقَفَ وَرَدَّ عَلَيْه، وَتَمَاسَكَا، فَرُبَّهَا كَانَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ أَقْوَىٰ منْهُ، فَقَهَرَهُ، وَمَنَعَهُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَىٰ الْمُسْجِدِ، حَتَّىٰ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ، وَرُبَّهَا كَانَ الرَّاجُلُ أَقْوَىٰ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْس، وَلَكِن اشْتَغَلَ بِمُهَاوَشَتِهِ عَن الصَّفِّ الْأُوَّل، وَكَمَال إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ، فَإِن الْتَفَتَ إِلَيْه أَطْمَعَهُ فِي نَفْسه، وَرُبَّمَا فَتَرَتْ عَزِيمَتُهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ وَعِلْمٌ زَادَ في السَّعْي وَالْجَمْزِ بِقَدْرِ الْتِفَاتِهِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَاشْتَغَلَ لِمَا هُوَ بِصَدَدِهِ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ أُو الْوَقْت لَمْ يَبْلُغْ عَدُوُّهُ مِنْهُ مَا شَاءَ.

الْقُلُ الثَّاني: الظَّبْيُ أَشَدُّ سَعْيًا مِنَ الْكَلْب، وَلَكِنَّهُ إِذَا أَحَسَّ بِهِ الْتَفَتَ

١١٨ - الله فَيَضْعُفُ سَعْيُهُ، فَيُدْرِكُهُ الْكَلْبُ فَيَأْخُذُهُ.

وَالْقَصْدُ: أَنَّ فِي ذِكْرِ هَذَا الرَّفِيقِ مَا يُزِيلُ وَحْشَةَ التَّفَرُّدِ، وَيَحُثُّ عَلَىٰ السَّيْرِ وَالتَّشْمِيرِ لِلَّحَاقِ بِهِمْ.

الْفَائِدَةُ الأُولَى ؛ وَهَذِهِ إِحْدَىٰ الْفَوَائِدِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ « اللهُمَّ الْهُرَّةِ ، وَاجْعَلْنِي رَفِيقًا الْهُمْ وَمَعَهُمْ.

وَالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ تَوَسُّلُ إِلَىٰ الله بِنعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَىٰ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْهِدَايَةِ ، أَيْ: قَدْ أَنْعَمْتَ بِالْهِدَايَةِ عَلَىٰ مَنْ هَدَيْتَ، وَكَانَ ذَلِكَ نِعْمَةً مِنْ هَوُلاَءِ مَنْ هَوُلاَءِ مَنْ هَوُلاَءِ مَنْ هَوُلاَءِ النَّعْمَةِ، وَاجْعَلْنِي وَاحِدًا مِنْ هَوُلاَءِ الله الله إلى الله بإحْسَانِهِ.

وَالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: كَمَا يَقُولُ السَّائِلُ لِلْكَرِيْمِ: تَصَدَّقْ عَلَيَّ فِي جُمْلَةِ مَنْ تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِمْ، وَعَلِّمْنِي فِي جُمْلَةِ مَنْ عَلَّمْتَهُ، وَأَحْسِنْ إِلَيَّ فِي جُمْلَةٍ مَنْ شَملْتَهُ ، وَأَحْسِنْ إِلَيَّ فِي جُمْلَةٍ مَنْ شَملْتَهُ بإحْسَانِكَ.

## أَسْبَابُ ظُهُورِ الكَرَامَاتِ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ :

وَنَظِيرُ هَذَا الْكَرَامَاتُ الَّتِي ظَهَرَتْ بَعْدَ عَصْر الصَّحَابَةِ، وَلَمْ تَظْهَرْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي "صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْ" (٩٦٧) وَ "صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْ" (٩٦٧) وَ "صَحِيْحِ ابْن مَاجَهْ" (٩٦٧) .

عَلَيْهِمْ، لِاسْتغْنَائِهِمْ عَنْهَا بِقُوَّة إِيمَانِهِمْ، وَاحْتِيَاجِ مَنْ بَعْدَهُمْ إِلَيْهَا لِضَعْفِ إِيمَانَهُمْ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الْضَامِتِ: رُوَّيَا الْمُؤْمِنِ كَلَامٌ يُكَلِّمُ بِهِ الرَّبُّ عَبْدَهُ فِي الْمَنَامِ، وَقَدْ قَالَ الشَّابِيُّ –صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّة إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، قِيلَ: النَّبِيُّ –صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّة إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ، قِيلَ: وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَىٰ وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لأَصْحَابِهِ لَلَا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، قَلَى النَّبِيُّ –صَلَّى الله عَلْيَهِ وَسَلَّمَ – لأَصْحَابِهِ لَلَا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، قَمَلْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّمَ الله وَاخْرِ، قَلَى النَّهُ مُ الْمَعْرُ الْأَوَاخِرِ، قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّمَا فَي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّمَا فَي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّمَا فَي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّمَا فَي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ » (٢).

#### أقْسَامُ الرُّوْيَا :

وَالرُّؤْيَا كَالْكَشْفِ، مِنْهَا رَحَمَانِيُّ، وَمِنْهَا نَفْسَانِیُّ، وَمِنْهَا شَيْطَانِیُّ، وَمِنْهَا شَيْطَانِیُّ، وَمَنْهَا شَيْطَانِیُّ، وَمَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الرُّؤْيَا ثَلَاثَةُ: رُؤْيَا مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الرُّؤْيَا ثَلَاثَةُ: رُؤْيَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الرَّوْيَا ثَلَاثَةُ: رُوْيَا مِنَ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الرَّوْيَا ثَلَاثَةُ: رُوْيَا مِنَ اللهَّ يُطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ بِهِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي الْيَقَظَةِ، فَي الْيَقَظَةِ، فَي الْيَقَظَةِ، فَي الْيَقَظَةِ، فَي الْيَقَظَةِ، فَي الْيَنَام » (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٩٩٠) ، بِدُون «يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ » وَمَالِكٌ فِي المُوَطَّأُ (٢/ ٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١١٥٨)، وَمُسْلِمٌ (١١٦٥).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٧٠١٧) ، وَمُسْلِمٌ (٢٢٦٣) .

ال المسلمة المُنْ اللهِ الْمُولَايَةِ: هُوَ الرُّؤْيَا الَّتِي مِنَ اللهِ خَاصَّةً. وَاللَّهِ خَاصَّةً.

وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، فَإِنَّهَا مَعْصُومَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ، وَلِهَذَا أَقْدَمَ الْخَلِيلُ عَلَىٰ ذَبْحِ ابْنِهِ إِسْهَاعِيلَ -عَلَيْهِهَا السَّلَامُ - بِالرُّؤْيَا.

وَأَمَّا رُؤْيَا غَيْرِهِمْ فَتُعْرَضُ عَلَىٰ الْوَحْيِ الصَّرِيحِ، فَإِنْ وَافَقَتْهُ وَإِلَّا لَمْ يُعْمَلْ بَهَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ إِذَا كَانَتْ رُؤْيَا صَادِقَةٌ، أَوْ تَوَاطَأَتْ ؟.

قُلْنَا: مَتَّىٰ كَانَتْ كَذَلِكَ اسْتَحَالَ مُخَالَفَتُهَا لِلْوَحْيِ، بَلْ لَا تَكُونُ إِلَّا مُطَابِقَةً لَهُ، مُنَبِّهَةً عَلَيْهِ، أَوْ مُنَبِّهَةً عَلَىٰ انْدرَاجِ قَضِيَّة خَاصَّة فِي حُكْمَةٍ، مُطَابِقَةً لَهُ، مُنَبِّهَةً عَلَيْهِ، أَوْ مُنَبِّهَةً عَلَىٰ انْدرَاجِ قَضِيَّة خَاصَّة فِي حُكْمَةٍ، لَمْ يَعْرِفِ الرَّائِي انْدرَاجَهَا فِيه، فَيتَنَبَّهُ بِالرُّوْيَا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ تُصَدَّقَ رُؤْيَاهُ فَلْيَتَحَرَّ الصِّدْقَ وَأَكْلَ الْخَلَالِ، وَالْمُحَافَظَة عَلَىٰ الْأَمْرِ وَالنَّهْي، وَلْيَنَمْ عَلَىٰ طَهَارَة كَامِلَة مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَلَىٰ طَهَارَة كَامِلَة مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَلَىٰ طَهَارَة كَامِلَة مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَلَىٰ الْمَارَة كَامُلَة مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنَاةُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَيَذْكُرُ اللَّهُ حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنَاةُ، فَإِنَّ رُؤْيَاهُ لَا تَكَادُ تَكُذَبُ الْبَتَّةَ.

## أُصْدَقُ الرُّوْيَا :

وَأَصْدَقُ الرُّؤْيَا؛ رُؤْيَا الْأَسْحَارِ، فَإِنَّهُ وَقْتُ النُّزُولِ الْإِلَهِيِّ، وَاقْتَرَابِ الرَّحْمَةِ وَالْمُغْفِرَةِ، وَسُكُونِ الشَّيَاطِينِ، وَعَكْسُهُ رُؤْيَا الْعَتْمَةِ، عِنْدَ انْتِشَارِ الشَّيَاطِينِ وَالْأَرْوَاحِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ الشَّيَاطِينِ وَالْأَرْوَاحِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ-: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ كَلَامٌ يُكَلِّمُ بِهِ الرَّبُّ عَبْدَهُ فِي الْنَام.

## لاَ يُعَبِّرُ الرُّوْيَا إِلَّا عَالِمٌ بِالتَّأْوِيْلِ:

وَلِلرُّؤْيَا مَلَكُ مُوكَّلٌ بِهَا، يُرِيهَا الْعَبْدَ فِي أَمْثَالِ تُنَاسِبُهُ وَتُشَاكِلُهُ، فَيَضْرِبُهَا لِكُلِّ أَحَد بِحَسَبِهِ، وَقَالَ مَالِكُ: « الرُّؤْيَا مِنَ الْوَحْيِ وَحْيٌ »، وَزَجَرَ عَنْ تَفْسِيرِهَا بِلَا عِلْم، وَقَالَ: أَتَتَلَاعَبُ بِوَحْيِ اللهِ ؟ .

وَلِذِكْرِ الرُّؤْيَا وَأَحْكَامِهَا وَتَفَاصِيلِهَا وَطُرُقِ تَأْوِيلِهَا مَظَانُّ مَخْصُوصَةٌ بِهَا، يُخْرِجُنَا ذِكْرُهَا عَنِ الْقَصُودِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### أَهْلُ الإِخْلاصُ وَالمُتَابَعَة:

إِذَا عُرِفَ هَذَا فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُتَحَقِّقًا بِ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ إِلَّا بِأَصْلَيْنِ عَظِيمَيْن:

أَحَدُهُمَا: مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَالثَّانِي: الْإِخْلَاصُ لِلْمَعْبُودِ، فَهَذَا تَحْقِيقُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ .

## وَالنَّاسُ مُنْقَسِمُونَ بِحَسَبِ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ أَيْضًا إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَهْلُ الْإِخْلَاصِ للْمَعْبُودِ وَالْتَابَعَةِ، وَهُمْ أَهْلُ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ حَقِيقَةً، فَأَعْمَا هُمْ مُكَلَّهَا للله ، وَأَقْوَاهُمْ للله ، وَعَطَاؤُهُمْ للله ، وَعَطَاؤُهُمْ للله ، وَمَنْعُهُمْ للله ، وَمَنْعُهُمْ للله ، وَمُنْعُهُمْ للله ، وَمُنْعُهُمْ للله ، وَمُنْعُهُمْ للله ، وَمُنْعُهُمْ لله ، وَمُنْعُهُمْ للله ، وَمُعَامَلَتُهُمْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِوَجْهِ

الله وَحْدَهُ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مِنَ النَّاسِ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وَلَا الْبَغَاءَ الْجَاهِ عِنْدَهُمْ، وَلَا طَلَبَ الْمُحَمَّدَة، وَالْمُنْزِلَة فِي قُلُومِمْ، وَلَا عَرَبًا مِنْ ذَمِّهِمْ، بَلْ قَدْ عَدُّوا النَّاسَ بِمَنْزِلَة أَصْحَابِ الْقُبُورِ، ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا فَشُورًا ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ فَلَا اللهُ وَاللهُ فَاللهُ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا فَشُورًا ﴿ ﴾ لِأَنفُورَا ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا فَشُورًا ﴿ ﴾ لِأَنفُولَ النَّاسِ، وَابْتَغَاءُ الْجَاهِ وَالْمُنْزِلَة عِنْدَهُمْ، وَرَجَاؤُهُمْ لِللّهُ مِنْ عَارِفَ مِمْ الْبَتَّةَ، بَلْ مِنْ عَرَفَ النَّاسَ أَنْزَفَهُمْ مَنَازِهُمْ، وَمَنْ عَرَفَ النَّاسَ أَنْزَفَهُمْ مَنَازِهُمْ، وَمَنْ عَرَفَ النَّاسَ أَنْزَفَهُمْ وَمُنْ عَرَفَ النَّاسَ أَنْزَفَهُمْ وَكُبَّهُ وَبُغْضَهُ، وَلَا غَرَفَ اللهُ وَعَرَفَ الله وَجَهْلِهِ بِالله وَجَهْلِهِ بِالله وَجَهْلِهِ بِالْخُلْقِ، وَإِلّا فَإِذَا عَرَفَ اللّهُ وَعَرَفَ النَّاسَ آثَرَ مُعَامَلَة الله عَلَى مُعَامَلَتِهُمْ.

وَكَذَلِكَ أَعْمَالُهُمْ كُلُّهَا وَعِبَادَتُهُمْ مُوَافَقَةٌ لِأَمْرِ اللهِ، وَلَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَهَوَ الَّذِي بَلَىٰ وَهَذَا هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَامِلَ سِوَاهُ، وَهُوَ الَّذِي بَلَىٰ عِبَادَهُ بِالْمُوْتِ وَالْحَيَاةِ لِأَجْلِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ وَالْحَيَوْةَ وَالْحَيَوْةَ وَالْحَيَوْةَ وَالْحَيَوْةَ وَالْحَيَوْةَ وَالْحَيَوْةَ وَالْحَيَاةِ لَا جُلِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ وَالْحَيَوْةَ وَالْحَيَاةِ لَا عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ اللّهُ مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لَيْ اللهُ عَمَلًا اللهُ عَمَلًا اللهُ عَمَلًا .

## قَالَ الْفُضَيْلُ بَنُ عِيَاضٍ - رَحِمَهُ اللّه - :

الْعَمَلُ الْحَسَنُ هُوَ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ، قَالُوا: يَا أَبَا عَلِيٌّ مَا أَخْلَصُهُ

المسلم ال

وَأَصْوَبُهُ ؟ ، قَالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّىٰ يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا، وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّىٰ يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْخُلُورُ وَالْخَالِصُ: مَا كَانَ عَلَىٰ السُّنَّة ، وَهَذَا هُو الْمَذْكُورُ وَالْخَالِصُ: مَا كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَىٰ السُّنَّة ، وَهَذَا هُو الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَىٰ اللهُ مَلَا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةً وَرَبِّهِ عَلَىٰ اللهُ مِنَ إِلَيْهِ وَهُو مُحْسِنُ ﴾ وفي قَوْلِه : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا بِعِبَادَةً رَبِّهِ عَلَىٰ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ كَانَ خَالِصًا لَوَجْهِهِ ، عَلَىٰ مُتَابَعَة أَمْرِه، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُو مَرْدُوذُ وَدُ عَلَىٰ عَامِلُه، يُرَدُّ عَلَيْه أَحْوَجَ مَا هُوَ إِلَيْه هَبَاءً مَنْهُورًا.

وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلُّ عَمَل لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ » ('') ، وَكُلُّ عَمَل اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ » ('') ، وَكُلُّ عَمَل بلا اقْتِدَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَامِلُهُ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ إِنَّا يُعْبَدُ بلا اقْتِدَاءٍ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَامِلُهُ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ إِنَّا يُعْبَدُ بأَمْرِهِ، لَا بالْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ.

#### مَنْ لَا إِخْلَاصَ لَهُ وَلَا مُتَابَعَةً:

الضَّرْبُ الثَّاني؛ مَنْ لَا إِخْلَاصَ لَهُ وَلَا مُتَابَعَةَ، فَلَيْسَ عَمَلُهُ مُوَافِقًا لِشَرْع، وَلَيْسَ هُوَ خَالِصًا لِلْمَعْبُودِ، كَأَعْمَالِ الْمُتَزِيِّنِينَ لِلنَّاسِ، الْمُرَائِينَ لِلنَّاسِ، الْمُرَائِينَ لَلنَّاسِ، الْمُرَائِينَ لَلنَّاسِ، الْمُرَائِينَ لَلنَّاسِ، الْمُرَائِينَ لَلنَّاسِ، الْمُرَائِينَ لَلنَّاسِ، اللهُ وَرَسُولُهُ، وَهَوُّلَاءِ شِرَارُ الْخَلْقِ، وَأَمْقَتُهُمْ إِلَىٰ اللهِ لَلْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعَلَّا اللهِ الل

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٩٧)، وَمُسْلِمٌ (١٧١٨).

-عَزَّ وَجَلَّ-، وَلَهُمْ أَوْفَرُ نَصِيبِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُ ﴿ آلَ عَمْرَان:١٨٨] ، يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ وَالشِّرْكِ، وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِاتِّبَاعِ السُّنَة وَالْإِخْلَاص.

وَهَذَا الضَّرْبُ يَكْثُرُ فِيمَنِ انْحَرَفَ مِنَ الْمُنْتَسِينَ إِلَىٰ الْعِلْمِ وَالْفَقْرِ وَالْعَبَادَةِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإِنَّهُمْ يَرْتَكُبُونَ الْبِدَعَ وَالضَّلَالَاتِ، وَالْحِبَادَةِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإِنَّهُمْ يَرْتَكُبُونَ الْبِدَعَ وَالْضَّلَالَتِ، وَالرِّيَاءَ وَاللَّهِ مُعَةً وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوهُ مِنَ الْاِتِّبَاعِ وَالْإِخْلَاصِ وَالرِّياءَ وَاللَّا مُعْمَةً وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوهُ مِنَ الْاِتّبَاعِ وَالْإِخْلَاصِ وَالضَّلَالِ.

## مَنْ أَخْلُصَ فِي أَعْمَالُهُ بِلاَ مُتَابَعَةٍ:

الضَّرْبُ الثَّالِثُ، مَنْ هُو مُخْلِصٌ فِي أَعْهَالِهِ، لَكَنَّهَا عَلَىٰ غَيْرِ مُتَابَعَةِ الْأَمْرِ، كَجُهَّالُ الْعُبَّادِ، وَالْمُنْسَبِينَ إِلَىٰ طَرِيقَ الزُّهُ هَدِ وَالْفَقْرِ، وَكُلِّ مَنْ عَبَدَ اللهَ بِغَيْرِ أَمْرِه، وَاعْتَقَدَ عِبَادَتَهُ هَذِه قُرْبَةً إِلَىٰ الله فَهَذَا حَالُهُ، كَمَنْ يَظُنُّ أَنَّ سَهَاعَ الْمُكَاء وَالتَّصْدِيَة قُرْبَةٌ، وَأَنَّ الْخَلُوة النَّيْ يَتُرُكُ فِيهَا الْجُمْعَة وَالْخَهَاعَة قُرْبَةٌ، وَأَنَّ مُواصَلَة صَوْم النَّهَارِ بِاللَّيْلِ قُرْبَةٌ، وَأَنَّ مُواصَلَة صَوْم النَّهَارِ بِاللَّيْلِ قُرْبَةٌ، وَأَنَّ مِيمَام يَوْم فَطْر النَّاس كُلِّهِمْ قُرْبَةٌ، وَأَمْثَال ذَلِكَ.



## مَنْ أَعْمَالَهُ عَلَى مُتَابَعَةِ الأَمْرِ والنَّهْي لَكِنَّهَا لِغَيْرِ اللَّهِ:

الضّربُ الرّابِعُ: مَنْ أَعْمَالُهُ عَلَىٰ مُتَابَعَةِ الْأَمْرِ، لَكَنَّهَا لِغَيْرِ اللهِ، كَطَاعَة الْأُمْرِ، لَكَنَّهَا لِغَيْرِ اللهِ، كَطَاعَة الْمُرَائِينَ، وَكَالرَّجُل يُقَاتِلُ رِيَاءً وَحَمِيَّةً وَشَجَاعَةً، وَيُحُجُّ لِيُقَالَ، وَيَقْرَأُ اللَّوْرَانَ لِيُقَالَ، فَهَوُ لَاءِ أَعْمَا لُهُمْ ظَاهِرُهَا أَعْمَالُ صَالِحَةٌ مَا مُورٌ بَهَا، لَكِنَّهَا الْقُرْآنَ لِيُقَالَ، فَهَوُ لَاءِ أَعْمَا لُهُمْ ظَاهِرُهَا أَعْمَالُ صَالِحَةٌ مَا مُورٌ بَهَا، لَكِنَّهَا غَيْرُ صَالِحَةٍ، فَلَا تُقْبَلُ ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللهِ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ عُنْدُ صَالِحَةٍ، فَلَا تُقْبَلُ ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا بِعِبَادَةِ اللهِ بِمَا أَمَرَ، وَالْإِخْلَاصِ حُنَفَاءَ ﴾ [البَيِّنَةُ: ٥]، فَكُلُّ أَحَد لَمْ يُؤْمَرُ إِلّا بِعِبَادَةِ اللهِ بِمَا أَمَرَ، وَالْإِخْلاصِ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ، وَهُمْ أَهْلُ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُهُ وَإِيّاكَ نَعْبُهُ وَاللّا بِعَبَادَةِ اللهِ بِمَا أَمَرَ، وَالْإِخْلَاصِ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ، وَهُمْ أَهْلُ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُهُ وَإِيّاكَ نَعْبُهُ وَإِيّاكَ نَعْبُهُ وَإِيّاكَ نَعْبُهُ وَإِيّاكَ نَعْبُهُ وَإِيّاكَ نَعْبُهُ وَالْكُولِ الْعَبَادَةِ وَالْعَرُهُ وَالْعَلَامِ الْعَبَادَةِ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَبَادَةِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَبَادَةِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ الْعَبَادَةِ اللهُ الْعُرَامُ اللّهُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَقُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَبْعُولَا اللهُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ الللّهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### القَوْلُ عَلَى اللهِ بِلاَ عِلْمٍ:

وَأَمَّا الْقَوْلُ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْمِ فَهُوَ أَشَدُّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ تَحْرِياً، وَأَعْظَمُهَا إِثْاً، وَلَهَذَا ذُكِرَ فِي الْمُرْتَبَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ وَالْأَدْيَانُ، وَلَا تُبَاحُ بِحَالَ، بَلْ لَا تَكُونُ إِلَّا مُحَرَّمَةً، وَلَا يُبَاحُ بِحَالَ، بَلْ لَا تَكُونُ إِلَّا مُحَرَّمَةً، وَلَيْسَتْ كَالْمُنْتَةِ وَالدَّم وَكُم الْخِنْزِيرِ، الَّذِي يُبَاحُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ.

فَإِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ نَوْعَانِ اللهُ عَرَّمُ لِذَاتِهِ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ ، وَمُحَرَّمُ تَّحْرِياً عَارِضًا فِي وَقْتِ دُونَ وَقْتِ ، قَالَ اللهُ - تَعَالَى - فِي الْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ : ﴿ قُلَ إِنَّمَا خَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٣٣] ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ فَقَالَ : ﴿ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِعْنَى بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٣٣] ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ فَقَالَ : ﴿ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِعْنَى بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأَعْرَافُ : ٣٣] ، ثُمَّ مِنْهُ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَٱلْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا

ك فـــوائد مَلِكَ السَّالِكِينَ ك

لَرُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَّا اللَّهُ وَالْأَعْرَافُ: ٣٣]، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلَىٰ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، فَقَالَ: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأَعْرَافُ: ٣٣]، فَهَذَا أَعْظَمُ الْلُحَرَّمَاتِ عِنْدَ اللهِ وَأَشَدُّهَا إِثْمًا، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْكَذِبَ عَلَىٰ اللهِ، وَنِسْبَتَهُ إِلَىٰ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، وَتَغْيِيرَ دينِه وَتَبْدِيلَهُ، وَنَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ وَإِثْبَاتَ مَا وَنِسْبَتَهُ إِلَىٰ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، وَتَغْيِيرَ دينِه وَتَبْدِيلَهُ، وَنَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ وَإِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ، وَخَقِيقَ مَا أَبْطَلَهُ وَإِبْطَالً مَا حَقَّقَهُ، وَعَدَاوَةَ مَنْ وَالأَهُ وَمُوالاَةً مَنْ عَادَاهُ، وَحُبَّ مَا أَبْعَضَهُ وَبُعْضَ مَا أَحَبَّهُ، وَوَصَفَهُ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ فِي ذَاتِهِ وَصَفَاتِه وَأَقْوَالِه وَأَفْعَالِه.

فَلَيْسَ فِي أَجْنَاسِ الْلُحَرَّمَاتِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْهُ، وَلَا أَشَدُّ إِثْبًا، وَهُوَ أَصْلُ الشِّرُكِ وَالْكُفْرِ، وَعَلَيْهِ أُسِّسَتِ الْبِدَعُ وَالْظَّلَاتُ، فَكُلُّ بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ فِي الدِّينِ أَسَاشُهَا الْقَوْلُ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْم.

#### التَّحْذِيْرُ مِنَ البدَع:

 رِيَّ النَّحْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ

فَكَيْفَ بِمَنْ نَسَبَ إِلَىٰ أَوْصَافِهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَا لَمْ يَصِفْ بِهِ نَفْسَهُ ؟ أَوْ نَفَىٰ عَنْهُ مِنْهَا مَا وَصَفَ بِه نَفْسَهُ ؟.

قَالَ بَعْضُ السَّلَفَ: لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَحَلَّ اللهُ كَذَا، وَحَرَّمَ اللهُ كَذَا، وَحَرَّمَ اللهُ كَذَا، فَيَقُولُ اللهُ: كَذَابَ فَيَقُولُ اللهُ: كَذَابَ مَا أُجِلَّ هَذَا، وَلَمْ أُحَرِّمْ هَذَا.

يَعْنِي التَّحْلِيلَ وَالتَّحْرِيمَ بِالرَّأْيِ الْمُجَرَّدِ، بِلَا بُرْهَانٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

#### القَوْلُ عَلَى اللهِ بِلاَ عِلْمِ أَصْلُ الشِّرْكِ:

وَأَصْلُ الشِّرْكَ وَالْكُفْرِ هُوَ الْقَوْلُ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْم، فَإِنَّ الْمُشْرِكَ يَزْعُمُ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهُ مَعْبُودًا مِنْ دُونِ اللهِ، يُقَرِّبُهُ إِلَىٰ اللهِ، وَيَشْفَعُ لَهُ عِنْدَهُ، وَيَشْفَعُ لَهُ عِنْدَهُ، وَيَقْضِي حَاجَتَهُ بِوَاسِطَتِهِ، كَمَا تَكُونُ الْوَسَائِطُ عِنْدَ الْمُلُوكِ، فَكُلُّ مُشْرِكِ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ بِوَاسِطَتِهِ، كَمَا تَكُونُ الْوَسَائِطُ عِنْدَ الْمُلُوكِ، فَكُلُّ مُشْرِكِ قَائِلُ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْم، دُونَ الْعَكْس، إِذِ الْقَوْلُ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْم قَدْ يَتَضَمَّنُ التَّعْطِيلَ وَالاِبْتِدَاعَ فِي دِينِ اللهِ، فَهُو أَعَمَّ مِنَ الشَّرْكِ، وَالشَّرْكُ، وَالشَّرْكُ، وَالشَّرْكُ فَرُدُ مِنْ أَفْرَاده.

وَلَهَذَا كَانَ الْكَذَبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُوجِبًا لِدُخُولِ النَّارِ، وَاتَّخَاذِ مَنْزِلَة مِنْهَا مُبَوَّءًا، وَهُوَ الْمُنْزِلُ اللَّازِمُ الَّذِي لَا لِدُخُولِ النَّارِ، وَاتَّخَاذِ مَنْزِلَة مِنْهَا مُبَوَّءًا، وَهُوَ الْمُنْزِلُ اللَّازِمُ اللَّذِي لَا يُفَارِقُهُ صَاحِبُهُ، لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْقَوْلِ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْم، كَصَرِيح الْكَذِبِ يُفَارِقُهُ صَاحِبُهُ، لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْقَوْلِ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْم، كَصَرِيح الْكَذِبِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَا انْضَافَ إِلَىٰ الرَّسُولِ فَهُوَ مُضَافٌ إِلَىٰ الْمُرْسِلِ، وَالْقَوْلُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ مَا الْمُولِ فَهُو مُضَافٌ إِلَىٰ الْمُرْسِلِ، وَالْقَوْلُ عَلَىٰ

الله بِلَا عِلْم صَرِيحِ افْتَرَاءُ الْكَذِبِ عَلَيْهِ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَالْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَب بِتَايَتِهِ عَلَى الْأَنْعَامِ: ٢١] .

#### التَّوْبَةُ مِنَ البِدَعِ :

فَذُنُوبُ أَهْلِ الْبِدَعِ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ هَذَا الْجِنْسِ فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّوْبَةُ مِنْ الْبِدَعِ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ هَذَا الْجِنْسِ فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّوْبَةُ مِنْ الْبِدَعِ.

وَأَنَّىٰ بِالتَّوْبَةِ مِنْهَا لَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ، أَوْ يَظُنُّهَا سُنَّةً، فَهُو يَدْعُو إِلَيْهَا، وَيَحُضُّ عَلَيْهَا ؟ فَلَا تَنْكَشِفُ لَهَذَا ذُنُوبُهُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ مَنْهَا إِلَّا بِتَضَلَّعِهِ مِنَ السُّنَّةِ، وَكَثْرَةِ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهَا، وَدَوَامِ الْبَحْثِ عَنْهَا وَالتَّفْتِيشَ عَلَيْهَا، وَدَوَامِ الْبَحْثِ عَنْهَا وَالتَّفْتِيشَ عَلَيْهَا، وَلَا تَرَىٰ صَاحِبَ بِدْعَةِ كَذَلِكَ أَبَدًا.

فَإِنَّ السُّنَّةَ بِالذَّاتِ تَمْحَقُ الْبِدْعَةَ، وَلَا تَقُومُ لَهَا، وَإِذَا طَلَعَتْ شَمْسُهَا فِي قَلْبِ الْعَبْدِ قَطَعَتْ مِنْ قَلْبِهِ ضَبَابَ كُلِّ بِدْعَة، وَأَزَالَتْ ظُلْمَةَ كُلِّ ضَلَالَة، إِذْ لَا سُلْطَانَ لِلظُّلْمَةِ مَعَ سُلْطَانِ الشَّمْسِ، وَلَا يَرَىٰ الْعَبْدُ الْفَرْقَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَة، وَيُعينُهُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ظُلْمَتِهَا إِلَىٰ نُورِ السُّنَةِ الْفَرْقَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَة، وَيُعينُهُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ظُلْمَتِهَا إِلَىٰ نُورِ السُّنَةِ إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمِحْرَةُ بِقَلْبِهِ كُلَّ وَقْتِ إِلَى اللهِ ، بِالْاسْتِعَانَةِ وَالْإِخْلَاصِ، وَلَا اللهِ وَاللهِ فَرَسُولِهِ وَمُدْيِهِ وَسُنَتِه فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُو حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ فِي فَهِ عَرْتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُو حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ فِي فَهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُو حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُو حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُو حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُو حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

#### الإعْتِصَامُ باللهِ :

وَأَمَّا الْاعْتَصَامُ بِهِ ، وَالاَّمْتَاعُ بِهِ ، وَالاَّمْتَاعِ بِهِ ، وَالاَّحْتَاءُ بِهِ ، وَالاَّمْتَاعِ بِهِ ، وَالاَّمْ وَيُدَافِعُ عَنْه ، فَإِنَّ ثَمَرَة وَسُؤَالَهُ أَنْ يَحْمِي الْعَبْد وَيَمْنَعَهُ ، وَيَعْصِمَهُ وَيُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوا ، الاَعْتَصَامُ بِهِ : هُو الدَّفْعُ عَنِ الْعَبْد ، والله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوا ، فَيَدْفَعُ عَنْ عَبْده المُؤْمِن إِذَا اعْتَصَمَ بِهِ ، كُلُّ سَبَب يُفْضِي بِهِ إِلَىٰ العَطَب، وَيَدْفَعُ عَنْهُ الشَّبْهَاتِ والشَّهَوَات ، وَكَيْد عَدُوهُ الظَّاهِرُ وَكَيْد عَدُوهُ الظَّاهِرُ وَلَيَدْفَعُ عَنْهُ الشَّبْهَاتِ والشَّهَوَات ، وَكَيْد عَدُوهُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ، وَشَرَّ نَفْسِه ، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ الشَّرِّ بَعْدَ انْعِقَادِهَا، وَالْبَاطِنُ ، وَشَرَّ نَفْسِه ، وَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ الشَّرِّ بَعْدَ انْعِقَادِهَا، وَيُدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ العَطِب، فَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ العَطَب، فَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ العَطِب، فَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ العَطِب، فَيَدْفَعُ عَنْهُ مَوجِبُ أَسْبَابِ العَطِب، فَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ العَطِب، فَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ العَطِب، فَيَدْفَعُ عَنْهُ مُوجِبُ أَسْبَابِ العَطِب، فَيَدْفَعُ عَنْهُ قَدَرَهُ بِقَدَره ، وَإِرَادَتِه بِإِرَادَتِه بِإِرَادَتِه ، وَيُعِيْدُهُ بِهِ مِنْهُ .

#### تَحْكِيْمُ الوَحْي :

أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ النِّزَاعُ فِي حُكْم فِعْل مِنَ الْأَفْعَالِ، أَوْ حَال مِنَ الْأَحْوَالِ، أَوْ حَال مِنَ الْأَحْوَالِ، أَوْ خَالِ مِنَ الْأَخْوَاقِ، هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ ؟ ، وَحَقُّ أَوْ بَاطِلٌ ؟ ، وَحَقُّ أَوْ بَاطِلٌ ؟ ، وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَىٰ الْحُجَّةِ الْقُبُولَةِ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَىٰ الْحُجَّةِ الْقُبُولَةِ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَجَبُ الرَّوَارِ وَالْأَحْوَالِ وَالْوَارِدَاتِ مِنْهُ، وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ وَتُوزَنُ بِهِ، فَمَا زَكَّاهُ مِنْهَا وَقَبلَهُ وَرَجَّحَهُ وَصَحَّحَهُ فَهُوَ وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ وَتُوزَنُ بِهِ، فَمَا زَكَّاهُ مِنْهَا وَقَبلَهُ وَرَجَّحَهُ وَصَحَّحَهُ فَهُو

الْقُبُولُ، وَمَا أَبْطَلَهُ وَرَدَّهُ فَهُو الْبَاطِلُ الْمُرْدُودُ، وَمَنْ لَمْ يَبْنِ عَلَىٰ هَذَا الْقُبُولُ، وَمَا أَبْطَلَهُ وَرَدَّهُ فَهُو الْبَاطِلُ الْمُرْدُودُ، وَمَنْ لَمْ يَبْنِ عَلَىٰ هَذَا الْأَصْلِ عِلْمَهُ وَسُلُوكَهُ وَعَمَلَهُ فَلَيْسَ عَلَىٰ شَيْء مِنَ الدِّين، وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنَّ وَإِنَّ مَا عَهُ خُدَعٌ وَغُرُورٌ ﴿ كَسَرِيقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَا عَكَمَ وَإِنَّ مَا عَهُ خُدَعٌ وَغُرُورٌ ﴿ كَسَرِيقِيعِةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَا عَكَمَ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللّهُ سَرِيعُ إِلَيْ اللّهُ عِندَهُ وَقَالُهُ وَسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ اللّهُ عَندَهُ وَقَالُهُ وَاللّهُ سَرِيعُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عِندَهُ وَقَالُهُ وَاللّهُ سَرِيعُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عِندَهُ وَقَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### الحُكْمُ فِيْمَا لاَ نَصَّ فِيْهِ :

إِذَا أَشْكَلَ عَلَىٰ النَّاظِرِ أَوِ السَّالِكِ حُكْمُ شَيْءٍ هَلْ هُوَ الْإِبَاحَةُ أَوِ التَّالِكِ حُكْمُ شَيْءٍ هَلْ هُوَ الْإِبَاحَةُ أَوِ التَّاحْرِيمُ ؟ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَفْسَدَتِهِ وَثَمَرَتِهِ وَغَايَتِهِ، فَإِنْ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَىٰ التَّارِعِ الْأَمْرُ بِهِ أَوْ إِبَاحَتُهُ، مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ ظَاهِرَةٍ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَىٰ الشَّارِعِ الْأَمْرُ بِهِ أَوْ إِبَاحَتُهُ، بَلِ الْعِلْمُ بِتَحْرِيمِهِ مِنْ شَرْعِهِ قَطْعِيُّ .

## الاقْتِصَادُ في العَمَل والاعْتِصَامُ بالسُّنَّة :

وَالسَّلَفُ يَذْكُرُونَ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ كَثِيرًا - وَهُمَا الْاقْتِصَادُ فِي الْأَعْهَالِ، وَالْاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ - فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشُمُّ قَلْبَ الْعَبْدِ وَيَغْتَبِرُهُ ، فَإِنْ رَأَىٰ فِيهِ دَاعِيةً لِلْبُنْقِيَادِ لِلسُّنَّةِ: أَخْرَجَهُ عَنِ فِيهِ دَاعِيةً لِلْبُنْقَيَادِ لِلسُّنَّةِ ، وَشِدَّةَ طَلَبِ لَهَا: لَمْ الْاعْتِصَامِ بَهَا ، وَإِنْ رَأَىٰ فِيهِ حِرْصًا عَلَىٰ السُّنَّةِ ، وَشِدَّةَ طَلَبِ لَهَا: لَمْ يَظْفَرْ بِهِ مِنْ بَابِ اقْتِطَاعِهِ عَنْهَا ، فَأَمَرَهُ بِالاجْتِهَادِ ، وَالْجُوْرِ عَلَىٰ النَّفْسِ، وَمُجَاوَزَةٍ حَدِّ الْاقْتِصَادِ فِيهَا ، قَائِلًا لَهُ: إِنَّ هَذَا خَيْرٌ وَطَاعَةٌ.

وَالزِّيَادَةُ وَالاَجْتِهَادُ فِيهَا أَكْمَلُ ، فَلَا تَفْتُرْ مَعَ أَهْلِ الْفُتُورِ ، وَلَا تَنَمْ مَعَ أَهْلِ الْفُتُورِ ، وَلَا تَنَمْ مَعَ أَهْلِ النَّوْمَ، فَلَا يَزَالُ يَحُثُّهُ وَيُحَرِّضُهُ ، حَتَّىٰ يُخْرِجَهُ عَنِ الاقْتصادِ فِيهَا، فَيَخْرُجَ عَنْ حَدِّهَا ، كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ خَارِجُ هَذَا الْخَدِّ ، فَكَذَا هَذَا الْآخَرُ خَارِجُ عَنْ الْخَدِّ الْآخَر.

وَهَذَا حَالُ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يَحْقِرُ أَهْلُ الاسْتِقَامَةِ صَلَاتَهُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَهَذَا حَالُ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يَحْقِرُ أَهْلُ الاسْتِقَامَةِ صَلَاتَهُمْ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ خُرُوجٌ وَصِيَامَهُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَقِرَاءَتُهُمْ مَعَ قِرَاءَتِهِمْ، وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ خُرُوجٌ عَنِ السُّنَّةِ إِلَى الْبِدْعَةِ، لَكِنَّ هَذَا إِلَى بِدْعَةِ التَّفْرِيطِ، وَالْإِضَاعَةِ، وَالْآخَرَ إِلَى الْبَدْعَةِ الْكَابِدُعَةِ اللَّهُ الْإِضَاعَةِ ، وَالْإِضَاعَةِ ، وَالْآخَرَ إِلَى بَدْعَةِ النَّفْرِيطِ ، وَالْإِضَاعَةِ ، وَالْآخَرَ إِلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَالْمُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللْمُلْمَةُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا مَا عَلَى اللَّهُ مَا مُعَامِقِهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللْمُولُونَ وَالْمُ اللَّهُ مَا عَلَى اللْمَالَ عَلَى اللْمَالَ عَلَى عَلَى اللَّهُ مِنْ مَا عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالَّ عَلَى الْمَالَّ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْمَالَقِ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْمَالَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمَالَّ عَلَى الْمُعْلَى الْمِلْمُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَّ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَّ عَلَى الْمِنْ الْمُلْمُ الْمَالِمُ عَلَى الْمُعْمَاعِ مَا عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمُعْمِ الْمَالِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَاعِ الْمَالَقِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِقُولُ اللْمُعْمَاعِمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِقِ مَا عَلَى الْمُعْمِقُولُ اللْمُعْمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمُعُ مَا عَ

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا أَمَرَ اللهُ بِأَمْرِ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزَعَتَانِ ، إِمَّا إِلَىٰ تَفْرِيطٍ ، وَإِمَّا إِلَىٰ مُجَاوَزَةٍ ، وَهِيَ الْإِفْرَاطُ ، وَلَا يُبَالِي بِأَيِّهِ الظَفَر: زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ.

## الطَّرِيْقُ إِلَى الحِكْمَةِ:

## قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّيْسَابُورِيُّ -رَحْمَهُ اللَّهُ -:

مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَىٰ نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا: نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ ، وَمَنْ أَمَّرَ الْهُوَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا: نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا: نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ مَا اللهُ لَعُوهُ مَا لَا لَهُ اللهُ لَا اللهُ الل

#### طُرِيْقُ الحَقِّ:

قَالَ أَبُو حَمْزَةَ الْبَغْدَادِيُّ - مِنْ أَكَابِرِ الشُّيُوخِ - : وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ يَقُولُ لَهُ فِي الْمَسَائِلِ : مَا تَقُولُ يَا صُوفِيُّ - مَنْ عَلِمَ طَرِيقَ الْحَقِّ سَهُلًّ عَلَيْهِ سُلُوكُهُ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ إِلَىٰ اللهِ إِلَّا مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ سُلُوكُهُ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ الطَّرِيقِ إِلَىٰ اللهِ إِلَّا مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَحْوَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَقْعَالِهِ .

#### مَنْ فَارَقَ الدَّلِيْلُ ضَلَّ السَّبِيْلُ :

مَنْ أَحَالَكَ عَلَىٰ غَيْرِ « أَخْبَرَنَا » وَ « حَدَّثَنَا » فَقَدْ أَحَالَكَ : إِمَّا عَلَىٰ خَيَالِ صُوفِيٍّ ، أَوْ قِيَاسِ فَلْسَفِيٍّ ، أَوْ رَأْيِ نَفْسِيٍّ ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْقُرْآنِ « أَخْبَرَنَا » وَ « حَدَّثَنَا » إلَّا شُبَهَاتُ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَآرَاءُ اللَّنْحَرِفِينَ ، وَخَيَالَاتُ اللَّتَصَوِّفِينَ، وَقِيَاسُ الْمُتَفَلْسِفِينَ ، وَمَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ ، ضَلَّ وَخَيَالَاتُ اللَّيَصَوِّفِينَ، وَقِيَاسُ الْمُتَفَلْسِفِينَ ، وَمَنْ فَارَقَ الدَّلِيلَ ، ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ، وَلَا دَلِيلَ إِلَىٰ اللهِ وَالْجُنَّة ، سِوَىٰ الْكِتَابِ وَالسُّنَّة، وَكُلُّ طَرِيقٍ لَمْ يَصْحَبْهَا دَلِيلَ إِلَىٰ اللهِ وَالسُّنَّةِ فَهِيَ مِنْ طُرُقِ الْجُحِيمِ وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

## الدِّيْنُ وَسَطٌّ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالجَفَاءِ:

وَمَا أَمَرَ اللهُ بِأَمْرِ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْعَتَانِ: إِمَّا إِلَىٰ تَفْرِيطٍ وَإِضَاعَةٍ، وَإِمَّا إِلَىٰ إِفْرَاطٍ وَكُلُوً ، وَدِينُ اللهِ وَسَطُّ بَيْنَ الْجَافِي عَنْهُ وَالْغَالِي فِيهِ ، وَإِمَّا إِلَىٰ إِفْرَاطٍ وَكُلُو ، وَدِينُ اللهِ وَسَطُّ بَيْنَ الْجَافِي عَنْهُ وَالْغَالِي فِيهِ ، وَالْوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ كَالُوادِي بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، وَالْفَدَىٰ بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ ، وَالْوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ

المنابع ا

ذَمِيمَيْنِ، فَكَمَا أَنَّ الْجَافِي عَنِ الْأَمْرِ مُضَيِّعٌ لَهُ، فَالْغَالِي فِيهِ: مُضَيِّعٌ لَهُ، هَذَا بِتَفَصِيرِهِ عَنِ الْخَدِّ، وَهَذَا بِتَجَاوُزِهِ الْحَدَّ.

## النَّمْيُّ عَنْ الغُلُو:

نَهَىٰ اللهُ عَنِ الْغُلُوِّ بِقَوْلِهِ -تَعَالَى- : ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلۡحَقِّ ﴾ [المَائِدَة: ٧٧].

وَالْغُلُوْ نَوْعَانِ ، نَوْعُ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُطِيعًا ، كَمَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، أَوْ صَامَ الدَّهْرَ مَعَ أَيَّامِ النَّهْي ، أَوْ رَمَىٰ الْجَمَرَاتِ بِالصَّخْرَاتِ الْكَبَارِ الَّتِي يُرْمَىٰ بَهَا فِي الْمُنْجَنِيقِ ، أَوْ سَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَشْرًا ، أَوْ سَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَشْرًا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَمْدًا .

وَغُلُوٌ يُخَافُ مِنْهُ الانْقطَاعُ وَالاسْتحْسَارُ ، كَقيَامِ اللَّيْلِ كُلِّه ، وَسَرْدِ الصِّيَامِ الدَّهْرِ عَلَى النَّفُوسِ فِي الصِّيَامِ الدَّهْرَ أَجْمَعَ ، بِدُونِ صَوْمِ أَيَّامِ النَّهْيِ ، وَالْجَوْرِ عَلَى النَّغُوسِ فِي الْعَبَادَاتِ وَالْأَوْرَادِ ، الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْعبَادَاتِ وَالْأَوْرَادِ ، الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسُرُ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدُ إِلَّا غَلَبُهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَيَسَرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ ، وَشَيْء مِنَ الدُّلُجَةِ » (١) ، يَعْنِي: اسْتَعِينُوا عَلَىٰ طَاعَةِ الله بِالْأَعْمَالِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنَّ الْمُسَافِرَ اسْتَعِينُوا عَلَىٰ طَاعَةِ الله بِالْأَعْمَالِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنَّ الْمُسَافِرَ يَسْتَعِينُ عَلَىٰ طَاعَةِ الله بِالْأَعْمَالِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنَّ الْمُسَافِرَ يَسْتَعِينُ عَلَىٰ عَلَىٰ طَاعَةِ الله بِالْأَعْمَالِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنَّ الْمُسَافِرَ يَسْتَعِينُ عَلَىٰ عَلَىٰ قَطْعِ مَسَافَةِ السَّفِرِ بِالشَّيْرِ فِيهَا .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٩) ، وَأَحْمَدُ (٢/ ١٤٥)، وَالنِّسَائِي (٨/ ١٢١-١٢٢).

122

وَقَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ » (١) ، رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ .

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « هَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « هَلَكَ اللهَّعَطَّعُونَ » (٢) ، - قَالَّمَا ثَلَاثًا - وَهُمُ الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُتَسَدِّدُونَ.

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّىٰ تَمَلُّوا » (٣).

وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقِ ، وَلَا تُبَغِّضَنَّ إِلَىٰ نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ » (٤).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١١٥٠) ، وَأَبُو دَاوُد (١٣١٢) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْتُ) رَوَاهُ وَمُسْلِمٌ (٢٦٧٠) ، وَأَبُو دَاوُد (٤٦٠٨) .

<sup>(</sup>٣) (صَحْيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١١٥١) ، وَمُسْلَمٌ (٧٨٥) .

<sup>(</sup>٤) (صَحَيْحٌ) رَوَاهُ أَحْمَلُا (٢/ ١٩٩)،صَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الجَامع» (٢٢٤٦).

# رَقَائِقٌ

# اشْتِمَالِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْشِفَاءَيْنِ:شِفَاءِ الْقُلُوبِ وَشِفَاءِ الْأَبْدَانِ: فَأَمَّا اشْتَمَالُهَا عَلَى شَفَاءِ الْقُلُوبِ:

فَإِنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَتَمَّ اشْتِهَالِ، فَإِنَّ مَدَارَ اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ وَأَسْقَامِهَا عَلَيْ أَصْلَيْنِ: فَسَادِ الْعِلْم، وَفَسَادِ الْقَصْدِ.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا دَاءَان قَاتِلَانِ، وَهُمَا الضَّلَالُ وَالْغَضَبُ، فَالضَّلَالُ وَالْغَضَبُ، فَالضَّلَالُ وَالْغَضَانِ نَتِيجَةُ فَسَادِ الْقَصْدِ، وَهَذَانَ الْرَضَانِ نَتِيجَةُ فَسَادِ الْقَصْدِ، وَهَذَانَ الْرَضَانِ هُمَا مِلَاكُ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ جَمِيعِهَا، فَهِدَايَةُ الصِّرَاطِ الْسُتقِيمِ تَتَضَمَّنُ الشِّفَاءَ مِنْ مَرَضِ الْضَّلَالِ، وَلِذَلِكَ كَانَ سُؤَالُ هَذِهِ الْهِدَايَةِ أَفْرَضَ الشِّفَاءَ مِنْ مَرَضِ الضَّلَالِ، وَلِذَلِكَ كَانَ سُؤَالُ هَذِهِ الْهِدَايَةِ أَفْرَضَ دُعَاءٍ عَلَىٰ كُلِّ عَبْد، وَأَوْجَبَهُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَة فِي كُلِّ صَلَاة، لِشَدَّةِ ضَرُورَتِهِ وَفَاقَتِهِ إِلَى الْهِدَايَةِ الْطُلُوبَةِ، وَلَا يَقُومُ غَيْرُ هَذَا الشَّؤَالِ مَقَامَهُ.

وَالتَّحَقُّقُ بِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ دُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً، وَعَمَلًا وَحَالًا يَتَضَمَّنُ الشِّفَاءَ مِنْ مَرَضِ فَسَادِ الْقَلْبِ وَالْقَصْدِ، فَإِنَّ فَمَلًا وَحَالًا يَتَعَلَّقُ بِالْغَايَاتِ وَالْوَسَائِلِ، فَمَنْ طَلَبَ غَايَةً مُنْقَطِعَةً فَسَادَ الْقَصْدِ يَتَعَلَّقُ بِالْغَايَاتِ وَالْوَسَائِلِ، فَمَنْ طَلَبَ غَايَةً مُنْقَطِعَةً مُضْمَحِلَّةً فَانِيَةً، وَتَوَسَّلَ إِلَيْهَا بِأَنْوَاعِ الْوَسَائِلِ الْمُوَّصِلَة إِلَيْهَا كَانَ

كلًا نَوْعِي قَصْده فَاسدًا، وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مَنْ كَانَ غَايَةُ مَطْلُوبه غَيْرَ الله وَعُبُوديَّته منَ الْمُشْرِكِينَ، وَمُتَّبعى الشَّهَوَات، الَّذينَ لَا غَايَةَ لَهُمْ وَرَاءَهَا، وَأَصْحَابِ الرِّيَاسَاتِ الْتَبْعِينَ لإِقَامَةِ رِيَاسَتِهِمْ بأيِّ طَرِيق كَانَ منْ حَقِّ أَوْ بَاطل، فَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ مُعَارِضًا فِي طَرِيق رِيَاسَتِهمْ طَحَنُوهُ وَدَاسُوهُ بِأَرْجُلِهُم، فَإِنْ عَجَزُوا عَنْ ذَلكَ دَفَعُوهُ دَفْعَ الصَّائل، فَإِنْ عَجَزُوا عَنْ ذَٰلِكَ حَبَسُوهُ فِي الطَّرِيقِ، وَحَادُوا عَنْهُ إِلَىٰ طَرِيقِ أَخْرَى، وَهُمْ مُسْتَعِدُّونَ لِدَفْعِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا مِنْهُ بُدًّا أَعْطَوْهُ السِّكَّةَ وَالْخَطْبَةَ وَعَزَلُوهُ عَنِ التَّصَرُّ فِ وَالْخُكْمِ وَالتَّنْفِيذِ، وَإِنْ جَاءَ الْخَقُّ نَاصِرًا لَهُمْ وَكَانَ لَهُمْ صَالُوا بِهِ وَجَالُوا، وَأَتَوْا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، لَا لأَنَّهُ حَقُّ، بَلْ لَمُوَافَقَتِه غَرَضَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ، وَانْتِصَارِهِمْ بِهِ ﴿ وَإِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ كُنَّ وَإِن يَكُن لَفُهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوا اللَّهُ مُذْعِنِينَ اللَّهُ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِر الزَّيَالُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيف اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِلْ أُولَيْمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ [النُّور:٥٠].

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ قَصْدَ هَوُ لَاءِ فَاسِدٌ فِي غَايَاتِهِمْ وَوَسَائِلِهِمْ، وَهَوُ لَاءِ إِذَا بَطَلَتِ الْغَايَاتُ الَّتِي طَلَبُوهَا، وَاضْمَحَلَّتُ وَفَنِيَتْ، حَصَلُوا عَلَىٰ إِذَا بَطَلَمِ الْغُسرَانِ وَالْحَسَرَاتِ، وَهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ نَدَامَةً وَتَحَسُّرًا إِذَا حَقَّ الْخَصْرِ الْبَاطِلُ، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ أَسْبَابُ الْوَصْلِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ، وَتَيَقَّنُوا انْقِطَاعَهُمْ عَنْ رَكْبِ الْفَلَاحِ وَالسَّعَادَةِ، وَهَذَا يَظْهَرُ كَثِيرًا فِي

الدُّنْيَا، وَيَظْهَرُ أَقْوَىٰ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الرَّحِيلِ مِنْهَا وَالْقُدُومِ عَلَىٰ اللهِ، وَيَشْتَدُّ ظُهُورُهُ وَتَحَقَّقُهُ فِي الْبَرْزَخِ، وَيَنْكَشِفُ كُلَّ الانْكِشَافِ يَوْمَ اللِّقَاءِ، وَيَشْتَدُّ ظُهُورُهُ وَتَحَقَّتُهُ وَفَازَ الْمُحقُّونَ وَخَسرَ الْمُبْطِلُونَ، وَعَلَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَقَّتِ الْجَقَائِقُ، وَفَازَ الْمُحقُّونَ وَخَسرَ الْمُبْطِلُونَ، وَعَلَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَانُوا وَكَانُوا خَدُوعِينَ مَغْرُورِينَ، فِيَالَهُ هُنَاكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ عَالِمُهُ، وَيَقِينَ لَا يُنْجِي مُسْتَيْقِنَهُ.

وَكَذَلِكَ مَنْ طَلَبَ الْغَايَةَ الْعُلْيَا وَالْطَلَبَ الْأَسْمَى، وَلَكِنْ لَمْ يَتَوَسَّلْ إِلَيْهِ بِوَسِيلَةٍ ظَنَّهَا مُوَصِّلَةً إِلَيْهِ بِالْوَسِيلَةِ الْمُوصِّلَةِ الْمُوصِّلَةِ الْمُوصِّلَةِ الْمُوصِّلَةِ الْمُوصِّلَةِ الْمُوصِّلَةِ الْمُوصِّلَةِ الْمُوصِّلَةِ الْمُوصِ إِلَّا بِدَوَاءِ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُ مُ وَإِيَّاكَ فَعَبْ مُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ إِلَّا بِدَوَاءِ ﴿ إِيَّاكَ فَعَبْ مُ وَإِيَّاكَ فَعَبْ مُ وَإِيَّاكَ فَعَبْ مُ وَإِيَّاكَ فَعَبْ مُ وَإِيَّاكَ فَا الْمُرْضِ إِلَّا بِدَوَاءِ ﴿ وَإِيَّاكَ فَعَبْ مُ وَإِيَّاكَ فَا الْمُرْضِ إِلَّا بِدَوَاء ﴿ وَإِلَيْكَ فَعَلْمُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمُؤْمِ إِلَّا بِدَواء فَ إِلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# فَإِنَّ هَذَا الدَّوَاءَ مُرَكَّبٌ مِنْ سِتَّةٍ أَجْزَاءٍ:

- (١) عُبُودِيَّةِ اللهِ لَا غَيْرِهِ .
  - (٢) بِأَمْرِهِ وَشَرْعِهِ.
    - (٣) لَا بِالْهُوَىٰ .
- (٤) وَلَا بِآرَاءِ الرِّجَالِ وَأُوْضَاعِهِمْ، وَرُسُومِهِمْ، وَأُفْكَارِهِمْ.
  - (٥) بالاسْتِعَانَةِ عَلَىٰ عُبُودِيَّتِهِ بهِ .
  - (٦) لَا بِنَفْسِ الْعَبْدِ وَقُوَّتِهِ وَحَوْلِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ.

فَهَذهِ هِي أَجْزَاءُ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فَإِذَا رَكَّبَهَا الطَّبيبُ اللَّطِيفُ، الْعَالَمُ بِالْمَرْضِ، وَاسْتَعْمَلَهَا الْمَريضُ، حَصَلَ بَهَا الشِّفَاءُ التَّامُّ، وَمَا نَقَصَ مِنَ الشِّفَاءِ فَهُوَ لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا، أَوِ اثْنَيْنَ أَوْ أَكْثَرَ.

### مًا يَعْرِضُ لِلقَلْبِ مِنْ الأَمْرَاضِ :

ثُمَّ إِنَّ الْقَلْبَ يَعْرِضُ لَهُ مَرَضَانِ عَظِيمَانِ، إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُمَا الْعَبْدُ تَرَامَيَا بِهِ إِلَىٰ التَّلَفِ وَلَا بُدَّ، وَهُمَا الرِّيَاءُ، وَالْكِبْرُ، فَدَوَاءُ الرِّيَاءِ بِ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ وَإِيَّاكَ نَعْبِدُ ﴾.

وَكَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةً -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ-يَقُولُ: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُكُ ﴾ تَدْفَعُ الرِّيَاءَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ تَدْفَعُ الرِّيَاءَ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ تَدْفَعُ الْكِبْرِيَاءَ.

فَإِذَا عُوفِيَ مِنْ مَرَضِ الرِّيَاءِ بِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُهُ ﴾ وَمِنْ مَرَضِ الْخَبْرِيَاءِ وَالْحُبْرِيَاءِ وَالْعُجْبِ بِ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وَمِنْ مَرَضِ الضَّلَالِ وَالْجَهْلِ بِ وَالْعُجْبِ بِ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وَمِنْ مَرَضِ الضَّلَالِ وَالْجَهْلِ بِ وَالْعُهْرِ وَالْحَافِيةِ وَأَسْقَامِهِ، وَرَفَلَ فِي الْمُعْرَاضِةِ وَأَسْقَامِهِ، وَرَفَلَ فِي أَثُوابِ الْعَافِيةِ، وَتَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ، وَكَانَ مِنَ الْنُعْمِ عَلَيْهِمْ ﴿ غَيْرِ أَثُوابِ الْعَافِيةِ، وَتَمَّتُ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ، وَكَانَ مِنَ الْنُعْمِ عَلَيْهِمْ ﴿ غَيْرِ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِينَ وَهُمْ أَهْلُ فَسَادِ الْعِلْمِ، الَّذِينَ جَهِلُوا الْحَقَّ وَكَانَ مِنَ الْمَادِ الْعِلْمِ، الَّذِينَ جَهِلُوا الْحَقَّ وَعَدَلُوا عَنْهُ وَالضَّالِينَ وَهُمْ أَهْلُ فَسَادِ الْعِلْمِ، الَّذِينَ جَهِلُوا الْحَقَّ وَكَانًا مِنْ الْمُعْرَفُوهُ.

وَحُقَّ لِسُورَة تَشْتَمِلُ عَلَىٰ هَذَيْنِ الْشِفَاءَيْنِ أَنْ يُسْتَشْفَىٰ بَهَا مِنْ كُلِّ مَرَض، وَلَهَذَا لللهِ عَلَىٰ هَذَا الشِّفَاء اللَّذِي هُو أَعْظَمُ الْشَفَاءيْنِ، مَرَض، وَلَهَذَا لللهِ عَلَىٰ هَذَا الشِّفَاء اللَّهُ عَلَىٰ هُوَ أَعْظَمُ الْشَفَاء يُنِ، كَانَ حُصُولُ الشِّفَاء الْأَدْنَىٰ بَهَا أَوْلَى، كَمَا سَنْبَيِّنُهُ، فَلَا شَيْءَ أَشَفَىٰ لِلْقُلُوبِ كَانَ حُصُولُ الشِّفَاء الْأَدْنَىٰ بَهَا أَوْلَى، كَمَا سَنْبَيِّنُهُ، فَلَا شَيْءَ أَشَفَىٰ لِلْقُلُوبِ لَللهِ وَكَلَامِهِ، وَفَهِمَتْ عَنْهُ فَهُمَا خَاصًا، اخْتَصَها بِهِ مِنْ اللهِ وَكَلَامِهِ، وَفَهِمَتْ عَنْهُ فَهُمَا خَاصًا، اخْتَصَها بِهِ مِنْ مَعْنَىٰ هَذَه السُّورَة.

وَسَنْبَيِّنُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - تَضَمُّنَهَا لِلرَّدِّ عَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ بِأَوْضَح الْبَيَانِ وَأَحْسَنِ الطُّرُقِ.

#### اشْتِمَالِ الْفَاتِحَةِ عَلَى شِفَاءِ الأَبْدَانِ :

وَأَمَّا تَضَمُّنُهَا لِشِفَاءِ الْأَبْدَانِ فَنَذْكُرُ مِنْهُ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَمَا شَهَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَمَا شَهَدَتْ بِهِ قَوَاعِدُ الطِّبِّ، وَدَلَّتْ عَلَيْهِ التَّجْرِبَةُ.

فَأَمَّا مَا دَلَّتُ عَلَيْهِ السُّنَّة؛ فَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْتُوكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَلَمْ يُقْرُوهُمْ، وَلَمَ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَلَمْ يُقْرُوهُمْ، وَلَمَ يَفُوهُمْ، فَلَا عَنْدَكُمْ مِنْ رُقْيَة، أَوَ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَا خَيْد كُمْ مِنْ رُقْيَة، أَوَ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَا نَفْعَلُ حَتَّىٰ هَلْ فَيكُمْ مِنْ رَاقِ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَلَكِنَّكُمْ لَمْ تُقِرُّونَا، فَلَا نَفْعَلُ حَتَّىٰ هَلْ فَيكُمْ مِنْ رَاقِ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَلَكَنَّكُمْ لَمْ تُقِرُّونَا، فَلَا نَفْعَلُ حَتَّىٰ هَلْ فَيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، وَلَكَنَّكُمْ لَمْ تُقِرُّونَا، فَلَا نَفْعَلُ حَتَّىٰ عَلَى ذَلِكَ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَم، فَجَعَلَ رَجُلُ مَنْ يَقُرُ أَلُوا لَمُ مَعْ لَى ذَلِكَ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَم، فَجَعَلَ رَجُلُ مِنَ يَقُرَأُ عَلَيْهِ بِفَا تَحَةِ الْكِتَاب، فَقَامَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ قَلْبَةٌ، فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا مِنَ الْعَنَمْ، فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا مَنَ الْعَنَمْ، فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا مِنَ الْغَنَمْ، فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا

٠٥٠ حَتَّىٰ نَأْتِيَ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَتَيْنَاهُ، فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: « مَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ ، كُلُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْم » (١) .

فَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْخَدِيثُ حُصُولَ شِفَاءِ هَذَا اللَّدِيغِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَيْهِ، فَأَغْنَتُهُ عَنِ الدَّوَاءِ، وَرُبَّهَا بَلَغَتْ مِنْ شِفَائِهِ مَا لَمْ يَبْلُغُهُ الدَّوَاءُ.

هَذَا مَعَ كَوْنِ الْمَحَلِّ غَيْرَ قَابِل، إِمَّا لِكَوْنِ هَوُّلَاءِ الْحَيِّ غَيْرَ مُسْلِمِينَ، أَوْ أَهْلَ بُخْل وَلُؤْم، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا.

### أَفْضَلُ العِبَادَةِ وَأَنْفَعُهَا :

إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الْعَمَلُ عَلَىٰ مَرْضَاةِ الرَّبِّ فِي كُلِّ وَقْتِ بِهَا هُوَ مُقْتَضَىٰ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَوَظِيفَتُهُ، فَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ فِي وَقْتِ الْجِهَادِ: الْجِهَادُ، وَإِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَوَظِيفَتُهُ، فَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ فِي وَقْتِ الْجِهَادِ: الْجِهَادُ، وَإِنْ الْوَقْتِ الْجِهَادِ، بَلْ وَمِنْ تَرْكِ إِثْمَامِ النَّهَارِ، بَلْ وَمِنْ تَرْكِ إِثْمَامِ صَلَاةٍ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ، بَلْ وَمِنْ تَرْكِ إِثْمَامِ صَلَاةٍ الْأَمْنِ.

وَالْأَفْضُلُ : فِي وَقْتِ حُضُورِ الضَّيْفِ مَثَلًا الْقِيَامُ بِحَقِّهِ، وَالْاشْتِغَالُ بِهِ عَنِ الْوِرْدِ الْنَسْتَحَبِّ، وَكَذَلِكَ فِي أَدَاءِ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَالْأَهْلِ.

وَالْأَفْضُلُ ؛ فِي أَوْقَاتِ السَّحَرِ الاِشْتِغَالُ بِالصَّلَاةِ وَالْقُرْآنِ، وَالدُّعَاءِ وَالذُّكُر وَالِاسْتِغْفَار.

وَالْأَفْضَلُ: فِي وَقْتِ اسْتَرْشَادِ الطَّالِبِ، وَتَعْلِيمِ الْجَاهِلِ الْإِقْبَالُ عَلَىٰ (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٧٤٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٢٠١).

تَّ السَّالِاتِيَّ ( ) تَّ السَّالِاتِّ السَّالِاتِيَّ ( )

تَعْلِيمِهِ وَالْإشْتِغَالِ بِهِ.

وَالْأَفْضَلُ : فِي أَوْقَاتِ الْأَذَانِ تَرْكُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ وِرْدِهِ، وَالْاشْتِغَالُ بِإِجَابَةِ الْمُؤذِّنِ.

وَالْأَفْضَلُ: فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْجِدُّ وَالنَّصْحُ فِي إِيقَاعِهَا عَلَىٰ أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَالْمُبَادَرَةُ إِلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَالْخُرُوجُ إِلَىٰ الْجَامِعِ، وَإِنْ بَعُدَ كَانَ أَفْضَلَ.

وَالْأَفْضَلُ ، فِي أَوْقَاتِ ضَرُورَةِ الْمُحْتَاجِ إِلَى الْسَاعَدَةِ بِالْجَاهِ، أَوِ الْبَدَنِ، أَوِ الْبَدَنِ، أَوِ الْبَالِ الْمُسَاعَدَةِ بِالْجَاهِ، وَإِغَاثَةُ لَمُّفَتِهِ، وَإِيثَارُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَوْرَادِكَ وَخَلُوتَكَ.

وَالْأَفْضُلُ: فِي وَقْتِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ جَمْعِيَّةُ الْقَلْبِ وَاهْمَّةِ عَلَىٰ تَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِهِ، حَتَّىٰ كَأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُغَاطِبُكَ بِهِ، فَتَجْمَعُ قَلْبَكَ عَلَىٰ فَهْمِهِ وَتَفَهُّمِهِ، حَتَّىٰ كَأَنَّ الله تَعَالَىٰ يُغَاطِبُكَ بِهِ، فَتَجْمَعُ قَلْبَكَ عَلَىٰ فَهْمِهِ وَتَدَبُّرِهِ، وَالْعَرْمُ عَلَىٰ تَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ أَعْظَمُ مِنْ جَمْعِيَّةٍ قَلْبِ مَنْ جَاءَهُ كِتَابُ مَنْ السَّلْطَانِ عَلَىٰ ذَلك.

وَالْأَفْضَلُ: فِي وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ الْاجْتِهَادُ فِي التَّضَرُّعِ وَالْدُعَاءِ وَالْدُعَاءِ وَالْذِكْرِ دُونَ الصَّوْمِ الْمُضْعِفِ عَنْ ذَلِكَ.

وَالْأَفْضُلُ: فِي أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ الْإِكْثَارُ مِنَ التَّعَبُّدِ، لَاسِيَّهَا التَّكْبِيرُ وَالْتَهْلِيلُ وَالْتَحْمِيدُ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ غَيْرِ الْلَّعَيَّنِ.

وَالْأَفْضَلُ: فِي الْعُشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ لُزُومُ الْمُسْجِدِ فِيهِ وَالْخُلُوةِ وَالْاَفْتِكَافِ دُونَ التَّصَدِّي لِمُخَالَطَةِ النَّاسِ وَالاَشْتِغَالِ بَهِمْ، حَتَّىٰ إِنَّهُ وَالاَعْتِكَافِ دُونَ التَّصَدِّي لِمُخَالَطَةِ النَّاسِ وَالاَشْتِغَالِ بَهِمْ، حَتَّىٰ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَىٰ تَعْلِيمِهِمُ الْعِلْمَ، وَإِقْرَائِهِمُ الْقُرْآنَ، عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَ، وَإِقْرَائِهِمُ الْقُرْآنَ، عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَ، وَإِقْرَائِهِمُ الْقُرْآنَ، عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَالْأَفْضُلُ: فِي وَقْتِ مَرَضِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَوْ مَوْتِهِ عِيَادَتُهُ، وَحُضُورُ جَنَازَتِهِ وَتَشْيِيعُهُ، وَتَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَىٰ خَلْوَتِكَ وَجَمْعِيَّتِكَ.

وَالْأَفْضُلُ: فِي وَقْتِ نُزُولِ النَّوَازِلِ وَأَذَاةِ النَّاسِ لَكَ أَدَاءُ وَاجِبِ الصَّبْرِ مَعَ خُلْطَتِكَ بِهُمْ، دُونَ الْهَرَبِ مِنْهُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يُخَالِطُ الضَّبْرِ مَعَ خُلْطَتِكَ بِهُمْ، دُونَ الْهَرَبِ مِنْهُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يُخَالِطُهُمْ وَلَا يُؤْذُونَهُ. النَّاسَ لِيَصْبرَ عَلَىٰ أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يُؤْذُونَهُ.

وَالْأَفْضُلُ ؛ خُلْطَتُهُمْ فِي الْخَيْرِ، فَهِيَ خَيْرٌ مِنَ اعْتِزَاهِمْ فِيهِ، وَاعْتِزَاهُمْ فِيهِ، وَاعْتِزَاهُمْ فِيهِ، وَاعْتِزَاهُمْ أَزَالَهُ فِي الشَّرِّ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ خُلْطَتِهِمْ فِيهِ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا خَالَطَهُمْ أَزَالَهُ أَوْ قَلَّلَهُ فَخُلْطَتُهُمْ حِينَئِدٍ أَفْضَلُ مِنِ اعْتِزَاهِمْ.

فَالْأَفْضُلُ : فِي كُلِّ وَقْتِ وَحَالِ إِيثَارُ مَرْضَاةِ اللهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْخَالِ، وَالْإِشْتِغَالُ بِوَاجِب ذَلِكَ الْوَقْتِ وَوَظِيفَتِهِ وَمُقَتَضَاهُ.

### سِرُّ العِبَادَةُ :

فَاعْلَمْ أَنَّ سِرَّ الْعُبُودِيَّةِ، وَغَايَتَهَا وَحِكْمَتَهَا إِنَّمَا يَطَّلعُ عَلَيْهَا مَنْ عَرَفَ صِفَاتِ الرَّبِّ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَلَمْ يُعَطِّلْهَا، وَعَرَفَ مَعْنَىٰ الْإِلْهِيَّةِ وَحَقِيقَتَهَا،

وَمَعْنَىٰ كَوْنِهُ إِلَّا مَلْ هُوَ الْإِلَهُ الْحَقَّ، وَكُلُّ إِلَه سِوَاهُ فَبَاطِلٌ، بَلْ أَبْطَلُ الْمَاطِلِ، وَأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِلَهُ الْحَقَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لَهُ، وَأَنَّ الْعِبَادَةَ مُوجَبُ إِلَمْيَتِهِ الْبَاطِلِ، وَأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِلَمْيَةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لَهُ، وَأَنَّ الْعِبَادَةَ مُوجَبُ إِلَمْيَتِهِ وَأَثَرُهَا وَمُقْتَضَاهَا، وَارْتِبَاطُها بَهَا كَارْتِبَاطِ مُتَعَلِّقِ الصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ، وَأَثْرُهَا وَمُقْتَضَاهَا، وَارْتِبَاطُها بَهَا كَارْتِبَاطِ مُتَعَلِّقِ الصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ بِالصِّفَاتِ بِالصَّفَاتِ الْمَلْمَا مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ الْعَلَيْدِ الْمُقَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصِّفَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصَّفَاتِ بِالصَّفَاتِ الْمُلْعَالِمِ الْمَلْمَا مِنْ الْمُلْعِلَى الْمُلْعَالَ مُعْتَعَلِقُ الْعَلَيْدِ الْمُلْعَالِمِ الْمُلْعَالِمِ الْمُلْعَلِيقِ الْعَلَيْدِ الْمُلْعَالَ مَعْتَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْمُلْعَالَةُ الْمُلْعَالَةِ اللَّهُ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَاتِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعَالَةِ الْمَلَهُ الْمُلْعَالَةِ الْمَلَامِ مَنْ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعَالِمُ الْمَلْعَالَةِ الْمُلْعَالِمُ الْمُعْلَقِ الْمُلْولِي الْمُلْعَالِمَ الْمُلْتِ الْمُلْعَالَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعَالِمِ الْمُلْعَالِمُ الْمُلْعَالِمُ الْمُلْعَالِمُ الْمُلْعَالِمُ الْمُلْعَالِمُ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعَالِمُ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَقِلْمُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَقِي الْمُعْلَقِ الْمُلْعِلَقِي الْمُلْعِلَقِيْمِ الْمُلِعِلَّةِ الْمُلْعِلَقِلِي الْمُلْعِلَقِلْمِ الْمُلْعِلَقُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلِقِ الْمُلْعِلَقِ الْمُلْعِلَةُ الْ

وَكَارْتِبَاطِ الْمُعْلُومِ بِالْعِلْمِ، وَالْمُقْدُورِ بِالْقُدْرَةِ، وَالأَصْوَاتِ بِالْسَمْعِ، وَالْإَحْسَان بِالْرَحْمَة، وَالْعَطَاء بِالْجُود.

فَمَنْ أَنْكُرَ حَقيقَةَ الْإِلْهَيَّة وَلَمْ يَعْرِفْهَا كَيْفَ يَسْتَقِيمُ لَهُ مَعْرِفَةٌ حِكْمَةِ الْعبَادَات وَغَايَاتهَا وَمَقَاصِدَهَا وَمَا شُرِعَتْ لأَجْلِه ؟ ، كَيْفَ يَسْتَقيمُ لَهُ الْعلْمُ بِأُنَّهَا هِيَ الْغَايَةُ الْكَفْصُودَةُ بِالْخَلْقُ، وَالَّتِي لَهَا خُلقُوا، وَلَهَا أَرْسلَت الرُّسُلُ، وَأَنْزِلَت الْكُتُبُ، وَلأَجْلهَا خُلقَت الْجَنَّةُ وَالْنَارُ؟ ، وَأَنَّ فَرْضَ تَعْطيلِ الْخَليقَة عَنْهَا نَسْبَةٌ للله إِلَىٰ مَا لَا يَليقُ بِه، وَيَتَعَالَىٰ عَنْهُ مَنْ خَلَقَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَلَمْ يَغْلُقْهُمَا بَاطلًا، وَلَمْ يَغْلُق الْإِنْسَانَ عَبَثًا وَلَمْ يَتْرُكُهُ سُدًى مُهْمَلًا، قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنُونَ ١١٥] ، أَيْ لِغَيْر شَيْء وَلَا حِكْمَةِ، وَلَا لِعِبَادَتِي وَثُجَازَاتِي لَكُمْ، وَقَدْ صَرَّحَ تَعَالَىٰ بَهَذَا في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ٥٠ ﴾ [الذَّاريَات:٥٦]، فَالْعبَادَةُ هيَ الْغَايَةُ الَّتِي خَلَقَ لَهَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالْخَلَائِقَ كُلَّهَا، قَالَ اللهَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ آ ﴾ [القِيَامَةُ:٣٦] ، أَيْ مُهْمَلًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللّهُ - : لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُثَابُ وَلَا يُنْهَى، وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُثَابُ عَلَىٰ وَلَا يُعَاقَبُ، وَالْمَصَحِيحُ الْأَمْرَانِ، فَإِنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُتَرَتِّبَانِ عَلَىٰ الْأَمْرِ وَالْنَهْي وَالْأَمْرُ وَالْنَهْيُ طَلَبُ الْعِبَادَة وَإِرَادَتُهَا، وَحَقيقَةُ الْعِبَادَةِ الْأَمْرِ وَالْنَهْي، وَالْأَمْرُ وَالْنَهْيُ طَلَبُ الْعِبَادَة وَإِرَادَتُهَا، وَحَقيقَةُ الْعِبَادَة الْأَمْرِ وَالْنَهْي وَالْأَرْضِ وَمَا الْمَتَالَّهُمْ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَا بِالْحَقِّ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ وَلِيُحَرِينَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ ﴾ [العمرون والله الله عنها الله منوان في الله والله وال

فَأَخْبَرَ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ الْلَتَضَمِّنِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَثَوَابَهُ وَعَقَابَهُ.

فَإِذَا كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا خُلِقَتْ لِهَذَا، وَهُو غَايَةُ الْخُلْق، فَكَيْفَ يُقَالُ إِنَّهُ لَا عِلَّةَ لَهُ، وَلَا حِكْمَةَ مَقْصُودَةٌ هِي غَايَتُهُ ؟ الْخَلْق، فَكَيْفِ مُ الثَّوَابُ بِالْمِنَّة، وَلَا يَنكَّدَ عَلَيْهِمُ الثَّوَابُ بِالْمِنَّة، وَلاَ يَنكَّدَ عَلَيْهِمُ الثَّوَابُ بِالْمِنَّة، وَلاَ يَنكَّدَ عَلَيْهِمُ الثَّوَابُ بِالْمِنَّة، وَارْتِيَاضِهَا بِمُخَالَفَة الْعَوْلِيَّة، وَارْتِيَاضِهَا بِمُخَالَفَة الْعَوْلِيَّة، وَارْتِيَاضِهَا بِمُخَالَفَة الْعَوْلِيَّة، وَارْتِيَاضِهَا بِمُخَالَفَة الْعَوْلَيْدَ.

فَلْيَتَأَمَّلِ اللَّبِيبُ الْفُرْقَانَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ، وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ صَرِيحُ الْوَحْي يَجِدْ أَنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَلَا

فَاللهُ تَعَالَىٰ إِنَّهَا خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ، الْجَامِعَةِ لِكَهَالِ مَحَبَّتِهِ، مَعَ الْخُضُوعِ لَهُ وَالانْقيَاد لاَّمْره.

فَأْصَلُ الْعِبَادَة؛ مَحَبَّةُ الله، بَلْ إِفْرَادُهُ بِالْكَجَبَة، وَأَنْ يَكُونَ الْحُبُّ كُلُّهُ للله، وَفَيه، كَمَا يُحِبُّ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ فَلَا يُحِبُّ مَعَهُ سُواهُ، وَإِنَّمَا يُحِبُّ لِأَجْلِهِ وَفِيه، كَمَا يُحِبُّ أَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ، فَمَحَبَّتُنَا لَهُمْ مِنْ تَمَام مَحَبَّتِه، وَلَيْسَتْ مَحَبَّةً مَعَهُ، وَمَلَائِكَتُهُ وَأُولِيَاءَهُ، فَمَدَ بَتُنَا لَهُمْ مِنْ تَمَام مَحْبَّتِه، وَلَيْسَتْ مَحَبَّةً مَعَهُ، وَمَلَائِكَتَهُ مَنْ يَتَحَذُ مَنْ دُونِ الله أَنْدَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبَّه.

وَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هِيَ حُبُّ اللهُ وَرَسُولِه، وَطَاعَةُ أَمْرِه، وَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي الْعُبُودِيَّةِ حَتَّىٰ يَكُونَ الله وَرَسُولِه، وَطَاعَةُ أَمْرِه، وَلَا يَكُفِي ذَلِكَ فِي الْعُبُودِيَّةِ حَتَّىٰ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولِه، وَطَاعَةُ أَمْرِه، وَلَا يَكُفِي ذَلِكَ فِي الْعُبُودِيَّةِ حَتَّىٰ يَكُونَ عِنْدَهُ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فَهَذَا هُوَ اللهُ وَرَسُولِه ، وَمَتَىٰ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فَهَذَا هُوَ اللهُ رَسُولِه ، وَمَتَىٰ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ أَحَبَ إلَيْهِ مِنْهُمَا فَهَذَا هُوَ اللهُ يَعْفِرُهُ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْبَتَّةَ ، وَلَا يَهْدِيهِ اللهُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّ كَانَ ءَابَا وَكُمْ وَأَزُورَ كُمُ وَ أَنْوَكُمْ وَأَزُورَ كُمُّ وَأَزُورَ كُمُّ وَأَنُورَكُمْ وَأَزُورَ كُمُّ وَأَنُورَكُمْ وَأَزُورَ كُمُ وَاللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهُ وَاللهُ وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهُ وَاللهُ وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهُ وَاللهُ وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهُ وَاللهُ وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَسْكِنُ تَرْضُونُ وَاللهُ وَمَسْكِنُ تَرْضُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَ فَتَلَا اللهُ اللهُ

[ التَّوْبَة: ٢٤].

فَكُلُّ مَنْ قَدَّمَ طَاعَةَ أَحَدِ مِنْ هَؤُلاءِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ مَرْضَاةَ أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَىٰ مَوْضَاةِ أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَىٰ مَوْضَاةِ أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَىٰ مَوْضَاةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ مَرْضَاةَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَرَجَاءَهُ وَالْتَوَكُّلَ عَلَيْهِ عَلَىٰ خَوْفِ اللهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ مُعَامَلَةَ أَحَدِهِمْ عَلَىٰ مُعَامَلَةَ الله فَهُو مِمَّنْ اللهِ وَرَجَاعُهُ وَالْتَوَكُّلَ عَلَيْهِ، أَوْ مُعَامَلَةَ أَحَدِهِمْ عَلَىٰ مُعَامَلَة الله فَهُو مَمَّنْ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَإِنْ قَالَهُ بِلسَانِهِ فَهُو كَذَبُ لَيْسَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مَا سُواهُمَا، وَإِنْ قَالَهُ بِلسَانِهِ فَهُو كَذَبُ مِنْهُ، وَإِخْبَارٌ بِخِلَافِ مَا هُو عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَنَّ قَدَّمَ حُكْمَ أَحَد عَلَىٰ مُنْ يُقَدِّمُ عَنْدَهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، لَكِنْ قَدْ يَشَتَهُ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَنْ يُقَدِّمُ قَوْلَ أَحَدٍ أَوْ حُكْمَهُ، أَوْ طَاعَتَهُ أَوْ مَرْضَاتَهُ، وَكُذَلِكَ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ، لَكِنْ قَدْ يَشْتَبُهُ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَنْ يُقَدِّمُ قَوْلَ أَحَدٍ أَوْ حُكْمَهُ، أَوْ طَاعَتَهُ أَوْ مَرْضَاتَهُ،

ظُنَّا مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ وَلَا يَحْكُمُ وَلَا يَقُولُ إِلَّا مَا قَالَهُ الرَّسُولُ، فَيُطيعُهُ، وَيُحَاكِمُ إِلَيْهِ، وَيَتَلَقَّىٰ أَقْوَالَهُ كَذَلِكَ، فَهَذَا مَعْذُورٌ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ غَيْرِ وَيُحَاكِمُ إِلَيْهِ، وَيَتَلَقَّىٰ أَقْوَالَهُ كَذَلِكَ، فَهَذَا مَعْذُورٌ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ غَيْر مَنِ اتَّبَعَهُ ذَلكَ، وَأَمَّا إِذَا قَدَرَ عَلَىٰ الْوصُولِ إِلَىٰ الرَّسُولِ، وَعَرَفَ أَنَّ غَيْر مَنِ اتَّبَعَهُ هُو أَوْلَىٰ بِهِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ الرَّسُولِ وَلَا إِلَىٰ مَنْ هُو أَوْلَىٰ بِهِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ الرَّسُولِ وَلَا إِلَىٰ مَنْ هُو أَوْلَىٰ بِهِ، فَهَذَا الَّذِي يُخَافُ عَلَيْه، وَهُو دَاخِلُ تَحْتَ الْوَعيد، فَإِن السَّهُ لَكُلِّ شَيْحِهِ، فَهُو مِنَ الشَّكَلَ عُقُوبَةً مَنْ خَالَفَهُ وَأَذَلَّهُ، وَلَمْ يُوافِقُهُ عَلَىٰ اتّبَاعِ شَيْحِهِ، فَهُو مِنَ الظَّلَمَةِ الْقَعْرَبَةَ مَنْ خَالَفَهُ وَأَذَلَّهُ، وَلَمْ يُوافِقُهُ عَلَىٰ اتّبَاعِ شَيْحِهِ، فَهُو مِنَ الظَّلَمَةِ الْقَعْرَبَةَ مَنْ خَالَفَهُ وَأَذَلَّهُ، وَلَمْ يُوافِقُهُ عَلَىٰ اتّبَاعِ شَيْحِهِ، فَهُو مِنَ الظَّلَمَةِ الْقَعْرَبَةَ مَنْ خَالَفَهُ وَأَذَلَّهُ، وَلَمْ يُوافِقُهُ عَلَىٰ اتّبَاعِ شَيْحِهِ، فَهُو مِنَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءَ قَدْرًا.

#### القَوَاعِدُ الأَرْبَعِ لِلعِبَادَةِ التَّامَّةِ :

وَبَنَىٰ ﴿ إِيَّاكَ نَعِبُ لُ ﴾ عَلَىٰ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ: التَّحَقُّقُ بِمَا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَرْضَاهُ، مِنْ قَوْلِ اللِّسَانِ وَالْقَلْب، وَعَمَل الْقَلْب وَالْجَوَارِح.

فَالْعُبُودِيَّةُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ ، فَأَصْحَابُ ﴿ إِيَاكَ لَمُ إِيَاكَ لَمُ إِيَاكَ لَمُ إِيَاكَ لَمُ إِيَاكَ لَمُ أَصْحَابُهَا.

فَقُولُ الْقُلْبِ: هُوَ اعْتِقَادُ مَا أَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَلِقَائِهِ عَلَىٰ لِسَانِ رُسُلِهِ.

وَقُوْلُ اللَّسَانِ: الْإِخْبَارُ عَنْهُ بِذَلِكَ، وَالْدَعْوَةُ إِلَيْهِ، وَالْذَبُّ عَنْهُ، وَتَبْيِينُ بُطْلَانِ الْبِدَعِ الْلَخَالِفَةِ لَهُ، وَالْقِيَامُ بِذِكْرِهِ، وَتَبْلِيغُ أَوَامِرِهِ.

وَعَمَلُ الْقَلْبِ: كَالْمَحَبَّةِ لَهُ، وَالْتَوَكُّل عَلَيْهِ، وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَالْخَوْفِ مِنْهُ

وَالْرَجَاءِ لَهُ، وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لَهُ، وَالْصَبْرِ عَلَىٰ أَوَامِرِهِ، وَعَنْ نَوَاهِيه، وَعَلَىٰ أَقْدَارِهِ، وَالْرَضَىٰ بِهِ وَعَنْهُ، وَالْمُوالَاةَ فِيهِ، وَالْمُعَادَاةِ فِيهِ، وَالْذُلِّ فَي أَوْ اللَّهُ وَالْخُلُقِ فِيهِ، وَالْمُؤْنِيَةِ بِهِ، وَعُيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ لَهُ وَالْخُمُوعِ، وَالْإِخْبَاتِ إِلَيْهِ، وَالْطُمَأْنِينَة بِهِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْخُوارِحِ، وَمُسْتَحِبُّهَا أَفْرَضُ مِنْ أَعْمَالِ الْجُوارِحِ، وَمُسْتَحِبُّهَا أَحبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ مُسْتَحِبِّهَا، وَعَمَلُ الْجُوارِحِ بِدُونِهَا إِمَّا عَدِيمُ الْمُنْفَعَةِ أَوْ قَلِيلُ اللهِ مِنْ مُسْتَحِبِّهَا، وَعَمَلُ الْجُوارِحِ بِدُونِهَا إِمَّا عَدِيمُ الْمُنْفَعَةِ أَوْ قَلِيلُ اللهِ مِنْ مُسْتَحِبِّهَا، وَعَمَلُ الْجُوارِحِ بِدُونِهَا إِمَّا عَدِيمُ الْمُنْفَعَةِ أَوْ قَلِيلُ اللهِ مِنْ مُسْتَحِبِّهَا، وَعَمَلُ الْجُوارِحِ بِدُونِهَا إِمَّا عَدِيمُ الْمُنْفَعَةِ أَوْ قَلِيلُ اللهُ مِنْ مُسْتَحِبِّهَا، وَعَمَلُ الْجُوارِحِ بِدُونِهَا إِمَّا عَدِيمُ الْمُنْفَعَةِ أَوْ قَلِيلُ اللهُ مَنْ مُسْتَحِبِّهَا، وَعَمَلُ الْجُوارِحِ بِدُونِهَا إِمَّا عَدِيمُ اللهُ عَدِيمُ اللهِ مَنْ مُسْتَحِبِها، وَعَمَلُ الْجُوارِحِ بِدُونِهَا إِمَّا عَدِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ مُسْتَحِبِها، وَعَمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهَا اللهَا اللّهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ ال

وَأَعْمَالُ الْجَوَارِحِ: كَالْصَلَاةِ وَالْجِهَادِ، وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَىٰ الْجُمْعَةِ وَالْجَهَادِ، وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَىٰ الْجُمْعَةِ وَالْجَهَاتِ، وَمُسَاعَدَةِ الْعَاجِزِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَىٰ الْخَلْقِ وَنَحُو ذَلِكَ.

فَ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ لُ ﴾ الْتِزَامُ لِأَحْكَامِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَإِقْرَارٌ بِهَا، وَ ﴿ آهَدِنَا ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ طَلَبُ لِلْإِعَانَةِ عَلَيْهَا وَالتَّوْفِيقِ لَهَا، وَ ﴿ آهَدِنَا السِّيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ مُتَضَمِّنُ لِلتَّعْرِيفِ بِالْأَمْرَيْنِ عَلَىٰ التَّفْصِيلِ، وَسُلُوكِ طَرِيقِ السَّالِكِينَ إِلَىٰ اللهِ بِهَا.

#### مَقَامُ العُبُودِيَّةِ:

وَاللهُ تَعَالَىٰ جَعَلَ الْعُبُودِيَّةَ وَصْفَ أَكْمَلِ خَلْقِه، وَأَقْرَبِمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ وَاللهُ تَعَالَىٰ جَعَلَ الْعُبُودِيَّةَ وَصْفَ أَكْمَلِ خَلْقِه، وَأَقْرَبِمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ هِ لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَكَيْكَةُ اللَّهِ وَلَا ٱلْمَكَيْكَةُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكَبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ اللهُ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكَبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ اللهُو

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفُرْقَان: ٦٣]، إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ.

وَأَعْيَا بَلْ عِبَادَتُهُمْ وَتَسْبِيحُهُمْ كَالنَّفَس لِبَنِي آدَمَ، فَالْأَوَّلُ وَصْفُ لِعَبيد

رُبُوبِيَّتِهِ، وَالثَّانِي وَصْفُ لِعَبيدِ إِلْهِيَّتِهِ.

وَقَالَ: ﴿ عَيْنَا يَشُرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ وَالْأِنْسَان:٦]، وَقَالَ: ﴿ وَالْذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ﴾ [ص:١٧]، وَقَالَ: ﴿ وَالْذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ﴾ [ص:١٧]، وَقَالَ: ﴿ وَالْذَكُرُ عَبْدَنَا وَاوُدِدَ ﴾ [ص:٤١]، وَقَالَ: ﴿ وَالْذَكُرُ عَبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [ص:٤١]، وَقَالَ عَنْ سُلَيْهَانَ ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ﴾ [ص:٣٠]، وَقَالَ عَنْ سُلَيْهَانَ ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ﴾ [ص:٣٠]، وَقَالَ عَن

الْسَيح: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ [الزُّخْرُف: ٥٩]، فَجَعَلَ غَايَتُهُ الْعُبُودِيَّةَ لَا الْإِلَهُ عَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ النَّصَارَى، وَوَصَفَ أَكْرَمَ خَلْقِهِ الْعُبُودِيَّةِ فِي أَشْرَفِ مَقَامَاتِهِ.

فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٣]، وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [النَّهُ فَان: ١]، فَذَكَرَهُ وَقَالَ : ﴿ الْخَبُودِيَّةُ فِي مَقَامِ إِنْزَالِ الْكَتَابِ عَلَيْهِ، وَفِي مَقَامِ التَّحَدِّي بِأَنْ يَأْتُوا بِالْعُبُودِيَّةُ فِي مَقَامِ إِنْزَالِ الْكَتَابِ عَلَيْه، وَفِي مَقَامِ التَّحَدِّي بِأَنْ يَأْتُوا بِمَثْلِه، وَقَالَ: ﴿ وَأَنَّهُ وَلَنَّ اللَّهُ عَبْدُهُ اللَّهُ عَبْدُهُ اللَّعُ وَقَالَ ﴿ وَأَنَّهُ وَلَا الْكَبُودِيَّةِ فِي مَقَامِ الدَّعُوةَ إِلَيْه، وَقَالَ ﴿ الْبُحُنَ ٱلّذِي اللهِ مِنْ مَوْيَةِ فِي مَقَامِ الْإِسْرَاءِ . [الْإِسْرَاءُ: ١]، فَذَكَرَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ فِي مَقَامِ الْإِسْرَاءِ . وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تُطُرُونِي كَمَا اللهِ مَرْيَمَ فَإِنَّمَ الْعَبْدُ، فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تُطُرُونِي كَمَا الله وَرَسُولُهُ وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تُطُرُونِي كَمَا أَلُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَقِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا تُطُرُونِي كَمَا أَلُولُ الْعَبْدُ، وَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَلِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى الله عَبْدُ، آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَنْ عَبْدُ اللهُ وَلَا عَلَى الْعَبْدُ اللهُ وَلَا اللهُ عَبْدُ اللهُ وَلَا عَلْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى الْعَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللّهُ وَلَو الْعَلَالُ الْعَبْدُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَولُوا عَبْدُ اللهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى اللهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ اَبْنُ سَعْد فِي «الطَّبَقَاتِ» (١/ ٢٨٨)، وَقَالَ الأَرْنَاوُط فِي تَحْقَيْقه لزَاد المعَاد: لَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَحْمَد فِي «الزُّهْدِ» ص (٥)، وَإِسْنَاده صَحِيْحٌ: فَيَتَقَوَّكَ الحَدِيْث وَيصح . انْظُرْ: زَادُ المعَاد (٤/ ٢٢١).

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: « قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةَ ثُمُكَمَّد - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ثُمُكَمَّدُ رَسُولُ اللهِ، عَبْدِي وَرَسُولِي، صَفَةَ ثُمُكَمَّد - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ثُمُكَمَّدُ رَسُولُ اللهِ، عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُهُ اللَّهُ وَكَلَ اللهِ عَلَيْظ، وَلَا صَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا صَمَّيْتُهُ اللَّهُ مَا لَيْسَ بِفَظُّ وَلَا غَلِيظ، وَلَا صَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ » (١).

وَجَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ البشَارَةُ اللهِ اللهَ الْمُطْلَقَة لعبَاده ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَمُهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥۚ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ اللهُ ﴾ [الزُّمُر:١٧-١٨]، وَجَعَلَ الأَمْنُ المُطْلق، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسَلِمِينَ ﴿ أَنَّ ﴾ [الزُّخْرُف: ٦٨-٦٩]، وَعَزَلَ الشَّيْطَانَ عَنْ سُلْطَانِهِ عَلَيْهِمْ خَاصَّة، وَجَعَلَ سُلْطَانَهُ عَلَىٰ مَنْ تَوَلَّاهُ وَأَشْرَكَ بِهِ ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ الْحِجْرُ: ٤٢] ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللَّهُ ﴾ [النَّحْلُ: ٩٩-١٠٠].

وَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِحْسَانَ العُبُودِيَّةِ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢١٢٥) .

ك ف وائد مَلِكَ السِّالِكِينَ ﴿

الدَّيْن، وَهُوَ الإِحْسَان، فَقَالَ فِي حَدِيْث جَبْرِيل - وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَرَاكُ » (١). الإِحْسَانِ: « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » (١).

## لُزُوم إِيَّاكَ نَعْبُدُ لِكُلِّ عَبْدِ إِلَى الْمَوْتِ

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْمَقِينُ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحِجْرُ: ٩٩] ، وَقَالَ أَهْلُ النَّارِ ﴿ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيُومِ ٱلدِّينِ ﴿ أَلَّ كَتَّنَ أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحِجْرُ: ٢٦-٤٧] ، وَالْيَقِينُ هَاهُنَا هُوَ الْمُوْتُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، وَفِي الصَّحِيحِ فِي قِصَّةِ مَوْتِ عُثْمَانَ بْن مَظْعُون - رَضَىَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبَيَّ -صَلَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « أُمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّه » (٢) ، أي الْمُوْتُ وَمَا فِيهِ، فَلَا يَنْفَكُّ الْعَبْدُ مِنَ الْعُبُوديَّة مَا دَامَ فِي دَارِ التَّكْلِيفِ، بَلْ عَلَيْه فِي الْبَرْزَخ عُبُوديَّةٌ أُخْرَىٰ لَمَّا يَسْأَلُهُ الْلَكَانِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ؟ وَمَا يَقُولُ فِي رَسُول الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-؟ وَيَلْتَمسَانَ مِنْهُ الْجَوَابَ، وَعَلَيْهِ عُبُودِيَّةُ أَخْرَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَة، يَوْمَ يَدْعُو اللهُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ إِلَىٰ السُّجُود، فَيَسْجُدُ الْمُؤْمنُونَ، وَيَبْقَىٰ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافقُونَ لَا يَسْتَطيعُونَ السُّجُودَ، فَإِذَا دَخَلُوا دَارَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ انْقَطَعَ التَّكْلِيفُ هُنَاكَ، وَصَارَتْ عُبُودِيَّةُ أَهْل الثَّوَابِ تَسْبِيحًا مَقْرُونًا بِأَنْفَاسِهِمْ لَا يَجِدُونَ لَهُ تَعَبًا وَلَا نَصْبًا.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٠)، وَمُسْلِمٌ (٩-١٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (١٢٤٣).

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى مَقَامٍ يَسْقُطُ عَنْهُ فِيهِ التَّعَبُّدُ، فَهُو زِنْدِيقٌ كَافِرٌ بِالله وَبِرَسُولِه، وَإِنَّمَ وَصَلَ إِلَى مَقَامِ الْكُفْرِ بِالله، وَالانْسلاخِ مِنْ دِينه، بِالله وَبِرَسُولِه، وَإِنَّمَ وَصَلَ إِلَى مَقَامِ الْكُفْرِ بِالله، وَالانْسلاخِ مِنْ دِينه، بَلْ كُلَّمَا مَكَنَ الْعَبْدُ فِي مَنَازِلِ الْعُبُودِيَّةِ كَانَتُ عُبُودِيَّتُهُ أَعْظَمَ، وَالْوَاجِبُ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ، وَلِهَذَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ، وَلِهَذَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَىٰ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ عَلَىٰ جَمِيعِ الرُّسُل أَعْظَمَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَىٰ أُولِي الْعَزْمِ أَعْظَمَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَىٰ أُولِي الْعَزْمِ أَعْظَمَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ مَنَ الْوَاجِبِ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ مَنَ الْوَاجِبِ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ مُ وَكُلُّ أَحِدِ بِحَسَب مَرْ تَبَتِهِ.

### مَدَارُ الْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَمْس عَشْرَةَ قَاعِدَةً :

وَرَحَىٰ الْعُبُودِيَّةِ تَدُورُ عَلَىٰ خَمْسَ عَشْرَةَ قَاعِدَةً، مَنْ كَمَّلَهَا كَمَّلَ مَرَاتِبَ الْعُبُوديَّة.

وَبَيَانُهَا أَنَّ الْعُبُودِيَّةَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَىٰ الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْجَوَارِحِ، وَعَلَىٰ كُلِّ مِنْهَا عُبُودِيَّةٌ تَخُصُّهُ.

وَالْأَحْكَامُ الَّتِي لِلْعُبُودِيَّةِ خَمْسَةً: وَاجِبٌ ، وَمُسْتَحَبُّ ، وَحَرَامٌ ، وَمَكْرُوهٌ، وَمُبَاحٌ، وَهِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْجُوارِحِ. وَمَكْرُوهٌ، وَمُبَاحٌ، وَهُمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْجُوارِحِ. فَوَاجِبُ الْقَلْبِ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ وُجُوبِهِ، وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ.

فَالْمُتَّفَقُ عَلَىٰ وُجُوبِهِ كَالْإِخْلَاصِ، وَالتَّوَكُّلِ، وَالْكَحَبَّةِ، وَالْبِرِّ، وَالْإِنَابَةِ،

وَالْخَوْف، وَالرَّجَاءِ، وَالتَّصْدِيقِ الْجَازِم، وَالنَّيَّةِ فِي الْعِبَادَةِ، وَهَذَهِ قَدْرٌ وَالنَّيَّةِ فِي الْعِبَادَةِ، وَهَذَهِ قَدْرٌ وَالْئِدُ عَلَى الْإِخْلَاصَ هُوَ إِفْرَادُ الْمُعْبُودِ عَنْ غَيْرِهِ.

## وَنِيَّةُ الْعِبَادَةِ لَهَا مَرْتَبَتَانٍ:

إَحْدَاهُمَا: تَمْييزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: تَمْيِيزُ مَرَاتِبِ الْعِبَادَاتِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْض.

#### وَالْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ وَاجِبَةً:

وَكَذَلِكَ الصِّدْقُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِخْلَاصِ أَنَّ لِلْعَبْدِ مَطْلُوبًا وَطَلَبًا، فَالْإِخْلَاصُ تَوْحِيدُ مَطْلُوبِهِ، وَالصِّدُّقُ تَوْحِيدُ طَلَبِهِ.

فَالْإِخْلَاصُ؛ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مُنْقَسِمًا، وَالصِّدْقُ: أَنْ لَا يَكُونَ الطَّلَبُ مُنْقَسِمًا، وَالطِّدْقُ: أَنْ لَا يَكُونَ الطَّلَبُ مُنْقَسِمًا، فَالصِّدْقُ بَذْلُ الْجُهْدِ، وَالْإِخْلَاصُ إِفْرَادُ الْمُطْلُوب.

وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ وُجُوبِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ عَلَىٰ الْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَة.

وَكَذَلِكَ النُّصْحُ فِي الْعُبُودِيَّةِ، وَمَدَارُ الدِّينِ عَلَيْهِ، وَهُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي إِيقَاعِ الْعُبُودِيَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَحْبُوبِ لِلرَّبِّ الْمُرْضِيِّ لَهُ، وَأَصْلُ هَذَا وَاجَبُ، وَكَمَالُهُ مَرْتَبَةُ الْقَرَّبِينَ.

وَكَذَلِكَ كَلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ لَهُ طَرَفَانِ، وَاجِبٌ

مُسْتَحَقُّ، وَهُوَ مَرْتَبَةُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَكَمَالٌ مُسْتَحَبُّ، وَهُوَ مَرْتَبَةُ الْقُرَّبِينَ.

وَكَذَلِكَ الصَّبْرُ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ذَكَرَ اللهُ الصَّبْرَ فِي تَسْعِينَ مَوْضَعًا مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ بِضْعًا وَتِسْعِينَ، وَلَهُ طَرَفَانِ الصَّبْرَ فِي تَسْعِينَ مَوْضَعًا مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ بِضْعًا وَتِسْعِينَ، وَلَهُ طَرَفَانِ أَيْضًا: وَاجَبُ مُسْتَحَقُّ، وَكَمَالُ مُسْتَحَبُّ.

وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَكَالرِّضَا، فَإِنَّ فِي وُجُوبِهِ قَوْلَيْنِ لِلْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ، وَالْقَوْلَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَد، فَمَنْ أَوْجَبَهُ قَالَ: السُّخْطُ حَرَامٌ، وَلَا خَلَاصَ عَنِ الْخَرَامِ إِلَّا بِهِ خَرَامٌ، وَلَا خَلَاصَ عَنِ الْخَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

وَاحْتَجُّوا بِأَثَرِ « مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي، وَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سوَايَ » (١).

وَمَنْ قَالَ: هُوَ مُسْتَحَبُّ، قَالَ: لَمْ يَجِئِ الْأَمْرُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّة، بِخلَاف الصَّبْر، فَإِنَّ اللهَّ أَمَرَ بِهِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَة مِنْ كتَابِهِ، وَكَذَلِكَ التَّوَكُّلُ، قَالَ: ﴿ إِن كُنْمُ ءَامَنهُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنهُم وَكَذَلِكَ التَّوَكُّلُواْ إِن كُنهُم وَكَذَلِكَ التَّوَكُّلُواْ إِن كُنهُم وَكَذَلِكَ التَّوَكُّلُواْ إِن كُنهُم وَكَذَلِكَ التَّوَكُّلُوا إِن كُنهُم وَكَذَلِكَ اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُواْ إِن كُنهُم فَي اللهِ مُنابَعِهِ اللهِ مُنهَا أَمُ وَأَنبِهُ إِللّهِ لِيَعْبُدُوا اللهَ اللّهُ مُرْدَا فَي وَمَا أُمِنُ وَاللّه لِيَعْبُدُوا اللّهَ اللّهُ مُرَاكِهِ اللّهُ مُنهُ وَمَا أَمِنُ وَاللّه لِيَعْبُدُوا اللّهَ اللّهُ مَا اللّهُ مُنهُ وَمَا أَمُنُ وَاللّهُ لِيَعْبُدُوا اللّهَ اللّهُ مُنهُ وَمَا أَمُنُ وَاللّهُ لِيَعْبُدُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) (ضَعِيْفٌ) ضَعَّفَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيّ -رَحِمَهُ اللهُ- وَقَالَ: ضَعِيْفٌ جِدًا بِرَقَم (٥٠٥).

مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البَيْنَةُ:٥]، وَكَذَلِكَ الْخَوْفُ كَقَوْلِهِ: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴾ [آل عِمْرَان:١٧٥]، وَقَوْلَه: ﴿ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴾ [آل عِمْرَان:١٧٥]، وَقَوْلَه ﴿ وَإِيّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ [البَقَرَةُ:٤٤]، وَكَذَلِكَ الصِّدْقُ، قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَكُونُوا وَكَذَلِكَ الصِّدِقِينَ ﴾ [البَقرَةُ:١١٩]، وكَذَلِكَ المُحَدِقِينَ وَهِي أَفْرَضُ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِللّهُ الْعَبَادَةِ الْمَامُورِ بَهَا، وَكُذَلِكَ الْمُحَبَّةُ، وَهِي أَفْرَضُ الْوَاجِبَاتِ، إِذْ هِي قَلْبُ الْعِبَادَةِ الْمَامُورِ بَهَا، وَخُخُهَا وَرُوحُهَا.

وَأَمَّا الرِّضَا فَإِنَّا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَدْحُ أَهْلِهِ، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ، لَا الْأَمْرُ بِهِ. قَالُوا: وَأَمَّا الْأَثْرُ الْمَذْكُورُ فَإِسْرَائِيلِيُّ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

قَالُوا: وَفِي الْخَدِيثِ الْمُعْرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ الرِّضَا مَعَ الْيَقِينَ فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطَعْ فَإِنَّ فِي الْصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ النَّفْسُ خَيْرًا كَثِيرًا » (١) ، وَهُوَ فِي بَعْضِ السُّنَن.

قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ « لَا خَلَاصَ عَنِ السُّخْطِ إِلَّا بِهِ » فَلَيْسَ بِلَازِم، فَإِنَّ مَرَاتِبَ النَّاسِ فِي الْقَدُورِ ثَلَاثَةٌ: الرِّضَا، وَهُوَ أَعْلَاهَا، وَالسُّخْطُ، وَالسُّخْطُ، وَهُوَ أَوْسَطُهَا، فَالْأُولَىٰ وَهُوَ أَسْفُلُهَا، وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ بِدُونِ الرِّضَا بِهِ، وَهُوَ أَوْسَطُهَا، فَالْأُولَىٰ لِلْمُقَرَّبِينَ السَّابِقِينَ، وَالثَّالِثَةُ لِلْمُقْتَصِدِينَ، وَالثَّانِيَةُ لِلظَّالِينَ، وَكَثِيرٌ مِنَ لِلْمُقَرَّبِينَ السَّابِقِينَ، وَالثَّالِينَ، وَكَثِيرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) ذَكَرَهُ الحَاكِم فِي المُسْتَدْرَكِ (٣/ ٦٢٣)، والبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَب الإِيْمَان» (٧/ ٢٠٣)، وَ البَيْهَقِيُّ فِي «شُعَب الإِيْمَان» (٧/ ٢٠٣)، وَ بِلَفْظ آخَر عِنْدَ أَحْمَد فِي حَدِيْثِ « احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ » (١/ ٧٠٧).

النَّاسِ يَصْبِرُ عَلَى الْلَقْدُورِ فَلَا يَسْخَطُ ، وَهُوَ غَيْرُ رَاضٍ بِهِ ، فَالرِّضَا أَمْرُ آخَرُ.

وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي الرِّضَا بِقَضَائِهِ الْكُوْنِيِّ، وَأُمَّا الرِّضَا بِهِ رَبًّا وَإِلَّا الرِّضَا بِأَمْرِهِ الدِّينِيِّ فَمُتَّفَقُ عَلَىٰ فَرْضِيَّتِهِ، بَلْ لَا يَصِيرُ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَالرِّضَا بِأَمْرِهِ الدِّينِيِّ فَمُتَّفَقُ عَلَىٰ فَرْضِيَّتِهِ، بَلْ لَا يَصِيرُ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَالرِّضَا بَأَنْ يَرْضَى بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ مَسْلِمًا إِلَّا بِهَذَا الرِّضَا أَنْ يَرْضَى بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ مَسُلًا إِلَّا بِهَذَا الرِّضَا أَنْ يَرْضَى بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ مَسُولًا.

وَمِنْ هَذَا أَيْضًا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ، وَهُمَا فِي مَذْهَبَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَعَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ اخْتِلَافُهُمْ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَىٰ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَسْوَاسُ فِي صَلَاتِهِ، فَأَوْجَبَهَا ابْنُ حَامِدَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَأَبُو كَامِدُ الْغَزَالِيُّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يُوجِبْهَا أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ.

وَاحْتَجُوا بِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ

بِسَجْدَقَ السَّهْو وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَة مَعَ قَوْله : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِ أَحَدَّكُمْ فَي صَلَاتَه، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا لَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّىٰ يَضِلَّ الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ » (() ، وَلَكِنْ لَا نِزَاعَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يُثَابُ الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ » (() ، وَلَكِنْ لَا نِزَاعَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يُثَابُ عَلَىٰ شَيْء مِنْهَا إِلَّا بِقَدْر حُضُور قَلْبِه وَخُضُوعه، كَما قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - : « إِنَّ الْعَبْدَ لِينْصَرفُ مِنَ الصَّلَاة وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ إِلَّا فَعْهُا، ثُلْثُهَا، رُبُعُهَا حَتَّىٰ بَلَغَ عُشْرَهَا » (() ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي نَصْفُهَا، ثُلْثُهَا، رُبُعُهَا حَتَّىٰ بَلَغَ عُشْرَهَا » (() ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُا، وَإِنْ سُمِّيَتْ صَحِيحةً بِاعْتِبَارِ أَنَّا اللهُ عَنْهُا، وَإِنْ سُمِّيتُ صَحِيحةً بِاعْتِبَارِ أَنَّا لَكُ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْهَا، فَلَيْسَتْ صَحِيحةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَا نُمُونُهُ بِالْإِعَادَة وَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُعَلَّقَ لَفُظُ الصِّحَةِ عَلَيْهَا، فَيُقَالُ صَلَاتُ لَلهُ مُولَا السِّعَةِ عَلَيْها، فَيُقَالُ صَلَاتُ لَكُنْ الْعُرُدُ وَلَا يَنْبُغِي أَنْ يُعَلَّقَ لَفُظُ الصِّحَةِ عَلَيْهَا، فَيُقَالُ صَلَاتُ صَحيحةً مَا عَلَيْهَا، فَيُقَالُ صَلَاتُ صَحيحةً مَلَيْهَا، فَيُقَالُ صَلَاتً صَحيحةً مَلَيْهَا فَاعلُها.

وَالْقَصْدُ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ وَاجِبَهَا وَمُسْتَحَبَّهَا هِي عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ، فَمَنْ عَطَّلَهَا فَقَدْ عَلَيْهِ مِنَ الْجُوارِحِ. وَالْقَصُودُ أَنْ يَكُونَ مَلِكُ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ قَائِمًا بِعُبُودِيَّتِهِ لِللَّهِ مُنْ الْمَعْبُودِيَّتِهِ لِللَّهِ مُنْ الْمُعْبُودِيَّتِهِ لِللَّهِ مَنْ الْمَعْبُودِيَّتِهِ لِللَّهِ مَا الْمُعْبُودِيَّتِهِ لِللَّهِ مَنْ الْمُعْبُودِيَّتِهِ لِللَّهُ مَا الْمَاكُ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ قَائِمًا بِعُبُودِيَّتِهِ لِللَّهِ مُنَ الْمُعْبُودِيَّةِ اللهَا لَكُ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ قَائِمًا بِعُبُودِيَّتِهِ لِلللَّهُ مَا عَلَيْ الْمُعْبُودِيَّةِ اللّهُ الْمُعْمَاءِ وَهُو الْقَلْبُ قَائِمًا بِعُبُودِيَّةِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْضَاءِ وَهُو الْقَلْبُ قَائِمًا بِعُبُودِيَّةِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ أُوَّلَهُ: «إِذَا نُودِىَ للصَّلَاة ... » وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ (١٠٨) ، وَعِنْدَ مُسْلِم (٣٨٩) .

<sup>(</sup>٢) هُوَ بِلَفْظُ آَخَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي صَحِيْحِ سُنَن أَبِي دَاوُد رَقَم (٧١٤).

وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ الَّتِي عَلَيْهِ: فَالْكِبْرُ، وَالرِّيَاءُ، وَالْعُجْبُ، وَالْحُسَدُ، وَالْخَفْلَةُ، وَالنَّفَاقُ، وَهِي نَوْعَانِ: كُفْرٌ، وَمَعْصِيَةٌ.

فَالْكُفْرُ: كَالشَّكِّ، وَالنِّفَاقِ، وَالشِّرْكِ، وَتَوَابِعِهَا.

وَالْمُعْصِيَةُ نَوْعَانِ: كَبَائِرُ، وَصَغَائِرُ.

فَالْكَبَائِرُ: كَالرِّيَاء، وَالْعُجْب، وَالْكِبْر، وَالْفَخْر، وَالْخُيلَاء، وَالْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ الله، وَالْيَأْسِ مِنْ رَوْحِ الله، وَالْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ الله، وَالْفَرَحِ مِنْ رَحْمَةِ الله، وَالْفَرَحِ وَالله وَالْمُسْرِورِ بِأَذَى الْمُسْلِمِينَ، وَالشَّمَاتَة بِمُصِيبَهِمْ، وَعَجَبَّة أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ، وَحَسَدِهِمْ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه، وَتَمَنِّي زَوَالِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ، وَحَسَدِهِمْ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه، وَتَمَنِّي زَوَالِ ذَلكَ عَنْهُمْ، وَتَوَابِعِ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ أَشَدُّ تَحْرِياً مِنَ الزِّنَا، وَشُرْبِ الْظَاهِرة، وَلَا صَلاحَ لِلْقَلْب وَلَا للْجَسَد إلَّا فَهُو قَلْبُ فَاسِدٌ، وَإِذَا فَسَدَ الْقَلْبُ فَسَدَ الْقَلْبُ فَسَدَ الْقَلْبُ فَسَدَ الْقَلْبُ فَسَدَ الْبَدَنُ.

وَهَذِهِ الْآفَاتُ إِنَّمَا تَنْشَأُ مِنَ الْجَهْلِ بِعُبُودِيَّةِ الْقَلْبِ، وَتَرْكِ الْقِيَامِ بِهَا. فَوَظِيفَةُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ ثُمُ الْجَهْلِ الْقَلْبِ قَبْلَ الْجَوَارِحِ، فَإِذَا جَهِلَهَا وَتَرَكَ الْقِيَامَ بَهَا امْتَلاً بِأَضْدَادِهَا وَلَا بُدَّ، وَبِحَسَبِ قِيَامِهِ بَهَا يَتَخَلَّصُ مَنْ أَضْدَادِهَا.

وَهَذِهِ الْأُمُورُ وَنَحْوُهَا قَدْ تَكُونُ صَغَائِرَ فِي حَقِّهِ، وَقَدْ تَكُونُ كَبَائِرَ،

بحسب قُوَّتها وَغِلَظِهَا، وَخِفَّتِهَا وَدِقَّتِهَا.

وَمِنَ الصَّفَائِرِ أَيْضًا: شَهْوَةُ الْمُحرَّمَاتِ وَمَّنَيْهَا، وَتَفَاوُتُ دَرَجَاتِ الْمُشْتَهَى، فَشَهْوَةُ الشَّهْوَةِ فِي الْكَبَر وَالصِّغَر بِحَسَب تَفَاوُتِ دَرَجَاتِ الْمُشْتَهَى، فَشَهْوَةُ الْكُفر وَالشِّرْكِ كُفْرٌ، وَشَهْوَةُ الْبُدْعَةِ فِسْقُ، وَشَهْوَةُ الْكَبَائِر مَعْصِيةٌ، الْكُفر وَالشِّرْكِ كُفْرٌ، وَشَهْوَةُ الْبُدْعَةِ فِسْقُ، وَشَهْوَةُ الْكَبَائِر مَعْصِيةٌ، فَإِنْ تَرَكَهَا عَجْزًا بَعْدَ بَذْلَه مَقْدُورِهِ فَإِنْ تَرَكَهَا عَجْزًا بَعْدَ بَذْلَه مَقْدُورِهِ فَإِنْ تَرَكَهَا اللهِ مَنْزِلَتَهُ فِي أَحْكَام الثَّوَابِ فَإِنْ تَرَكَهَا عَجْزًا بَعْدَ بَذْلَه مَقْدُورِهِ وَالْعَقَابِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ مَنْزِلَتَهُ فِي أَحْكَام الشَّرْعِ، وَلَهُذَا قَالَ النَّبِيُّ –صَلَّى فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ﴿ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلَمِانَ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ﴿ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلَمِانَ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ﴿ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلَمِانَ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ﴿ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلَمِانَ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ ﴾ (١) ، فَنَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْقَاتِلِ، لِحُرْصِه عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِه ، فِي الْإِثْمَ دُونَ الْخُكْمِ، وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الثَّوابِ وَالْعِقَابِ. وَمُبَاحُهُ. وَقَدْ عُلِمَ بَذَا مُسْتَحَبُّ الْقَلْبِ وَمُبَاحُهُ.

#### عُبُودِيَّةُ اللِّسَانِ الخَمْسُ:

وَأَمَّا عُبُودِيَّاتُ اللِّسَانِ الْخَمْسُ، فَوَاجِبُهَا النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَتِلَاوَةُ مَا يَلْزَمُهُ تِلَاوَتُهُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ، وَتَلَقَّظُهُ مَا يَلْزَمُهُ تِلَاوَتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَهُو مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ، وَتَلَقَّظُهُ بِالْأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا وَرَسُولُهُ، كَمَا أَمَرَ بِالتَّسْبِيحِ بِالْأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا وَرَسُولُهُ، كَمَا أَمَرَ بِالتَّسْبِيحِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣١) ، وَمُسْلِمٌ ( ٢٨٨٨ ) .

في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَمَرَ بِقَوْلِ « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » بَعْدَ الاعْتِدَالِ، وَأَمَرَ بِلَقُولِ « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » بَعْدَ الاعْتِدَالِ، وَأَمَرَ بِالتَّكْبِيرِ.

وَمِنْ وَاجِبِهِ رَدُّ السَّلَام، وَفِي ابْتِدَائِهِ قَوْلَانِ.

وَمِنْ وَاجِبِهِ الْأَمْرُ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعْلِيمُ الْجَاهِلِ، وَإِرْشَادُ الضَّالَ ، وَأَدَاءُ الشَّهَادَةِ الْمُتَعَيِّنَةِ، وَصِدْقُ الْجَدِيثِ.

وَأَمَّا مُسْتَحَبُّهُ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَدَوَامُ ذِكْرِ اللهِ، وَالْلَذَاكَرَةُ فِي الْعِلْمِ النَّافِع، وَتَوَابِعُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا مُحَرَّمُهُ فَهُوَ النَّطْقُ بِكُلِّ مَا يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، كَالنَّطْقِ بِالْبِدَعِ اللهُ فَالْخَالِفَةِ لِمَا بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهَا، وَتَحْسِينِهَا وَتَقْوِيَتِهَا، وَكَالْقَذْفَ وَسَبِّهَا وَتَقْويَتِهَا، وَكَالْقَذْفَ وَسَبِّ الْمُسْلَمِ وَأَذَاهُ بِكُلِّ قَوْلٍ، وَالْكَذِبِ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَالْقَوْلِ عَلَىٰ اللهِ بلا عِلْمَ، وَهُو أَشَدُّهَا تَحْرياً.

وَمَكْرُوهُهُ التَّكَلَّمُ بِهَا تَرْكُهُ خَيْرٌ مِنَ الْكَلَامِ بِهِ، مَعَ عَدَمِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ فِي حَقِّهِ كَلَامٌ مُبَاحٌ، مُتَسَاوِي الطَّرَفَيْن ؟ عَلَىٰ قَوْلَيْن، ذَكَرَهُمَا ابْنُ الْنُذر وَغَيْرُهُ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَا يَخْلُو كُلُّ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ.

وَاحْتَجُوا بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ، وَهُوَ « كُلُّ كَلَام ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ، إِلَّا

مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَا وَالَاهُ » (١).

وَاحْتَجُوا بِأَنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ كَلَامُهُ كُلُّهُ، وَلَا يُكْتَبُ إِلَّا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ. وَقَالَتْ طَائِفَةُ: بَلْ هَذَا الْكَلَامُ مُبَاحُ، لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، كَمَا فِي حَرَكَاتِ لِجُوارِح.

قَالُواً: لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، وَهَذَا شَأْنُ الْبَاحِ.

وَالْتَحْقِيقُ: أَنَّ حَرَكَةَ اللِّسَانِ بِالْكَلَامِ لَا تَكُونُ مُتَسَاوِيَةَ الطَّرَفَيْنِ، بَلْ إِمَّا رَاجِحَةً وَإِمَّا مَرْجُوحَةً، لِأَنَّ لِلِّسَانِ شَأْنًا لَيْسَ لِسَائِر الْجُوارِح، وَإِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ الله، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اتَّقِ الله، فَإِنَّ الْمُعْفَةَ مَنَا وَإِنَّ اعْوَجَجْنَا، وَأَكْثُرُ مَا يَكُثُ بَكُنْ مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ يَكْبُ النَّاسَ عَلَى مِنْ خِرِهِمْ فِي النَّارِ حَصَائِدُ أَلْسَنتِهِمْ، وَكُلُّ مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ اللَّسَانُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَا يَتَلَفَّطُ بِهِ النَّارِ حَصَائِدُ أَلْسَنتِهِمْ، وَكُلُّ مَا يَتَلَفَّظُ بِهِ اللَّسَانُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَكَّا يُرْضِي الله وَرَسُولَهُ أَوْ لَا الْمَانُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُو اللَّسَانُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَهُو الْمُرْجُوحُ، وَهَذَا بِخِلَافِ حَرَكَاتِ سَائِرِ الْمُتَاوِدِ مَا لَا يَنْتَفَعُ بِتَحْرِيكِهَا فِي الْبُاحِ اللسَّانِ عَلَى اللَّاعِقِي الطَّرَفَيْنِ، لَمَ الْمَاسَلُ فَيْ الْمُنافِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الرَّاحَة وَالْمُنْفَعَة، فَأَبِيحَ لَهُ اسْتِعْمَاهُمُ فِيهُ فِيهُ مَنْفَعَةٌ لَهُ، وَلَا لَكُسَانِ بِهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَلَا يَكُونُ مَا اللَّسَانِ بِهَا لَا لَمَانِ بِهَا لَا لَيْسَانِ بِهَا لَا لَيْتَفَعُ بِهِ فَلَا يَكُونُ لَا مُضَرَّةً عَلَيْهُ فِيهِ فَلَا يَكُونُ اللَّسَانِ بِهَا لَا لَمُنَا اللَّمَانِ بَهَا لَا لَمُ الْمَانِ بَهَا لَا لَمُنَافَعُ بِهِ فَلَا يَكُونُ لَا مُضَرَّةً عَلَيْهُ فِيهِ فَلَا يَكُونَ أَلَا اللَّسَانِ بِهَا لَا لَمُنَا لَا يُعْتَقَعُ بَهِ فَلَا يَكُونُ لَلْمَانِ الْمَا مَضَرَّةً عَلَيْهُ فِيهِ فَا لاَ عَلَى الْمَاسَلِي بَعْ لَلْ يَلْعَلَى الْمُ مَلَى الْمَالِ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَالِ الْمُلْولِ الْمَلْقُ فِيهُ الْمُولِ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَلْولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُوالِقُولَ الْمَلْولُ الْمُلْكُونُ الللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمَلْفُولُ الْمَا مَرْكُونُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤَلِقُ الْمَا عَلَى الْمَالِمُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْ

(١) (ضَعِيْفٌ) ضَعَّفَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي ضَعِيْف الجَامع (٢٨٣).

عَ فَ وَالدَّ الْكَالِيَّا الْكَالِيَّةِ مَنْفَعَةٌ دُنْيُوِيَّةٌ مُبَاحَةٌ مُسْتَويَةُ الطَّرَفَيْن، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ يَتَحَرَّكُ بِمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ دُنْيُوِيَّةٌ مُبَاحَةٌ مُسْتَويَةُ الطَّرَفَيْن، فَيَكُونُ حُكْمُ حَرَكَته حُكْمَ ذَلكَ الْفعْل.

قِيلَ: حَرَكَتُهُ بَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا رَاجِحَةٌ، وَعِنْدَ عَدَم الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَرْجُوحَةٌ لَا تُفيدُهُ، فَتَكُونُ عَلَيْه لَا لَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُتَسَاوِيَ الطَّرَفَيْن، كَانَتْ حَرَكَةُ اللِّسَان الَّتِي هِيَ الْوَسِيلَةُ إِلَيْهِ كَذَلِكَ، إذِ الْوَسَائِلُ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ فِي الْحُكْمِ. قيلَ: لَا يَلْزَمُ ذَلكَ، فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ مُبَاحًا، بَلْ وَاجبًا، وَوَسيلَتُهُ مَكْرُوهَةٌ كَالْوَفَاء بِالطَّاعَة الْمُنْذُورَة هُوَ وَاجِبٌ، مَعَ أَنَّ وَسيلَتَهُ وَهُوَ النَّذْرُ مَكْرُوهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَكَذَلكَ الْجَلفُ الْكُرُوهُ مَرْجُوحٌ، مَعَ وُجُوب الْوَفَاء بِهِ أَوِ الْكَفَّارَةِ، وَكَذَلكَ سُؤَالُ الْخَلْقِ عِنْدَ الْخَاجَةِ مَكْرُوهٌ، وَيُبَاحُ لَهُ الانْتَفَاعُ بِهَا أَخْرَجَتْهُ لَهُ الْمُسْأَلَةُ، وَهَذَا كَثَيرٌ جِدًّا، فَقَدْ تَكُونُ الْوَسِيلَةُ مُتَضَمِّنَةً مَفْسَدَةً تُكْرَهُ أَوْ تُحَرَّمُ لِأَجْلِهَا، وَمَا جُعِلَتْ وَسِيلَةً إِلَيْهِ لَيْسَ بِحَرَام وَلَا مَكْرُوهِ.

#### عُبُودِيَّةُ الجَوَارِجِ الخَمْسُ:

وَأَمَّا الْعُبُودِيَّاتُ الْخَمْسُ عَلَىٰ الْجَوَارِحِ فَعَلَىٰ خَمْس وَعِشْرِينَ مَرْتَبَةً أَيْضًا، إِذِ الْحَوَاسُّ خَمْسَةُ، وَعَلَىٰ كُلِّ حَاسَّةٍ خَمْسُ عُبُوديَات.

فَعَلَىٰ السَّمْعِ وُجُوبُ الْإِنْصَاتِ وَالْإِسْتِهَاعِ لِمَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

عَلَيْهِ، مِنَ اسْتَاعِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيهَانِ وَفُرُوضِهَا، وَكَذَلِكَ اسْتَاعُ الْقَرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَهَرَ بَهَا الْإِمَامُ، وَاسْتَاعُ الْخُطْبَةِ لِلْجُمْعَةِ فِي أَصَحِّ قَوْلَي الْعُلَاةِ إِذَا جَهَرَ بَهَا الْإِمَامُ، وَاسْتَاعُ الْخُطْبَةِ لِلْجُمْعَةِ فِي أَصَحِّ قَوْلَي الْعُلَاء.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتَهَاعُ الْكُفْرِ وَالْبِدَعِ، إِلَّا حَيْثُ يَكُونُ فِي اسْتَهَاعِهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ مِنْ رَدِّهِ، أَوِ الشَّهَادَةِ عَلَى قَائِلهِ، أَوْ زِيَادَةِ قُوَّةِ الْإِيهَانِ وَالسُّنَّةِ بِمَعْرِفَةِ ضِدِّهِمَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَاسْتِهَاعِ أَسْرَارِ مَنْ يَمْرُبُ عَنْكَ بِسِرِّهِ، وَلَا يُحِبُّ أَنْ يُطْلِعَكَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لَحِقَّ يَمْرُبُ عَنْكَ بِسِرِّهِ، وَلَا يُحِبُّ أَنْ يُطْلِعَكَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لَحِقَّ لِللَّهُ يَجِبُ الْقِيَامُ بِهِ، أَوْ لِأَذَى مُسْلِم يَتَعَيَّنُ نُصْحُهُ، وَتَحْذِيرُهُ مِنْهُ.

وَكَذَلِكَ اسْتَهَاعُ أَصْوَاتِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ الَّتِي تُخْشَىٰ الْفِتْنَةُ الْفِتْنَةُ الْفِتْنَةُ الْمُواتِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ الَّتِي تُخْشَىٰ الْفِتْنَةُ الْمُواتِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ الَّتِي تُخْشَىٰ الْفِتْنَاءِ، أَوْ الْمُعَامَلَةِ، أَوْ اسْتِفْتَاءٍ، أَوْ أَصْوَاتِ اللَّهِ حَاجَةٌ مِنْ شَهَادَةٍ، أَوْ مُعَامَلَةٍ، أَوْ اسْتِفْتَاءٍ، أَوْ مُعَامَلَةٍ، أَوْ مُدَاوَاة وَنَحْوَهَا.

وَكَذَلِكَ اسْتَمَاعُ الْمَعَازِف، وَآلَاتِ الطَّرَبِ وَاللَّهُو، كَالْعُودِ وَالْنَبُورِ وَالْيَرَاعِ وَالْكَهُو، كَالْعُودِ وَالْنَبُورِ وَالْيَرَاعِ وَنَحْوَهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ سَدُّ أُذُنِهِ إِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ اسْتَهَاعَهُ، إِلَّا إِذَا خَافَ الشُّكُونَ إِلَيْهِ وَالْإِنْصَاتَ، فَحِينَئِدٍ يَجِبُ لِيَدِيدُ اسْتَهَاعَهُ، إِلَّا إِذَا خَافَ الشُّكُونَ إِلَيْهِ وَالْإِنْصَاتَ، فَحِينَئِدٍ يَجِبُ لِتَجَنَّبُ سَهَاعِهَا وُجُوبُ سَدِّ الذَّرَائِع.

وَنَظِيرُ هَذَا: الْمُحْرِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَعَمَّدُ شَمِّ الطَّيبِ، وَإِذَا حَمَلَتِ الرِّيحُ رَائِحَتَهُ وَأَلْقَتْهَا فِي مَشَامِّهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سَدُّ أَنْفِهِ.

وَنَظِيرُ هَذَا : نَظْرَةُ الْفُجَاءَةِ لَا تَحْرُمُ عَلَىٰ النَّاظِرِ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا تَعَمَّدَهَا.

وَأَمَّا السَّمْعُ الْمُسْتَحَبُّ فَكَاسْتِهَاعِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْعِلْمِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَوَأَمَّا السَّمْعُ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْعِلْمِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللهِ، وَاسْتِهَاع كُلِّ مَا يُحِبُّهُ الله، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ.

وَالْمَكْرُوهُ عَكْسُهُ، وَهُوَ اسْتِهَاعُ كُلِّ مَا يُكْرَهُ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ. وَالْمُبَاحُ ظَاهِرٌ.

وَأَمَّا النَّظُرُ الْوَاجِبُ: فَالنَّظُرُ فِي الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ عِنْدَ تَعَيَّن تَعَلَّمِ الْوَاجِبِ مِنْهَا، وَالنَّظُرُ إِذَا تَعَيَّنَ لِتَمْييزِ الْخَلَالِ مِنَ الْخَرَامِ فِي الْأَعْيَانِ الْوَاجِبِ مِنْهَا، وَالنَّظُرُ إِذَا تَعَيَّنَ لِتَمْييزِ الْخَلَالِ مِنَ الْخَرَامِ فِي الْأَعْيَانِ الَّتِي يَأْكُلُهَا أَوْ يُنْفِقُهَا أَوْ يَسْتَمْتَعُ بَهَا، وَالْأَمَانَاتِ الَّتِي يُؤَدِّهَا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا اللَّهُ مَيِّزَ بَيْنَهَا، وَنَحُو ذَلِكَ.

وَالنَّظُرُ الْخَرَامُ النَّظُرُ إِلَىٰ الْأَجْنَبِيَّاتِ بِشَهْوَة مُطْلَقًا، وَبِغَيْرِهَا إِلَّا لِحَاجَة، كَنَظَرِ الْخَاطِبِ، وَالْمُسْتَامِ وَالْمُعَامِلِ، وَالشَّاهِدِ، وَالْحَاكِمِ، وَالطَّبِيبِ، وَذِي الْمُحْرَم.

وَالْمُسْتَحَبُّ النَّظُرُ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ الَّتِي يَزْدَادُ بِهَا الرَّجُلُ إِيهَانًا وَعُلْمً وَالدِّينِ الَّتِي يَزْدَادُ بِهَا الرَّجُلُ إِيهَانًا وَعُلْمًا، وَالنَّظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، وَوُجُوهِ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ وَالْوَالِدَيْنِ، وَالنَّظُرُ فِي آيَاتِ اللهِ الْمُشْهُودَةِ لِيُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَىٰ تَوْحِيدِهِ وَمَعْرِ فَتِهِ وَحِكْمَتِهِ. وَالنَّظُرُ فَي آيَاتِ اللهِ الْمُشْهُودَةِ لِيُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَىٰ تَوْحِيدِهِ وَمَعْرِ فَتِه وَحِكْمَتِهِ. وَالْمَكُرُوهُ فُضُولُ النَّظُر الَّذِي لَا مَصْلَحَةً فِيهِ، فَإِنَّ لَهُ فُضُولًا كَمَا وَالْمَكُرُوهُ فَضُولُ النَّظُر الَّذِي لَا مَصْلَحَةً فِيهِ، فَإِنَّ لَهُ فُضُولًا كَمَا

١٧١ \_\_\_\_\_

لِلَّسَانِ فُضُولًا، وَكَمْ قَادَ فُضُولُهَا إِلَىٰ فُضُول عَزَّ التَّخَلُّصُ مِنْهَا، وَأَعْيَىٰ دَوَاؤُهَا، وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ النَّظَرِ، كَمَا يَكْرَهُونَ فُضُولَ النَّظَرِ، كَمَا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلام.

وَالْبُبَاحُ النَّظُرُ الَّذِي لَا مَضَرَّةَ فِيهِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ وَلَا مَنْفَعَةً.

# وَمِنَ النَّظَرِ الْحَرَامِ: النَّظُرُ إِلَى الْعَوْرَاتِ، وَهِيَ قِسْمَانِ:

عَوْرَةٌ وَرَاءَ التِّيَابِ، وَعَوْرَةٌ وَرَاءَ الْأَبْوَابِ.

وَلَوْ نَظَرَ فِي الْعَوْرَةِ الَّتِي وَرَاءَ الْأَبْوَابِ فَرَمَاهُ صَاحِبُ الْعَوْرَةِ فَفَقَاً عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَذَهَبَتْ هَدْرًا بِنَصِّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَذَهَبَتْ هَدْرًا بِنَصِّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْخَدِيثِ الْتُقَقِ عَلَىٰ صِحَتِهِ، وَإِنْ ضَعَفَّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغُهُ النَّصُّ، أَوْ تَأَوَّلُهُ.

وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاظِرِ سَبَبٌ يُبَاحُ النَّظُرُ لِأَجْلِهِ، كَعَوْرَةٍ لَهُ هُنَاكَ يَنْظُرُهَا، أَوْ ريبَةٍ هُوَ مَأْمُورٌ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الِاطِّلَاعَ عَلَيْهَا.

وَأَمَّا اللَّوْقُ الْوَاجِبُ: فَتَنَاوُلُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عِنْدَ الْاضْطِرَارِ إِلَيْهِ وَخَوْفِ الْمُوْتِ، فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّىٰ مَاتَ، مَاتَ عَاصِيًا قَاتلًا لِنَفْسِه، قَالَ الْإَمَامُ أَخْمَدُ وَ طَاوُسٌ: مَنِ اِضْطُرَّ إِلَىٰ أَكْلِ الْمُيْتَةِ فَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّىٰ مَاتَ، دَخَلَ النَّيَةِ فَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّىٰ مَاتَ، دَخَلَ النَّارَ.

وَمِنْ هَذَا تَنَاوُلُ الدَّوَاءِ إِذَا تَيَقَّنَ النَّجَاةَ بِهِ مِنَ الْهَلَاكِ، عَلَىٰ أَصَحِّ

الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ ظَنَّ الشِّفَاءَ بِهِ، فَهَلْ هُوَ مُسْتَحَبُّ مُبَاحٌ، أَوِ الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ؟، فِيهِ نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ السَّلَف وَالْخَلَف.

وَاللَّوْقُ الْحَرَامُ: كَذَوْقِ الْخَمْرِ، وَالسُّمُومِ الْقَاتِلَةِ، وَالذَّوْقِ الْمَنْوعِ مِنْهُ لِلصَّوْمِ الْوَاجِبِ.

وَأَمَّا الْكَرُوهُ: فَكَذَوْق الْمُشْتَبِهَات، وَالْأَكْل فَوْقَ الْخَاجَة، وَذَوْق طَعَام الْفُجَاءَة، وَهُوَ الطَّعَامُ الَّذي تَفَجَّأَ آكلُهُ وَلَمْ يُردْ أَنْ يَدْعُوكَ إِلَيْه، وَكَأَكْلَ أُطْعِمَةِ الْمُرَائِينَ فِي الْوَلَائِمِ وَالدَّعَوَاتِ وَنَحْوهَا، وَفِي السُّنَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « نَهَىٰ عَنْ طَعَام الْمُتَبَارِينَ » (١) ، وَذَوْقُ طَعَام مَنْ يُطْعِمُكَ حَيَاءً مِنْكَ لَا بِطِيبَة نَفْس.

وَاللَّوْقُ الْمُسْتَحَبِّ: أَكُلُ مَا يُعينُكَ عَلَىٰ طَاعَة الله -عَزَّ وَجَلَّ-، مَّا أَذِنَ اللهُ فيه، وَالْأَكْلُ مَعَ الضَّيْف ليَطيبَ لَهُ الْأَكْلُ، فَيَنَالَ منْهُ غَرَضَهُ، وَالْأَكْلُ مِنْ طَعَام صَاحِب الدَّعْوَةِ الْوَاجِب إِجَابَتُهَا أُو الْلَسْتَحَبِّ.

وَقَدْ أَوْجَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْأَكْلَ مِنَ الْوَلِيمَةِ الْوَاجِبِ إِجَابَتُهَا لِلْأَمْرِ بهِ عَن الشَّارع.

وَالذَّوْقُ الْبَاحُ: مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِثْمٌ وَلَا رُجْحَانٌ.

وَأَمَّا تَعَلَّقُ الْعُبُودِيَّاتِ الْخَمْسِ بِحَاسَّةِ الشَّمِّ، فَالشَّمُّ الْوَاجِبُ: كُلُّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ فِي «صَحِيْح الجَامع» (٦٩٦٥).

شُمِّ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّمْييز بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، كَالشَّمِّ الَّذِي تُعْلَمُ بِهِ هَذِهِ الْعَيْنُ هَلْ هِيَ خَبِيثَةٌ أَوْ طَيِّبَةٌ ؟ ، وَهَلْ هِيَ سُمُّ قَاتِلٌ أَوْ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ؟ ، الْعَيْنُ هَلْ هِيَ خَبِيثَةٌ أَوْ طَيِّبَةٌ ؟ ، وَهَلْ هِيَ سُمُّ قَاتِلٌ أَوْ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ؟ ، أَوْ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ مَا يَمْلِكُ الانْتَفَاعَ بِهِ ، وَمَا لَا يَمْلَكُ ؟ ، وَمِنْ هَذَا شَمُّ الْقَوْمِ ، وَرَبِّ الْخِبْرَةِ عِنْدَ الْحُكُم بِالتَّقُويِم، وَشَمُّ الْعَبِيدِ وَنَحُو ذَلِكَ.

وَأَمَّا الشَّمُّ الْحَرَامُ: فَالتَّعَمُّدُ لِشَمِّ الطِّيبِ فِي الْإِحْرَامِ، وَشَمِّ الطِّيبِ الْطَيبِ الْمُحْرَامِ، وَشَمِّ الطِّيبِ الْمُخْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ، وَتَعَمُّدُ شَمِّ الطِّيبِ مِنَ النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ خَشْيَةَ الْاَفْتِتَانِ بَهَا وَرَاءَهُ.

وَأَمَّا الشَّمُ الْمُسْتَحَبُّ؛ فَشَمُّ مَا يُعِينُكَ عَلَىٰ طَاعَةِ الله، وَيُقَوِّي الْحُواسَ، وَيَبْسُطُ النَّفْسَ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمِنْ هَذَا هَدِيَّةُ الطِّيبِ وَالْخَوَاسَ، وَيَبْسُطُ النَّفْسَ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَمِنْ هَذَا هَدِيَّةُ الطِّيبِ وَالرَّيْحَانِ إِذَا أُهْدِيَتْ لَكَ، فَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم عَنِ النَّبِيِّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّيْحِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانُ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ، خَفيفُ الْمُحْمَل»(۱).

وَالْكَرُوهُ: كَشَمِّ طِيَبِ الظَّلَمَةِ، وَأَصْحَابِ الشُّبُهَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالْكَرُوهُ: كَشَمِّ طِيَبِ الظَّلَمَةِ، وَلَا تَبِعَةَ، وَلَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ، وَلَا تَبِعَةَ، وَلَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ، وَلَا تَعَلَّقُ لَهُ بِالشَّرْع.

وَأَمَّا تَعَلُّقُ هَذِهِ الْخَمْسَةِ بِحَاسَّةِ اللَّمْسِ: فَاللَّمْسُ الْوَاجِبُ كَلَمْسِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٥٣)، وَالتِّرْمِذْيِّ (٢٧٩١).

الزَّوْجَةِ حِينَ يَجِبُ جَمَاعُهَا، وَالْأَمَةِ الْوَاجِبِ إِعْفَافُهَا.

وَالْحَرَامُ: لَسُ مَا لَا يَحلُّ مِنَ الْأَجْنَبيَّاتِ.

وَالْمُسْتَحَبُّ: إِذَا كَانَ فِيهِ غَضُّ بَصَرِهِ، وَكَفُّ نَفْسِهِ عَنِ الْخَرَام، وَإِعْفَافُ

وَالْكَرُوهُ؛ لَمْسُ الزَّوْجَةِ فِي الْإِحْرَامِ لِلَذَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي الْاعْتِكَافِ، وَفِي الصِّيَام إِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

وَمنْ هَذَا لَّسُ بَدَنِ الْكِتِ لَغَيْرِ غَاسِلِهِ لأَنَّ بَدَنَهُ قَدْ صَارَ بِمَنْزِلَة عَوْرَة الْحَيِّ تَكْرِيًا لَهُ، وَهَٰذَا يُسْتَحَبُّ سَتْرُهُ عَنِ الْعُيُونِ وَتَغْسِيلُهُ فِي قَمِيصِهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْن، وَلَمْسُ فَخْذِ الرَّجُل إِذَا قُلْنَا هِيَ عَوْرَةٌ.

وَالْبُبَاحُ مَا لَمْ يَكُنْ فيه مَفْسَدَةٌ وَلَا مَصْلَحَةٌ دينيَّةٌ.

وَهَذِهِ الْمَرَاتِبُ أَيْضًا مُرَتَّبَةٌ عَلَىٰ الْبَطْشِ بِالْيَدِ، وَالْمَشْي بِالرِّجْلِ، وَأَمْثلَتُهَا لَا تَخْفَى.

فَالتَّكَسُّبُ الْمُقْدُورُ للنَّفَقَة عَلَىٰ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ وَاجِبٌ، وَفي وُجُوبِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ خِلَافٌ، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُهُ لِيُمَكِّنَهُ مِنْ أَدَاءِ دَيْنِه، وَلَا يَجِبُ لإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَفِي وُجُوبِهِ لِأَدَاءِ فَريضَةِ الْخَجِّ نَظَرٌ، وَالأَقْوَىٰ في الدَّلِيل وَجُوبُهُ لِدُخُولِهِ فِي الإسْتِطَاعَةِ وَتَمَّكَنِهِ بِذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ النَّسُكِ، وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ وُجُوبِهِ. وَمِنَ الْبَطْشِ الْوَاجِبِ: إِعَانَةُ الْمُضْطَرِّ، وَرَمْيُ الْجِهَارِ، وَمُبَاشَرَةُ الْوُضُوءِ

وَالْحَرَامُ: كَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ قَتْلَهَا، وَنَهْبُ الْمَالِ الْمُعْصُوم، وَضَرْبُ مَنْ لَا يَحَلُّ ضَرْبُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَكَأَنْوَاعِ اللَّعبِ الْمُحَرَّم بِالنَّصَّ كَالنَّرْد، أَوْ مَا هُوَ أَشَدُّ تَحْرياً منْهُ عنْدَ أَهْلِ الْمُدينَة كَالشِّطْرَنْج، أَوْ مثله عنْدَ فُقَهَاء الْخَديث كَأْهُدَ وَغَيْرِه، أَوْ دُونَهُ عِنْدَ بَعْضِهم، وَنَحْو كِتَابَة الْبِدَعِ الْلَخَالِفَةِ لِلسُّنَّةِ تَصْنيفًا أَوْ نَسْخًا، إِلَّا مَقْرُونًا بِرَدِّهَا وَنَقْضهَا، وَكَتَابَة الزُّور وَالظُّلْم، وَالْخُكْم الْجَائر، وَالْقَذْف وَالتَّشْبيب بالنِّسَاء الْأَجَانِب، وَكَتَابَة مَا فِيه مَضَرَّةٌ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُم، وَلَاسِيَّا إِنْ كَسَبْتَ عَلَيْهِ مَالًا ﴿ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٧٩] ، مَّا يَكْسِبُونَ وَكَذَلكَ كَتَابَةُ الْمُفْتى عَلَىٰ الْفَتْوَىٰ مَا يُخَالِفُ حُكْمَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا، فَالْإِثْمُ مَوْضُوعٌ عَنْهُ.

وَأَمَّا الْكَرُوهُ : فَكَالْعَبَثِ وَاللَّعِبِ الَّذِي لَيْسَ بِحَرَام، وَكِتَابَةِ مَا لَا فَائدَةَ فِي كِتَابَتِهِ، وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَالْمُسْتَحَبُّ : كِتَابَةُ كُلِّ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي الدِّينِ، أَوْ مَصْلَحَةٌ لُسْلم، وَالْإِحْسَانُ بِيَدِهِ بِأَنْ يَعِينَ صَانِعًا، أَوْ يَصْنَعَ لِأَخْرَقَ، أَوْ يُفْرِغَ مِنْ دَلْوًهِ ا ۱۸۱ من المسالمة الم

في دَلْوِ الْمُسْتَسْقِي، أَوْ يَحْمِلَ لَهُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ، أَوْ يُمْسِكَهَا حَتَّىٰ يُحْمَلَ عَلَيْهَا، أَوْ يُمْسِكَهَا حَتَّىٰ يُحْمَلَ عَلَيْهَا، أَوْ يُعَاوِنَهُ بِيَدِهِ فِي الرَّكْنِ بِيَدِهِ فِي الطَّوَافِ، وَفِي تَقْبِيلِهَا بَعْدَ اللَّمْسِ قَوْلَانِ.

وَالْمُبَاحُ مَا لَا مَضَرَةً فِيهِ وَلَا تُوَابَ.

وَأَهَا الْمَشِيُ الْوَاجِبُ: فَالْمَشِيُ إِلَىٰ الْجُمْعَاتِ وَالْجَاعَاتِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِبِضْعَة وَعِشْرِينَ دَلِيلًا مَذْكُورَة فِي غَيْرِ هَذَا الْمُوْضِع، وَالْمَشْيُ جَوْلَ الْبَيْتِ لِلطَّوَافِ الْوَاجِبِ، وَالْمَشْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوة بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَوْكُوبِهِ، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ حُكْم الله وَرَسُولِه إِذَا دُعِيَ إِلَيْهِ، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ صَلَة بِمَرْكُوبِهِ، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ حُكْم الله وَرَسُولِه إِذَا دُعِيَ إِلَيْهِ، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ صَلَة رَحِهِ، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ حُكْم الله وَرَسُولِه إِذَا دُعِيَ إِلَيْهِ، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ صَلَة وَالْمَشْيُ إِلَىٰ حُكْم الله وَرَسُولِه إِذَا دُعِيَ إِلَيْهِ، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ صَلَة وَالمَشْيُ إِلَىٰ جَالِسِ الْعِلْمِ الْوَاجِبِ طَلَبُهُ وَتَعَلَّمُهُ، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ الْمَافَةُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ.

وَالْحَرَامُ: اللَّشِيُ إِلَىٰ مَعْصِيةِ اللهِ، وَهُوَ مِنْ رَجِلِ الشَّيْطَانِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيِّلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ [الإِسْرَاءُ:١٤]، قَالَ مُقَاتِلٌ: اسْتَعِنْ عَلَيْهِم بِحُنْدِكَ وَمُشَاتِهِم، فَكُلُّ رَاكِبٍ وَمَاشٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَهُوَ مِنْ جُنْدِ إِبْلِيسَ.

وَكَذَلِكَ تَتَعَلَّقُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسُ بِالرُّكُوبِ أَيْضًا.

فَوَاجِبُهُ: فِي الرُّكُوبِ فِي الْغَزْوِ، وَالْجِهَادِ، وَالْحَجِّ الْوَاجِبِ.

وَمُسْتَحَبُّهُ: فِي الرُّكُوبِ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ ذَلِكَ، وَلِطَلَبِ الْعِلْم، وَصِلَةِ

الرَّحَم، وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَفِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ نِزَاعٌ هَلِ الرُّكُوبُ فِيهِ الْوَّقُوفِ بِعَرَفَةَ نِزَاعٌ هَلِ الرُّكُوبُ فِيهِ أَفْضَلُ، أَمْ عَلَىٰ الْأَرْضِ؟، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ إِذَا تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً مِنْ تَعْلِيم لِلْمَنَاسِكِ، وَاقْتِدَاءٍ بِهِ، وَكَانَ أَعْوَنَ عَلَىٰ الدُّعَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ فيه ضَرَرٌ عَلَىٰ الدَّابَّة.

وَحَرَاهُـهُ: الرُّكُوبُ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.

وَمَكْرُوهُهُ: الرُّكُوبُ لِلَّهُو وَاللَّعِب، وَكُلُّ مَا تَرْكُهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ.

وَمُبَاحُهُ: الرُّكُوبُ لِمَا لَمْ يَتَضَمَّنْ فَوْتَ أَجْرٍ، وَلَا تَحْصِيلَ وِزْرٍ.

فَهَذِهِ خَمْسُونَ مَرْتَبَةً عَلَىٰ عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الْقَلْبُ، وَاللِّسَانُ، وَالسَّمْعُ، وَالْبَصَرُ، وَالْأَنْفُ، وَالْفَمْ، وَالْيَدُ، وَالرِّجْلُ، وَالْفَرْجُ، وَالْإِسْتِوَاءُ عَلَىٰ ظَهْرِ الدَّابَّةِ.

#### مَرَاتِبُ التَّمْحِيْصِ :

# وَهَذَا التَّمْحِيصُ يَكُونُ فِي دَارِ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ أَشْيَاءَ:

ك فـــوائد مَالِكَ السَّالِكِينَ فِ

أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ آ اللَّهِ مُزُلًّا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ آ ﴾ وَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ آ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّلْمُل

وَإِنْ لَمْ تَفَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ بِتَمْحِيصِهِ وَتَخْلِيصِهِ، فَلَمْ تَكُنِ التَّوْبَةُ نَصُوحًا وَهِيَ الْعَامَّةُ الشَّامِلَةُ الصَّادِقَةُ وَلَمْ يَكُنِ الاَسْتَغْفَارُ النَّافَعُ، لَا اسْتِغْفَارَ مَنْ فِي يَدِهِ قَدَحُ السُّكْرِ، وَهُو يَقُولُ: أَسْتَغْفَرُ اللَّهَ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ إِلَى فِيهِ، وَلَمْ مَنْ فِي يَدِهِ قَدَحُ السُّكْرِ، وَهُو يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ إِلَى فِيهِ، وَلَمْ تَكُنِ الْخَسَنَاتُ فِي كَمِّيَتِهَا وَافِيَةً بِالتَّكْفِيرِ، وَلَا الْمَائِبُ، وَهَذَا تَكُنِ الْخَسَنَاتُ فِي كَمِّيَتِهَا وَافِيَةً بِالتَّكْفِيرِ، وَلَا الْمَائِبُ، وَهَذَا إِمَّا لَعْظُم الْجَنَايَةِ، وَإِمَّا لِضَعْفِ الْمُمَّصِ، وَإِمَّا لَهُمَ – مُحِّصَ فِي الْبَرْزَخِ بِثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: صَلَاةً أَهْلِ الْإِيمَانِ الْجِنَازَةَ عَلَيْهِ، وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ، وَشَفَاعَتُهُمْ فِيهِ.

اللَّاني؛ تَمْحِيصُهُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَرَوْعَةِ الْفَتَّانِ، وَالْعَصْرَةِ وَالِانْتِهَارِ، وَتَوَابِع ذَلِكَ.

الثَّالْثُ: مَا يُهْدِي إِخْوَانُهُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ مِنْ هَدَايَا الْأَعْمَالِ، مِنَ الصَّدَقَةِ عَنْهُ، وَالصَّيَام عَنْهُ، وَقرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَنْهُ، وَالصَّلَاة، وَجَعْلِ عَنْهُ، وَالصَّلَاة، وَالصَّلَاة، وَجَعْلِ ثُوابِ ذَلِكَ لَهُ، وَقَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ وُصُولِ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاء، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَمَا عَدَاهُمَا فِيهِ اخْتِلَافُ، وَالْأَكْثَرُونَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ، وَمَا عَدَاهُمَا فِيهِ اخْتِلَافُ، وَالْأَكْثَرُونَ يَقُولُ: إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُ الْإِنْفَاقِ، يَقُولُ: إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُ الْإِنْفَاقِ، يَقُولُ: إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُ الْإِنْفَاقِ،

وَأَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ مَذْهَبُهُمْ فِي ذَلِكَ أَوْسَعُ الْلَذَاهِبِ، يَقُولُونَ: يَصِلُ إِلَيْهِ وَأَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ مَذْهَبُهُمْ فِي ذَلِكَ أَوْسَعُ الْلَذَاهِبِ، يَقُولُونَ: يَصِلُ إِلَيْهِ ثَوَابُ جَمِيعِ الْقُرَب، بِدَنِيِّهَا وَمَالِيَّهَا، وَالْجَامِعُ لِلْأَمْرَيْنِ.

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَمْنْ سَأَلَهُ « يَا رَسُولَ الله، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُويَّ شَيْءٌ أَبَرُهُ هُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟، قَالَ: «نَعَمْ، فَذَكَرَ الْخَدِيثَ » (١) ، وَقَدْ قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (٢) .

فَإِنْ لَمْ تَفِ هَذِهِ بِالتَّمْحِيص، مُحِّصَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فِي الْمُوْقِفِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهَاءَ: أَهْوَالُ الْقَيَامَةِ، وَشِكَّةُ الْمُوْقِفِ، وَشَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ، وَعَفُو اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.

فَإِنْ لَمْ تَفَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ بِتَمْحِيْصِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دُخُولِ الْكير، رَحْمَةً فِي حَقِّهِ لِيَتَخَلَّصَ وَيَتَمَحَّصَ، وَيَتَطَهَّرَ فِي النَّارِ، فَتَكُونَ النَّارُ طُهْرَةً لَهُ وَعَيْطًا لِخَبَثِهِ، وَيَكُونَ مُكْثُهُ فِيهَا عَلَىٰ حَسَبِ كَثْرَةِ الْخَبَثِ وَقلَّتِه، وَشَدَّتِه وَضَعْفِه وَتَرَاكُمه، فَإِذَا خَرَجَ خَبَثُهُ وَصُفِّيَ ذَهَبُهُ، وَصَارَ خَالِصًا طَيِّبًا، أَخْرِجَ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ .

<sup>(</sup>١) (ضَعِيْفٌ) ضَعَّفَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد (١١٠١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٥٩ ً١) ، وَمُسْلِمٌ (٤٧ ً١١) . َ

#### والدم السالة السالة المالية ال

#### تَأُمُّلُ إِلَى عَظَمَةٍ مَنْ عَصَيْتَ:

مَنْ كَمُلَتْ عَظَمَةُ الْحَقِّ تَعَالَىٰ فِي قَلْبِهِ عَظْمَتْ عِنْدَهُ مُخَالَفَتُهُ، لِأَنَّ مُخَالَفَة مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَمَنْ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ مُخَالَفَة الْعَظِيم لَيْسَتْ كَمُخَالَفَة مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَمَنْ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِه وَحَقِيقَتَهَا، وَقَقْرَهَا الذَّاتِيَّ إِلَىٰ مَوْ لَاهَا الْحَقِّ فِي كُلِّ لَحْظَة وَنَفَس، وَشِدَّة وَحَقِيقَتَهَا إِلَيْهِ، عَظُمَتْ عِنْدَهُ جِنَايَةُ اللَّخَالَفَة لِلَنْ هُوَ شَدِيدُ الضَّرُورَة إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ خَطَةٍ وَنَفَس.

وَأَيْضًا فَإِذَا عَرَفَ حَقَارَتَهَا مَعَ عِظَمِ قَدْرِ مَنْ خَالَفَهُ عَظُمَتِ الْجِنَايَةُ عِنْدَهُ، فَشَمَّرَ فِي التَّخَلُّصِ مِنْهَا، وَبِحَسَبِ تَصْدِيقِهِ بِالْوَعِيدِ وَيَقِينِهِ بِهِ، عَنْدَهُ، فَشَمَّرَ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ الْجِنَايَةِ الَّتِي تَلْحَقُ بِهِ.

#### المُنْتَفِعُونَ بِالآيَاتِ:

وَمَدَارُ السَّعَادَةِ، وَقُطْبُ رَحَاهَا عَلَىٰ التَّصْدِيقِ بِالْوَعِيدِ، فَإِذَا تَعَطَّلَ مِنْ قَلْبِهِ التَّصْدِيقُ بِالْوَعِيدِ خَرِبَ خَرَابًا لَا يُرْجَىٰ مَعَهُ فَلَاحُ الْبَتَّةَ، وَاللهُ مَنْ قَلْبِهِ التَّصْدِيقُ بِالْوَعِيدِ، وَخَافَ تَعَالَىٰ أَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّا تَنْفَعُ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ لِمَنْ صَدَّقَ بِالْوَعِيدِ، وَخَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، فَهَوُ لَاءِ هُمُ الْقُصُودُونَ بِالْإِنْذَارِ، وَالْمُنْتَفِعُونَ بِالْآيَاتِ عَذَابَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ دُونَ مِنْ عَدَاهُمْ مَنْ عَدَاهُمْ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ اللهُ وَعَيدِ ﴾ [النَّازِعَات: ٤٥] ، وقَالَ : ﴿ فَلَكُرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [النَّازِعَات: ٤٥] ، وقَالَ : ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [النَّازِعَات: ٤٥] ، وقَالَ : ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [النَّازِعَات: ٤٥] ، وقَالَ : ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [النَّازِعَات: ٤٥] ، وقَالَ : ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَغَافُ وَعِيدٍ ﴾ [النَّازِعَات: ٤٥] ، وقَالَ : ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَغَافُ وَعِيدٍ ﴾

وَأَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّ أَهْلَ النَّجَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هُمُ الْمُصَدِّقُونَ بِالْوَعِيدِ، الْخَائِفُونَ مِنْهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللَّهِ الْهِ إِبْرَاهِيْم: ١٤].

## التُّوْبَةُ وَسَطٌ بَيْنَ مُحَاسَبَتَيْن:

التَّوْبَةَ بَيْنَ مُحَاسَبَتَيْن، مُحَاسَبَة قَبْلَهَا، تَقْتَضِي وُجُوبَهَا، وَمُحَاسَبَةٍ بَعْدَهَا، تَقْتَضِي حَفْظَهَا، فَالتَّوْبَةُ مَحْفُوفَةٌ بِمُحَاسَبَتَيْنَ، وَقَدْ دَلَّ عَلَىٰ الْمُحَاسَبَة قَوْلُهُ تَعَالًىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ ﴾ [الحَشْرُ: ١٨] ، فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ الْعَبْدَ أَنْ يَنْظُرَ مَا قَدَّمَ لغَد، وَذَلكَ يَتَضَمَّنُ مُحَاسَبَةَ نَفْسِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَالنَّظَرَ هَلْ يَصْلُحُ مَا قَدَّمَهُ أَنْ يَلْقَىٰ الله كَ به أَوْ لَا يَصْلُحُ ؟.

وَالْقَصُودُ مِنْ هَذَا النَّظَر مَا يُوجِبُهُ وَيَقْتَضيهِ، مِنْ كَمَالِ الاستعْدَادِ لِيَوْمِ الْمُعَادِ، وَتَقْدِيمِ مَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَيُبَيِّضُ وَجْهَهُ عَنْدَ الله، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- : «حَاسبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتُزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ ﴿ يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ الْحَاقَّة : ١٨] ، ۚ أَوْ قَالَ: عَلَىٰ مَنْ لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ أَعْمَالُكُمْ» (١).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ فِي صِفَةِ القِيَامَة بَابِ « الكِيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ ... » .

#### سُوءُ الظَّنِّ بِالنَّفْسِ :

وَأَمَّا شُوءُ الظَّنِّ بِالنَّفْسِ فَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالنَّفْسِ يَمْنَعُ مِنْ كَمَالِ التَّفْتِيشِ وَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ، فَيَرَىٰ الْمَسَاوِئَ مَحَاسِنَ، وَالْعُيُوبَ وَعُيُوبَهُ كَلَا، فَإِنَّ الْمُجَبِّ يَرَىٰ مَسَاوِئَ مَحْبُوبِهِ وَعُيُوبَهُ كَذَلِكَ.

فَعَيْنُ الرِّضَىٰ عَنْ كُلِّ عَيْبِ كَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْسَاوِيَا

وَلَا يُسِيءُ الظَّنَّ بِنَفْسِهِ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا، وَمَنْ أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مِنْ أَجْهَلَ النَّاسِ بِنَفْسِهِ.

#### الرِّضَا بالطَّاعَةِ:

رضَاءُ الْعَبْدِ بِطَاعَتِهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ حُسْنِ ظَنِّهِ بِنَفْسِه، وَجَهْلِهِ بِحُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ، وَعَدَمِ عَمَلِهِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَّالُهُ وَيَلِيقُ أَنْ يُعَامَلَ الْعُبُودِيَّةِ، وَعَدَمٍ عَمَلِهِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَّالُهُ وَيَلِيقُ أَنْ يُعَامَلَ بِهِ.

وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ جَهْلَهُ بِنَفْسه وَصِفَاتَهَا وَآفَاتَهَا وَعُيُوبِ عَمَلِه، وَجَهْلَهُ بِرَبِّهِ وَخُقُوقِهِ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَامَلَ بِهِ، يَتَوَلَّدُ مَنْهُ ارضَاهُ بِطَاعَتِه، وَجَهْلَهُ بَرَبِّهِ وَخُقُوقِهِ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَامَلَ بِهِ، يَتَوَلَّدُ مَنْهُ إِرضَاهُ بِطَاعَتِه، وَإِخْسَانُ ظَنِّه بَهَا، وَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَجَبِ وَالْكِبْرِ وَالْآفَاتِ مَا هُوَ أَكْبُرُ مِنَ الْكَبْرِ وَالْآفَاتِ مَا الزَّنَا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالْفَرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَنَحْوهَا.

وَ الرَّضَا بِالطَّاعَةِ مِنْ رَعُونَاتِ النَّفْسِ وَحَمَاقَتِهَا.

وَأَرْبَابُ الْعَزَائِمِ وَالْبَصَائِرِ أَشَدُّ مَا يَكُونُونَ اسْتِغْفَارًا عُقَيْبَ الطَّاعَاتِ، لِشُهُودِهِمْ تَقْصِيرَهُمْ فِيهَا، وَتَرْكَ الْقِيَامِ اللَّهَ بِهَا كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، وَأَنَّهُ لَوْلَا الْأَمْرُ لَمَا أَقْدَمَ أَحَدُهُمْ عَلَى مَثَلِ هَذِهِ الْعُبُودِيَّةِ، وَلَا رَضِيَهَا لِسَيِّدِهِ.

وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَٱلْمُسَتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٧].

قَالَ الْحَسَنُ: مَدُّوا الصَّلَاةَ إِلَىٰ السَّحَرِ، ثُمَّ جَلَسُوا يَسْتَغْفُرُونَ اللَّهَ وَسَلَّمَ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغَفَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: « اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمَنْكَ السَّلَامُ، وَأَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَالْإِكْرَامِ » (۱) ، وَأَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَالْإِسْتِغْفَارِ بَعْدَ أَدَاءِ الرِّسَالَةِ، وَالْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ أَعْبَائِهَا، وَقَضَاءِ بِالْاسْتِغْفَارِ بَعْدَ أَدَاءِ الرِّسَالَةِ، وَالْقِيَامِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ أَعْبَائِهَا، وَقَضَاء

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٩١)، وَأَبُو دَاوُد (١٥١٣).

ف والدفيك الشاكل الماكل الماكل

فَرْضَ الْحَجِّ، وَاقْتِرَابَ أَجَله، فَقَالَ فِي آخِرِ سُورَة أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَكَانَةُ مُوْنِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

وَمِنْ هَاهُنَا فَهِمَ عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّ هَذَا أَجَلُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْلَمَهُ بَهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَهُ عُقَيْبَ أَذَاءِ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ إِعْلامٌ بِأَنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فَاجْعَلْ خَاتَمَتُهُ الاستغْفَارَ، كَمَا كَانَ خَاتَمَةُ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَخَاتَمَةُ الْوُضُوءَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهِ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَثُوبُ إِلَيْكَ» (١).

« اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْتَطَهِّرِينَ » (٢).

فَهَذَا شَأْنُ مَنْ عَرَفَ مَا يَنْبَغِي اللهِ، وَيَلِيقُ بِجَلَالِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ وَشَرَائِطِهَا، لَا جَهْلَ أَصْحَابِ الدَّعَاوِي وَشَطَحَاتهمْ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: مَتَىٰ رَضِيتَ نَفْسَكَ وَعَمَلَكَ بِللَّهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): رَوَاهُ النِّسَائِي وصَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامع» (٢٠٥٩).

١٦٠ رَاضِ بِهِ، وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ نَفْسَهُ مَأْوَىٰ كُلِّ عَيْبِ وَشَرِّ، وَعَمَلَهُ عُرْضَةٌ لِكُلِّ اللهُ عَرْضَةٌ لَكُلِّ آفَةٍ وَنَقْص، كَيْفَ يَرْضَىٰ للله نَفْسَهُ وَعَمَلَهُ ؟.

وَلَّهُ دَرُّ الشَّيْحِ أَبِي مَدْيَنَ حَيْثُ يَقُولُ: مَنْ تَحَقَّقَ بِالْعُبُودِيَّةِ نَظَرَ أَفْعَالَهُ بِعَيْنِ الرَّيَاءِ، وَأَخْوَالَهُ بِعَيْنِ الدَّعْوَى، وَأَقْوَالَهُ بِعَيْنِ الأَفْتِرَاءِ، وَكُلَّمَ عَظُمَ الْمُطْلُوبُ فِي قَلْبِكَ، صَغُرَتْ نَفْسُكَ عِنْدَكَ، وَتَضَاءَلَت الْقِيمَةُ النَّيُ تَبْذُلُهَا فِي تَعْصِيلهِ، وَكُلَّمَا شَهِدْتَ حَقِيقَةَ الرُّبُوبِيَّةِ وَحَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، وَعَرَفْتَ اللَّهُ، وَعَرَفْتَ النَّفْسَ، وَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا مَعَكَ مِنَ الْبِضَاعَةِ لَا يَصْلُحُ لِلْمَلِكِ الْحَقِّ، وَلَوْ جِئْتَ بِعَمَلِ الثَّقَلَيْنِ خَشِيتَ عَاقِبَتَهُ وَإِنَّمَ يَقْبَلُهُ بِكُرَمِهِ وَجُودِهِ وَتَفَضُّلِهِ، وَيُثِيبُكَ عَلَيْهِ أَيْضًا بِكَرَمِهِ وَجُودِه وَتَفَضُّلِهِ. وَيُشِيبُكَ عَلَيْهِ أَيْضًا بِكَرَمِه وَجُودِه وَتَفَضُّلِهِ.

## التَّعْييرُ بالمَعْصِيَةِ:

أَنَّ تَعْيِيرَكَ لأَخِيكَ بِذَنْبِهِ أَعْظَمُ إِثْما مِنْ ذَنْبِهِ وَأَشَدُّ مِنْ مَعْصِيَتِه، لَا فِيهِ مِنْ صَوْلَةِ الطَّاعَة، وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ، وَشُكْرِهَا، وَالْمُنَادَاة عَلَيْهَا بِالْبَرَاءَة مِنَ الذَّنْبِه، وَمَا أَحْدَثَ لَهُ مِنَ الذَّنْبِه، وَمَا أَحْدَثَ لَهُ مِنَ الذَّلَةِ وَالْخُضُوعِ، وَالْإِزْرَاءِ عَلَىٰ نَفْسِه، وَالتَّخَلُّصَ مِنْ مَرَضِ الدَّعْوَى، وَالْكَبْرِ وَالْعُجْب، وَوُقُوفَهُ بَيْنَ يَدِي الله نَاكِسَ الرَّأْس، خَاشِعَ الطَّرْف، مُنْكُسرَ الْقَلْبِ أَنْفَعُ لَهُ، وَخَيْرٌ مِنْ صَوْلَة طَاعَتِكَ، وَتَكَثُّرِكَ بَهَا وَالاَعْتِدَادِ مَا اللَّهُ وَخَيْرٌ مِنْ صَوْلَة طَاعَتِكَ، وَتَكَثُّرِكَ بَهَا وَالاَعْتِدَادِ مَا اللَّهُ وَخَيْرٌ مِنْ صَوْلَة طَاعَتِكَ، وَتَكَثُّرِكَ بَهَا وَالاَعْتِدَادِ مَا اللَّهُ وَخَيْرٌ مِنْ صَوْلَة طَاعَتِكَ، وَتَكَثُّرِكَ بَهَا وَالاَعْتِدَادِ مَا اللَّهُ وَخَيْرٌ مِنْ صَوْلَة طَاعَتِكَ، وَتَكَثُّرِكَ بَهَا وَالاَعْتِدَادِ مَا اللَّهُ وَخَيْرٌ مِنْ صَوْلَة طَاعَتِكَ، وَتَكَثُّرِكَ بَهَا وَالاَعْتِدَادِ مَا اللَّهُ وَكَلُ الله وَخَلْقِهِ بَهَا، فَهَا أَقْرَبَ هَذَا الْعَاصِيَ مِنْ رَحْمَةِ الله؟ !.

وَمَا أَقْرَبَ هَذَا الْمُدلَّ مِنْ مَقْتِ اللهِ ، فَذَنْ بُ تَذِلُّ بِهِ لَدَيْهِ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَة تُدلُّ مِهَا عَلَيْهِ، وَإِنَّكَ أَنْ تَبِيتَ نَائِمًا وَتُصْبِحَ نَادِمًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبِيتَ قَائِمًا وَتُصْبِحَ فَادِمًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبِيتَ قَائِمًا وَتُصْبِحَ مُعْجَبًا، فَإِنَّ الْمُعْجَب لَا يَصْعَدُ لَهُ عَمَلٌ، وَإِنَّكَ إِنْ تَبِيتَ قَائِمًا وَتُصْبِحَ مُعْجَبًا، فَإِنَّ الْمُعْجَب لَا يَصْعَدُ لَهُ عَمَلٌ، وَإِنَّكَ إِنْ تَبِيتَ قَائِمً وَأَنْتَ مُدلُّ، وَأَنْتَ مُدلُّ، وَأَنْتَ مُدلُّ، وَأَنْتَ مُدلُّ، وَأَنْتُ أَلْدُنبينَ أَكْدُبينَ الله لِينَ اللهِ الله أَسْقَاهُ مِهَا الله أَنْ تَبْكِي وَأَنْتَ مُدلًا الله أَسْقَاهُ مِهَا الله أَنْ الله أَسْقَاهُ مَنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ اللّه لِينَ، وَلَعَلَّ الله أَسْقَاهُ مِهَا اللّه أَسْقَاهُ مَنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ الْمُدلِّينَ، وَلَعَلَّ الله أَسْقَاهُ مَنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ الْمُدلِّينَ، وَلَعَلَّ الله أَسْقَاهُ مَنْ زَجَل الْمُسَبِّحِينَ اللّه لَيْنَ، وَلَعَلَّ الله أَسْقَاهُ مَنْ زَجَل الْمُسَبِّحِينَ الْمُدلِّينَ، وَلَعَلَّ الله أَسْقَاهُ مِهُ ذَا الذَّنْبِ وَوَاءً اسْتَخْرَجَ بِهِ دَاءً قَاتِلًا هُوَ فِيكَ وَلَا تَشْعُرُ.

فَلِلَّهِ فِي أَهْلِ طَاعَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ أَسْرَارٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَلَا يُطَالَعُهَا إِلَّا أَهْلُ الْبَصَائر، فَيَعْرِفُونَ منْهَا بِقَدْرِ مَا تَنَالُهُ مَعَارِفُ الْبَشَرِ، وَوَرَاءَ ذَلكَ مَا لَا يَطَّلعُ عَلَيْهِ الْكرَامُ الْكَاتبُونَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدَكُمْ، فَلْيُقمْ عَلَيْهَا الْخَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ » (١)، أَيْ: لَا يُعَيِّرْ، منْ قَوْل يُوسُفَ -عَلَيْه السَّلَامُ- لإِخْوَتِهِ: ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوْمَ } ﴾ [يوسف: ٩٢] ، فَإِنَّ الْمِيزَانَ بِيَدِ اللهِ، وَالْخَكْمَ لِلهِ، فَالسَّوْطَ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ هَذَا الْعَاصِي بِيَدِ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، وَالْقَصْدُ إِقَامَةُ الْحَدِّ لَا التَّعْيِيرُ وَالتَّثْرِيبُ، وَلَا يَأْمَنُ كَرَّاتِ الْقَدَرِ وَسَطْوَتَهُ إِلَّا أَهْلُ الْجَهْل بِاللهُ، وَقُدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لأَعْلَم الْخَلْق بِهِ، وَأَقْرَبِهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَةً: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيلًا اللهِ [الإسراء:٧٤]. وَقَالَ يُوسُفُ الصِّدِّيقُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ -: ﴿ وَ إِلَّا تَصُرِفُ عَنَّى كَيْدَهُنَّ ا (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢١٥٢) ، وَمُسْلِمٌ (١٧٠٣) .

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ٢٣ ﴾ [يوسف: ٣٣].

وَكَانْتَ عَامَّةُ يَمِيْن رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " لَا وَمُقَلِّب الْقُلُوبِ" (١).

وَقَالَ: "مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ -عَزَّ وَجَلَّ -، إِنْ شَاءَ أَنْ يُقيِّمَهُ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ ' (٢) ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينكً " " اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتكَ" (٤).

#### حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى التَّوْبَةِ :

وَمَنْزِلُ التَّوْبَةِ أُوَّلُ الْنَازِل، وَأُوْسَطُهَا، وَآخِرُهَا، فَلَا يُفَارِقُهُ الْعَبْدُ السَّالكُ، وَلَا يَزَالُ فيه إِلَىٰ الْمُهَات، وَإِن ارْتَحَلَ إِلَىٰ مَنْزِل آخَرَ ارْتَحَلَ بِه، وَاسْتَصْحَبَهُ مَعَهُ وَنَزَلَ به، فَالتَّوْبَةُ هي بدَايَةُ الْعَبْد وَنهَايَتُهُ، وَحَاجَتُهُ إِلَيْهَا فِي النِّهَايَة ضَرُوريَّةٌ، كَمَا أَنَّ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا فِي الْبِدَايَة كَذَلكَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ [النُّور:٣١] ، وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ مَدَنِيَّةِ، خَاطَبَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٦١٧-٦٦٢٨) . (٢) (صَحِيْحٌ)صَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح ابْنُ مَاجَهْ » (١٦٥) .

<sup>(</sup>٣) (صَحَيْحٌ)صَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحَيْحِ سُنَن التِّرْمِذَيّ »

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٥٤) .

اللهُ بِهَا أَهْلَ الْإِيهَانِ وَخِيَارَ خَلْقِهِ أَنْ يَتُوبُوا إِلَيْهِ، بَعْدَ إِيهَانهِمْ وَصَبْرِهِمْ، وَهِجْرَتهِمْ وَجَهَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَّقَ الْفَلَاحَ بِالتَّوْبَةِ تَعْلِيقَ الْمُسَبِّبِ بِسَبَبِهِ، وَهِجْرَتهِمْ وَجَهَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَقَ الْفَلَاحَ بِالتَّوْبَةِ تَعْلِيقَ الْمُسَبِّبِ بِسَبَبِهِ، وَهِجْرَتهِمْ وَجَهَادِهِمْ، ثُمَّ عَلَى رَجَاءِ وَأَتَى بِأَدَاةً لَعَلَّ اللهُ عَلَى رَجَاءِ وَأَتَى بِأَدَاةً لَعَلَّ اللهُ عَلَى الْمُسْعِرَةِ بِالتَّرَجِّي، إِيذَانًا بِأَنَّكُمْ إِذَا تُبْتُمْ كُنْتُمْ عَلَى رَجَاءِ الْفَلَاح، فَلَا يَرْجُو الْفَلَاحَ إِلَّا التَّائِبُونَ، جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ.

## وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ:

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَن لَمْ يَلُبُ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلظّٰلِمُونَ ﴾ [الحُجُرَات:١١]، قَسَّمَ الْعِبَادَ إِلَىٰ تَائِبُ وَظَالْمٍ، وَمَا ثَمَّ قَسْمٌ ثَالِثُ الْبَتَّةَ، وَأُوْقَعَ اسْمَ الظَّالْمِ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَتُبُ، وَلَا أَظْلَمُ مِنْهُ، لِجَهْله بِرَبِّه وَبِحَقِّه، وَبِعَيْب نَفْسِه وَآفَاتِ مَنْ لَمْ يَتُب، وَلا أَظْلَمَ مِنْهُ، لِجَهْله بِرَبِّه وَبِحَقِّه، وَبِعَيْب نَفْسِه وَآفَاتِ أَعْمَالِه، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ—صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ—أَنَّهُ قَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَىٰ الله، فَوالله إِنِّي لاَّتُوبُ إِلَيْه فِي الْيُومِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ (()، وكَانَ أَصْحَابُهُ يَعُدُّونَ لَهُ فِي الْمُجْلِسِ الْوَاحِد قَبْلَ أَنْ يَقُومَ « رَبِّ مَرَّةً ﴾ (()، وكَانَ أَصْحَابُهُ يَعُدُّونَ لَهُ فِي الْمُجْلِسِ الْوَاحِد قَبْلَ أَنْ يَقُومَ « رَبِّ مَرَّةً ﴾ (اللهُ عَلَيْه فِي الْمُجْلِسِ الْوَاحِد قَبْلَ أَنْ يَقُومَ هُ وَمَا صَلَّى الْفُورُ وَمَا صَلَّى اللهُ مَا يَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ عَلَيْه ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ ٱللهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ ومَا صَلَّى الْمُرَّةَ قَطُّ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ عَلَيْه ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ ٱللهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ إِلَى آخِرِهَا، إِلّا قَالَ فِيْهَا: « سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَى أَرْدِهَا، إِلَا قَالَ فِيْهَا: « سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ فَى ()".

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٠٢) ، وَأَبُو دَاوُد (١٥١٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) صَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ سُنَن التَّرْمِذْيّ » (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٩٦٩).

ا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَالْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَل عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ : وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُني اللهُ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْل » (١).

## تَعْرِيْفُ التَّوْفِيْقِ وَالخُذْلاَنِ:

أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللهِ عَلَىٰ أَنَّ الْخِذْلَانَ: أَنْ يَكِلَكَ اللهُ إِلَىٰ نَفْسِكَ، وَيُخَلِّي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا، وَالتَّوْفِيقَ: أَنْ لَا يَكِلَكَ اللهُ إِلَىٰ نَفْسِكَ، وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ التَّخْلِيَةِ - بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذَّنْبِ وَخِذْلَانِكَ حَتَّىٰ وَاقَعْتَهُ - حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ.

#### الْفَرَحُ بِالْمَعْصِيَةِ:

الْفَرَحُ بِالْمُعْصِيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ شِدَّةِ الرَّغْبَةِ فِيهَا، وَالْجَهْلِ بِقَدْرِ مَنْ عَصَاهُ، وَالْجَهْل بسُوء عَاقبَتهَا وَعظَم خَطَرهَا، فَفَرَحُهُ بَهَا غَطَّىٰ عَلَيْه ذَلكَ كُلُّهُ، وَفَرَحُهُ بَهَا أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْه منْ مُوَاقَعَتهَا، وَالْمُؤْمِنُ لَا تَتِلُّم لَهُ لَذَّةٌ بِمَعْصِيَة أَبِدًا، وَلَا يَكْمُلُ جَا فَرَحُهُ، بَلْ لَا يُبَاشِرُهَا إِلَّا وَالْحُزْنُ فُخَالطٌ لَقَلْبه، وَلَكنَّ سُكْرَ الشَّهْوَة يَحْجُبُهُ عَنِ الشُّعُورِ به، وَمَتَىٰ خَلَّىٰ قَلْبَهُ مِنْ هَذَا الْخُزْنِ، وَاشْتَدَّتْ غِبْطَتُهُ وَسُرُورُهُ فَلْيَتَّهِمْ إِيهَانَهُ، وَلْيَبْك عَلَىٰ مَوْت قَلْبِه، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَأَحْزَنَهُ ارْتَكَابُهُ لَلذَّنْب، وَغَاظَهُ وَصَعْبَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُحسُّ الْقَلْبُ بِذَلِكَ، فَحَيْثُ لَمْ يُحِسَّ بِهِ فَمَا لِجُرْح

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٧٧٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٨١٦) بِلَفْظِ آخَرَ .

# الْإصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى:

الْإِصْرَارُ، هُوَ الاسْتَقْرَارُ عَلَىٰ الْمُخَالَفَةِ، وَالْعَزْمُ عَلَىٰ الْمُعَاوَدَةِ، وَذَلِكَ ذَنْبُ أَخَرُ، لَعَلَّهُ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الْأَوَّلِ بِكَثِيرٍ، وَهَذَا مِنْ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ الْأَوَّلِ بِكثِيرٍ، وَهَذَا مِنْ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ الْأَوَّلِ بِكثِيرٍ، وَهَذَا مِنْ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ الْأَوَّلِ بِكثِيرٍ، وَهَذَا مِنْ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ أَنْهُ يُوجِبُ ذَنْبًا أَكْبَرَ مِنْهُ، ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثُ كَذَلِكَ، حَتَّىٰ يَسْتَحْكِمَ الْهَلَاكُ.

فَالْإِصْرَارُ عَلَىٰ الْمُعْصِيةِ مَعْصِيةٌ أُخْرَى، وَالْقُعُودُ عَنْ تَدَارُكِ الْفَارِطِ مَنَ الْمُعْصِيةِ إِصْرَارُ وَرَضًا بَهَا، وَطُمَأْنِينَةٌ إِلَيْهَا، وَذَلِكَ عَلاَمَةُ الْهَلاَك، مَنَ الْمُعْصِيةِ إِصْرَارُ وَرَضًا بَهَا، وَطُمَأْنِينَةٌ إِلَيْهَا، وَذَلِكَ عَلاَمَةُ الْهَلاك، وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ الْمُجَاهَرَةُ بِالذَّنْبِ مَعَ تَيَقُّنِ نَظَرِ الرَّبِّ جَلَّ جَلاَلُهُ وَأَشَدُ مَنَ الْإِسْلامِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ إِلَيْهِ وَاطِّلاعِهِ عَلَيْهِ فَكُفْرٌ، وَانْسِلاخٌ مِنَ الْإِسْلامِ بِالْكُلِّيةِ.

فَهُو دَائِرُ بَيْنَ الْأَمْرِيْنِ، بَيْنَ قِلَّةِ الْحَيَاءِ وَمُجَاهَرَة نَظُرِ اللهِ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْانْسِلَاخِ مِنَ الدِّينِ، فَلذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّوْبَة تَيَقَّنُهُ أَنَّ اللهَ كَانَ اللهَ عَلَيْه، يَرَاهُ جَهْرَةً عِنْدَ مُواقَعَةِ الذَّنْب، لأَنَّ اللهَ إِلَيْهِ مُطَّلِعًا عَلَيْه، يَرَاهُ جَهْرَةً عِنْدَ مُواقَعَةِ الذَّنْب، لأَنَّ اللهَ التَّوْبَة لا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُسْلِم، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا بِنَظْرِ اللهِ إِلَيْهِ جَاحِدًا لَهُ، فَتَوْبَتُهُ دُخُولُهُ فِي الْإِسْلَام، وَإِقْرَارُهُ بِصِفَاتِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَّالُهُ.

## حَقِيقَةُ التَّوْبَةِ :

فَحَقِيقَةُ التَّوْبَةِ: هِيَ النَّدَمُ عَلَىٰ مَا سَلَفَ مِنْهُ فِي الْمَاضِي، وَالْإِقْلَاعُ عَنْهُ فِي الْمَاضِي، وَالْإِقْلَاعُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَقْبَلَ.

وَالثَّلَاثَةُ تَجْتَمِعُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ التَّوْبَةُ، فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَنْدَمُ، وَيُقْلَعُ، وَيَعْزَمُ.

فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي خُلِقَ لَهَا، وَهَذَا الرُّجُوعُ هُوَ حَقِيقَةُ لَتَّوْبَة.

## عَلَامَات قُبُولُ التَّوْبَةِ:

# فَالتَّوْبَهُ الْمُقْبُولَهُ الصَّحيحَهُ لَهَا عَلَامَاتُ:

مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّوْبَةِ خَيْرًا مِمَّا كَانَ قَبْلَهَا.

وَمِنْهَا: انْخِلَاعُ قَلْبِهِ، وَتَقَطُّعُهُ نَدَمًا وَخَوْفًا ، وَهَذَا عَلَىٰ قَدْرِ عِظَمِ الْجِنَايَةِ وَصِغَرِهَا، وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا يَزَالُ

بُنْكُنُهُ مُ ٱلَّذِى بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مَ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مَ إِلَّا التَّوْبَةِ السَّدِيدَ مِنَ الْعُقُوبَةِ الْعَظِيمَةِ يُوجِبُ انْصِدَاعَ الْقَلْبِ وَانْخلاعَهُ، وَهَذَا هُوَ تَقَطُّعُهُ، وَهَذَا هُو تَقَطُّعُهُ، وَهَذَا هُو تَقَطُّعُهُ، وَهَذَا مُو مَقَلَّعُهُ، وَهَذَا مُو عَقَلَّعُهُ، وَهَذَا مُو عَقَلَّعُهُ، وَهَذَا هُو تَقَطَّعُ قَلْبُهُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ، وَخَوْفًا مِنْ سُوءِ حَقِيقَةُ التَّوْبَة، لأَنَّهُ يَتَقَطَّعُ قَلْبُهُ خَسْرَةً عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ، وَخَوْفًا مِنْ سُوءِ عَلَقَبَتِه، فَمَنْ لَمْ يَتَقَطَّعُ قَلْبُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَا فَرَّطَ حَسْرَةً وَخَوْفًا، تَقَطَّعَ فِي عَلَيْهُ أَلَيْ اللَّانِيَا عَلَى مَا فَرَّطَ حَسْرَةً وَخَوْفًا الْعَاصِينَ، وَعِقَابَ الْعَاصِينَ، الْآخِرَة إِذَا حَقَّتِ الْخَقَائِقُ، وَعَايَنَ ثَوَابَ الْطَيعِينَ، وَعِقَابَ الْعَاصِينَ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَطَّعَ الْقَلْبِ إِمَّا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ.

وَمِنْ مُوجِبَاتُ التَّوْبَةِ الصَّحِيحَةِ أَيْضًا؛ كَسْرَةٌ خَاصَّةٌ تَحْصُلُ لِلْقَلْبِ لَا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ، وَلَا تَكُونُ لِغَيْرِ الْلَّذِبِ، لَا تَحْصُلُ بِجُوعٍ، وَلَا رِيَاضَةٍ، وَلَا حُبِّ مُجَرَّدٍ، وَإِنَّهَا هِيَ أَمَرُّ وَرَاءَ هَذَا كُلِّهِ، تَكْسِرُ الْقَلْبَ بَيْنَ يَدَي وَلَا حُبِّ كُسْرَةً تَامَّةً، قَدْ أَحَاطَتْ بِهِ مِنْ جَمِيعٍ جَهَاتِهِ، وَأَلْقَتْهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ الرَّبِّ كَسْرَةً تَامَّةً، قَدْ أَحَاطَتْ بِهِ مِنْ جَمِيعٍ جَهَاتِهِ، وَأَلْقَتْهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ طَرِيًا ذَلِيلًا خَاشِعًا، كَحَالِ عَبْدَ جَانِ آبِقَ مِنْ سَيِّدَهِ، فَأَخِذَ فَأُخِذَ فَأُخْضَرَ بَيْنَ يَدَيْ يَدَيْ مَنْهُ مَهْرَبًا، وَعَلَمَ أَنَّ حَيَاتَهُ وَسَعَادَتَهُ وَفَلَاحَهُ وَنَجَاحَهُ فِي رِضَاهُ عَنْهُ، وَقَدْ عَلَمَ إِخَاطَةَ سَيِّدِه بِتَفَاصِيلِ جِنَايَاتِهِ، هَذَا مَعَ حُبِّهِ لَسَيِّدَه، وَشَدَّة وَقَدْ عَلَمَ إِنَّهُ وَعَلْمَ إِنَّكُ مَنْ يَنْجِيهِ مِنْ سَطُوتِه، وَلَا حَهُ وَنَجَاحَهُ فِي رِضَاهُ عَنْهُ، وَقَدْ عَلَمَ إِخَاطَةَ سَيِّدِه بِتَفَاصِيلِ جِنَايَاتِهِ، هَذَا مَعَ حُبِّهِ لَسَيِّدَه، وَشَدَّة وَقَدْ عَلَمَ إِلَيْهِ، وَعَلْمَ إِنَّهُ مَالَيْهِ، وَعَلْمَ إِنَّ مَعْفِهِ وَعَجْزِه وَقُوّةٍ سَيِّدِه، وَذُلِّه وَعِزِّ سَيِّدَه، وَشَدَّة مَا إِنَّهُ مَا إِلَيْهِ، وَعِلْمِ بِضَعْفِهِ وَعَجْزِه وَقُوّةٍ سَيِّدِه، وَذُلِّه وَعِزِّ سَيِّدَه.

#### الحَذَرُ مِنَ الاعْتِداد بالطَّاعَة :

وَأَكْثَرُ النَّاسِ مِنَ الْمُتَنَّ هِينَ عَنِ الْكَبَائِرِ الْحِسَّيَةِ وَالْقَاذُورَاتِ فِي كَبَائِرِ مِثْلُهَا أَوْ أَعْظَمَ مِنْهَا أَوْ دُونَهَا، وَلَا يَخْطُرُ بِقُلُوبِهِمْ أَنَّهَا ذُنُوبُ لِيَتُوبُوا مِنْهَا، فَعِنْدَهُمْ - مِنَ الْإِزْرَاءِ عَلَىٰ أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَاحْتِقَارِهِمْ، وَصَوْلَة مِنْهَا، فَعِنْدَهُمْ - مِنَ الْإِزْرَاءِ عَلَىٰ أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَاحْتِقَارِهِمْ، وَصَوْلَة طَاعَاتِهِمْ، وَمَنَّتِهِمْ عَلَىٰ الْخُلْقِ بِلسَانِ الْحَالِ، وَاقْتَضَاء بَوَاطِنِهِمْ لِتَعْظِيمِ الْخَلْقِ هُمْ، وَتَوَابِعَ الْخَلْقِ هُمْ عَلَىٰ طَاعَاتِهِمْ، اقْتَضَاء لَا يُغْفَىٰ عَلَىٰ أَحَد غَيْرِهِمْ، وَتَوَابِعَ الْخَلْقِ هُمْ عَنْ بَابِهِ مِنْ كَبَائِر أُولَئِكَ، فَإِنَّ ذَلكَ - مَا هُوَ أَبْغَضُ إِلَىٰ الله، وَأَبْعَدُ هُمْ عَنْ بَابِهِ مِنْ كَبَائِر أَولَئِكَ، فَإِنَّ تَدَارَكَ اللهُ أَحَدَهُمْ بِقَاذُورَةٍ أَوْ كَبِيرَة يُوقِعُهُ فِيهَا لِيَكْسِرَ بِهَا نَفْسَهُ، وَيُعَرِّفُهُ وَيُعَالِكُمْ وَيُدَالَهُ بَهَا، وَيُغْرِجَ بِهَا صَوْلَةَ الطَّاعَة مَنْ قَلْبِهِ، فَهِي رَحْمَةٌ فِي حَقِّه، وَيُعَلِّهُ فَي حَقِّهِ، وَيُعْتَقِر بِتَوْبَة نَصُوحٍ، وَإِقْبَالٍ بِقُلُوبِمْ إِلَيْه، فَهُي رَحْمَةٌ فِي حَقِّه، وَإِلَّا فَكِلاهُمَا عَلَىٰ خَطْرِ.

## مِنْ لَطَائِفِ التَّوْبَة :

اعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الْبَصِيرَةِ إِذَا صَدَرَتَ مِنْهُ الْخَطِيئَةُ قَلَهُ نَظُرُ إِلَى خَمْسَةِ أُمُورٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ، فَيُحَدِثَ لَهُ ذَلِكَ الْإعْتِرَافَ بِكَوْنِهَا خَطِيئَةً، وَالْإِقْرَارَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالذَّنْبِ.

الثَّاني: أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَيُحْدِثَ لَهُ ذَلِكَ خَوْفًا وَخَشْيَةً، تَعْملُهُ عَلَىٰ التَّوْبَة.

الثَّالِثُ: أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَكِينِ الله لَهُ مِنْهَا، وَتَخْلِيَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَتَقْدِيرِهَا عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَعَصَمَهُ مِنْهَا، فَيُحَدِثُ لَهُ ذَلِكَ أَنْوَاعًا مِنَ المُعْرِفَةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَعَصَمَهُ مِنْهَا، فَيُحَدِثُ لَهُ ذَلِكَ أَنْوَاعًا مِنَ المُعْرِفَةِ عَلَيْهِ، وَرَحْمَتِهِ، وَمَعْفِرَتِهِ وَعَفْوِهِ، وَحِلْمِهِ بِالله وَأَسْمَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَحِكْمَتِه، وَرَحْمَتِه، وَمَعْفِرَتِهِ وَعَفْوِه، وَحِلْمِهِ وَكَرَمِه، وَتُوجِبُ لَهُ هَذِهِ المُعْرِفَةُ عُبُودِيَّةً بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ، لَا تَحْصُلُ بِدُونِ لَوَازِمِهَا الْبَتَّة .

الرَّابِعُ: النَّظُرُ إِلَىٰ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَمَصْدَرِهَا، وَهُوَ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالشُّوءِ، وَيُفِيدُهُ نَظَرُهُ إِلَيْهَا أُمُورًا.

مِنْهَا ؛ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهَا جَاهِلَةٌ ظَالِمَةٌ، وَأَنَّ الْجَهْلَ وَالظُّلْمَ يَصْدُرُ عَنْهُمَا كُلُّ قَوْلِ وَعَمَلِ قَبِيحٍ، وَمِنْ وَصْفِهِ الْجَهْلَ وَالظُّلْمَ لَا مَطْمَعَ فِي اسْتِقَامَتِهِ وَاعْتِدَالِهِ الْبَتَّةَ، فَيُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ بَذْلَ الْجُهْدِ فِي الْعِلْمِ النَّافِعِ الَّذِي وَاعْتِدَالِهِ الْبَتَّةَ، فَيُوجِبُ لَهُ ذَلِكَ بَذْلَ الْجُهْدِ فِي الْعِلْمِ النَّافِعِ الَّذِي يُخْرِجُهَا بِهِ عَنْ وَصْفِ الْجَهْلِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُخْرِجُهَا بِهِ عَنْ وَصْفِ الْجَهْلُهَا أَكْثَرُ مِنْ عِلْمِهَا، وَظُلْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ عَلْمَهَا، وَظُلْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ عَلْمَهَا، وَظُلْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ عَلْمَهَا، وَظُلْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ عَدْهَا.

فَحَقِيقٌ بِمَنْ هَذَا شَأْنُهُ أَنْ يَرْغَبَ إِلَى خَالِقِهَا وَفَاطِرِهَا أَنْ يَقِيَهَا شَرَّهَا، وَأَنْ يُؤْتِيَهَا تَقْوَاهَا وَيُزَكِّيَهَا، فَهُو خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، فَإِنَّهُ رَبُّهَا وَمَوْ لَاهَا، وَأَنْ يُؤْتِيَهَا تَقْوَاهَا وَيُزَكِّيَهَا، فَهُو خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، فَإِنَّهُ رَبُّهَا وَمَوْ لَاهَا، وَأَنْ لَا يَكِلَهُ إِلَيْهَا هَلَكَ، فَهَا هَلَكَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَيْهَا هَلَكَ، فَهَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مَنْ فَكَلَهُ إِلَيْهَا هَلَكَ، فَهَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِلَّا حَيْثُ وُكِلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ.

ك ف والدَّمَالِكَ السَّالِكِينَ كَ

الْخَامِسُ ؛ نَظَرُهُ إِلَىٰ الْآمِرِ لَهُ بِالْمُعْصِيَةِ ، الْمُزَيِّنِ لَهُ فِعْلَهَا ، الْخَاضَّ لَهُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ شَيْطَانُهُ الْمُوكَّلُ بِهِ .

فَيُفِيدُهُ النَّظُرُ إِلَيْهِ وَمُلَاحَظَتُهُ ، اتِّخَاذَهُ عَدُوًّا ، وَكَمَالَ الاحْترَازِ مِنْهُ وَالتَّحَفُّظِ وَالْيَقَظَةِ ، وَالانْتبَاهِ لَمَا يُرِيدُ مِنْهُ عَدُوَّهُ وَهُوَ لَا يَشْغُرُ ، فَإِنَّهُ وَالتَّحَفُّظِ وَالْيَقَظَةِ ، وَالانْتبَاهِ لَمَا يُرِيدُ مِنْهُ عَدُوَّهُ وَهُوَ لَا يَشْغُرُ ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَظْفَرَ بِهِ فِي عُقْبَةً مِنْ سَبْعِ عُقْبَاتٍ ، بَعْضُهَا أَصْعَبُ مِنْ بَعْضَ، لَا يَنْزِلُ مِنْهُ مِنَ الْعَقْبَةِ الشَّاقَّةِ إِلَى مَا دُونَهَا إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الظَّفَرِ بِهِ فِي عَلَى مَا دُونَهَا إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الظَّفَرِ بِهِ فِي عُهَا أَلْ مَا دُونَهَا إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الظَّفَرِ بِهِ فِي غَلَيْهُ الشَّاقَةِ إِلَى مَا دُونَهَا إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الظَّفَرِ بِهِ فِي غَلَيْهُ الشَّاقَةِ إِلَى مَا دُونَهَا إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنِ الظَّفَرِ بِهِ فِي غَلْهَا .

## الإشْتِغَالُ باللهِ :

الْإشْتِغَالَ بِاللهِ وَالْغَفْلَةَ عَمَّا سِوَاهُ ؛ هُوَ الْطْلَبُ الْأَعْلَىٰ ، وَالْقُصِدُ الْأَسْنَى.

#### فَرَحُ اللهِ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ :

وَمِنْهَا: السِّرُ الْأَعْظَمُ، الَّذِي لَا تَقْتَحِمُهُ الْعِبَارَةُ، وَلَا تَجْسُرُ عَلَيْهِ الْإِشَارَةُ، وَلَا يُنَادِي عَلَيْهِ مُنَادِي الْإِيمَانِ عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَشْهَادِ، بَلْ الْإِشَارَةُ، وَلَا يُنَادِي عَلَيْهِ مُنَادِي الْإِيمَانِ عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَشْهَادِ، بَلْ شَهَدَتْهُ قُلُوبُ خَوَاصِّ الْعَبَادِ، فَازْدَادَتْ بِهِ مَعْرِفَةً لَرَبِّهَا وَعَجَبَّةً لَهُ، وَطُمَأْنِينَةً بِهِ وَشَوْقًا إِلَيْهِ، وَلَهَجًا بِذِكْرِهِ، وَشُهُودًا لِبِرِّهِ، وَلُطْفِهِ وَكَرَمِهِ وَطُمَأْنِينَةً بِهِ وَشُوقًا إِلَيْهِ، وَلَهَجًا بِذِكْرِهِ، وَشُهُودًا لِبِرِّهِ، وَلُطْفِهِ وَكَرَمِهِ وَالْحَسَانِهِ، وَمُطَالَعَةً لِسِّ الْعُبُودِيَّةِ، وَإِشْرَافًا عَلَىٰ حَقيقَةِ الْإِلْهَيَّةِ، وَهُو مَا وَإِحْسَانِهِ، وَمُطَالَعَةً لِسِّ الْعُبُودِيَّةِ، وَإِشْرَافًا عَلَىٰ حَقيقَةَ الْإِلَهُ عَنْهُ – قَالَ: ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَنْ حَدِيثَ أَنسَ بْنِ مَالِكَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ – حِينَ قَالَ رَسُولُ الله إِحَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « لَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ – حِينَ

رَبُرُ اللّهِ - مِنْ أَحَدِكُمْ، كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَة بِأَرْضِ فَلَاة، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ مِنْهَا، فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلّها، قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِه، فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بَهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِه، فَبَيْنَهَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُو بَهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخَطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ - مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ - اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ » (١) ، هَذَا لَفْظُ مُسْلِم.

وَ الْحَدِيثِ مِنْ قَوَاعِدِ الْعِلْمِ: أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يَجْرِي عَلَىٰ لِسَانِ الْعَبْدِ خَطَأً مِنْ فَرَحِ شَدِيدٍ، أَوْ غَيْظَ شَدِيدٍ، وَنَحْوِهِ، لَا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَلَهَذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا كَافرًا بِقَوْلَه: «أَنْتَ عَبْدي وَأَنَا رَبُّكَ».

وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَأْثِيرَ الْغَضَبِ فِي عَدَمِ الْقَصْدِ يَصِلُ إِلَىٰ هَذِهِ الْحَالِ، أَوْ أَعْظَمَ مِنْهَا، فَلَا يَنْبَغِي مُؤَاخَدُةُ الْغَضْبَانِ بِهَا صَدَرَ مِنْهُ فِي حَالِ شِدَّة أَعْظَمَ مِنْهَا، فَلَا يَنْبَغِي مُؤَاخَدُةُ الْغَضْبَانِ بِهَا صَدَرَ مِنْهُ فِي حَالِ شِدَّة غَضَبِهِ مِنْ نَحْو هَذَا الْكَلَام، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ بِذَلِكَ، وَلَا رِدَّتُهُ، وَقَدْ غَضَبِهِ مَنْ نَحْو هَذَا الْكَلَام، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ بِذَلِكَ، وَلَا رِدَّتُهُ، وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْإِغْلَاقِ فِي قَوْلِهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْإِغْلَاقِ فِي قَوْلِهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ » (٢)، بأنّهُ الْغَضَبُ، وَفَسَّرَهُ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْة، وَفَسَّرُوهُ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْة، وَفَسَّرُوهُ بِالْإِكْرَاه وَاجْنُون.

قَالَ شَيْخُنَا؛ وَهُوَ يَعُمُّ هَذَا كُلَّهُ، وَهُوَ مِنَ الْغَلَقِ، لِانْغِلَاقِ قَصْدِ الْتَكَلِّم عَلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْفَتِحْ قَلْبُهُ لِمُعْنَىٰ مَا قَالَهُ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُِّخَارِيُّ (٩٠٦٣) ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٤٧) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُ ) حَسَنَهُ العَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحٍ سُنَن أَبِي دَاوُد » (١٩١٩).

وَالْقَصْدُ: أَنَّ هَذَا الْفَرَحَ لَهُ شَأْنُ لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِهْمَالُهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَلَا يَظْهُ وَلَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ إِهْمَالُهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ وَلَا يَظَلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ خَاصَّةٌ بِاللهِ وَأَسْهَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمَا يَلِيقُ بعِزِّ جَلَالِهِ.

## عِنَايَةُ اللهِ بِالنَّوْعِ الإنْسَاني:

فَاعْلَمْ أَنَّ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - اخْتَصَّ نَوْعَ الْإِنْسَانِ مِنْ بَيْن خَلْقِهِ بِأَنْ كَرَّمَهُ وَفَضَّلَهُ، وَشَرَّفَهُ، وَخَلَقَهُ لِنَفْسه، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء لَهُ، وَخَصَّهُ مِنْ مَعْرِفَتِه وَمَحَبَّتِه وَقُرْبِهِ وَإِكْرَامِهِ بِهَا لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ، وَسَخَّرَ لَهُ مَا في سَمَاوَاتِه وَأَرْضِهِ وَمَا بَيْنَهُمَا، حَتَّىٰ مَلَائكَتَهُ - الَّذينَ هُمْ أَهْلُ قُرْبِهِ -اسْتَخْدَمَهُمْ لَهُ، وَجَعَلَهُمْ حَفَظَةً لَهُ فِي مَنَامِهِ وَيَقَظَتُه، وَظَعْنِه وَإِقَامَتِه، وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ كُتْبَهُ، وَأَرْسَلَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، وَخَاطَبَهُ وَكَلَّمَهُ مِنْهُ إلَيْهِ، وَاتَّخَذَ مِنْهُمُ الْخَلِيلَ وَالْكَلِيمَ، وَالْأَوْلِيَاءَ وَالْخُوَاصَّ وَالْأَحْبَارَ، وَجَعَلَهُمْ مَعْدِنَ أَسْرَارِهِ، وَمَحَلَّ حِكْمَتِهِ، وَمَوْضِعَ حُبِّهِ، وَخَلَقَ لَهُمُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَخَلَقَ الأَمْرَ، وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ مَدَارُهُ عَلَىٰ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ، فَإِنَّهُ خُلَاصَةُ الْخَلْق، وَهُوَ الْمُقْصُودُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي، وَعَلَيْهِ النَّوَابُ وَالْعِقَابُ. فَللْإِنْسَان شَأْنٌ لَيْسَ لسَائِر الْمُخْلُوقَات، وَقَدْ خَلَقَ أَبَاهُ بِيده، وَنَفَخَ فيه منْ رُوحه، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَهُ أَسْهَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَظْهَرَ فَضْلَهُ عَلَىٰ الْلَائِكَةِ فَمَنْ دُونَهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْلَخْلُوقَاتِ، وَطَرَدَ إِبْلِيسَ عَنْ

وَالْمُورِهِ، وَأَبْعَدَهُ عَنْ بَابِهِ، إِذْ لَمْ يَسْجُدْ لَهُ مَعَ السَّاجِدِينَ، وَاتَّخَذَهُ عَدُوًّا لَهُ. فَالْمُؤْمِنُ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، وَخِيَرَةُ الله مِنَ

الْعَالَمِينَ، فَإِنَّهُ خَلَقَهُ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، وَلِيَتَوَاتَرَ إِحْسَانُهُ إِلَيْهِ، وَلِيَخُصَّهُ مِنْ كَرَامَتِهِ وَفَضْلِهِ بَهَا لَمْ تَنَلُّهُ أُمْنِيَّتُهُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَىٰ بَالِهِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ، لِيَسْأَلَهُ مِنَ الْمُوَاهِبِ وَالْعَطَايَا الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ، الَّتِي لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَحَبَّتِهِ، وَلَا تُنَالُ مَحَبَّتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، وَإِيثَارِهِ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ.

#### جُودُ اللهِ وَكُرَمهُ:

فَهُوَ الْجُوَادُ لِذَاتِهِ، وَجُودُ كُلِّ جَوَادٍ خَلَقَهُ اللهُ، وَيَخْلُقُهُ أَبَدًا أَقَلُّ مِنْ ذَرَّةٍ بِالْقِيَاسِ إِلَىٰ جُودِهِ، فَلَيْسَ الْجُوَادُ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ إِلَّا هُوَ، وَجُودُ كُلِّ جَوَادٍ فَمِنْ جُودِهِ، وَمَحَبَّتُهُ لِلْجُودِ وَالْإِعْطَاءِ وَالْإِحْسَانِ، وَالْبِرِّ وَالْإِنْعَام وَالْإِفْضَالِ فَوْقَ مَا يَخْطُرُ بِبَالِ الْخَلْقِ، أَوْ يَدُورُ فِي أَوْهَامِهِمْ، وَفَرَحُهُ بِعَطَائِهِ وَجُودِهِ وَإِفْضَالِهِ أَشَدُّ مِنْ فَرَحِ الْآخِذِ بِمَا يُعْطَاهُ وَيَأْخُذُهُ، أَحْوَجُ مَا هُوَ إِلَيْهِ أَعْظَمُ مَا كَانَ قَدْرًا.

## رَحْمَةُ اللهِ بعِبَادِهِ :

وَهَذَا مَوْضِعُ الْحِكَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ بَعْضِ الْعَارِفِينَ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ شُرُودٌ وَإِبَاقٌ مِنْ سَيِّدِهِ، فَرَأَىٰ فِي بَعْضِ السِّكَكِ بَابًا قَدْ فُتِحَ، وَخَرَجَ مِنْهُ صَبِيٌ يَسْتَغِيثُ وَيَبْكِي، وَأُمُّهُ خَلْفَهُ تَطْرُدُهُ، حَتَّىٰ خَرَجَ، فَأَغْلَقَتِ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَدَخَلَتْ، فَذَهَبَ الصَّبِيُّ غَيْرَ بَعِيد، ثُمَّ وَقَفَ مُفَكَّرًا، فَلَمْ يَجِذُ لَهُ مَأْوًى غَيْرَ الْبَيْتِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ، وَلَا مَنْ يُتُويهِ غَيْرَ وَالدَته، فَلَمْ يَجِذُ لَهُ مَأْوًى غَيْرَ الْبَيْتِ الَّذِي أُخْرِجَ مِنْهُ، وَلَا مَنْ يُتُويهِ غَيْرَ وَالدَته، فَرَجَعَ مَكْسُورَ الْقَلْبِ حَزِينًا، فَوَجَدَ الْبَابِ مُرَتَّجًا، فَتَوَسَّدَهُ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ عَتَبَةِ الْبَابِ وَنَامَ، فَخَرَجَتْ أُمُّهُ، فَلَمَّا رَأَتُهُ عَلَىٰ تلْكَ الْحَالِ لَمْ خَدَّهُ عَلَىٰ عَتَبَةِ الْبَابِ وَنَامَ، فَخَرَجَتْ أُمُّهُ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: يَا وَلَدي، عَلَىٰ اللّٰ أَنْ رَمَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، وَالْتَزَمَتْهُ تُقَبِّلُهُ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: يَا وَلَدي، وَلَا يَنْ رَمَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، وَالْتَزَمَتْهُ تُقَبِّلُهُ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: يَا وَلَدي، وَلَا يَنْ تَذْهَبُ عَنِي ؟ ، أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لَا تُخَالِفُنِي، وَلَا عَلَىٰ خَلَافٍ مَا جُبِلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّحْة بِكَ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْكَ، وَإِرَادَتِي الْخَيْرَ لَكَ ؟، ثُمَّ أَخَذَتُهُ وَدَخَلَتْ.

فَتَأَمَّلْ قَوْلَ الْأُمِّ: لَا تَحْمِلْنِي بِمَعْصِيَتِكَ لِي عَلَىٰ خِلَافِ مَا جُبِلْتُ عَلَيْه مِنَ الرَّحْمَة وَالشَّفَقَة.

وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا » (١) ، وَأَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالِدَةِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؟.

فَإِذَا أَغْضَبَهُ الْعَبْدُ بِمَعْصِيتِهِ فَقَدِ اسْتَدْعَىٰ مِنْهُ صَرْفَ تِلْكَ الرَّحْمَةِ عَنْهُ، فَإِذَا تَابَ إِلَيْهِ فَقَدِ اسْتَدْعَىٰ مِنْهُ مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَوْلَىٰ بِهِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٩٩٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٥٤) .



## العُقُوبَةُ بَعْدَ إِقَامَةُ الحُجَّةِ :

اعْترَافُ الْعَبْد بِقِيَامٍ حُجَّة الله عَلَيْهِ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ ، أَطَاعَ أَمْ عَصَى، فَإِنَّ حُجَّة الله قَامَتْ عَلَى الْعَبْد بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ ، وَإِنْزَالِ الْكَتَابِ ، وَمَّكُنِهِ مِنَ الْعَلْمِ بِهِ ، سَوَاءً عَلَمَ أَمْ جَهِلَ ، فَكُلُّ مَنْ مَعْرَفَة مَا أَمَرَ الله بِهِ وَنَهَى عَنْهُ ، فَقَصَّرَ عَنْهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَقَدْ قَيَامِ الْحُجَّة عَلَيْهِ الْحُجَّة مَا أَمَرَ الله سُبْحَانَهُ لا يُعَذّبُ أَحَدًا إِلّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّة عَلَيْهِ ، فَإِذَا عَاقَبَهُ عَلَىٰ ذَلْهُ سُبْحَانَهُ لا يُعَذّبُ أَحَدًا إِلّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّة عَلَيْهِ ، فَإِذَا عَاقَبَهُ عَلَىٰ ذَنْبِهِ عَاقَبَهُ بِحُجَّتِهِ عَلَىٰ ظُلْمِهِ ، قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبُعُ لَهُ مَا أَلَا يَكُو نَذِيرٌ ﴿ فَالَ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو



# تَدَرُّجُ الشَّيْطَانِ فِي الْإِغُوَاءِ وَلَهُ سَبْعُ عَقَبَاتٍ سَبْعُ عَقَبَاتٍ

## عَقْبَةُ الْكُفْرِ :

الْعَقْبَةُ الْأُولَى ؛ عَقْبَةُ الْكُفْرِ بِاللهِ وَبِدِينِهِ وَلَقَائِهِ ، وَبِصِفَاتِ كَمَالِهِ ، وَبِصَفَاتِ كَمَالِهِ ، وَبِمَا أَخْبَرَتْ بِهِ وَبِهَ أَخْبَرَتْ بِهِ رُسُلُهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَفِرَ بِهِ فِي هَذِهِ الْعَقْبَةِ بَرُّدَتْ نَارُ عَدَاوَتِهِ وَاسْتَرَاحَ ، فَإِنِ اقْتَحَمَ هَذِهِ الْعَقْبَةِ وَنَجَا مِنْهَا بِبَصِيرَةِ الْهِدَايَةِ ، وَسَلِمَ مَعَهُ نُورُ الْإِيمَانِ طَلَبَهُ عَلَىٰ .

#### عَقْبَةُ الْبِدْعَةِ:

الْعَقْبَةُ الثَّانِيَةِ ، وَهِي عَقْبَةُ الْبِدْعَةِ ، إِمَّا بِاعْتَقَادِ خِلَافِ الْحَقِّ الَّذِي اللهُ أَرْسَلَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ ، وَأَنْزَلَ بِهِ كَتَابَهُ ، وَإِمَّا بِالتَّعَبُّدِ بِهَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ مَنْهَا شَيْئًا، مِنَ الْأَوْضَاعِ وَالرُّسُومِ الْمُحْدَثَةَ فِي الدِّينِ، النَّبِي لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَالْبِدْعَتَانِ فِي الْغَالِبِ مُتَلَازِمَتَانِ ، قَلَّ أَنْ تَنْفَكَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى، وَالْبِدْعَةِ الْأَعْمَالِ ، فَاشْتَعَلَ وَالْبِدْعَةِ الْأَعْمَالِ ، فَاشْتَعَلَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : تَزَوَّجَتْ بِدَعَةُ الْأَقْوَالِ بِبِدْعَةِ الْأَعْمَالِ ، فَاشْتَعَلَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : تَزَوَّجَتْ بِدَعَةُ الْأَقْوَالِ بِبِدْعَةِ الْأَعْمِلِ ، فَاشْتَعَلَ اللهُ تَعَالَ بَعْضُهُمْ ، قَلْمُ يَفْجَأَهُمْ إِلَّا وَأَوْلَادُ الزِّنَا يَعِيثُونَ فِي بِلَادِ الزَّنَا يَعِيثُونَ فِي بِلَادِ الزَّاسُ مَ ، تَضِجُّ مِنْهُمُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ .

وَقَالَ شَيْخُنَا: تَزَوَّجَتِ الْحَقِيقَةُ الْكَافِرَةُ بِالْبِدْعَةِ الْفَاجِرَةِ ، فَتَوَلَّدَ بَيْنَهُمَا خُسْرَانُ الدُّنْيَا وَالْآخرَة.

فَإِنْ قَطَعَ هَذِهِ الْعُقْبَةَ ، وَخَلَصَ مِنْهَا بِنُورِ السُّنَّةِ ، وَاعْتَصَمَ مِنْهَا بحَقِيقَةِ الْتَابَعَةِ ، وَمَا مَضَىٰ عَلَيْهِ السَّلَفُ الْأَخْيَارُ ، منَ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَان ، وَهَيْهَاتَ أَنْ تَسْمَحَ الْأَعْصَارُ الْمُتَأَخِّرَةُ بوَاحِد منْ هَذَا الضَّرْبِ! فَإِنْ سَمَحَتْ به نَصَبَ لَهُ أَهْلُ الْبِدَعِ الْخَبَائلَ ، وَبَغَوْهُ الْغَوَائِلَ ، وَقَالُوا : مُبْتَدِعٌ مُحْدِثٌ ، فَإِذَا وَفَّقَهُ الله لِقَطْعَ هَذِهِ العَقَبَةُ طَلَبَهُ

## عَقْبَةُ الْكَبَائِرِ :

الْعَقْبَةُ الثَّالثَةُ: وَهِيَ عَقْبَةُ الْكَبَائرِ، فَإِنْ ظَفرَ بِهِ فِيهَا زَيَّنَهَا لَهُ، وَحَسَّنَهَا في عَيْنِهِ ، وَسَوَّفَ بِهِ ، وَفَتَحَ لَهُ بَابَ الْإِرْجَاء ، وَقَالَ لَهُ : الْإِيمَانُ هُوَ نَفْسُ التَّصْديق ، فَلَا تَقْدَحُ فيه الْأَعْمَالُ ، وَرُبَّهَا أَجْرَىٰ عَلَىٰ لسَانه وَأُذُنه كَلِمَةً طَالًا أَهْلَكَ بَهَا الْخَلْقَ ، وَهِيَ قَوْلُهُ : لَا يَضُرُّ مَعَ التَّوْحيد ذَنْبٌ ، كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ حَسَنَةٌ ، وَالظَّفْرُ بِهِ فِي عُقْبَةِ الْبِدْعَةِ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، لَنَاقَضَتِهَا الدِّينَ ، وَدَفْعِهَا لَمَا بَعَثَ اللهُ به رَشُولَهُ ، وَصَاحِبُهَا لَا يَتُوبُ مِنْهَا ، وَلا يَرْجِعُ عَنْهَا ، بَلْ يَدْعُو الْخَلْقَ إِلَيْهَا ، وَلتَضَمُّنهَا الْقَوْلَ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْم ، وَمُعَادَاةً صَرِيح السُّنَّةِ ، وَمُعَادَاةً أَهْلِهَا ، وَالِاجْتِهَادَ عَلَىٰ إِطْفَاءِ نُورِ السُّنَّةِ ، وَتَوْلِيَةِ مَنْ عَزَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَعَزْلَ مَنْ وَلَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَرَدَّ مَا اعْتَبَرَهُ ، وَمُوالَاةَ مَنْ وَرَسُولُهُ ، وَرَدَّ مَا اعْتَبَرَهُ ، وَمُوالَاةَ مَنْ عَادَاهُ ، وَمُعَادَاةً مَنْ وَالَاهُ ، وَإِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ ، وَنَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ ، وَتَكْذِيبَ عَادَاهُ ، وَمُعَادَاةً مَنْ وَالَاهُ ، وَإِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ ، وَنَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ ، وَتَكْذِيبَ عَادَاهُ ، وَمُعَادَقَ مَنْ وَالْاهُ ، وَإِثْبَاتَ مَا نَفَاهُ ، وَنَفْيَ مَا أَثْبَتُهُ ، وَتَكْذِيبَ الصَّادِقِ ، وَتَصْدِيقَ الْكَاذِبِ ، وَمُعَارَضَةَ الْخَقِّ بِالْبَاطِلِ ، وَقَلْبَ الْخَقَائِقِ الصَّادِقِ ، وَتَصْدِيقَ الْكَاذِبِ ، وَمُعَارَضَةَ الْخَقِّ بِالْبَاطِلِ ، وَقَلْبَ الْخَقَائِقِ بِجَعْلَ الْخَقِّ بَاطِلًا ، وَالْبَاطِلِ حَقًّا ، وَالْإِلْخَادَ فِي دِينِ اللهِ ، وَتَعْمِيَةَ الْخَقَائِقِ بَجَعْلَ الْقُلُوبِ ، وَطَلَبَ الْعُوجَ لِصِرَاطِ اللهِ اللهِ الْمُسْتَقِيم ، وَفَتْحَ بَابِ تَبْدِيلِ عَلَى الْقُلُوبِ ، وَطَلَبَ الْعُوجَ لِصِرَاطِ اللهِ الْمُسْتَقِيم ، وَفَتْحَ بَابِ تَبْدِيلِ عَلَى الْقُلُوبِ ، وَطَلَبَ الْعُوجَ لِصِرَاطِ اللهِ الْمُسْتَقِيم ، وَفَتْحَ بَابِ تَبْدِيلِ

فَإِنَّ الْبِدَعَ تَسْتَدْرِجُ بِصَغِيرِهَا إِلَىٰ كَبِيرِهَا ، حَتَّىٰ يَنْسَلَخَ صَاحِبُهَا مِنَ الدِّينِ ، كَمَا تَنْسَلُّ الشَّغْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ ، فَمَفَاسِدُ الْبِدَعِ لَا يَقِفُ عَلَيْهَا إِلَّا أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ ، وَالْعِمْيَانُ ضَالُّونَ فِي ظُلْمَةِ الْعَمَىٰ ﴿ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ إِلَّا أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ ، وَالْعِمْيَانُ ضَالُّونَ فِي ظُلْمَةِ الْعَمَىٰ ﴿ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ إِلَّا أَرْبَابُ الْبَصَائِرِ ، وَالْعِمْيَانُ ضَالُّونَ فِي ظُلْمَةِ الْعَمَىٰ ﴿ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ مُن نُورٍ ﴾ [النُّور: ٤٠].

فَإِنْ قَطَعَ هَذِهِ الْعُقْبَةَ بِعِصْمَةٍ مِنَ اللهِ ، أَوْ بِتَوْبَةٍ نَصُوحٍ تُنْجِيهِ مِنْهَا ، طَلَبَهُ عَلَىٰ :

#### عَقْبَةُ الصَّغَائِرِ :

الدِّين جُمْلَةً.

الْعَقْبَةِ الرَّابِعَةِ ، وَهِي عَقْبَةُ الصَّغَائِرِ ، فَكَالَ لَهُ مِنْهَا بِالْقُفْزَانِ ، وَقَالَ : مَا عَلَيْكَ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ مَا غَشِيتَ مِنَ اللَّمَمِ ، أَوَ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهَا ثَكَفَّرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَبِالْحَسَنَاتِ ، وَلَا يَزَالُ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَهَا حَتَىٰ ثُكَفَّرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَبِالْحَسَنَاتِ ، وَلَا يَزَالُ يُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَهَا حَتَىٰ

وَ اللّهُ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ مُرْ تَكِبُ الْكَبِيرَةِ الْخَائِفُ الْوَجِلُ النَّادِمُ أَحْسَنَ حَالًا مِنْهُ، فَالْإِصْرَارُ عَلَىٰ الذَّنْبِ أَقْبَحُ مِنْهُ، وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ التَّوْبَةَ وَالاَسْتَغْفَارِ، مِنْهُ، فَالْإَصْرَارُ عَلَىٰ الذَّنْبِ أَقْبَحُ مِنْهُ، وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ التَّوْبَةِ وَالاَسْتِغْفَارِ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَقَدْ قَالَ –صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: « إِيَّاكُمْ وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَقَدْ قَالَ –صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–: « إِيَّاكُمْ وَكُمَّ وَلَا صَغِيرَةً مَعَ الْإَصْرَارِ، وَقَدْ قَالَ –صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَرْضِ وَخُعَلَ هَذَا يَجِيءُ بعُود، وَهَذَا بغُودٍ، حَتَىٰ جَمَعُوا ، فَأَعْوَزَهُمُ الْخَطَبُ ، فَجَعَلَ هَذَا يَجِيءُ بعُود، وَهَذَا بغُودٍ، حَتَىٰ جَمَعُوا خَطْبًا كَثِيرًا ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ، وَأَنْضَجُوا خُبْزَةَهُمْ ، فَكَذَلِكَ فَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ تَجْتَمِعُ عَلَىٰ الْعَبْدِ وَهُوَ يَسْتَهِينُ بِشَأْنَهَا حَتَّىٰ تُهْلِكُهُ » (١٠) . اللّهُ نُوبَ تَعْمَعُ عَلَىٰ الْعَبْدِ وَهُوَ يَسْتَهِينُ بِشَأْنَهَا حَتَّىٰ تُهْلِكُهُ » (١٠) .

#### عَقْبَةُ الْمُبَاحَاتِ :

الْعَقْبَةُ الْخَامِسَةُ ، وَهِي عَقْبَةُ الْبُبَاحَاتِ الَّتِي لَا حَرَجَ عَلَىٰ فَاعِلَهَا ، فَشَغَلَهُ جَاعَنْ الاَجْتِهَادِ فِي التَّزَوُّدِ فَشَغَلَهُ جَاعَنْ الاَجْتِهَادِ فِي التَّزَوُّدِ لَشَغَلَهُ جَاعَنْ الاَجْتِهَادِ فِي التَّزَوُّدِ لَشَغَلَهُ جَاعَنْ الاَجْتِهَادِ فِي التَّزَوُّدِ لَلَّمْنَ ، ثُمَّ مِنْ تَرْكِ لَعَادِهِ، ثُمَّ طَمَّعَ فِيهِ أَنْ يَسْتَدْرِجَهُ مِنْهَا إِلَىٰ تَرْكِ السُّنَنِ اللَّ الشَّنَ إِلَىٰ تَرْكِ الْسُنَنِ إِلَىٰ تَرْكِ الْشَننِ إِلَىٰ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ ، وَأَقَلُّ مَا يُنَالُ مِنْهُ تَقْوِيتُهُ الْأَرْبَاحَ ، وَالْكَاسِبَ الْعَظِيمَةَ ، وَالْكَانِلَ الْعَالِيَةَ ، وَلَوْ عَرَفَ السِّعْرَ لَا فَوَّتَ عَلَىٰ نَفْسِهِ شَيْئًا الْعَظِيمَةَ ، وَالْكَانِلَ الْعَالِيَةَ ، وَلَوْ عَرَفَ السِّعْرَ لَلَا فَوَّتَ عَلَىٰ نَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الْقُرْبَاتِ ، وَلَكِنَّهُ جَاهِلُ بالسِّعْرِ .

فَإِنْ نَجَا مِنْ هَذِهِ الْعَقْبَةِ بِبَصِيرَة تَامَّةٍ وَنُورٍ هَادٍ ، وَمَعْرِفَةٍ بِقَدْرِ الطَّاعَاتِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهَا ، وَقِلَّةِ الْلُقَامِ عَلَىٰ الْمِينَاءِ ، وَخَطَرِ التِّجَارَةِ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) صَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «السِّلْسِلَة الصَحِيِّحَة » (٣٨٩).

وَكَرَمِ الْمُشْتَرِي ، وَقَدْرِ مَا يُعَوِّضُ بِهِ التُّجَّارَ ، فَبَخِلَ بِأَوْقَاتِهِ ، وَضَنَّ بِأَنْفَاسِهِ أَنْ تَذْهَبَ فِي غَيْرِ رِبْح ، طَلَبَهُ الْعَدُقُّ عَلَىٰ :

## عَقْبَةُ الْأَعْمَالِ الْمَرْجُوحَةِ الْمَفْضُولَةِ :

الْعَقْبَةُ السَّادِسَةُ ؛ وَهِي عَقْبَةُ الْأَعْمَالِ الْكَرْجُوحَةِ الْفُضُولَةِ مِنَ الطَّاعَاتِ ، فَأَمَرَهُ بِهَا ، وَحَسَّنَهَا فِي عَيْنِهِ ، وَزَيَّنَهَا لَهُ ، وَأَرَاهُ مَا فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ وَالرِّبْحِ ، لِيَشْغَلَهُ بِهَا عَمَّا هُو أَفْضَلُ مِنْهَا ، وَأَعْظَمُ كَسْبًا وَرِبْحًا ، الْفَضْلِ وَالرِّبْحِ ، لِيَشْغَلَهُ بِهَا عَمَّا هُو أَفْضَلُ مِنْهَا ، وَأَعْظَمُ كَسْبًا وَرِبْحًا ، لِأَنَّهُ لَمَّا عَجْزَ عَنْ تَعْسِيرِهِ أَصْلَ الثَّوَابِ ، طَمِعَ فِي تَعْسِيرِهِ كَمَالَهُ وَفَضْلَهُ ، وَدَرَجَاتِهِ الْعَالِيَةَ ، فَشَغَلَهُ بِالْفُضُولِ عَنِ الْفَاضِلِ ، وَبِالْمُرْجُوحِ عَنِ وَدَرَجَاتِهِ الْعَالِيَةَ ، فَشَغَلَهُ بِالْفُضُولِ عَنِ الْفَاضِلِ ، وَبِالْمُرْضِيِّ عَنِ الْأَرْضَى لَهُ . الرَّاجِحِ ، وَبِالْمُحْبُوبِ لِللَّهُ عَنِ الْأَخْرُونِ اللَّاعُمُ الْأَفْرَادُ فِي الْعَالَمِ ، وَالْأَكْثُرُونَ وَلَكُنْ أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْعَقْبَةِ ؟ ، فَهُمُ الْأَفْرَادُ فِي الْعَالَمِ ، وَالْأَكْثُرُونَ وَلَكُنْ أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْعَقْبَةِ ؟ ، فَهُمُ الْأَفْرَادُ فِي الْعَالَمِ ، وَالْأَكْثُرُونَ وَلَكُنْ أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْعَقْبَةِ ؟ ، فَهُمُ الْأَفْرَادُ فِي الْعَالَمِ ، وَالْأَكْثُرُونَ الْعُقْبَاتِ الْأُولِ .

فَإِنْ نَجَا مِنْهَا بِفِقْه فِي الْأَعْمَالِ وَمَرَاتِبِهَا عِنْدَ الله ، وَمَنَازِ لَهَا فِي الْفَضْلِ، وَمَعْرِ فَةِ مَقَادِيرِهَا ، وَالتَّمْييزِ بَيْنَ عَالِيهَا وَسَافِلِهَا ، وَمَفْضُو لَهَا وَفَاضِلَهَا، وَمَعْرِ فَةِ مَقَادِيرِهَا ، وَالْأَقْوَالِ وَالْأَقْوَالِ وَرَئِيسِهَا وَمَرْءُوسِهَا ، وَسَيِّدِهَا وَمَسُودِهَا ، فَإِنَّ فِي الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ سَيِّدًا وَمَسُودًا ، وَرَئِيسًا وَمَرْءُوسًا ، وَذِرْوَةً وَمَا دُونَهَا ، كَمَا فِي الْحَديثِ الصَّحِيحِ سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ ، أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: « اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهَ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللّهُ الْمَالِدُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: « اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ الْمَالِ الْعَبْدُ الْمَالِي فَالِهُ الْمَالِ الْعَبْدُ اللّهُ مَا أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: « اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : « اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَبْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المراقع الْأَثَرَ الْآخَرِ الْآخَرِ الْآخَرِ الْآخَرِ الْجَهَادُ ذِرْوَةُ سَنَامِ الْأَمْرِ الْجَهَادُ ذِرْوَةُ سَنَامِ الْأَمْرِ الْآخَرِ اللَّالَّمُ الْآخُرُ اللَّا أَهْلُ الْبَصَائِرِ وَالصِّدْقِ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ ، السَّائِرِينَ عَلَىٰ جَادَّةِ التَّوْفِيقِ الْآأَهُ الْآخُرُ الْآؤُلُوا الْآخُمُ الْآخُرُ الْآفُرُ وَلَا يَقْطُعُ مَنَازِ لَهَا ، وَأَعْطُوا كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ .

فَإِذَا نَجَا مِنْهَا لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ عُقْبَةٌ يَطْلُبُهُ الْعَدُوُّ عَلَيْهَا سِوَى وَاحِدَةٍ لَا يُدَّ مِنْهَا ، وَلَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهَا رُسُلُ اللهِ وَأَنْبِيَاؤُهُ ، وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَيْهِ .

#### عَقْبَةُ تَسْلِيطٍ جُنْدِهِ عَلَيْهِ :

الْعَقْبَةُ السَّابِعَةُ ، وَهِي عَقْبَةُ تَسْلِيطِ جُنْدِهِ عَلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الْأَذَى ، بِالْيَدِ وَاللَّسَانِ وَالْقَلْبِ ، عَلَىٰ حَسَبِ مَرْتَبَتِهِ فِي الْخَيْرِ ، فَكُلَّما عَلَتْ مَرْتَبَتُهُ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، عَلَىٰ حَسَبِ مَرْتَبَتِهِ فِي الْخَيْرِ ، فَكُلَّما عَلَتْ مَرْتَبَتُهُ أَجْلَبَ عَلَيْهِ الْعَذَوُ بِخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ ، وَظَاهَرَ عَلَيْهِ بِجُنْدِهِ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ جَزْبَهُ وَأَهْلَهُ بِأَنْوَاعِ التَّسْلِيطِ ، وَهَذِهِ الْعَقْبَةُ لَا حِيلَةً لَهُ فِي التَّخَلُّصِ مِنْهَا، فَإِنَّهُ كُلَّما جَدَّ فِي الاَسْتَقَامَةِ وَالدَّعْوَةَ إِلَىٰ الله ، وَالْقِيَامِ لَهُ بِأَمْرِهِ، جِدَّ الْعَدُوقُ فِي هَذِهِ الْعَقْبَةِ قَدْ لَبِسَ لَا مُمَةً الْحُرْبِ، وَأَخَذَ فِي إِغْرَاءِ السَّفَهَاءِ بِهِ ، فَهُو فِي هَذِهِ الْعَقْبَةِ قَدْ لَبِسَ لَا مُمَةً الْحُرْبِ، وَأَخَذَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح مُسْنَد التِّرمَذْيِّ » (٢١١٠).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرِكَ وَقَالٌ: صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْن.

في مُحَارَبَةِ الْعَدُوِّ اللهِ وَبِاللهِ ، فَعُبُو دِيَّتُهُ فِيهَا عُبُو دِيَّةُ خَوَاصِّ الْعَارِفِينَ، وَهِي تُسَمَّىٰ عُبُو دِيَّةُ الْمَائِرِ التَّامَّةِ ، وَلَا يَنْتَبِهُ لَهَا إِلَّا أُولُو الْبَصَائِرِ التَّامَّةِ ، وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ مُرَاغَمَة وَلِيِّهِ لِعَدُوِّهِ ، وَإِغَاظَتِهِ لَهُ ، وَقَدْ أَشَارَ سُبْحَانَهُ إِلَىٰ هَذِهِ الْعُبُودِيَّةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ :

أَحَدُهَا: قَوْلُهُ: ﴿ ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النِّسَاء: ١٠٠] ، سَمَّىٰ اللهَاجرَ الَّذي يُهَاجرُ إِلَىٰ عبَادَة الله مُرَاغًا يُرَاغِمُ بِهِ عَدُوُّ اللهِ وَعَدُوُّهُ ، وَاللهُ يُحِبُّ مِنْ وَلَيِّهِ مُرَاغَمَةَ عَدُوِّهِ، وَإِغَاظَتَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا ينَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [التَّوْبَةُ: ١٢٠]، وَقَالَ تَعَالَىٰ في مثْل رَسُول اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَتْبَاعِهِ ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَعَازَرَهُ، فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ، يُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَّ ﴾ [الفَتْحُ: ٢٩]، فَمُغَايَظَةُ الْكُفَّارِ غَايَةٌ خَيْهُو بَةٌ للرَّبِّ مَطْلُو بَةٌ لَهُ ، فَمُوافَقَتُهُ فِيهَا مِنْ كَمَالِ الْعُبُودِيَّةِ ، وَشَرَعَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- للْمُصَلِّى إِذَا سَهَا في صلاته سَجْدَتَيْن، وَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتَا تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ» (١) -وَفِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٧١).

رِوَايَةٍ - « تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ » (١) ، وَسَمَّاهَا الْمُرْغِمَتَيْن .

فَمَنْ تَعَبَّدَ الله بَمُرَاعَمَة عَدُوّه ، فَقَدْ أَخَذَ مِنَ الصِّدِّيقِيَّة بِسَهْم وَافِر ، وَعَلَىٰ قَدْر عَجَبَّة الْعَبْدِ لِرَبِّه وَمُوَالَاتِه وَمُعَادَاتِه لِعَدُوّه يَكُونُ نَصِيبُهُ مِنْ هَذِه الْمُرَاعَمَة ، وَلاَّجُل هَذِه الْمُرَاعَمَة مُحِدَ التَّبَخْتُرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، وَالْخُيلاءُ وَالتَّبَخْتُرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، وَالْخُيلاءُ وَالتَّبَخْتُرُ عِنْدَ صَدَقَة السِّرِّ ، حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا الله ، لَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِرْغَامِ الْعَدُوِّ ، وَبَذْلِ مَعْبُوبِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ لِلله -عَزَّ وَجَلَّ - .

وَهَذَا بَابٌ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ ، وَمَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ وَلَذَّتَهُ بَكَىٰ عَلَىٰ أَيَّامِهِ الْأُولَ .

وَبِاللهِ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ .

وَصَاحِبُ هَذَا الْمُقَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ الشَّيْطَانِ ، وَلَاحَظَهُ فِي الذَّنْبِ ، وَلَاحَظَهُ فِي الذَّنْبِ ، وَالْحَطَهُ فِي الذَّنْبِ ، وَالْحَطَهُ غِبُودِيَّةً أُخْرَىٰ . وَاغَمَهُ عُبُودِيَّةً أُخْرَىٰ .

فَهَذِهِ نُبْذَةٌ مِنْ بَعْضِ لَطَائِفِ أَسْرَارِ التَّوْبَةِ لَا تَسْتَهْزِئْ بَهَا ، فَلَعَلَّكَ لَا تَطْفَرُ بَهَا فِي مُصَنَّفٍ آخَرَ الْبَتَّةَ ، وَلِلَّهِ الْخَمْدُ وَالْمِنَّةُ ، وَبِهِ التَّوْفِيقُ .

## اسْتِقْلَالُ المَعْصِيَةِ واسْتِكْثَارُ الطَّاعَةِ :

اسْتِقْلَالُ الْمُعْصِيَةِ ذَنْبٌ، كَمَا أَنَّ اسْتِكْثَارَ الطَّاعَةِ ذَنْبٌ، وَالْعَارِفُ مَنْ صَغْرَتْ حَسَنَاتُهُ فِي عَيْنِهِ، وَعَظْمَتْ ذُنُوبُهُ عِنْدَهُ، وَكُلَّمَا صَغُرَتِ مَنْ صَغْرَتْ حَسَنَاتُهُ فِي عَيْنِهِ، وَعَظْمَتْ ذُنُوبُهُ عِنْدَهُ، وَكُلَّمَا صَغُرَتِ مَنْ صَغْرَتْ مَنْ أَبِي دَاوُد » (٩٠١).

الْحَسَنَاتُ فِي عَيْنِكَ كَبْرَتْ عَنْدَ الله، وَكُلَّهَا كَبْرَتْ وَعَظَّمَتْ فِي قَلْبِكَ قَلَّتْ وَصَغُرَتْ عَنْدَ الله، وَسَيِّئَاتُكَ بِالْعَكْسِ، وَمَنْ عَرَفَ اللهُ وَحَقَّهُ وَمَا يَنْبَغِي لَعَظَمَته مِنَ الْعُبُوديَّة تَلَاشَتْ خَسَنَاتُهُ عِنْدَهُ، وَصَغُرَتْ جدًّا فِي عَيْنه، وَعَلَمَ أُنَّهَا لَيْسَتْ مَّا يَنْجُو بِهَا منْ عَذَابِه، وَأُنَّ الَّذي يَليقُ بعزَّته، وَيَصْلُحُ لَهُ مِنَ الْعُبُوديَّةِ أَمْرٌ آخَرُ، وَكُلُّهَا اسْتَكْثَرَ مِنْهَا اسْتَقَلُّهَا وَاسْتَصْغَرَهَا، لأَنَّهُ كُلَّهَا اسْتَكْثَرَ منْهَا فُتحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْمُعْرِفَة بِالله وَالْقُرْبِ مِنْهُ، فَشَاهَدَ قَلْبُهُ مِنْ عَظَمَتِه سُبْحَانَهُ وَجَلَالِهِ مَا يَسْتَصْغِرُ مَعَهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ، وَلَوْ كَانَتْ أَعْمَالَ الثَّقَلَيْنِ، وَإِذَا كَثُرَتْ فِي عَيْنِه وَعَظُمَتْ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ عَنِ اللهِ، غَيْرُ عَارِف بِهِ وَبَهَا يَنْبَغَى لَهُ، وَبِحَسَبِ هَذه الْمَعْرِفَةِ وَمَعْرِفَتِهِ بِنَفْسِهِ يَسْتَكُثِرُ ذُنُوبَهُ وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِهِ، لُشَاهَدَتُهُ الْحَقّ وَمُسْتَحَقَّهُ، وَتَقْصِيرِهِ فِي الْقِيَامِ بِهِ، وَإِيقَاعِهِ عَلَىٰ الْوَجْهِ اللَّائِقِ الْمُوَافِقِ لِمَا يُحِبُّهُ الرَّبُّ وَيَرْضَاهُ منْ كُلَ وَجْه.

إِذَا عَرَفَ هَذَا، فَاسْتِقْلَالُ الْعَبْدِ الْمُعْصِيَةَ عَيْنُ الْجُرْأَةِ عَلَىٰ اللهِ، وَجَهْلٌ بِقَدْرِ مَنْ عَصَاهُ وَبِقَدْرِ حَقِّهِ، وَإِنَّا كَانَ مُبَارَزَةً لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَصْغَرَ الْمُعْصِيَةَ وَاسْتَقَلَّهَا هَانَ عَلَيْهِ أَمْرُهَا، وَخَفَّتْ عَلَىٰ قَلْبِهِ، وَذَلِكَ نَوْعُ مُبَارَزَةٍ.

## إضَاعَةُ الوَقْتِ:

وَالْقَصْدُ أَنَّ إِضَاعَةَ الْوَقْتِ الصَّحِيحِ يَدْعُو إِلَىٰ دَرْكِ النَّقِيصَةِ، إِذْ

المام المام

صَاحِبُ حفْظه مُتَرَقِّ عَلَىٰ دَرَجَاتِ الْكَهَالِ، فَإِذَا أَضَاعَهُ لَمْ يَقَفْ مَوْضِعَهُ، بَلْ يَنْزِلَ إِلَىٰ دَرَجَاتِ مِنَ النَّقْصِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَقَدُّم فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ وَلَا بُدَّ، فَالْعَبْدُ سَائِرٌ لَا وَاقفٌ، فَإِمَّا إِلَىٰ فَوْق، وَإِمَّا إِلَىٰ أَسْفَلَ، إِمَّا إِلَىٰ أَمَام وَإِمَّا إِلَىٰ وَرَاءَ، وَلَيْسَ فِي الطّبيعَةِ وَلَا فِي الشَّرِيعَة وُقُوفٌ الْبَتَّةَ، مَا هُوَ إِلَّا مَرَاحِلَ تُطْوَىٰ أَسْرَعَ طَيِّ إِلَىٰ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ، فَمُسْرِعٌ وَمُبْطَيْء، وَمُتَقَدُّمْ وَمُتَأْخِّرٌ، وَلَيْسَ فِي الطَّرِيقِ وَاقْفٌ الْبَتَّةَ، وَإِنَّهَا يَتَخَالَفُونَ فِي جَهَةِ الْسير، وَفِي السُّرْعَةِ وَالْبُطْءِ ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ ثَنَّ لَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿ ثَنَّ لِمَن شَآهَ مِنكُمْ أَن يَنْقَدُّمَ أَوْ يَنْأَخَّرَ ﴿ ﴿ ﴾ [ اللَّــَّثْر:٣٥-٣٧] ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَاقِفًا، إِذْ لَا مَنْزِلَ بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ، وَلَا طَرِيقَ لسَالِك إِلَىٰ غَيْرِ الدَّارَيْنِ الْبَتَّةَ، فَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَىٰ هَذه بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة فَهُوَ مُتَأْخِّرٌ إِلَىٰ تلْكَ بِالْأَعْمَالِ السَّيِّئَة. فَإِنْ قُلْتَ: كُلُّ مُجِدٍّ فِي طَلَب شَيْءِ لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ وَقْفَةٌ وَفْتُورٌ، ثُمَّ يَنْهَضَ إِلَىٰ طَلَبهِ.

قُلْتُ: لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْوَقْفَةِ لَهُ حَالَانِ: إِمَّا أَنْ يَقِفَ لِيُحِمَّ نَفْسَهُ، وَيُعِدَّهَ اللَّيْرِ، فَهَذَا وَقْفَتُهُ سَيْرٌ، وَلَا تَضُرُّهُ الْوَقْفَةُ، فَإِنَّ لِيُحِمَّ نَفْسَهُ، وَيُعِدَّهَ اللَّيْرِ، فَهَذَا وَقْفَتُهُ سَيْرٌ، وَلَا تَضُرُّهُ الْوَقْفَةُ، فَإِنَّ لِيُحَمِّ نَفْسَهُ، وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَةٌ.

وَإِمَّا أَنْ يَقِفَ لِدَاعِ دَعَاهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَجَاذِبِ جَذَبَهُ مِنْ خَلْفِه، فَإِنْ أَجَابَهُ أَخَرَهُ وَلَا بُدَّ، فَإِنْ تَدَارَكَهُ اللهُ برَ هُمَتِهِ، وَأَطْلَعَهُ عَلَىٰ سَبْق الرَّكْب لَهُ

وَعَلَىٰ تَأَخُّرِهِ، نَهُضَ نَهْضَةَ الْغَضْبَانِ الْآسِفِ عَلَىٰ الانْقطَاعِ، وَوَ ثَبَ وَجَمَزَ

وَاشْتَدَّ سَعْيًا لِيَلْحَقَ الرَّكْبَ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ مَعَ دَاعِي التَّاخُّرِ، وَأَصْغَىٰ إِلَيْهِ لَمْ يَرْضَ بِرَدِّهِ إِلَىٰ حَالَتِهِ الْأُولَىٰ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَإِجَابَةِ دَاعِي الْهُوَى، حَتَىٰ لَمْ يَرْضَ بِرَدِّهِ إِلَىٰ حَالَتِهِ الْأُولَىٰ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَإِجَابَةِ دَاعِي الْهُوَى، حَتَىٰ يَرُدَّهُ إِلَىٰ أَسْوَأَ مِنْهَا وَأَنْزَلَ دَرَكًا، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّكْسَةِ الشَّدِيدَةِ عُقَيْبَ الْإِبْلَالِ مِنَ الْمَرْض، فَإِنَّهَا أَخْطَرُ مِنْهُ وَأَصْعَبُ.

وَبِا جُمْلَةِ فَإِنْ تَدَارَكَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هَذَا الْعَبْدَ بِجَذْبَةِ مِنْهُ مِنْ يَدِ عَدُوَّهِ وَبَعْلَىٰ هَذَا الْعَبْدَ بِجَذْبَةِ مِنْهُ مِنْ يَدِ عَدُوَّهِ وَتَعَالَىٰ هَذَا الْعَبْدَ بِجَذْبَةِ مِنْهُ مِنْ يَدِ عَدُوَّهِ وَتَعْلَىٰ مَا اللهُ عَلَيْ الْمَاتِ، رَاجِعٌ الْقَهْقَرَى، نَاكِصُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ. عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، أَوْ مُولِ ظَهْرَهُ، وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

## لَا شَيْءَ أَضَرُّ عَلَى العَبْدِ مِنْ إِضَاعَةِ وَقْتِهِ مَعَ اللَّهِ :

الْمُرَاقَبَةُ تُعْطِي نُورًا كَاشِفًا لِحَقَائِقِ الْمُعْرِفَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ، وَإِضَاعَةَ الْوَقْتِ تُعْطِي ذَلِكَ النُّورَ، وَتُكَدِّرُ عَيْنَ الصَّحْبَةِ مَعَ اللهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْوَقْتِ تُعْظِي ذَلِكَ النَّهِ، وَلَهُ مَعَ اللهِ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ، بِحَسَبِ حَفْظِهِ وَقْتَهُ مَعَ اللهِ، وَلَهُ مَعَ اللهِ مَعَيَّةٌ خَاصَّةٌ، بِحَسَبِ حَفْظِهِ وَقْتَهُ مَعَ اللهِ فَإِنْ مَعَ اللهِ مَعَيَّةٌ خَاصَّةٌ، بِحَسَبِ حَفْظِهِ وَقْتَهُ مَعَ اللهِ فَإِنْ اللهِ مَعَلَيْهِ إِنْ أَضَاعَ وَقْتَهُ كَدَّرَ عَيْنَ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ اللهِ كَانَ الله مَعَ الله مَعَهُ، فَإِذَا أَضَاعَ وَقْتَهُ كَدَّرَ عَيْنَ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ اللهِ كَانَ الله مَعَ الله وَيُخْشَى عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُ بِالرُّ جُوعِ أَنْ تَسْتَمِرً الْإَضَاعَةِ وَقْتِهِ مَعَ الله، وَيُخْشَىٰ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُ بِالرُّ جُوعِ أَنْ تَسْتَمِرً الْإِضَاعَةُ وَقْتِهِ مَعَ الله، وَيُخْشَىٰ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُ بِالرُّ جُوعِ أَنْ تَسْتَمِرً الْإِضَاعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَتَكُونَ حَسْرَتُهُ وَنَدَامَتُهُ أَعْظَمَ مِنْ حَسْرَة فَو فَنَدَامَتُهُ أَعْظَمَ مِنْ حَسْرَة فَي وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَنَدَامَة وَوْبَهِ وَيَكُونَ عَسْرَتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَدُامِتُهُ وَنَدَامَتُهُ وَيَكُونَ وَيَدُامِتُهُ وَيَدَامَعُهُ وَيَعَامِهِ وَيَكُونَ وَيَدَامَتُهُ وَيَدَامَتُهُ وَيَدَامَتُهُ وَيَقَامِهُ وَيَكُونَ وَيَكُونَ وَيَدَامَتِهِ وَيَدَامَتُهُ وَيَدَامَتُهُ وَيَعَامِهُ وَيَعَامِهُ وَيَكُونَ وَيَهُ وَلَا لَاللهُ وَيَعَامِهُ وَيَعَامِهُ وَيَعَامِهُ وَيَعَامِهُ وَيَعَامُهُ وَيَعَامُ وَيَعَامُ وَيَعَامُونَ وَيَلَا فَي وَلَنَا مُعَالِمُ وَيَعَامُ وَيَعَامُهُ وَيَعَامُهُ وَيُعَلَّا مَا لَا لِي اللهُ وَيَعَامُ وَيَعَامُ وَيَعَامُ وَالْعَلَمُ وَاللهُ وَالْعَلَامُ وَيَعَامُ وَيَا وَالْمَاعُولُونَ وَعَرَالَ وَيَا مَا لَاللهُ وَالْمَنَا وَالْمَاعُونَ وَاللّهُ وَالْمَامِه

حَالُهُ شَبِيهًا بِحَالِ قَوْم يُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ إِذَا عَايَنُوهَا وَشَاهَدُوا مَا فِيهَا، صُرَفَتْ وُجُوهُهُمْ عَنْهَا إِلَىٰ النَّارِ، فَإِذَنْ تَوْبَةُ الْخَوَاصِّ تَكُونُ مِنْ تَضْيِيع أَوْقَاتِهِمْ مَعَ اللهِ الَّتِي تَدْعُو إِلَىٰ هَذِهِ الْأُمُورِ.

## تَأْخِيْرُ التَّوْبَةُ ذَنْبُ تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ :

وَنَذْكُرُ نُبَذًا تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ التَّوْبَةِ، تَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، وَلَا يَلِيقُ بِالْعَبْدِ جَهْلُهَا.

مِنْهَا: أَنَّ الْمُبَادَرَةَ إِلَىٰ التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ فَرْضُ عَلَىٰ الْفَوْرِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا، فَمَتَىٰ أَخَرَهَا عَصَىٰ بِالتَّأْخِيرِ، فَإِذَا تَابَ مِنَ الذَّنْبِ بَقِيَ عَلَيْهِ تَوْبَةٌ أُخْرَى، وَهِي تَوْبَتُهُ مِنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ، وَقَلَّ أَنْ تَغْطُرَ هَذِهِ بِبَالِ التَّائِب، بَلْ عِنْدَهُ أَنَّهُ إِذَا تَابَ مِنَ الذَّنْبِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ، وَقَدْ التَّائِب، بَلْ عِنْدَهُ أَنَّهُ إِذَا تَابَ مِنَ الذَّنْبِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ، وَقَدْ التَّائِب، بَلْ عِنْدَهُ أَنَّهُ إِذَا تَابَ مِنَ الذَّنْبِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ، وَقَدْ التَّائِب، بَلْ عِنْدَهُ أَنَّهُ إِذَا تَابَ مِنَ الذَّنْبِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ، وَقَدْ بَقِي عَلَيْهِ التَّوْبَةُ مِنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ، وَلَا يُنْجِي مِنْ هَذَا إِلَّا تَوْبَةٌ عَامَّةٌ، مِمَّا يَعْلَمُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَمَّا لَا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ أَكْثُرُ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ أَكْثُرُ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ أَكْثُر مِنَ الْعِلْمِ، وَلَا يَنْفَعُهُ فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِهَا جَهْلُهُ إِذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْعِلْمِ، وَلا يَنْفَعُهُ فِي عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِهَا جَهْلُهُ إِذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْعِلْمِ، وَلا يَنْفَعُهُ فِي عَدَمِ الْقَوْلِهِ أَنْعُصِيةُ فِي حَقِّهِ أَشَدُّ.

وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الشِّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: فَكَيْفَ الْظَرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: فَكَيْفَ الْخَلَاصُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ: أَنْ تَقُولَ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ

أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ» (١) .

فَهَذَا طَلَبُ الْاسْتِغْفَارِ مِمَّا يَعْلَمُهُ اللهُ أَنَّهُ ذَنْبٌ، وَلَا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي صِلَاتِهِ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَأِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَأِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ اعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ الْمَالُ اللهُ ال

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: « اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، سَرَّهُ وَعَلَانيَتَهُ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » (٣) .

فَهَذَا التَّعْمِيمُ وَهَذَا الشُّمُولُ لِتَأْتِيَ التَّوْبَةُ عَلَىٰ مَا عَلِمَهُ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا لَمْ يَعْلَمْهُ.

# التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبِ دُونَ آخَرَ :

وَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَصِحُّ مِنْ ذَنْبٍ، مَعَ الْمُسْأَلَةِ أَنَّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ، مَعَ مُبَاشَرَةِ آخَرَ الْإِصْرَارِ عَلَىٰ آخَرَ مِنْ نَوْعِهِ، وَأَمَّا التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ، مَعَ مُبَاشَرَةِ آخَرَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَد (٧١٦) ، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٥٨) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامِع » (٣٧٣١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٩٨ عَرَ) ، وَمُسْلمٌ (٢٧١٩) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٨٣) وَأَبُو دَاوُد (٨٧٨).

لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِهِ، وَلَا هُوَ مِنْ نَوْعِهِ فَتَصِحُّ، كَمَا إِذَا تَابَ مِنَ الرِّبَا، وَلَمْ يَتُبْ مَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَثَلًا، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ مِنَ الرِّبَا صَحِيحَةٌ، وَأَمَّا إِذَا تَابَ مِنْ رَبَا الْفَضْلِ، وَلَمْ يَتُبْ مِنْ رَبَا النَّسِئَةِ وَأَصَرَّ عَلَيْهِ، أَوْ بِالْعَكْس، أَوْ تَابَ مِنْ تَنَاوُلِ الْخَشِيشَةِ وَأَصَرَّ عَلَىٰ شُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ بِالْعَكْس فَهَذَا لَا تَصِحُّ تَوْبَتَهُ، وَهُو كَمَنْ يَتُوبُ عَنِ الزِّنَا بِامْرَأَةٍ، وَهُو مُصرُّ عَلَىٰ الزِّنَا بِعَيْرَهَا غَيْرَ تَائِب مِنْهَا، أَوْ تَابَ مِنْ شُرْبِ عَصير الْعَنَب ٱلْسُكر، وَهُو بِغَيْرَهَا غَيْرَ تَائِب مِنْهَا، أَوْ تَابَ مِنْ شُرْبِ عَصير الْعَنَب ٱلْسُكر، وَهُو

مُصرٌّ عَلَىٰ شُرْبَ عَيْرِه منَ الْأشْرِبَة الْمُسْكرَة، فَهَذَا فِي الْخَقيقَة لَمْ يَتُبْ منَ

الذُّنْب، وَإِنَّهَا عَدَلَ عَنْ نَوْع مِنْهُ إِلَىٰ نَوْع آخَرَ، بِخِلَافِ مَنْ عَدَلَ عَنْ

#### لَا يُبْطِلُ الذَّنْبُ اللَّاحِقُ التَّوْبَةَ السَّابِقَةَ :

مَعْصِيَةِ إِلَىٰ مَعْصِيَةِ أَخْرَىٰ غَيْرِهَا فِي الْجِنْس.

أَنَّ التَّوْبَةَ الْتَقَدِّمَةَ حَسَنَةٌ، وَمُعَاوَدَةَ الذَّنْبِ سَيِّئَةٌ، فَلَا تُبْطِلُ مُعَاوَدَتُهُ هَذه الْخَسَنَة، كَمَا لَا تُبْطِلُ مَا قَارَنَهَا مِنَ الْخَسَنَات.

قَالُوا: وَهَذَا عَلَىٰ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَظْهَرُ، فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ يَكُونُ فِيهِ وَلَآيَةُ لِللَّهَ وَعَدَاوَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ مُغْتَلِفَيْنِ، وَيَكُونُ فِيهِ إِلَىٰ لَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَيْضًا، بَلْ يَكُونُ فِيهِ إِيهَانُ وَيَكُونُ فِيهِ إِيهَانُ وَيَكُونُ فِيهِ إِيهَانُ وَيَكُونُ فِيهَ إِيهَانُ وَنَفَاقٌ ، وَإِيهَانٌ وَكُفْرٌ، وَيَكُونُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَىٰ الْآخِرِ، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْ أَهْلِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْ أَهْلِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ

مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ [آل عِمْرَان:١٦٧]، وَقَالَ: ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكُثُرُهُم بِٱللّهِ مِنْ مُقَارَنَة إِلّا وَهُم مُّشَرِكُونَ ﴿ آلُهِ مُعَ مُقَارَنَة الشَّرْكِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ هَذَا الشِّرْكِ تَكْذيبٌ لِرُسُلِهِ لَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا مَعَهُمْ مَنَ الْإِيمَانَ بِاللهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ تَصْدِيقٌ لِرُسُلِهِ، وَهُمْ مُرْتَكُبُونَ لِأَنْوَاعِ مَنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ، وَهُمْ مُرْتَكُبُونَ لِأَنْوَاعِ مَنَ الشَّرْكِ لَا تُخْرِجُهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَهَوُلَاءً مُن الشَّرْكِ لَا تُخْرِجُهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَهَوُلَاءً مُن الشَّرْكِ لَا تُخْرِجُهُمْ مِن الشَيْحُقَاقِ أَرْبَابِ الْكَبَائِرِ.

وَشَرْكُهُمْ قِسْمَانِ: شَرْكٌ خَفِيٌّ، وَشَرْكٌ جَلِيٌّ، فَالْخَفِيُّ قَدْ يُغْفَرُ، وَأَمَّا الْجَلِيُّ فَلَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِ. الْجَلِيُّ فَلَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِ.

وَ بِهَذَا الْأَصْلِ أَثْبَتَ أَهْلُ السُّنَّةِ دُخُولَ أَهْلِ الْكَبَائِرِ النَّارَ ثُمَّ خُرُو جَهُمْ مِنْ السَّبَيْنِ.

فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَمُعَاوِدُ الذَّنْ مَبْغُوضٌ اللهِ مِنْ جِهَة مُعَاوَدَةِ الذَّنْ وَعُبُو لَلهُ مِنْ جِهَة مُعَاوَدَةِ الذَّنْ عَلَىٰ كُلِّ عَمْبُو بُ لَهُ مِنْ جِهَة تَوْبَتِهِ وَحَسَنَاتِهِ السَّابِقَةِ، فَيُرَتِّبُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ كُلِّ سَبْبِ أَثَرَهُ وَمُسَبِّهُ بِالْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ، وَلَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَا رَبُّكَ سَبَبِ أَثَرَهُ وَمُسَبِّهُ بِالْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ، وَلَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.

#### تَوْبَةُ العَاجِزِ عَنِ الذُّنْبِ :

وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّ الْعَاصِيَ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسْبَابِ الْمُعْصِيَةِ ، وَعَجَزَ عَنْهَ أَ بَعْنَهُ يَتَعَذَّرُ وُقُوعُهَا مِنْهُ ، هَلْ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ ؟، وَهَذَا كَالْكَاذِب

وَالْقَاذِفِ، وَشَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُطِعَ لِسَانُهُ، وَالزَّانِي إِذَا جُبَّ، وَالسَّارِقِ إِذَا أُتِي عَلَىٰ أَطْرَافِهِ الْأَرْبَعَةَ، وَالْمَزَوِّرِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، وَمَنْ وَصَلَ إِلَىٰ عَلَىٰ أَطْرَافِهِ الْأَرْبَعَةَ، وَالْمَزَوِّرِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، وَمَنْ وَصَلَ إِلَىٰ عَلَىٰ أَطْرَافِهِ الْأَرْبَعَةِ ، وَالْمُزَوِّرِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، وَمَنْ وَصَلَ إِلَىٰ عَلَىٰ مَعْصِيةِ كَانَ يَرْتَكِبُهَا.

#### فَفِي هَٰذَا قُوۡلَانِ للنَّاسِ ؛

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَصِحُّ تَوْبَتُهُ ، لِأَنَّ التَّوْبَةَ إِنَّمَا تَكُونُ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ الْفَعْلُ وَالتَّرْكُ ، فَالتَّوْبَةُ مِنَ الْمُمْكِنِ ، لَا مِنَ الْمُسْتَحِيلِ ، وَلِهَذَا لَا تُتَصَوَّرُ الْفَعْلُ وَالتَّرْكُ ، فَالتَّوْبَةُ مِنَ الْمُمْكِنِ ، لَا مِنَ الْمُسْتَحِيلِ ، وَلِهَذَا لَا تُتَصَوَّرُ اللَّهُ عَلْ أَمَاكِنِهَا ، وَتَنْشِيفِ الْبِحَارِ ، وَالطَّيَرَانِ إِلَىٰ التَّوْبَةُ مِنْ نَقْلِ الْجِبَالِ عَنْ أَمَاكِنِهَا ، وَتَنْشِيفِ الْبِحَارِ ، وَالطَّيَرَانِ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، وَنَحْوهِ .

قَالُوا: وَلِأَنَّ التَّوْبَةَ ثُخَالَفَةُ دَاعِي النَّفْسِ ، وَإِجَابَةُ دَاعِي الْحَقِّ ، وَلَا دَاعِي الْحَقِّ ، وَلَا دَاعِي لِلنَّفْسِ هُنَا ، إِذْ يُعْلَمُ اسْتِحَالَةُ الْفِعْلَ مِنْهَا .

قَالُوا: وَلِأَنَّ هَذَا كَالْمُكْرَهِ عَلَىٰ التَّرْكِ ، الْمُحْمُولِ عَلَيْهِ قَهْرًا ، وَمِثْلُ هَذَا لَا تَصِحُّ تَوْبَتُهُ .

قَالُوا: وَمِنَ الْمُسْتَقِرِّ فِي فَطَرِ النَّاسِ وَعُقُوهِمْ أَنَّ تَوْبَةَ الْمَفَالِيسِ وَأَصْحَابِ الْجُوَائِحِ تَوْبَةٌ غَيْرُ مُعْتَبَرَة ، وَلَا يُحْمَدُونَ عَلَيْهَا ، بَلْ يُسَمُّونَهَا تَوْبَةَ إِفْلَاس ، وَتَوْبَةَ جَائِحَةٍ ، قَالَ الشَّاعِرُ :

وَرُحْتُ عَنْ تَوْبَةٍ سَائِلاً وَجَدْتُهَا تَوْبَةَ إِفْ لَاسَ

## التَّحَلُّل مِنَ المَظَالِمِ :

وَمِنْ أَحْكَامِهَا ؛ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَضَمِّنَةً لَحَقِّ آدَمِيٍّ أَنْ يَخْرُجَ التَّائِبُ إِلَيْهِ مِنْهُ ، إِمَّا بِأَدَائِهِ وَإِمَّا بِاسْتِحْلَالِهِ مِنْهُ بَعْدَ إِعْلَامِهِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَقَّا إِلَيْهِ مِنْهُ ، إِمَّا بِأَدَائِهِ وَإِمَّا بِاسْتِحْلَالِهِ مِنْهُ بَعْدَ إِعْلَامِهِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَقَّا مَالِيًّا أَوْ جَنَايَةً عَلَى بَدَنِهِ أَوْ بَدَنِ مَوْرُوثِهِ ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ كَانَ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ مَالِ أَوْ عَرْضَ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ إِلَّا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّنَاتُ » (١) .

#### لاَ يُشْتَرَطُ فِي التَّوْبَة إعْلاَمُ الأَخ بِمَا نَالَ مِنْ عِرْضِهِ:

وَالْقُولُ الْآخُرُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِعْلَامُ بِهَا نَالَ مِنْ عِرْضِهِ وَقَذْفِهِ وَاغْتِيَابِهِ ، بَلْ يَكْفِي تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَأَنْ يَذْكُرَ اللَّعْتَابَ وَالْمَقْذُوفَ وَاغْتِيَابِهِ ، بَلْ يَكْفِي تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَأَنْ يَذْكُرَ اللَّعْتَابَ وَالْمَقْذُوفَ فِي مَوَاضِع غِيبَتِهِ وَقَذْفِه بِضِدِّ مَا ذَكَرَهُ بِهِ مِنَ الْعْيبَةِ ، فَيُبَدِّلَ غِيبَتَهُ بِمَدْحِهِ وَالشَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَقَذْفَهُ بِذِكْرِ عِفَّتِهِ وَإِحْصَانِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ بِقَدْر مَا اغْتَابَهُ .

وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِنَا أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةً - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - . وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِنَا أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّةً - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - . وَاحْتَجَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقَالَةِ بِأَنَّ إِعْلَامَهُ مَفْسَدَةٌ مَحْضَةٌ لَا تَتَضَمَّنُ مَصْلَحَةً ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا أَذَى وَحَنَقًا وَعَمَّا ، وَقَدْ كَانَ مُسْتَرِيًا قَبْلَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٤٤٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٥٣٤) .

554

سَمَاعِهِ ، فَإِذَا سَمِّعَهُ رُبَّهَا لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ خَمْلِهِ ، وَأَوْرَثَتْهُ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ أَوْ بَدَنه ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

# فَإِنَّ الَّذِي يُؤْذِيكَ مِنْهُ سَمَاعُهُ وَإِنَّ الَّذِي قَالُوا وَرَاءَكَ لَمْ يُقَلْ

وَمَا كَانَ هَكَذَا فَإِنَّ الشَّارِعَ لَا يُبِيحُهُ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُوجِبَهُ وَيَأْمُرَ بِهِ .

قَالُوا: وَرُبَّا كَانَ إِعْلَامُهُ بِهِ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ وَالْخَرْبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَائِلِ، فَلَا يَصْفُو لَهُ أَبَدًا، وَيُورِثُهُ عِلْمُهُ بِهِ عَدَاوَةً وَبَغْضَاءَ مُولِّدَةً لِشَرِّ أَكْبَرَ مِنْ فَلَا يَصْفُو لَهُ أَبَدًا، وَهُورِثُهُ عِلْمُهُ بِهِ عَدَاوَةً وَبَغْضَاءَ مُولِّدَةً لِشَرِّ أَكْبَرَ مِنْ فَلَا يَصْفُو لِهُ أَبُدِهِ الشَّارِعِ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ، وَهَذَا ضِدُّ مَقْصُودِ الشَّارِعِ مِنْ تَأْلِيفِ الْقُلُوبِ، وَالتَّحَابُبِ.

#### قَالُوا : وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ وَجِنَايَاتِ الْأَبْدَانِ مِنْ وَجَهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا ؛ أَنَّهُ قَدْ يَنْتَفَعُ بِهَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فَلَا يَجُوزُ إِخْفَاؤُهَا عَنْهُ ، فَإِنَّهُ عَضْ حَقِّهِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إِلَيْهِ ، بِخَلَافِ الْغِيبَةِ وَالْقَذْفِ ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ عَضْ حَقِّهِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إِلَيْهِ إِلَّا إِضْرَارُهُ وَتَهْيِيجُهُ فَقَطْ ، فَقِيَاسُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْءٌ يَنْفَعُهُ يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ إِلَّا إِضْرَارُهُ وَتَهْيِيجُهُ فَقَطْ ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَىٰ الْآخِر مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسُ .

وَالثَّانِي ؛ أَنَّهُ إِذَا أَعْلَمَهُ بِهَا لَمْ تُؤْذِهِ ، وَلَمْ تُمِجْ مِنْهُ غَضَبًا وَلَا عَدَاوَةً ، وَالثَّانِي ؛ أَنَّهُ إِذَا أَعْلَمَهُ بِهَا لَمْ تُؤْذِهِ ، وَلَمْ تُمِجْ مِنْهُ غَضَبًا وَلَا عَدَاوَةً ، بَلْ رُبَّهَا سَرَّهُ ذَلِكَ وَفَرِحَ بِهِ ، بِخِلَافِ إِعْلَامِهِ بِهَا مَزَّقَ بِهِ عِرْضَهُ طُولَ عُمْرِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا ، مِنْ أَنْوَاعِ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَالْهَجْوِ ، فَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا عُمْرِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا ، مِنْ أَنْوَاعِ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَالْهَجْوِ ، فَاعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا

بِالْآخَرِ اعْتِبَارٌ فَاسِدٌ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْقَوْلَيْنِ كَمَا رَأَيْتَ ، واللهُ أَعْلَمُ .

#### إِذَا نَزَلَ العَبْدُ بِالذَّنْبِ ارْتَقَى بِالتَّوْبَة :

وَمِنْ أَحْكَامِهَا ؛ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَابَ مِنَ الذَّنْبِ فَهَلْ يَرْجِعُ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الذَّنْبُ ، أَوْ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَبْلَ الذَّنْبُ ، أَوْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا؟ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ ؛ يَرْجِعُ إِلَىٰ دَرَجَتِهِ ، لِأَنَّ التَّوْبَةَ تَجُبُّ الذَّنْبَ بِالْكُلِّيَةِ، وَتُصَيِّرُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَالْقُتْضِي لِدَرَجَتِهِ مَا مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِح ، فَعَادَ إِلَيْهَا بِالتَّوْبَةِ .

قَالُوا : لِأَنَّ التَّوْبَةَ حَسَنَةٌ عَظِيمَةٌ وَعَمَلٌ صَالِحٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَنْبُهُ قَدْ حَطَّهُ عَنْ دَرَجَته ، فَحَسَنَتُهُ بِالتَّوْبَةِ رَقَّتُهُ إِلَيْهَا ، وَهَذَا كَمَنْ سَقَطَ فِي خَطَّهُ عَنْ دَرَجَته ، فَحَسَنَتُهُ بِالتَّوْبَةِ رَقَّتُهُ إِلَيْهِ حَبْلًا تَمَسَّكَ بِهِ حَتَّىٰ رَقِيَ مِنْهُ إِلَىٰ بِئْر ، وَلَهُ صَاحِبٌ شَفِيقٌ ، أَدْلَى إِلَيْهِ حَبْلًا تَمَسَّكَ بِهِ حَتَّىٰ رَقِيَ مِنْهُ إِلَىٰ مَوْضِعِه ، فَهَكَذَا التَّوْبَةُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ مِثْلُ هَذَا الْقَرِينِ الصَّالِحِ ، وَالْأَخِ الشَّفِيق .

وَقَالَتَ طَائِفَةً: لَا يَعُودُ إِلَىٰ دَرَجَتِهِ وَحَالِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي وُقُوفٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي صُعُود ، فَبِالذَّنْبِ صَارَ فِي نُزُولَ وَهُبُوطٍ ، فَإِذَا تَابَ نَقَصَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي كَانَ مُسْتَعِدًّا بِهِ لِلتَّرَقِّي .

قَالُوا: وَمِثْلُ هَذَا مِثْلُ رَجُلَيْنِ سَائِرَيْنِ عَلَىٰ طَرِيقِ سَيْرًا وَاحِدًا، ثُمَّ عَرَضَ لِأَحَدِهِمَا مَا رَدَّهُ عَلَىٰ عَقِبِهِ أَوْ أَوْقَفَهُ، وَصَاحِبُهُ سَائِرٌ، فَإِذَا الْمُتَقَالَ هَذَا رُجُوعَهُ وَوَقْفَتُهُ، وَسَارَ بِإِثْرِ صَاحِبِهِ لَمْ يَلْحَقْهُ أَبَدًا، لِأَنَّهُ كُلَّا سَارَ مَرْحَلَةً تَقَدَّمَ ذَاكَ أُخْرَىٰ.

قَالُوا: وَالْأَوَّلُ يَسِيرُ بِقُوَّةِ أَعْمَالِهِ وَإِيمَانِهِ، وَكُلَّمَا ازْدَادَ سَيْرًا ازْدَادَتْ قُوَّتُهُ، وَذَلِكَ الْوَاقِفُ الَّذِي رَجَعَ قَدْ ضَعْفَتْ قُوَّةُ سَيْرِهِ وَإِيمَانِهِ بِالْوُقُوفِ وَالرَّبُجُوعِ.

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةً - رَحَهُ اللهُ - يَحْكِي هَذَا الْخَلَافَ، ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ مِنَ التَّائِبِينَ مَنْ لَا يَعُودُ إِلَىٰ دَرَجَتهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُودُ إِلَىٰ دَرَجَتهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُودُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ مِنْهَا، فَيَصِيرُ خَيْرًا مِمَّا كَانَ قَبْلَ النَّوْبَة خَيْرًا مِنْهُ قَبْلَ الْخَطِيئة. التَّوْبَة خَيْرًا مِنْهُ قَبْلَ الْخَطَيئة.

قَالَ: وَهَذَا بِحَسَبِ حَالِ التَّائِبِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ ، وَجِدِّهِ وَعَزْمِهِ ، وَحَذَرِهِ وَتَشْمِيرِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَعْظَمَ مِمَّا كَانَ لَهُ قَبْلَ الذَّنْبِ عَادَ خَيْرًا مِمَّا كَانَ لَهُ قَبْلَ الذَّنْبِ عَادَ خَيْرًا مِمَّا كَانَ وَأَعْلَى دَرَجَةً ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ لَمْ يَعُدْ وَأَعْلَى دَرَجَتِهِ ، وَكَانَ مُنْحَطَّا عَنْهَا ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ فَصْلُ النِّزَاعِ فِي إِلَى مَثْلُ دَرَجَتِهِ ، وَكَانَ مُنْحَطَّا عَنْهَا ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ فَصْلُ النِّزَاعِ فِي هَذَه الْسَأَلَة .

## تَفْضِيْلُ الطَّائِعِ عَلَى التَّائِبِ تَوْبَةً نَصُوْحًا :

الذَّنْبُ بِمَنْزِلَةِ شُرْبِ السُّمِّ، وَالتَّوْبَةَ تِرْيَاقُهُ وَدَوَاؤُهُ، وَالطَّاعَةُ هِيَ السَّمِّةِ السَّمَّةِ وَعَافِيَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ خَيْرٌ مِنْ صِحَّةٍ تَخَلَّلَهَا مَرَضُ الصِّحَّةُ وَعَافِيَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ خَيْرٌ مِنْ صِحَّةٍ تَخَلَّلَهَا مَرَضُ وَشُرْبُ سُمِّ أَفَاقَ مِنْهُ، وَرُبَّهَا أَدَّيَا بِهِ إِلَىٰ التَّلَفِ أَوِ الْمَرَضِ أَبَدًا.

#### الذَّنْبُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا في دُخُولَ الجَنَّةِ :

الذَّنْبُ قَدْ يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ التَّوْبَةُ مِنْ كَثِيرِ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْل بَعْضِ السَّلَف: قَدْ يَعْمَلُ الْعَبْدُ النَّانْتَ فَيَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَيَعْمَلُ الطَّاعَةَ فَيَدْخُلُ جَا النَّارَ ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ : يَعْمَلُ الذَّنْبَ فَلَا يَزَالُ نُصْبَ عَيْنَيْه ، إِنْ قَامَ وَإِنْ قَعَدَ وَإِنْ مَشَىٰ ذَكَرَ ذَنْبَهُ ، فَيُحْدِثُ لَهُ انْكسَارًا ، وَتَوْبَةً ، وَاسْتغْفَارًا ، وَنَدَمًا، فَيَكُونُ ذَلكَ سَبَبَ نَجَاته ، وَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ ، فَلَا تَزَالُ نُصْبَ عَيْنَيْه ، إِنْ قَامَ وَإِنْ قَعَدَ وَإِنْ مَشَىٰ ، كُلَّهَا ذَكَرَهَا أَوْرَثَتُهُ عُجْبًا وَكَبْرًا وَمَنَّةً ، فَتَكُونُ سَبَبَ هَلَاكه ، فَيَكُونُ الذَّنْبُ مُوجبًا لتَرَتُّب طَاعَات وَحَسَنَات، وَمُعَامَلَات قَلْبِيَّة ، منْ خَوْف الله وَالْحَيَاء منْهُ ، وَالْإِطْرَاق بَيْنَ يَدَيْه مُنَكِّسًا رَأْسَهُ خَجَلًا، بَاكِيًا نَادِمًا ، مُسْتَقِيلًا رَبَّهُ ، وَكُلَّ وَاحد منْ هَذه الْآثَار أَنْفَعُ للْعَبْد منْ طَاعَة تُوجِبُ لَهُ صَوْلَةً ، وَكَبْرًا ، وَازْدرَاءً بِالنَّاسِ ، وَرُؤْيَتَهُمْ بِعَيْنِ الاَحْتِقَارِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا الذَّنْبَ خَيْرٌ عِنْدَ الله ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ 111

النَّجَاة وَالْفَوْرِ مِنْ هَذَا الْمُعْجَبِ بِطَاعَتِه ، الصَّائِل بِهَا، الْمَانِ بَهَا ، وَبِحَالَه عَلَىٰ الله -عَزَّ وَجَلّ - وَعِبَادِه ، وَإِنْ قَالَ بِلسَانِه خَلَافَ ذَلِكَ ، فَالله شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِه ، وَيَكَادُ يُعَادِي الْخَلْقَ إِذَا لَمْ يُعَظِّمُوهُ وَيَرْفَعُوهُ ، فَيَعْفَ لَهُ مَوْ فَيَكَادُ يُعَادِي الْخَلْقَ إِذَا لَمْ يُعَظِّمُو وَيَرْفَعُوهُ ، وَكَوْ فَتَشَ نَفْسَهُ وَيَعْرِفْ لَهُ ، وَيَجَدُ فِي قَلْبِه بَعْضَةً لَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ ، وَلَوْ فَتَشَ نَفْسَهُ وَيَعْرِفْ لَهُ ، وَيَجَدُ فِي قَلْبِه بَعْضَةً لَمْنَ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ ، وَلَوْ فَتَشَنَ نَفْسَهُ وَيَعْرِفْ لَهُ مَتَظِّمُهُ وَيَعْرَمُهُ ، وَيَخْضَعُ لَهُ مِنَ الذُّنُوبِ أَضْعَافَ مَا قَامَ بَهَذَا قَامَ بِمَنْ يُعَظِّمُهُ وَيَعْتَرِمُهُ ، وَيَخْضَعُ لَهُ مِنَ الذُّنُوبِ أَضْعَافَ مَا قَامَ بَهَذَا فَتَحَ بَمَنْ يُعَظِّمُهُ وَيَعْتَرِمُهُ ، وَيَخْضَعُ لَهُ مِنَ الذُّنُوبِ أَضْعَافَ مَا قَامَ بَهَذَا فَتَحَ بَمَنْ يُعَظِّمُهُ وَيَعْرَمُهُ ، وَيَغْضَعَ عَنْ غَيْر الْأَنْبَيَاء مَسْدُودٌ ، وَرُبَّمَا ظَنَّ أَنَّ لَكُ اللهُ بَابَ الْعَصْمَة عَنْ غَيْر الْأَنْبَيَاء مَسْدُودٌ ، وَرُبَّمَا ظَنَّ أَنَّ وَلَا اللهُ فَي اللهُ وَتَعْظِيمِه وَإِكْرَامِه إِيَّاهُ . وَقَالَ : بَابُ الْعَصْمَة عَنْ غَيْر الْأَنْبَيَاء مَسْدُودٌ ، وَرُبَّمَا ظَنَّ أَنَّ وَلَهُ فَي فَاللَهُ وَلَا عَامَ بَذَا اللهُ وَتَعْظِيمِه وَإِكْرَامِه إِيَّاهُ .

#### التَّوْبَةُ في القُرْآن الكَريْم :

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِنَّمَا يُفَسِّرُ التَّوْبَةَ بِالْعَزْمِ عَلَىٰ أَنْ لَا يُعَاوِدَ الذَّنْبَ ، وَبِالإَقْلَاعِ عَنْهُ فِي الْمَاضِي ، وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ وَبِالإَقْلَاعِ عَنْهُ فِي الْمَاضِي ، وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ رَابِع ، وَهُوَ التَّحَلُّلُ مِنْهُ .

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ بَغْضُ مُسَمَّىٰ التَّوْبَةِ بَلْ شَرْطُهَا ، وَإِلَّا فَالتَّوْبَةُ فَي وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ بَغْضُ مُسَمَّىٰ التَّوْبَةِ بَلْ شَرْطُهَا ، وَإِلَّا فَالتَّوْبَةُ فِي كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ - كَمَا تَتَضَمَّنُ ذَلِكَ - تَتَضَمَّنُ الْعَزْمَ عَلَىٰ فِعْلِ الْمُعَرِّدِ الْإِقْلَاعِ وَالْعَزْمِ وَالنَّذَمِ تَائِبًا ، حَتَّىٰ الْمُورِ وَالْتَزَامِهِ فَلَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْإِقْلَاعِ وَالْعَزْمِ وَالنَّذَمِ تَائِبًا ، حَتَّىٰ

يُوجَدَ مِنْهُ الْعَزْمُ الْجَازِمُ عَلَىٰ فعْلِ الْمَاْمُورِ ، وَالْإِثْيَانِ بِهِ ، هَذَا حَقِيقَةُ التَّوْبَةِ ، وَهِيَ اسْمٌ لَجُمُوعِ الْأَمْرَيْنِ ، لَكِنَّهَا إِذَا قُرِنَتْ بِفِعْلِ الْمَاْمُورِ كَانَتْ عِبَارَةً عَمَّا ذَكَرُوهُ ، فَإِذَا أُفْرِدَتْ تَضَمَّنَتِ الْأَمْرَيْنِ ، وَهِيَ كَلَفْظَةَ كَانَتْ عِبَارَةً عَمَّا ذَكَرُوهُ ، فَإِذَا أُفْرِدَتْ تَضَمَّنَتِ الْأَمْرَيْنِ ، وَهِيَ كَلَفْظَةَ التَّقُوكَى اللهَ بِهِ ، وَتَرْكَ مَا نَهَى اللهُ عَلَى اللهُ بِهِ ، وَتَرْكَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، وَتَقْتَضِي عِنْدَ إِفْرَادِهَا فَعْلَ مَا أَمْرَ اللهُ بِهِ ، وَتَرْكَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، وَتَقْتَضِي عِنْدَ اقْتَرَانَهَا بِفِعْلِ الْمَامُورِ الْإِنْتِهَاءَ عَنِ الْمُحْفُورِ .

فَإِنَّ حَقِيقَةَ التَّوْبَةِ الرُّجُوعُ إِلَىٰ اللهِ بِالْتِزَامِ فَعْلِ مَا يُحِبُّ ، وَتَرْكِ مَا يَكْرَهُ ، فَهِيَ رُجُوعٌ مِنْ مَكْرُوهِ إِلَىٰ نَحْبُوبَ ، فَالرُّ جُوعُ إِلَىٰ الْمُحْبُوبِ جُزْءُ مُسَمَّاهَا ، وَالرُّجُوعُ عَنِ الْكُرُوهِ الْجُزْءُ الْآخَرُ ، وَلَهَذَا عَلَّقَ سُبْحَانَهُ الْفَلَاحَ الْمُطْلَقَ عَلَىٰ فِعْلِ الْمُأْمُورِ وَتَرْكِ الْمُحْظُورِ بَهَا ، فَقَالَ ﴿ وَتُوبُوا ۚ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النُّور: ٣١] ، فَكُلَّ تَائب مُفْلحٌ ، وَلَا يَكُونُ مُفْلحًا إِلَّا مَنْ فَعَلَ مَا أُمرَ بِهِ وَتَرَكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيْكِ هُمْ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحُجُرَات: ١١]، وَتَارِكُ الْمُأْمُورِ ظَالَمٌ ، كَمَا أَنَّ فَاعلَ الْمُحْظُورِ ظَالَمٌ، وَزَوَالَ اسْم الظَّلْم عَنْهُ إِنَّهَا يَكُونُ بِالتَّوْبَةِ الْجَامِعَةِ لِلْأَمْرَيْنِ ، فَالنَّاسُ قِسْمَانِ : تَائِبٌ وَظَالَمْ لَيْسَ إِلَّا ، فَالتَّائِبُونَ هُمُ ﴿ ٱلْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلْعَكَيْمِدُونَ ٱللَّكَيْرِخُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ [التَّوْبَة : ١١٢]، فَحِفْظُ حُدُودِ اللهِ جُزْءُ التَّوْبَةِ، وَالتَّوْبَةُ هِيَ مَجْمُوعُ هَذِهِ

الْأُمُورِ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَائِبًا لِرُجُوعِهِ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ مِنْ نَهْيِهِ، وَإِلَىٰ طَاعَتِهِ مِنْ مَعْصيتِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ .

#### التَّوْبَةُ هِيَ الدِّينُ كُلُّهُ :

فَإِذًا التَّوْبَةُ هِيَ حَقِيقَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَالدِّينُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّىٰ التَّوْبَةِ وَبَهَذَا اسْتَحَقَّ التَّائِبُ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَ اللهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ ، وَتَرَكَ مَا نَهَىٰ عَنْهُ .

فَإِذًا التَّوْبَةُ هِيَ الرُّجُوعُ مِمَّا يَكْرَهُهُ اللهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَىٰ مَا يُحِبُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَىٰ مَا يُحِبُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَىٰ مَا يُحِبُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَيَدْخُلُ فِي مُسَمَّاهَا الْإِسْلَامُ ، وَالْإِيمَانُ ، وَالْإِحْسَانُ ، وَتَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْقَامَاتِ ، وَلَهَذَا كَانَتْ غَايَةَ كُلِّ مُؤْمِن ، وَبِدَايَةَ الْأَمْرِ وَخَاتِمَتُهُ ، حَمِيعَ الْقَامَاتِ ، وَلَهَذَا كَانَتْ غَايَةَ كُلِّ مُؤْمِن ، وَبِدَايَةَ الْأَمْرِ وَخَاتِمَتُهُ ، وَلَا تَقَدَّمَ ، وَهِيَ الْغَايَةُ النَّيْ وُجِدَ لأَجْلِهَا الْخَلْقُ ، وَالْأَمْرُ وَالتَّوْجِيدُ جُزْةُ مِنْهَا ، بَلْ هُوَ جُزْؤُهَا الْأَعْظَمُ الَّذِي عَلَيْهِ بِنَاؤُهَا .

وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ قَدْرَ التَّوْبَةِ وَلَا حَقِيقَتَهَا ، فَضْلًا عَنِ الْقِيَامِ بَهَا عِلْمًا وَعَمَلًا وَحَالًا ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللهُ تَعَالَىٰ عَجَبَّتَهُ لِلتَّوَّابِينَ إِلَّا وَهُمْ خَوَاصُّ الْخَلْقِ لَدَيْهِ .

وَلَوْ لَا أَنَّ التَّوْبَةَ اسْمٌ جَامِعٌ لِشَرَائعِ الْإِسْلَامِ وَحَقَائِقِ الْإِيمَانِ لَمْ يَكُنِ الرَّبُ تَعَالَىٰ يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ ذَلِكَ الْفَرَحَ الْعَظِيمَ ، فَجَمِيعُ مَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ الرَّبُ تَعَالَىٰ يَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ ذَلِكَ الْفَرَحَ الْعَظِيمَ ، فَجَمِيعُ مَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ الرَّبُ تَعَالَىٰ مِنَ الْقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ هُو تَفَاصِيلُ التَّوْبَةِ وَآثَارُهَا .

#### التَّوْبَةُ وَالإسْتِغْفَارُ:

وَأَمَّا الْاسْتِغْفَارُ فَهُو نَوْعَان : مُفْرَدٌ ، وَمَقْرُونٌ بالتَّوْبَة ، فَاللَّفْرَدُ : كَقَوْل نُوح -عَلَيْه السَّلَامُ- لِقَوْمه: ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّهُ, كَاكَ غَفَّارًا ١٠٠٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ١٠١ ﴾ [ نُوح:١٠-١١] ، وَكَقَوْل صَالِح -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِقَوْمِهِ: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النَّمْلُ:٤٦] ، وَكَقَوْله تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱسۡتَغُفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ البَقَرَةُ:١٩٩]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ ﴾ [الأَنفَال: ٣٣]، وَالْكَثْرُونُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴿ ﴾ [هُـود:٣] ، وَقَوْل هُود -عَلَيْه السَّلَامُ- لِقَوْمِهِ: ﴿ وَيَنْقَوْمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا ﴾ [ هُود: ٥٢] ، وَقَوْل صَالِح -عَلَيْهِ السَّلَامُ-لِقَوْمِهِ : ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِّيبٌ ﴿ اللَّهِ الْهُود: ٦١]، وَقَوْل شُعَيْب -عَلَيْه السَّلَامُ-: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ ا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ اللَّهِ الْهُود: ٩٠].

فَالاسْتغْفَارُ الْمُفْرَدُ كَالَتَوْبَةِ ، بَلْ هُوَ التَّوْبَةُ بِعَيْنِهَا ، مَعَ تَضَمُّنِهِ طَلَبَ الْمُغْفَرَةِ مِنَ اللهِ ، وَهُو مَحْوُ الذَّنْب ، وَإِزَالَةُ أَثْرِه ، وَوقايَةُ شَرِّه ، لَا كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهَا السَّتْرُ ، فَإِنَّ الله كَيْ يَعْفُرُ لَهُ ، وَلَكَنَّ السَّتْرَ لَا يَغْفِرُ لَهُ ، وَلَكَنَّ السَّتْرَ لَا يَعْفِرُ لَهُ ، فَدَلَالَتُهَا عَلَيْهِ إِمَّا بِالتَّضَمُّنِ وَإِمَّا وِللَّا يُؤُوم . وَلَكَنَّ السَّتْرَ لَا زِمْ مُسَمَّاهَا أَوْ جُزْؤُه ، فَدَلَالَتُهَا عَلَيْهِ إِمَّا بِالتَّضَمُّنِ وَإِمَّا بِاللَّذُوم .

وَحَقِيقَتُهَا وِقَايَةُ شَرِّ الذَّنْ ، وَمِنْهُ الْغُفَرُ ، لَا يَقِي الرَّأْسَ مِنَ الْأَذَى ، وَالسَّتْرُ لَازِمْ لَهُذَا الْمُغَنَى ، وَإِلَّا فَالْعِمَامَةُ لَا تُسَمَّىٰ مِغْفَرًا ، وَلَا الْقُبَّعُ وَالسَّتْرُ فَلَا بُدَّ فِي لَفْظِ الْغِفْر مِنَ الْوِقَايَةِ ، وَهَذَا الاسْتغْفَارُ وَنَحُوهُ مَعَ سَتْرُهِ ، فَلَا بُدَّ فِي لَفْظِ الْغِفْر مِنَ الْوِقَايَةِ ، وَهَذَا الاسْتغْفَارُ هُو اللَّذِي يَمْنَعُ الْعَذَابِ فِي قَوْلَهِ : ﴿ وَمَا كَابَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ الْذِي يَمْنَعُ الْعَذَابِ فِي قَوْلَهِ : ﴿ وَمَا كَابَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ اللّهُ مَعْفِرُتَهُ اللّهُ مَعْفِرَتَهُ ، فَهَذَا لَيْسَ بِاسْتغْفَرًا ، وَأَمَّا مَنْ أَصَرَّ عَلَى الذَّنْ ، وَطَلَبَ مِنَ الله مَغْفِرَتَهُ ، فَهَذَا لَيْسَ بِاسْتغْفَار مُطْلَق ، وَلَكَوْبَةُ تَتَضَمَّنُ التَّوْبَةَ ، وَالتَّوْبَةُ تَتَضَمَّنُ اللّهُ مُعَذَا لَا يَمْنَعُ الْعَذَابَ ، فَالاسْتغْفَارُ يَتَضَمَّنُ التَّوْبَةَ ، وَالتَّوْبَةُ تَتَضَمَّنُ الاَسْتغْفَار ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْآخَر عِنْدَ الْإِطْلَاقِ . الْإَسْتغْفَار ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْآخَر عِنْدَ الْإِطْلَاقِ .

وَأَمَّا عِنْدَ اقْتِرَانِ إِحْدَى اللَّفْظَتَيْنِ بِالْأُخْرَىٰ ، فَالِاسْتِغْفَارُ : طَلَبُ وِقَايَةٍ شَرِّ مَا يَخَافُهُ فِي وَقَايَةٍ شَرِّ مَا يَخَافُهُ فِي الْكُسْتَقْبَلِ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْهَالِهِ .

فَهَاهُنَا ذَنْبَان ؛ ذَنْبٌ قَدْ مَضَىٰ ، فَالِاسْتِغْفَارُ مِنْهُ : طَلَبُ وقَايَةِ شَرِّهِ ،

وَذَنْبُ يُخَافُ وُقُوعُهُ ، فَالتَّوْبَةُ: الْعَزْمُ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَالرُّجُوعُ إِلَىٰ وَذَنْبُ يُخَافُ وُقُوعُهُ ، فَالتَّوْبَةُ: الْعَزْمُ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ لِيَقِيَهُ اللهِ يَتَنَاوَلُ النَّوْعَيْنِ رُجُوعٌ إِلَيْهِ لِيَقِيَهُ شَرَّ مَا مَضَىٰ ، وَرُجُوعٌ إِلَيْهِ لِيقِيهُ شَرَّ مَا مُضَىٰ ، وَرُجُوعٌ إِلَيْهِ لِيقِيهُ شَرَّ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ شَرِّ نَفْسه وَسَيِّئَات أَعْهَاله .

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُذْنِبَ بِمَنْزِلَة مَنْ رَكِبَ طَرِيقًا تُؤَدِّيهِ إِلَىٰ هَلَاكِهِ ، وَلَا تَوَصِّلُهُ إِلَىٰ الْمُقْصُودِ ، فَهُوَ مَأْمُورٌ أَنْ يُولِّيَهَا ظَهْرَهُ ، وَيَرْجِعَ إِلَىٰ الطَّرِيقِ التَّي فِيهَا نَجَاتُهُ ، وَالَّتِي تُوصِلُهُ إِلَىٰ مَقْصُودِهِ ، وَفِيهَا فَلَاحُهُ .

فَهَاهُنَا أَمْرَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا ؛ مُفَارَقَةُ شَيْء ، وَالرُّجُوعُ إِلَىٰ غَيْرِه ، فَعَامُتُ التَّوْبَةُ بِالرُّجُوع ، وَالاَسْتَغْفَارُ بِالْلَفَارَقَة ، وَعِنْدَ إِفْرَادِ أَحَدَهُمَا فَخُصَّتِ التَّوْبَةُ بِالرُّجُوع ، وَالاَسْتَغْفَارُ بِالْلَفَارَقَة ، وَعِنْدَ إِفْرَادِ أَحَدَهُمَا يَتَنَاوَلُ الْأَمْرُ بَهَا مُرَتَّبًا بِقَوْلَه : يَتَنَاوَلُ الْأَمْرُ بَهَا مُرَتَّبًا بِقَوْلَه : يَتَنَاوَلُ الْأَمْرُيْنِ ، وَلِهَذَا جَاءَ - وَالله أَعْلَمُ - الْأَمْرُ بَهَا مُرَتَّبًا بِقَوْلَه : هُو وَالله تَعْفَوْلُه أَعْرُوا وَلَيْتُ فَيُوا لَهُ الرَّجُوعُ إِلَىٰ فَلَا يَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَاطِل .

وَأَيْضًا فَالِاسْتِغْفَارُ مِنْ بَابِ إِزَالَةِ الضَّرَرِ، وَالتَّوْبَةُ طَلَبُ جَلْبِ الْمُنْفَعَةِ ، فَالْمَغْفِرَةُ أَنْ يَعْضَلَ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْوِقَايَةِ مَا يُعْفِرُهُ أَنْ يَعْضَلَ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الْوِقَايَةِ مَا يُحِبُّهُ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ عِنْدَ إِفْرَادِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### حَقِيْقَةُ التَّوْبَةِ النَّصُوْمِ :

وَهَذَا يَتَبَيَّنُ بِذِكْرِ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَحَقِيقَتِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ تَوَبَّةَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ

ك ف والدَّمَا السَّالِكِينَ السَائِقِينَ السَّالِكِينَ السَّالِينَ السَّالِكِينَ السَّلِينَ السَلِينَ السَلْمِينَ السَلِينَ السَلِيلِينَ السَلِينَ ا

عَنكُمْ سَيِّا تِكُمُ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتِ بَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التَّحْرِيْمُ :٨] ، فَجَعَلَ وِقَايَةَ شَرِّ السَّيِّنَاتِ - وَهُوَ تَكْفِيرُهَا - بِزَوَالِ مَا يُحْرُهُ الْعَبْدُ، وَدُخُولِ الْجَنَّاتِ - وَهُو حُصُولُ مَا يُحِبُّ الْعَبْدُ - مَنُوطًا يَكْرَهُ الْعَبْدُ، وَدُخُولِ الْجَنَّاتِ - وَهُو حُصُولُ مَا يُحِبُّ الْعَبْدُ - مَنُوطًا يَكْرَهُ الْعَبْدُ، وَدُخُولِ الْجَنَّاتِ - وَهُو حُصُولُ مَا يُحِبُّ الْعَبْدُ - مَنُوطًا يَحْرَفُهُ النَّعْرُهِ وَالنَّصُوحِ، وَالنَّصُوحِ، وَالنَّمُورِ، وَأَصْلُ مَادَّةِ (ن ص ح) فَاعِلِ قَصْدًا لِلْمُبَالَغَة، كَالشَّكُورِ وَالصَّبُورِ، وَأَصْلُ مَادَّةِ (ن ص ح) لَخَلَالُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعِبَادَةِ وَالْمَشُورَةِ تَخْلِيصُهَا لَلْأَكُورِ اللَّهُ وَالْعِبَادَةِ وَالْمَشُورَةِ تَخْلِيصُهَا الْأَكْبَرِ لِنَصِحِ إِذَا خَلَصَ، فَالنَّصُحُ فِي التَّوْبَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْمَشُورَةِ تَخْلِيصُهَا الْأَكُورِ وَالتَّعْمَ عَلَى أَكُمَلِ الْوُجُوهِ، وَالنَّصُحُ فَي التَّوْبَةِ وَالْعَبَادَةِ وَالْمَشُورَةِ تَخْلِيصُهَا مَنْ كُلِّ غِشٌ وَنَقُصٍ وَفَسَادٍ، وَإِيقَاعُهَا عَلَى أَكُمَلِ الْوُجُوهِ، وَالنَّصُحُ فَي التَّوْبَةُ مَا عَلَى أَكُمَلِ الْوُجُوهِ، وَالنَّصْحُ فَي التَّوْبَةُ وَالْعَبَادَةِ وَالْمَالُونُ فَي اللَّهُ مَلِ الْوَجُوهِ، وَالنَّصْحُ فَي التَّوْبَةُ عَلَى أَكُمَلِ الْوُجُوهِ، وَالنَّصُحُ فَي التَّوْبُ الْعَبَادَةِ وَالْمَعْمَا عَلَى أَكُمَلِ الْوُجُوهِ، وَالنَّصْحُ الْعُشَلِ الْعُرْسَادِ الْعُلَالَةُ الْمُعْمِلُ الْعُرَالِ الْوَلِهُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْعُرِي الْمَالَةُ الْمُعْمِلُ الْعُرِي الْمُؤْمِونَ اللْعُرِي الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ السَّلَفِ عَنْهَا، وَمَرْجِعُهَا إِلَىٰ شَيْء وَاحِد، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّاب، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ أَنْ يَتُوبَ مِنَ الذَّنْ ِ ثُمَّ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ، كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ إِلَىٰ الضِّرْعِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: هِيَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ نَادِمًا عَلَىٰ مَا مَضَى، ثُجْمِعًا عَلَىٰ أَنْ لَا يَعُودَ فِيهِ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: أَنْ يَسْتَغْفِرَ بِاللِّسَانِ، وَيَنْدَمَ بِالْقَلْبِ، وَيُمْسِكَ بِالْبَدَنِ، وَقَالَ الْعَيْدُ بْنُ الْسَيَّبِ: تَوْبَةً نَصُوطًا، تَنْصَحُونَ وَيُمْسِكَ بِالْبَدَنِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ: تَوْبَةً نَصُوطًا، تَنْصَحُونَ مَا اللَّهُ مُولِ عَنْ مَا اللَّهُ مَعْنَى نَاصِحَةً لِلتَّائِبِ، كَضَرُوبِ الْمُعْدُولِ عَنْ ضَارب.

وَأَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يَجْعَلُونَهَا بِمَعْنَىٰ الْفُعُولِ، أَيْ قَدْ نَصَحَ فِيهَا التَّائِبُ وَلَمْ يَشُبْهَا بِغِشَّ، فَهِيَ إِمَّا بِمَعْنَىٰ مَنْصُوحِ فِيهَا، كَرَكُوبَة فِيهَا التَّائِبُ وَلَمْ يَشُبْهَا بِغِشَّ، فَهِيَ إِمَّا بِمَعْنَىٰ مَنْصُوحِ فِيهَا، كَرَكُوبَة وَحَلُوبَةٍ، أَوْ بِمَعْنَىٰ الْفَاعِلِ، أَيْ نَاصِحَةٌ كَخَالِصَةٍ وَصَادِقَةٍ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ: يَجْمَعُهَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الاسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ، وَالْإِقْلَاعُ بِالْأَبْدَانِ، وَإِضْهَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ بِالْجِنَانِ، وَمُهَاجَرَةُ سَيْءِ الْإِخْوَانِ. سَيْءِ الْإِخْوَانِ.

#### قُلْتُ: النَّصْحُ فِي التَّوْبَة يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ أَشَيَاءَ:

الْأُوَّلُ: تَعْمِيمُ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَاسْتِغْرَاقُهَا بِهَا بِحَيْثُ لَا تَدَعُ ذَنْبًا إِلَّا تَنَاوَلَتْهُ.

وَالثَّانِي: إِجْمَاعُ الْعَزْمِ وَالصِّدْقِ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَيْهَا، بِحَيْثُ لَا يَبْقَىٰ عِنْدَهُ تَرَدُّدٌ، وَلَا تَلَوُّمْ وَلَا انْتِظَارُ، بَلْ يَجْمَعُ عَلَيْهَا كُلَّ إِرَادَتِهِ وَعَزِيمَتِهِ مُبَادِرًا بِهَا.

الثَّالِثُ: تَخْلِيْصُهَا مِنَ الشَّوَائِبِ وَالْعِلَلِ الْقَادِحَةِ فِي إِخْلَاصِهَا، وَوُقُوعُهَا لَحُضِ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ وَخَشْيَتِهِ، وَالرَّغْبَةِ فِيهَا لَدَيْهِ، وَالرَّهْبَةِ مِنَ اللهِ وَخَشْيَتِهِ، وَالرَّغْبَةِ فِيهَا لَدَيْهِ، وَالرَّهْبَةِ مَا عَنْدَهُ، لَا كَمَنْ يَتُوبُ لِحِفْظَ جَاهِهِ وَحُرْمَتِهِ، وَمَنْصِبِهِ وَرِيَاسَتِهِ، وَلَا عَنْدَهُ، لَا كَمَنْ يَتُوبُ لِحِفْظِ جَاهِهِ وَحُرْمَتِه، وَمَنْصِبِهِ وَرِيَاسَتِهِ، وَلِيَاسَتِه، وَلَحُرْمَتِه، وَمَنْصِبِهِ وَرِيَاسَتِه، وَلِيَاسَتِه، وَلَمْ عَلْمُ وَلَوْ وَمَالِه، أَو اسْتِدْعَاءَ خَمْدِ النَّاسِ، أَو الْهُرَبِ مِنْ الدُّنْيَا، مِنْ الدُّنْيَا، وَلَا يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ السُّفَهَاءُ، أَوْ لِقَضَاءِ خَمْمَتِهِ مِنَ الدُّنْيَا،

أَوْ لَإِفْلَاسِهِ وَعَجْزِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهَا وَخُلُوصِهَا للله -عَزَّ وَجَلَّ-.

فَالْأُوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِمَا يَتُوبُ مِنْهُ، وَالثَّالِثُ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ يَتُوبُ إِلَيْهِ، وَالْأَوْسَطُ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ يَتُوبُ إِلَيْهِ، وَالْأَوْسَطُ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ التَّائِبِ وَنَفْسِه، فَنُصْحُ التَّوْبَةِ الصِّدْقُ فِيهَا، وَالْإِخْلَاصُ، وَتَعْمِيمُ الذُّنُوبِ بِهَا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذِهِ التَّوْبَةَ تَسْتَلْزِمُ الْإِخْلَاصُ، وَتَعْمِيمُ الذُّنُوبِ بِهَا، وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذِهِ التَّوْبَةَ تَسْتَلْزِمُ الله الله التَّوْبَةِ وَتَتَضَمَّنُهُ، وَتَحْمُو جَمِيعَ الذُّنُوبِ، وَهِي أَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ التَّوْبَةِ، وَالله الله الله التَّوْبَةِ وَلَا تَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

#### الْفَرْقُ بَيْنَ تَكْفِيْرِ السَّيِّئَاتِ وَمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ :

وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُمَا مُقْتَرِنَيْنِ ، وَذِكْرُ كُلَّا مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا عَنِ الْأَخْرِ ، فَاللَّقْتَرِنَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ حَاكِيًا عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مُنْفَرِدًا عَنِ الْأَخْرِارِ ﴾ مُنْفَرِدًا عَنِ الْأَخْرِانِ اللهِ عَمْرَان : ١٩٣] ، وَاللَّنْفُرِدُ كَقَوْلِهِ : ﴿ وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَاللهِ عَمْرَان : ١٩٣] ، وَاللهُ فَوْرَدُ كَقَوْلِهِ : ﴿ وَاللّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَمَعْفِرَةُ وَاللهِ عَمْرَان : ١٩٣] ، وَقَوْلِهِ فِي الْمُغْفِرة ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمَرِيَ وَمَعْفِرة فَي اللّهُ فَوْرَة ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَمَعْفِرة فَي اللّهُ فَوْرَة ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمَراتِ وَمَعْفِرة فَي اللّهُ فَوْرَة ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمَراتِ وَمَعْفِرة فَي اللّهُ فَوْرَة ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّمَافَا فِي النَّعْفِرة ﴿ وَلَهُمْ فَهَا مِن كُلِّ الشَّمَافَا فِي الْمُولِي فَي اللّهُ فَوْرَة ﴿ وَلَهُمْ فَهَا مِن كُلِّ الشَّمَافَا فِي الْمُولِي قَالِهُ فَي اللّهُ فَلَا أَنْهُمُ لَعُمْرَانَ وَإِسْرَافَنَا فِي الْمُولِي اللّهُ فَوْرَة ﴿ وَلَهُ مَنْ رَبِّهُمْ لَكُولُوا لَوْ السَّمَافَنَا فِي اللّهُ مَن رَبِّهِمُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### فَهَاهُنَا أَرْبَعَةُ أُمُورِ : ذُنُوبٌ ، وَسَيِّئَاتٌ ، وَمَغْفِرَةٌ ، وَتَكْفيرٌ :

فَاللَّانُوبِ ؛ الْمُرَادُ بِهَا الْكَبَائِرُ ، وَالْمُرَادُ بِالسَّيِّنَاتِ : الصَّغَائِرُ ، وَهِي مَا تَعْمَلُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، مِنَ الْخَطَأَ وَمَا جَرَىٰ جَعْرَاهُ ، وَهَذَا جُعِلَ هَا التَّكْفِيرُ ، وَمِنْهُ أُخِذَتِ الْكَفَّارَةُ ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ هَا سُلْطَانٌ وَلَا عَمَلُ فِي الْكَبَائِرِ فِي وَمِنْهُ أُخِذَتِ الْكَفَّارَةُ ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ هَا سُلْطَانٌ وَلَا عَمَلُ فِي الْكَبَائِرِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، فَلَا تَعْمَلُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ فِي ظَاهِر مَذْهَب أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَة .

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ السَّيِّعَاتِ هِيَ الصَّغَائِرُ وَالتَّكْفِيرِ لَمَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن تَجَتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا ثُنْهُونَ عَنْهُ ثُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّ خِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴿ إِن تَجَدِّ النِّسَاء : ٣١] ، وَفِي صَحيحِ وَنُدُ خِلُكُم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله مَسْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْه وَسَلَم - كَانَ يَقُولُ : ﴿ الصَّلُواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَىٰ الْجُمُعَة وَلَىٰ اللهُ مَنَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ ؛ مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ﴾ (١).

وَلَفْظُ الْمُغْفِرَةِ أَكْمَلُ مِنْ لَفْظِ التَّكْفِيرِ وَلَهَذَا كَانَ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَالتَّكْفِيرُ مَعَ الصَّغَائِرِ ، فَإِنَّ لَفْظَ الْمُغْفِرَةِ يَتَضَمَّنُ الْوِقَايَةَ وَالْخِفْظَ ، وَلَفْظَ التَّكْفِيرِ مَعَ الصَّغَائِرِ ، فَإِنَّ لَفْظَ الْمُغْفِرَةِ يَتَضَمَّنُ الْوِقَايَةَ وَالْخِفْظَ ، وَعَنْدَ الْإِفْرَادِ يَدْخُلُ كُلُّ مِنْهُمَا فِي الْآخَوِ يَتَضَمَّنُ السَّتْرَ وَالْإِزَالَةَ ، وَعَنْدَ الْإِفْرَادِ يَدْخُلُ كُلُّ مِنْهُمَا فِي الْآخَوِ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ كُفَّرَعَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ [مُحَمَّد: ٢] ، يَتَنَاوَلُ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ كُفَّرَعَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ [مُحَمَّد: ٢] ، يَتَنَاوَلُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٣٣) ، وَالتِّرْمِذْيِّ (٢١٤) .

صَغَائِرَهَا وَكَبَائِرَهَا ، وَخَوْهَا وَوقَايَةَ شَرِّهَا ، بَلِ التَّكْفِيرُ الْمُفْرَدُ يَتَنَاوَلُ أَسُوأَ الْأَعْهَالِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيُحْكَفِيرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ ٱلسَّوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُوا ﴾ [الزُّمُر:٣٥] .

وَإِذَا فُهِمَ هَذَا فَهُمَ السِّرِّ فِي الْوَعْدِ عَلَىٰ الْصَائِبِ وَاهْمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْغَمُومِ وَالْغَمُومَ ، كَقَوْلَه فِي الْحَديثِ الصَّحِيحِ وَالنَّصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمٍّ وَلَا غَمِّ وَلَا أَذَى - حَتَّىٰ الشَّوْكَةُ يَشَاكُهَا - إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بَهَا مِنْ خَطَايَاهُ » (١) ، فَإِنَّ الْمَائِبَ لَا تَسْتَقِلُّ بِمَغْفِرَةِ اللَّانُوبِ كَفَّرَ اللهُ بَهَا مِنْ خَطَايَاهُ » (١) ، فَإِنَّ الْمَائِبَ لَا تَسْتَقِلُّ بِمَغْفِرةِ اللَّانُ نُوبُ جَمِيعُهَا إِلَّا بِالتَّوْبَةِ ، أَوْ بِحَسَنَاتٍ تَتَضَاءَلُ وَتَتَلَاشَى ، وَلَا تُغْفَرُ اللَّذُنُوبُ جَمِيعُهَا إِلَّا بِالتَّوْبَةِ ، أَوْ بِحَسَنَاتٍ تَتَضَاءَلُ وَتَتَلاشَى فِيهَا الذَّنُوبُ ، فَهِي كَالْبَحْرِ لَا يَتَغَيَّرُ بِالْجِيَفِ ، وَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ فِيهَا الذَّنُوبُ ، فَهِي كَالْبَحْرِ لَا يَتَغَيَّرُ بِالْجِيَفِ ، وَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ فَي كَالْبَحْرِ لَا يَتَغَيَّرُ بِالْجِيَفِ ، وَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ فَي كَالْبَحْرِ لَا يَتَغَيَّرُ بِالْجِيفِ ، وَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ فَي كَالْبَحْرِ لَا يَتَغَيَّرُ بِالْجِيفِ ، وَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ فَي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَا اللّهُ الْمَاءُ قُلْبَاءُ وَلَا بَلَعْ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمَاءُ الْتَلْعُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

#### أَنْعَارُ أَهْلُ الذُّنُوبِ:

فَلِأَهْلِ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةُ أَنْهَارِ عِظَامِ يَتَطَهَّرُونَ بِهَا فِي الدُّنْيَا ، فَإِنْ لَمْ تَف بِطُهْرِهِمْ طُهِّرُوا فِي نَهْرِ الْجُحِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : نَهْرُ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ ، وَنَهْرُ الْحَسَنَاتِ الْمُسْتَغْرَقَةِ لِلْأَوْزَارِ الْمُحيطَةِ بِهَا ، وَنَهْرُ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ الْأَكْفِرَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا أَدْخَلَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الثَّلَاثَةِ ، فَوَرَدَ الْقِيَامَةَ طَيِّبًا طَاهِرًا ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَىٰ التَّطْهِيرِ الرَّابِع .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٦٤١ - ٥٦٤٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٧٣).

## تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَحْفُوفَةٌ بِتَوْبَةٍ مِنَ اللهِ :

وَتَوْبَةُ الْعَبْد إِلَىٰ الله مَحْفُو فَةٌ بِتَوْبَة مِنَ الله عَلَيْهِ قَبْلَهَا، وَتَوْبَة مِنْهُ بَعْدَهَا، فَتَوْبَتُهُ بَيْنَ تَوْبَتَيْنِ مِنْ رَبِّه، سَابِقَة وَلَاحِقَة، فَإِنَّهُ تَابَ عَلَيْه أَوَّلًا إِذْنًا وَتَوْفيقًا وَإِهْامًا، فَتَابَ الْعَبْدُ، فَتَابَ اللهَ عَلَيْه ثَانِيًا، قَبُولًا وَإِثَابَةً ، قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَىٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ، بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الله ﴿ [التَّوْبَة:١١٧-١١٨] ، فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ تَوْبَتَهُ عَلَيْهِمْ سَبَقَتْ تَوْبَتَهُمْ، وَأَنَّهَا هِيَ الَّتِي جَعَلَتْهُمْ تَائِبِينَ، فَكَانَتْ سَبَبًا مُقْتَضِيًا لِتَوْبَتِهمْ، فَدَلَّ عَلَىٰ أُنَّهُمْ مَا تَابُوا حَتَّىٰ تَابَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ، وَالْخَكْمُ يَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ.

 أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصَّف:٥]، فَهَذِهِ الْإِزَاعَةُ الثَّانِيَةُ عُقُوبَةٌ لَمُمْ عَلَىٰ زَيْعَهِمْ.

وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ سِرِّ اسْمَيْهِ الْأُوَّلِ وَالْآخِرِ، فَهُوَ الْمُعِدُّ، وَهُوَ الْمُمِدُّ، وَهُوَ الْمُعَرُفُ وَمِنْهُ السَّبَبُ وَالْمُسَبَّبُ، وَهُوَ الَّذِي يُعِيدُ مِنْ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، كَمَا قَالَ أَعْرَفُ الْخَلْقِ بِهِ: ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ﴾ (١) ، وَالْعَبْدُ تَوَّابُ، وَاللهُ تَوَّابُ، وَاللهُ تَوَّابُ، فَتَوْبَةُ اللهِ نَوْعَانِ: إِذْنُ وَتَوْفِيقٌ، اللهِ بَوْعَانِ: إِذْنُ وَتَوْفِيقٌ، وَقَبُولٌ وَإِمْدَادُ.

#### بدَايَةُ التَّوْبَةِ وَنِعَايَتُهَا :

وَالتَّوْبَةُ لَمَا مَبْدَأُ وَمُنْتَهًى، فَمَبْدَؤُهَا الرُّجُوعُ إِلَىٰ اللهِ بِسُلُوكِ صرَاطِهِ الْسُنتَقِيمِ الَّذِي نَصَبَهُ لِعِبَادِه، مُوصِلًا إِلَىٰ رِضُوانِه، وَأَمَرَهُمْ بِسُلُوكِه بَشُلُوكِه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا اللهَ بَعُولُهُ وَلَا تَنَبِعُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الله

وَنِهَا يَتُهَا الرُّجُوعُ إِلَيْهِ فِي الْمَعَادِ، وَسُلُوكُ صِرَاطِهِ الَّذِي نَصَبَهُ مُوصِلًا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٨٦) وَأَبُو دَاوُد (٨٧٢).

اللَّهُ جَنَّتِهِ، فَمَنْ رَجَعَ إِلَىٰ اللهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ بِالتَّوْبَةِ رَجَعَ إِلَيْهِ فِي الْمَعَادِ بِالثَّوَابِ، وَهَذَا هُوَ أَحَدُ التَّأُويلَاتِ فِي قَوْلِه تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوُبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴿ اللَّهُ مَتَابًا ﴿ اللَّهُ مَتَابًا ﴿ اللَّهُ بَعْدَ الْمُوْتِ، مَتَابًا اللهِ عَوْدُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمُوْتِ، مَتَابًا وَحَمَنَ أَنُهُ وَعَيْرُهُ : ﴿ يَوُبُ إِلَى اللّهِ مِتَابًا ﴾ يَعُودُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمُوْتِ، مَتَابًا حَسَنًا يُفَضَّلُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَالتَّوْبَةُ الْأُولَىٰ - وَهِي قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن تَابَ ﴾ حَسَنًا يُفَضَّلُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَالتَّوْبَةُ الْأُولَىٰ - وَهِي قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن تَابَ ﴾ وَمَن تَابً ﴾ وَمُن تَابً ﴾ وَمَن تَابً ﴾ وَمُن تَابً ﴾ وَمُن تَابً ﴾ ومَن الشَّرْكِ، وَالثَّانِيَةُ: رُجُوعٌ إِلَىٰ اللهِ لِلْجَزَاءِ وَالْلُكَافَأَةِ.

## أَقْسَامُ الذُّنُوبِ :

وَالذُّنُوبُ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ، وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَبِالاعْتِبَارِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا ثُنَّهُونَ عَنْكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾ [النِّسَاء:٣١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ عَنْكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾ [النِّسَاء:٣١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ عَنْكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾ [النَّمْ ﴾ [النَّجْم:٣٣]، وَفِي الصَّحِيْحِ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ [النَّجْم:٣٣]، وَفِي الصَّحِيْحِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : ﴿ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْخُمْسُ، وَاللَّهُ مَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ مُكَفِّراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا وَالْحَبْنِ الْكَبَائِرُ ﴾ (١) .

#### تَعْرِيْفُ اللَّمَم :

 ف والديال السال المال السال المال ال

هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُو قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: "إِنَّهُ يُلِمُّ بِالْكَبِيرَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ هُمَرْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: "إِنَّهُ يُلِمُّ بِالْكَبِيرَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا»، فَإِنَّ اللَّمَمَ إِمَّا أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا، وَيَكُونُ عَلَىٰ وَجُهَيْنِ، كَمَا قَالَ الْكَلْبِيُّ، أَوْ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - أَخْقَا مَنِ ارْتَكَبَ الْكَبِيرَةَ مَرَّةً وَاحِدَةً - وَلَمْ يُصِرَّ عَلَيْهَا، بَلْ حَصَلَتْ مِنْهُ فَلْتُهُ فِي عُمْرِهِ - بِاللَّمَمِ، وَرَأَيْا أَنَهَا إِنَّمَا أَنَّهَا إِنَّمَا تَتَعَلَّظُ وَتَكْبُرُ وَتَعْظُمُ فِي حَقِّ مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ مِرَارًا عَدِيدَةً، وَهَذَا مِنْ فِقْهِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَي حَقً مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ مِرَارًا عَدِيدَةً، وَهَذَا مِنْ فِقْهِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَعَوْرِ عُلُومِهِمْ.

### الْأَحَادِيْثُ وأَقْوَالُ السَّلَف في الكَبَائِر :

وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهَا اخْتِلَافًا لَا يَرْجِعُ إِلَىٰ تَبَايُنِ وَتَضَادًّ، وَأَقْوَاهُمْ مُتَقَارِبَةٌ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْمِيْنُ الْغَمُوسُ » (١).

وَفِيهِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٦٧٥) وَالتِّرْمِذْيِّ (٣٠٢٤) . الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ - ثَلَاثًا - قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: « الْإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا - فَقَالَ: لَيْتَهُ سَكَتَ» (١). فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّور، فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ» (١).

وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هَ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ يَا اللهُ عَنْهُ - هَالَ: قُلْتُ يَا وَهُو خَلَقَكَ، رَسُولَ الله، ﴿ أَيُّ الذَّنْبِ أَغْظُمُ ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لللهِ نَدًّا وَهُو خَلَقَكَ، قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ: أَنْ تُوَانِيَ بِحَلِيلَة جَارِكَ فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَىٰ تَصْدِيقَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَة جَارِكَ فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالَىٰ تَصْدِيقَ قُولِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللهِ إِلَاهًا قُولُ النَّيْ مِ حَلَيْهُ وَسَلَّمَ - ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللهِ إِلَىٰهَا عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللهِ إِلَىٰهَا عَلَىٰ عَلَىٰ وَسَلَّمَ - ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللّهِ إِلَىٰهَا عَلَىٰ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ اللهُ إِلَا يَلْعَلَىٰ وَلَا يَزْنُونِ كَا يَا اللهُ عَلَىٰ وَلَا يَزْنُونِ كَاللهِ إِلَىٰهَا إِلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا: « اجْتَنبُ وا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟ ، قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيم، وَالتَّولِيِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيم، وَالتَّولِيِّ يَوْمَ الزَّحْفِ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٥٤) ، وَمُسْلِمٌ (٨٧) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٤٧٧) ، وَمُسْلِمٌ (٨٦) .

وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (١).

وَرَوَىٰ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ مُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ فَيُدِّ الرَّحْنِ فَيُدَ عُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَمَّهُ » (٢).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْكُسُلِم بِغَيْر حَقًّ » (٣).

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْر اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْح اللهِ.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر: سَأَلَ رَجُلُّ ابْنَ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - عَنِ الْكَبَائِرِ أَسَبْعٌ هُنَّ؟ ، قَالَ: هُنَّ إِلَىٰ السَّبْعِمائَةِ أَقْرَبُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا كَبِيرَةَ مَعَ الْاَصْتِعْفَارِ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ فَهُوَ الْاسْتِغْفَارِ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ، وَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ فَهُوَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٦٦) ، وَمُسْلِمٌ (٨٩) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٩٧٣٥) ، وَمُسْلِمٌ (٩٠) .

<sup>(</sup>٣) (صَحَيْحُ) صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الجَامِع » (٢٢٠٣) حَدِيْثًا قَرِيْبًا مِنْ هَذَا: « إِنَّ مِنْ أَرَّبَىٰ الرِّبَا ... ».

المارية عَمِلَ شَيْئًا مِنْهَا فَلْيَسْتَغْفِر الله، فَإِنَّ الله لَا يُخَلِّدُ فِي النَّارِ منَ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ رَاجِعًا عَنِ الْإِسْلَامِ، أَوْ جَاحِدًا فَرِيضَةً، أَوْ مُكَذِّبًا

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ في سُورَة النِّسَاءِ مِنْ أُوَّلِهَا إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِن تَجَلَّتِنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّ عَاتِكُمُ ﴾ [النِّسَاء: ٣١] ، فَهُوَ كَبِيرَةٌ، وَقَالَ عَلَىَّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: هِيَ كُلَّ ذَنْبِ خَتَمَهُ اللهُ بِنَارِ، أَوْ غَضَب، أَوْ لَعْنَةِ، أَوْ عَذَاب.

#### الأَحْوَالُ والصِّفَاتُ الَّتِي تَكُون مَعَهَا الكَبِيْرَةُ صَغِيْرَةً وَبِالعَكْسِ :

وَهَاهُنَا أَمْرٌ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ، وَهُوَ أَنَّ الْكَبِيرَةَ قَدْ يَقْتَرَنُ بَهَا - منَ الْحَيَاء وَالْخَوْف، وَالاسْتعْظَام لَهَا - مَا يُلْحَقُّهَا بِالصَّغَائرِ، وَقَدْ يَقْتَرَنُّ بِالصَّغِيرَةِ - مِنْ قِلَّةِ الْحَيَاءِ، وَعَدَم الْلَبَالَاةِ، وَتَرْكِ الْخَوْفِ، وَالاسْتِهَانَة بِهَا - مَا يُلْحِقُهَا بِالْكَبَائِرِ، بَلْ يَجْعَلُهَا فِي أَعْلَىٰ رُتَبِهَا.

وَهَذَا أَمْرٌ مَرْجِعُهُ إِلَىٰ مَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ، وَهُوَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَىٰ مُجَرَّدِ الْفِعْل، وَالْإِنْسَانُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُعْفَىٰ لِلْمُحِبِّ، وَلِصَاحِبِ الْإحْسَانِ الْعَظِيم، مَا لَا يُعْفَىٰ لِغَيْرِهِ، وَيُسَامَحُ بِمَا لَا يُسَامَحُ بِهِ غَيْرُهُ.

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةً - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - يَقُولُ: انْظُرْ

إِلَى مُوسَىٰ - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - رَمَىٰ الْأَلْوَاحَ الَّتِي فِيهَا كَلَامُ اللهِ الل

وَانْظُرْ إِلَىٰ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذِهِ الْقَامَاتُ الَّتِي لُوسَى، غَاضَبَ رَبَّهُ مَرَّةً، فَأَخَذَهُ وَسَجَنَهُ فِي بَطْنِ الْخُوتِ، وَلَمْ يَخْتَمِلُ لَهُ مَا احْتَمَلَ لِمُوسَى، وَفَرْقُ بَيْنَ مَنْ إِذَا أَتَىٰ بِذَنْبِ وَاحِد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْإِحْسَانِ وَالْحَد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْإِحْسَانِ وَالْحَد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْإِحْسَانِ وَالْكَاسِنِ مَا يَشْفَعُ لَهُ، وَبَيْنَ مَنْ إِذَا أَتَىٰ بِذَنْبٍ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ الْإَحْسَانِ وَالْكَاسِنِ مَا يَشْفَعُ لَهُ، وَبَيْنَ مَنْ إِذَا أَتَىٰ بِذَنْبٍ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِكُلِّ شَفِيع، كَمَا قِيلَ:

وَإِذَا الْخَبِيِّبُ أَتَىٰ بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيْع

فَالْأَعْمَالُ تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا عِنْدَ اللهِ، وَتُذَكِّرُ بِهِ إِذَا وَقَعَ فِي الشَّدَائِدِ، قَالْأَعْمَالُ تَعَالَىٰ عَنْ ذِي النُّونِ: ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهُ لَلْإِثَ فِي قَالَ تَعَالَىٰ عَنْ ذِي النُّونَ : ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَنْ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللل

بَنُواْ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ﴿ ءَآلُتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ [يُونُس: ٩٠-٩١].

وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ مَا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللهِ - مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ - يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَمُنَّ دَوِيُّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، يُذَكِّرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ، أَفَلا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُ بَهِ ؟» (١).

وَلْهَذَا مَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَىٰ سَيِّنَاتِهِ أَفْلَحَ وَلَمْ يُعَذَّبْ، وَوُهِبَتْ لَهُ سَيِّنَاتُهُ لِأَجْلِ حَسَنَاتِه، وَلاَجْلِ هَذَا يُغْفَرُ لَصَاحِبِ التَّوْحِيدِ مَا لَا يُغْفَرُ لَصَاحِبِ التَّوْحِيدِ مَا لَا يُغْفَرُ لَهُ، لَصَاحِبِ الْإَشْرَاكِ، لَأَنَّهُ قَدْ قَامَ بِهِ مِمَّا يُحِبُّهُ اللهُ مَا اقْتَضَىٰ أَنْ يَغْفِر لَهُ، وَيُسَاحِبُ الْإِشْرَاكِ، لَأَنَّهُ قَدْ قَامَ بِهِ مِمَّا يُحِبُّهُ اللهُ مَا اقْتَضَىٰ أَنْ يَغْفِر لَهُ، وَيُسَاحِهُ مَا لَا يُسَامِحُ بِهِ الْمُشْرِكَ، وَكَمَا كَانَ تَوْحِيدُ الْعَبْدِ أَعْظَمَ، كَانَتْ مَغْفِرَةُ الله لَهُ أَتَمَّ، فَمَنْ لَقِيَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا الْبَتَّةَ غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا، كَانَتُ مَا كَانَتْ، وَلَمْ يُعَذِّبُ بَهَا.

وَلَسْنَا نَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَدْخُلُ بِذُنُوبِهِ، وَيُعَذَّبُ عَلَىٰ مِقْدَارِ جُرْمِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنْهَا، وَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْأَمْرَيْنَ لِنَ أَحَاطَ عِلْمًا بِمَا قَدَّمْنَاهُ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ سُنَنِ ابْن مَاجَهْ » (٣٠٧١) .



## كَلِمَةُ التَّوْحِيْد تُبَدِّدُ مِنْ ضَبَابِ الذُّنُوبِ:

اعْلَمْ أَنَّ أَشَعَّةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُبَدِّدُ مِنْ ضَبَابِ الذُّنُوبِ وَغُيُومِهَا بِقَدْرِ قُوَّة ذَلِكَ الشُّعَاعِ وَضَعْفِه، فَلَهَا نُورٌ، وَتَفَاوُتُ أَهْلِهَا فِي ذَلِكَ النُّورِ –قُوَّة، وَضَعْفًا – لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللهُ تَعَالَى.

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ نُورُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي قَلْبِهِ كَالشَّمْسِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا فِي قَلْبِهِ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ.

وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا فِي قَلْبِهِ كَالْمَشْعَلِ الْعَظِيم.

وَآخَرُ كَالسِّرَاجِ الْمُضِيءِ، وَآخَرُ كَالسِّرَاجِ الضَّعِيفِ.

وَلَهَذَا تَظْهَرُ الْأَنْوَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَيْمَانِمْ، وَبَيْنَ أَيْدِيمِمْ، عَلَىٰ هَذَا الْقَدَارِ، بِحَسَبِ مَا فِي قُلُوبِمْ مِنْ نُورِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، عِلْمًا وَعَمَلًا، وَمَعْرِفَةً وَحَالًا.

وَكُلَّمَا عَظُمَ نُورُ هَذِهِ الْكَلَمَة وَاشْتَدَّ أَحْرَقَ مِنَ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ بِحَسَبِ قُوَّتِهِ وَشِدَّتِه، حَتَّىٰ إِنَّهُ رُبَّمَا وَصَلَ إِلَىٰ حَالَ لَا يُصَادِفُ مَعَهَا شُبْهَةً وَلَا شَهْوَةً، وَلَا شَهْوَةً، وَلَا شَهْوَةً، وَلَا شَهْوَةً أَوْ شُبْهَةً دَنَتْ مِنْ هَذَا النُّورِ اللهِ شَيْئًا، فَأَيُّ ذَنْبِ أَوْ شَهْوَةً أَوْ شُبْهَةً دَنَتْ مِنْ هَذَا النُّورِ اللهِ شَيْئًا، فَأَيُّ ذَنْبِ أَوْ شَهْوَةً أَوْ شُبْهَةً دَنَتْ مِنْ هَذَا النُّورِ اللهِ أَحْرَقَهَا، فَسَمَاء إِيمَانِه قَدْ حُرسَتْ بِالنَّهُومِ مِنْ كُلِّ سَارِقِ لَحَسَنَاتِه، فَلَا يَنْالُ مِنْهَا السَّارِقُ إِلَّا عَلَىٰ غَرَّةٍ وَغَفْلَةً لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْبَشَرِ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ يَنَالُ مِنْهَا لِلْبَشَر، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ

751

وَعَلَمَ مَا شُرِقَ مِنْهُ اسْتَنْقَذَهُ مِنْ سَارِقِهِ، أَوْ حَصَّلَ أَضْعَافَهُ بِكُسْبِهِ، فَهُوَ هَكَذَا أَبَدًا مَعَ لُصُوصِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، لَيْسَ كَمَنْ فَتَحَ لَّهُمْ خِزَانتَهُ، وَوَلَّىٰ الْبَابَ ظَهْرَهُ.

وَلَيْسَ التَّوْحِيدُ مُجَرَّدَ إِقْرَارِ الْعَبْدِ بِأَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ كُلِّ شَيْء وَمَليكُهُ، كَمَا كَانَ عُبَّادُ الْأَصْنَام مُقرِّينَ بِذَلِكَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بَلِ التَّوْحِيدُ يَتَضَمَّنُ - مِنْ مَحَبَّة الله، وَأَنْخُضُوع لَهُ، وَالذَّلِّ لَهُ، وَكَمَال الْأَنْقيَاد لطَاعَته، وَإِخْلَاص الْعِبَادَةِ لَهُ، وَإِرَادَةً وَجْهِه الأَعْلَىٰ بِجَميع الأَقْوَالَ وَالأَعْمَالَ، وَالْمَنْع، وَالْعَطَاء، وَالْخُبِّ، وَالْبُغْض – مَا يَحُولُ بَيْنَ صَاحِبهِ وَبَيْنَ الأَسْبَابِ الدَّاعِيَةِ إِلَىٰ الْلَعَاصي، وَالْإِصْرَارِ عَلَيْهَا، وَمَنْ عَرَفَ هَذَا عَرَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عََلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَىٰ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ » (١) ، وَقَوْلَهُ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله َ» (٢) ، وَمَا جَاءَ منْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَشْكَلَتْ عَلَىٰ كَثيرِ مِنَ النَّاسِ، حَتَّىٰ ظَنَّهَا بَعْضُهُمْ مَنْسُوخَةً، وَظَنَّهَا بَعْضُهُمْ قيلَتْ قَبْلَ وُرُود الْأُوَامر وَالنَّوَاهي وَاسْتَقْرَارِ الشَّرْعِ، وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ نَارِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ، وَأَوَّلَ بَعْضُهُمُ الدُّخُولَ بِالْخُلُودِ، وَقَالَ: الْمُعْنَىٰ لَا يَدْخُلُهَا خَالدًا، وَنَحْوَ ذَلكَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٢٥) ، وَمُسْلِمٌ (٣٣) ، (٢٦٣) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٨)، وَأَبُو دَاوُد (٢٠٩١).

مِنَ التَّأُويلَاتِ الْمُسْتَكُرَهَة.

وَالشَّارِعُ - صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه - لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ حَاصلًا بِمُجَرَّد قَوْل اللِّسَان فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا خلافٌ الْمُعْلُوم بالاضْطرَار منْ دين الْإِسْلَام، فَإِنَّ الْنَافقينَ يَقُولُونَهَا بِأَلْسنَتهم، وَهُمْ تَحْتَ الْجَاحِدِينَ لَهَا فِي الدَّرْكَ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِ الْقَلْبِ، وَقَوْلِ اللِّسَانِ، وَقَوْلَ الْقَلْبِ يَتَضَمَّنُ مِنْ مَعْرِفَتِهَا، وَالتَّصْديق بَهَا، وَمَعْرِفَة حَقيقَة مَا تَضَمَّنَتْهُ - مِنَ النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْإِلْهِيَّةِ الْمُنْفِيَّةِ عَنْ غَيْر الله، الله عَنَامُ هَذَا اللَّه يَسْتَحيلُ ثُبُوتُهَا لِغَيْرِه، وَقِيَامُ هَذَا الْمَعْنَى بالْقَلْب علْمًا وَمَعْرِفَةً وَيَقِينًا، وَحَالًا - مَا يُوجِبُ تَخْرِيمَ قَائِلِهَا عَلَىٰ النَّارِ، وَكُلَّ قَوْل رَتَّبَ الشَّارِعُ مَا رَتَّبَ عَلَيْه منَ التَّوَابِ، فَإِنَّهَا هُوَ الْقَوْلَ التَّامُّ، كَقَوْله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- « مَنْ قَالَ فِي يَوْم: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةِ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ - أَوْ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ - وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَد الْبَحْرِ » (١) ، وَلَيْسَ هَذَا مُرَتَّبًا عَلَىٰ مُجَرَّد قَوْل اللَسَان.

نَعَمْ مَنْ قَالَهُ السَانِه، غَافلًا عَنْ مَعْنَاهَا، مُعْرِضًا عَنْ تَدَبُّرِهَا، وَلَمْ يُوَاطِئْ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلَا عَرَفَ قَدْرَهَا وَحَقيقَتَهَا، رَاجِيًا مَعَ ذَلكَ ثَوَابَهَا، يُوَاطِئْ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلَا عَرَفَ قَدْرَهَا وَحَقيقَتَهَا، رَاجِيًا مَعَ ذَلكَ ثُوابَهَا، حُطَّتْ مِنْ خَطَايَاهُ بِحَسَبِ مَا فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّ الْأَعْهَالَ لَا تَتَفَاضَلُ بِصُورِهَا وَعَلَدِهَا، وَإِنَّهَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلُ مَا فِي الْقُلُوبِ، فَتَكُونُ صُورَةُ الْعَمَلَيْنِ وَعَدَدِهَا، وَإِنَّهَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلُ مَا فِي الْقُلُوبِ، فَتَكُونُ صُورَةُ الْعَمَلَيْنِ وَعَدَدِهَا، وَإِنَّهَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلُ مَا فِي الْقُلُوبِ، فَتَكُونُ صُورَةُ الْعَمَلَيْنِ (١) (صَحِيْحُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٩١٦) وَالتِّرْمِذْيِّ (١٢٥) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاحِدَةً، وَبَيْنَهُمَا فِي التَّفَاضُلِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالرَّجُلَانِ يَكُونُ مَقَامُهُمَا فِي الصَّفَّ وَاحِدًا، وَبَيْنَ صَلَاتَيْهَمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

وَتَأَمَّلْ حَدِيثَ الْبِطَاقَةِ الَّتِي تُوضَعُ فِي كِفَّة، وَيُقَابِلُهَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا، كُلُّ سِجِلًّ مِنْهَا مَدُّ الْبِصَرِ، فَتَثْقُلُ الْبِطَاقَةُ وَتَطِيشُ السِّجِلَّاتُ، فَلَا يُعَذَّبُ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مُوَحِّد لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْبِطَاقَةِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَدْخُلُ النَّارَ بِلْأَجْلِهِ بِذُنُوبِهِ، وَلَكِنَّ السِّرَّ الَّذِي ثَقَلَ بِطَاقَةَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَطَاشَتْ لِأَجْلِهِ السِّجَلَّاتُ لَلَّ عُصْلُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَرْبَابِ الْبِطَاقَاتِ، انْفَرَدَتْ بِطَاقَتُهُ الشِّعَلَ وَالرَّزَانَةِ.

وَإِذَا أَرَدْتَ زِيَادَةَ الْإِيضَاحِ لَهَذَا الْمُعْنَى، فَانْظُرْ إِلَىٰ ذِكْرِ مَنْ قَلْبُهُ مَلْآنُ بِمَحَبَّتِكَ، وَذِكْرِ مَنْ هُوَ مُعْرَضٌ عَنْكَ عَافِلٌ سَاه، مَشْغُولٌ بِغَيْرِكَ، قَدِ بَمَحَبَّتِكَ، وَذِكْرَ مَنْ هُوَ مُعْرَضٌ عَنْكَ عَافِلٌ سَاه، مَشْغُولُ بِغَيْرِكَ، قَدِ انْجَذَبَتْ دَوَاعِي قَلْبِه إِلَىٰ مَحَبَّة غَيْرِكَ، وَإِيثَارِه عَلَيْكَ، هَلْ يَكُونُ ذَكْرُهُمَا وَاحِدًا ؟ ، أَمْ هَلْ يَكُونُ وَلَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهَذِهِ الْثَابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ وَاحِدًا ؟ ، أَمْ هَلْ يَكُونُ وَلَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهَذِهِ الْثَابَةِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ زَوْجَتَاكَ، عَنْدَكَ سَوَاءً ؟.

وَتَأَمَّلْ مَا قَامَ بِقَلْبِ قَاتِلِ الْمَائَةِ مِنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ الَّتِي لَمْ تَشْغَلْهُ عِنْدَ السِّيَاقِ عَنِ السَّيْرِ إِلَىٰ الْقَرْيَةِ، وَحَمَلَتْهُ - وَهُوَ فِي تِلْكَ الْخَالِ - عَلَىٰ السِّيَاقِ عَنِ السَّيْرِ إِلَىٰ الْقَرْيَةِ، وَحَمَلَتْهُ - وَهُوَ فِي تِلْكَ الْخَالِ - عَلَىٰ أَنْ جَعَلَ يَنُوءُ بِصَدْرِهِ، وَيُعَالِجُ سَكَرَاتِ الْمُوْتِ، فَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ، وَإِيمَانُ

آخَرُ، وَلَا جَرَمَ أَنْ أُلْحِقَ بِالْقَرْيَةِ الصَّالِخَةِ، وَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا.

وَقَرِيبُ مِنْ هَذَا مَا قَامَ بِقَلْبِ الْبَغِيِّ الَّتِي رَأَتْ ذَلِكَ الْكَلْبَ - وَقَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ يَأْكُلُ الثَّرَىٰ - فَقَامَ بِقَلْبِهَا ذَلِكَ الْوَقْتَ - مَعَ عَدَمِ الْآلَةِ، وَعَدَمِ الْآلَةِ، وَعَدَمِ الْآلَةِ، وَعَدَمِ الْآلَةِ، وَعَدَم الْآلَةِ، وَعَدَم الْآلَةِ، وَعَدَم اللَّهِ بِعَمَلِهَا - مَا حَمَلَهَا عَلَىٰ أَنْ غَرَّرَتْ بِنَفْسِهَا فَي نُزُولِ الْبِغْرِ، وَمَلْ الْمَاء فِي خُفِّهَا، وَلَمْ تَعْبَأْ بِتَعَرُّضِهَا لِلتَّلَف، وَحَمْلِهَا فَي نُزُولِ الْبِغْر، وَمَلْ الْمَاء فِي خُفِّهَا، وَلَمْ تَعْبَأْ بِتَعَرُّضِهَا لِلتَّلَف، وَحَمْلِهَا فَي نُزُولِ الْبِغْر، وَمَلْ الْمَاء فِي خُفِّهَا الرُّقِيُّ مِنَ الْبِغْر، ثُمَّ تَوَاضُعُهَا فَذَا الْخُلُوقِ النَّيْر، ثُمَّ مَوْدَا، فَأَحْرَقَتْ أَنْوَارُ الْخَلُوقِ اللَّهُ وَلَا شُكُورًا، فَأَحْرَقَتْ أَنُوارُ حَتَّىٰ شَرْبَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْجُو مِنْهُ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، فَأَحْرَقَتْ أَنُوارُ هَذَا الْقَذَر مِنَ التَّوْجِيدِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا مِنَ الْبِغَاء، فَغُفِرَ لَهَا.

فَهَكَذَا الْأَعْمَالُ وَالْعُمَّالُ عِنْدَ اللهِ، وَالْغَافِلُ فِي غَفْلَة مِنْ هَذَا الْإِكْسِيرِ الْكِيمَاوِيِّ، الَّذِي إِذَا وُضِعَ مِنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ عَلَىٰ قَنَاطِيرَ مِنْ نُكَاسِ الْأَعْمَالُ قَلَبَهَا ذَهَبًا، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

#### عُلُو المَنْزِلَةُ تُوجِبُ زِيَادَةَ الإِنْتِبَاهُ :

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْمُحِبَّ يُسَامَحُ بِهَا لَا يُسَامَحُ بِهِ غَيْرُهُ، وَيُعْفَىٰ لِلْوَلِيِّ عَيَّا لَا يُغْفَرُ لَهُ مَا لَا يُغْفَرُ لِلْوَلِيِّ عَيَّا لَا يُغْفَرُ لَهُ مَا لَا يُغْفَرُ لِلْوَلِيِّ عَيَّا لَا يُغْفَرُ لَهُ مَا لَا يُغْفَرُ لِلْهُ الْعَالَمُ أَيْضًا، يُغْفَرُ لَهُ مَا لَا يُغْفَرُ لِلْهُ عَلَيْ وَعَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى لِلْجَاهِلِ، كَمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ - مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي

صَعيد وَاحد، قَالَ للْعُلَهَاء: إنِّي كُنْتُ أُعْبَدُ بِفَتْوَاكُمْ، وَقَدْ عَلَمْتُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْلِطُونَ كَمَا يَخْلِطُ النَّاسُ، وَإِنِّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِي فِيكُمْ وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَعَذَّ بَكُم، اذْهَبُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » (١) ، هَذَا مَعْنَىٰ الْحَدِيث، وَقَدْ رُويَ مُسْنَدًا وَمُرْ سَلًا.

فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُمْ صَحِيحٌ، وَهُوَ مُقْتَضَىٰ الْحَكْمَة وَالْجُود وَالْإحْسَان، وَلَكَنْ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْعُقُوبَةِ الْمُضَاعَفَةِ الَّتِي وَرَدَ التَّهْدِيدُ بَهَا فِي حَقٍّ أُولَئكَ إِنْ وَقَعَ مِنْهُمْ مَا يُكْرَهُ ؟ كَقَوْلِه تَعَالَىٰ : ﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [ الأَحْزَاب: ٣٠]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتُّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيَّا قَلِيلًا اللَّهِ إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ ا لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الإسْرَاء: ٧٥-٥٥] ، أَيْ لَوْلَا تَشْبِيتُنَا لَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ بَعْضَ الشَّيْءِ ، وَلَوْ فَعَلْتَ لَأَذَقْنَاكَ ضعْفَ عَذَابِ الْخَيَاةِ وَضَعْفَ عَذَابِ الْمَاتِ ، أَيْ ضَاعَفْنَا لَكَ الْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهُ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (فَكُ أُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (كَ الْحَاقَّةُ: ٤١-٤١] ، أَيْ لَوْ أَتَىٰ بشَيْءِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِيَمِينِهِ، وَقَطَعْنَا نِيَاطَ قَلْبِهِ وَأَهْلَكْنَاهُ، وَقَدْ أَعَاذَهُ اللهُ مِنَ الرُّكُونِ إِلَىٰ أَعْدَائِهِ بِذَرَّةٍ مِنْ قَلْبِهِ، وَمِنَ التَّقَوُّلِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيْر» (١٣٨١).

سُبْحَانَهُ، وَكَمْ مِنْ رَاكِنَ إِلَىٰ أَعْدَائِهِ وَمُتَقَوِّلِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ قَدْ أَمْهَلَهُ وَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ، كَأَرْبَابِ الْبِدَعِ كُلِّهِمْ، الْمُتَقَوِّلِينَ عَلَىٰ أَسْهَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَدِينِهِ.

وَمَا ذَكَرْتُمْ فِي قِصَّةِ يُونُسَ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُسَامَحْ بِغَضْبَة، وَسُجِنَ لِأَجْلِهَا فِي بَطْنِ الْخُوتِ، وَيَكْفِي حَالُ أَبِي الْبَشَرِ حَيْثُ لَمْ يُسَامَحُ بِلُقْمَةٍ، وَكَانَتْ سَبَبَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْجَنَّةِ.

فَالْجُوابُ : أَنَّ هَذَا أَيْضًا حَقُّ، وَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْأَمْرِيْنِ، فَإِنَّ مَنْ كَمُلَتْ عَلَيْهِ نِعْمَةُ الله، وَاخْتَصَّهُ مِنْهَا بِهَا لَمْ كَخْتَصَّ بِهِ غَيْرَهُ فِي إَعْطَائِهِ مِنْهَا مَا حُرِمَهُ غَيْرُهُ، فَحُبِي بِالْإِنْعَام، وَخُصَّ بِالْإِكْرَام، وَخُصَّ بِمَزِيدِ مِنْهَا مَا حُرِمَهُ غَيْرُه، فَحُبِي بِالْإِنْعَام، وَخُصَّ بِالْإِكْرَام، وَخُصَّ بِمَزِيدِ التَّقْرِيب، وَجُعِلَ فِي مَنْزِلَة الْوَلِيُّ الْجَبيب، اقْتَضَتْ حَالُهُ مِنْ حِفْظَ مَرْتَبَة الْوَلَايَة وَالْقُرْبِ وَالاَخْتَصَاصِ بِأَنْ يُرَاعِي مَرْتَبَتَهُ مِنْ أَدْنَى مُشَوِّشَ وَالْخَرِيدِ تَقْرِيبه، وَاتَّخَاذِهِ لَنَفْسه، وَاصْطَفَائِه وَلَي عَيْرِه، وَلَي الله عَلَيْهِ أَكْمَلَ، وَالله عَلَيْهِ أَنَعَم مَنْ عَيْرِه، وَلَي الله عَلَيْهِ الْبَعَيدُ الْبَرَّانِيُّ، مَعَ كَوْنِهِ يُسَامَحُ بِهَا لَمْ يُسَامَحُ بِهِ الْأَمْرَانِ .

وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ اجْتِمَاعِهِمَا، وَعَدَم تَنَاقُضِهِمَا، فَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِهِ، فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ اجْتِمَاعِهِمَا، وَعَدَم تَنَاقُضِهِمَا، فَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِهِ، فَإِنَّ الْلَكَ يُسَامِحُ بِهِ مَنْ لَيْسَ فِي مَنْزِلَتِهِمْ،

وَيَأْخُذُهُمْ، وَيُؤَدِّبُهُمْ بِهَا لَمْ يَأْخُذُ بِهِ غَيْرَهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَوَاهِدَ هَذَا وَهَا خُذُهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَوَاهِدَ هَذَا وَهَا خُذُهُمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَوَاهِدَ هَذَا

وَأَنْتَ إِذَا كَانَ لَكَ عَبْدَانِ، أَوْ وَلَدَانِ، أَوْ زَوْجَتَانِ، أَحَدُهُمَا أَحَبُّ إِلَىٰ قَلْبِكَ، وَأَعَرُّ عَلَيْكَ عَامَلْتَهُ بِهَدَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، وَاجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ الْمُعَامَلَتَانِ بِحَسَبِ قُرْبِهِ مِنْكَ، وَحُبِّكَ لَهُ، وَعِزَّتِه عَلَيْكَ، فَإِذَا نَظُوْتَ إِلَىٰ كَهَالِ إِحْسَانِكَ إِلَيْه، وَإِثْمَام نعْمَتك عَلَيْه وَعَزَّتِه عَلَيْكَ، فَإِذَا نَظُوْتَ إِلَىٰ كَهَالِ إِحْسَانِكَ إِلَيْه، وَإِثْمَام نعْمَتك عَلَيْه اقْتَضَتْ مُعَامَلَتُهُ بِهَا لَا تُعَامِلُ بِهِ مَنْ دُونَهُ، مِنَ التَّنْبِيهِ وَعَدَم الْإِهْمَال، وَإِذَا نَظُوْتَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ كَهَالِ إِحْسَانِه وَعَجَبَّتِه لَكَ، وَطَاعِته وَحِدْمَتِه، وَكَهَالَ عُبُوديَّتِه وَنَصْحِه وَهَبْتَ لَهُ وَسَاعَتْهُ، وَعَفَوْتَ عَنْهُ، بِهَا لَا تَفْعَلُهُ مَعَ غَيْرِه، فَالْمُعَالَ بُحَسَبِ مَا مِنْكَ وَمَا مِنْهُ.

وَقَدْ ظَهَرَ اعْتِبَارُ هَذَا الْمُعْنَىٰ فِي الشَّرْعِ، حَيْثُ جَعَلَ حَدَّ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالتَّزَقُّ جِ إِذَا تَعَدَّاهُ إِلَىٰ الزِّنَا الرَّجْمَ، وَحَدَّ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ هَذِهِ النِّعْمَةَ الْجَلْدَ، وَكَذَلِكَ ضَاعَفَ الْجَدَّ عَلَىٰ الْجُرِّ الَّذِي قَدْ مَلَّكَهُ نَفْسَهُ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِ الْجَلْدَ، وَكَذَلِكَ ضَاعَفَ الْجَدَّ عَلَىٰ الْجُرِّ الَّذِي قَدْ مَلَّكَهُ نَفْسَهُ، وَأَتَمَ عَلَيْهِ نَعْمَتُهُ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ، وَجَعَلَ حَدَّ الْعَبْدِ الْمُنْقُوصِ بِالرِّقِّ، الَّذِي نَعْمَتُهُ، وَلَمْ يَعْمَدُ النَّعْمَةُ نِصْفَ ذَلِكَ.

فَسُبْحَانَ مَنْ بَهَرَتْ حِكْمَتُهُ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَجَزَائِهِ عُقُولَ الْعَالَمِينَ، وَشَهدَتْ بأَنَّهُ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ.

# لِلَّهُ سِرُّ تَحْت كُلِّ لَطِيفَةٍ فَأَخُو الْبَصَائِرِ غَائِصٌ يَتَمَلَّقُ

# في أُجْنَاس مَا يُتَابُ مِنْهُ :

وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ اسْمَ التَّائِبِ حَتَّىٰ يَتَخَلَّصَ مِنْهَا.

وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ جِنْسًا مَذْكُورَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، هِيَ أَجْنَاسُ اللهِ حَرَّ مَاتِ: الْكُفْرُ، وَالشِّرْكُ، وَالنَّفَاقُ، وَالْفُسُوقُ، وَالْعِصْيَانُ، وَالْإِثْمُ، وَالْغُدُوانُ، وَالْفَحْرَةُ، وَالْفَكُرُ، وَالْبَغْيُ، وَالْقَوْلُ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَالْعُدُوانُ، وَالْفَوْلُ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَالْعُولُ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَالْعُدُوانُ، وَالْفَوْلُ عَلَىٰ اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَاتَّبَاعُ غَيْر سَبِيلِ اللهِ مِنينَ.

فَهَذِهِ الْاثْنَا عَشَرَ جِنْسًا عَلَيْهَا مَدَارُ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَإِلَيْهَا انْتِهَاءُ الْعَالَم بِأَسْرِهِمْ إِلَّا أَتْبَاعَ الرُّسُل، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ أَكْثَرُهَا وَأَقَلَّهَا، أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، وَقَدْ يَعْلَمُ ذَلِك، وَقَدْ لَا يَعْلَمُ ذَلِك، وَقَدْ لَا يَعْلَمُ ذَلِك، وَقَدْ لَا يَعْلَمُ .

فَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ هِيَ بِالتَّخَلُّصِ مِنْهَا، وَالتَّحَصُّنِ وَالتَّحَرُّزِ مِنْ مُوَاقَعَتِهَا، وَإِنَّا يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا لِمَنْ عَرَفَهَا.

وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا، وَنَذْكُرُ مَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ وَمَا افْتَرَقَتْ، لِتَتَبَيَّنَ حُدُودَهَا وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَا، وَنَذْكُرُ مَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ وَمَا افْتَرَقَتْ، لِتَتَبَيَّنَ حُدُودَهَا وَحَقَائِقَهَا، وَاللهُ اللُّوفِّقُ لِلَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، كَمَا وَقَقَ لَهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِللهِ. بِاللهِ.

فِ والدَّمْ السَّالِكِينَ كِ

وَهَذَا الْفَصْلُ مِنْ أَنْفَع فُصُولِ الْكِتَابِ، وَالْعَبْدُ أَحْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْهِ.

#### الْكُفْرُ:

فَأَمَّا الْكُفْرُ فَنُوْعَانِ: كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَكُفْرٌ أَصْغَرُ.

فَالْكَفْرُ الْأَكْبَرُ هُوَ اللُّوجِبُ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ.

وَالْأَصْغَرُ مُوجِبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ دُونَ الْخُلُودِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ - وَكَانَ مِمَّا يُتْلَىٰ فَنْسِخَ لَفْظُهُ - « لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفْرُ بكُمْ » (١) ، وَقَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَدِيثِ : « اثْنَتَانِ فِي أُمَّتِي، مَكُمْ » (١) ، وَقَوْلُهُ فِي السَّنَنِ : «مَنْ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ » (٢) ، وَقَوْلُهُ فِي السَّنَنِ : «مَنْ أَتَىٰ اَمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بَهَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّد » (٣) ، وَفِي الْخَديثِ الْاَخْرِ «مَنْ أَتَىٰ كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّد » (٣) ، وَفِي الْخَديثِ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّد » (١) ، وَقَوْلِهِ: «لَا تَرْجِعُوا بِعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقَوْلِهِ: «لَا تَرْجِعُوا بِعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ » (٥).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٧٦٨) ، وَمُسْلِمٌ (٦٢) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦٧) ، والتَّرْمِذْيّ (١٠٠١) .

<sup>(</sup>٣) (صَحَيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمَذْيِّ (١٣٥) ، وَأَبْنُ مَاجَهْ (٢٣٩) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحٍ سُنَن وابْنُ مَاجَهْ » (٥٢٢) .

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢/ ٨٠٨) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ الْجَامِع» (٥٩٣٩).

<sup>(</sup>٥) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٧٤١)، وَمُسْلِمٌ (٦٦).

ف والد الله المالية ال

وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَن لَمَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَ فِي هُمُ ٱلْكُوفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَكَذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ، وَقَالَ طَاوُسٌ، وَقَالَ عَطَاءٌ: هُوَ كُفُرٌ دُونَ كُفْر، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٌ، وَفِسْتُ دُونَ فِسْق.

وَمِنْهُمْ ؛ مَنْ تَأُوَّلَ الْآيَةَ عَلَىٰ تَرْكِ الْحُكْمِ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ جَاحِدًا لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ مَرْجُوحٌ، فَإِنَّ نَفْسَ جُحُودِهِ كُفْرٌ، سَوَاءٌ حَكَمَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ.

وَمِنْهُمْ ؛ مَنْ تَأَوَّ لَهَا عَلَىٰ تَرْكِ الْخُكُم بِجَمِيعِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، قَالَ: وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْخُكُمُ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِسْلَامِ، وَهَذَا تَأْوِيلُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكِنَانِيِّ، وَهُوَ الْخُكُمُ بِاللَّهَ الْعَزِيزِ الْكِنَانِيِّ، وَهُوَ الْيَضَا بَعِيدٌ، إِذِ الْوَعِيدُ عَلَىٰ نَفْيِ الْخُكْمِ بِالْلَّنَزَّلِ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ تَعْطِيلَ الْخُكْمِ بِالْلُنَزَّلِ، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ تَعْطِيلَ الْخُكْم بِجَمِيعِهِ وَبَبَعْضِهِ.

وَمِنْهُمْ ؛ مَنْ تَأَوَّهُا عَلَىٰ الْخُكْمِ بِمُخَالَفَةِ النَّصِّ، تَعَمُّدًا مِنْ غَيْرِ جَهْلٍ بِهِ وَلَا خَطَأٍ فِي التَّأُويل، حَكَاهُ الْبَغُويُّ عَنِ الْعُلَمَاءِ عُمُومًا.

وَمِنْهُم ؛ مَنْ تَأَوَّهَا عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَالضَّحَاكِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ. وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ. وَمُنْهُم : مَنْ جَعَلَهُ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْلَّهِ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ يَتَنَاوَلُ الْكُفْرَيْن، الْأَصْغَرَ وَالأَكْبَرَ بِحَسَبِ حَالِ الْحَاكِم، فَإِنَّهُ إِن اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْخُكْم بَهَا أَنْزَلَ اللهُ في هَذِهِ الْوَاقِعَةِ، وَعَدَلَ عَنْهُ عِصْيَانًا، مَعَ اعْترَافه بِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ للْعُقُوبَة، فَهَذَا كُفْرٌ أَصْغَرُ، وَإِن اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِب، وَأَنَّهُ مُخَيِّرٌ فيه، مَعَ تَيَقُّنه أَنَّهُ حُكْمُ اللهِ، فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ، وَإِنْ جَهلَهُ وَأَخْطَأَهُ فَهَذَا مُخْطِئْ، لَهُ حُكْمُ

وَالْقَصْدُ أَنَّ الْمَعَاصِيَ كُلَّهَا مِنْ نَوْعِ الْكُفْرِ الْأَصْغَرِ، فَإِنَّهَا ضدُّ الشُّكْرِ، الَّذِي هُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ، فَالسَّعْيُ إِمَّا شُكْرٌ، وَإِمَّا كَفْرٌ، وَإِمَّا ثَالِثٌ، لًا مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# الْكُفْرُ الْأَكْبَرُ :

وَأَمَّا الْكُفْرُ الْأَكْبَرُ، فَخَمْسَةُ أَنْوَاع: كُفْرُ تَكْذِيب، وَكُفْرُ اسْتِكْبَارِ وَإِبَاءٍ مَعَ التَّصْدِيقِ، وَكُفْرُ إِعْرَاض، وَكُفْرُ شَكِّ، وَكُفْرُ نِفَاق.

فَأَمَّا كُفْرُ التَّكْذيب ؛ فَهُوَ اعْتَقَادُ كَذِبِ الرُّسُل، وَهَذَا الْقِسْمُ قَلِيلٌ فِي الْكُفَّارِ، فَإِنَّ الله تَعَالَىٰ أَيَّدَ رُسُلَهُ، وَأَعْطَاهُمْ مِنَ الْبَرَاهِينِ وَالْآيَاتِ عَلَىٰ صدْقِهمْ مَا أَقَامَ بِهِ الْحُجَّةَ، وَأَزَالَ بِهِ الْمَعْذِرَةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النَّمْلُ:١٤]، وَقَالَ لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ا

ے فواند مَالِكَ السَّالِكِينَ كِ مُرِيَّةُ مِنْ مُرَاثِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْكِينَ الْ

ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَلِتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهِ ﴾ [الأَنْعَام: ٣٣].

وَإِنَّ سُمِّيَ هَذَا كُفْرَ تَكْذِيب أَيْضًا فَصَحِيحٌ، إِذْ هُوَ تَكْذِيبٌ بِاللَّسَانِ. وَأَمَّا كُفُرُ الْإِبَاءِ وَالْاسْتَكْبَارِ: فَنَحْوُ كُفْ رِ إِبْلِيسَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجْحَدْ أَمْرَ الله وَلَا قَابَلَهُ بِالْإِنْكَارِ، وَإِنَّهَا تَلَقَّاهُ بِالْإِبَاءِ وَالاسْتَكْبَارِ، وَمِنْ هَذَا كُفْرُ مَنْ عَرَفَ صِدْقَ الرَّسُول، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْخَقِّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلَمْ يَنْقَدْ لَهُ إِبَاءً وَاسْتِكْبَارًا ، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَىٰ كُفْرِ أَعْدَاء الرُّسُل، كَمَا حَكَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ فَرْعَوْنَ وَقَوْمِه ﴿ فَقَالُوا ۚ أَنُؤُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَنبِدُونَ اللَّهُ ﴾ [المُؤْمِنُون:٤٧] ، وَقَوْل الْأَمَم لِرُسُلِهمْ: ﴿ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُّنَا ﴾ [إبْرَاهِيْمُ:١٠] ، وَقَوْله: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونِهَا ﴿ اللَّهُ ﴾ [الشَّمْسُ: ١١] ، وَهُوَ كُفْرُ الْيَهُودِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ فَلَمَّا جَاآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَهِ [البَقَرَةُ:٨٩] ، وَقَالَ ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبُنَاآءَ هُمُّ ﴾ [البقرَةُ: ١٤٦]، وَهُوَ كُفْرُ أَبِي طَالِب أَيْضًا، فَإِنَّهُ صَدَّقَهُ وَلَمْ يَشُكَّ فِي صدْقه، وَلَكنْ أَخَذَتْهُ الْحَمِيَّةُ، وَتَعْظِيمُ آبَائِهِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ ملَّتهم، وَيَشْهَدَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ.

وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ ، فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ، لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ، وَلَا يُوَالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ، وَلَا يُصْغِي إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ

١٠٠٠ الْبَتَّةَ، كَمَا قَالَ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ يَا لِيلَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَاللهِ أَقُولُ لَكَ كَلِمَةً، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأَنْتَ أَجَلُّ فِي عَيْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَأَنْتَ أَحْقَرُ مِنْ أَنْ أُكلِّمَكَ ».

وَأَمَّا كُفْرُ النِّفَاقِ ، فَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ بِلِسَانِهِ الْإِيهَانَ، وَيَنْطُوِيَ بِقَلْبِهِ عَلَىٰ التَّكْذِيبِ، فَهَذَا هُوَ النِّفَاقُ الْأَكْبَرُ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ أَقْسَامِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

# كُفْرُ الجُحُودِ :

وَكُفْرُ الْجَحُودِ نَوْعَانِ: كُفْرٌ مُطَلَقٌ عَامٌ، وَكُفْرٌ مُقَيَّدٌ خَاصٌ.

فَالْمُطْلَقُ: أَنْ يَجْحَدَ جُمْلَةَ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ، وَإِرْسَالَهُ الرَّسُولَ.

وَالْخَاصُّ الْمُقَيَّدُ أَنْ يَجْحَدَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الْإِسْلَام، أَوْ تَحْرِيمَ مُحَرَّم

مِنْ مُحَرَّمَاتِهِ، أَوْ صِفَةً وَصَفَ اللهُ بِهَا نَفْسَهُ، أَوْ خَبَرًا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ، عَمْدًا، أَوْ تَقْدِيهًا لِقَوْل مَنْ خَالَفَهُ عَلَيْهِ لِغَرَض مِنَ الْأَغْرَاض.

وَأَمَّا جَحْدُ ذَلِكَ جَهْلًا، أَوْ تَأْوِيلًا يُعْذَرُ فِيهِ صَاحِبُهُ فَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهُ بِهِ، كَحَدِيثِ الَّذِي جَحَدَ قُدْرَةَ الله عَلَيْهِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَحْرِقُوهُ وَيَذْرُوهُ فِي الرِّيحِ، وَمَعَ هَذَا « فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَرَحِمَهُ لَجَهْلِهِ» (١) ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ اللهُ يَا الرِّيحِ، وَمَعَ هَذَا « فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَرَحِمَهُ لَجَهْلِهِ» (١) ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ اللهِ عَلَى إِعَادَتِهِ عِنَادًا أَوْ تَكْذِيبًا.

### الشِّرْكُ :

وَأَمّا الشَّرْكُ اللّهُ عَهُو نَوْعَانِ أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ ، فَالْأَكْبَرُ لَا يَغْفِرُهُ اللهُ إِلّا اللّهُ وَهُو بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ، وَهُو أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا، يُحِبُّهُ كَهَا يُحِبُّ اللّهَ، وَهُو اللهِ الشَّرْكُ الّذِي تَضَمَّنَ تَسْوِيَةً آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلِهَذَا قَالُوا الشَّرْكُ اللّهَ فِي النّارِ ﴿ تَأَلّلَهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴿ اللّهَ وَحْدَهُ جَالِقُ اللّهَ وَحْدَهُ جَالِقُ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهَ وَحْدَهُ جَالِقُ اللّهَ وَحْدَهُ جَالِقُ كُلّ شَيْء، وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ، وَأَنَّ آلِهَتَهُمْ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَرْزَقُ، وَلا تُحْيي وَلَا تُمْويَةً فِي الْمَحَبّةِ وَالتّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ كَمَا وَلَا تُمْويَةً فِي الْمَحَبّةِ وَالتّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ كَمَا وَلَا تُمْويَةً فِي الْمَحَبّةِ وَالتّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ كَمَا وَلَا تُمْوَدَاتُهُمْ وَاللّهُ مُنْ وَيَ اللّهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ مَ عُبُودَاتُهُمْ وَيُعُونَ اللهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ مَ عُبُودَاتُهُمْ وَيُعَلّمُونَ آلِهُمْ عُنُودَاتُهُمْ وَيُونَ اللهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ مَ عُبُودَاتُهُمْ وَمَا اللّهُ مُونَ اللهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ مَ عَيُودَالُونَ اللهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ مَ عُبُودَاتُهُمْ وَمَا اللّهُ مُ اللّهُ الْعَلَمْ مَنْ وَكِونَ اللهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ مَ عُبُودَاتُهُمْ وَنَا اللهُ وَنَا اللهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ ال

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٨١)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٥٧).

أَعْظَمَ مِنْ عَكَبَّةِ الله، وَيَسْتَبْشُرُ وِنَ بِذِكْرِهِمْ أَعْظَمَ مِنِ اسْتِبْشَارِهِمْ إِذَا فَكُرَ اللهُ وَحْدَهُ، وَيَغْضَبُونَ لِمُنْتَقِص مَعْبُودِيهِمْ وَآهَتِهِمْ – مِنَ الْشَايِخِ – فَرُمَةٌ ذُكْرَ اللهُ وَحْدَهُ، وَيَغْضَبُونَ إِذَا انْتَقَصَ أَحَدٌ رَبَّ الْعَالَمِنَ، وَإِذَا انْتَهِكَتْ حُرْمَةٌ مَا يَعْضَبُونَ إِذَا انْتَهَصَ أَحَدٌ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَإِذَا انْتُهِكَتْ حُرْمَةٌ مِنَا يَعْضَبُونَ إِذَا انْتَقَصَ أَحَدُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَإِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الله لَمْ يَعْضَبُوا لَهَا، بَلْ إِذَا قَامَ اللهَّيْفِ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْعَلَابُ عَلَى اللهِ وَالْعَامِهِمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ هُو الْعَالِبُ عَلَى اللهِ وَسَعْيعُهُ عِنْدُهُ، وَوسِيلَتُهُ إِلَى اللهِ وَسَعْيعُهُ عَنْدُهُ، وَوسِيلَتُهُ إِلَى اللهِ وَشَفِيعُهُ عَنْدُهُ، وَوسِيلَتُهُ إِلَى اللهِ وَسَعْيعُهُ عَنْدُهُ، وَوسِيلَتُهُ إِلَى اللهِ وَسَعْيعُهُ عَنْدُهُ، وَوسِيلَتُهُ اللهُ وَاللهَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الْأَصْنَامِ سَوَاءً، وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الَّذِي قَامَ بِقُلُومِهُم، وَتَوَارَثَهُ الْشُركُونَ بِحَسَبِ اخْتلَافِ آلْهَتهِمْ، فَأُولَئِكَ كَانَتْ الْفَتُهُمْ مِنَ الْخَجَرِ وَغَيْرُهُمُ الَّخَذُوهَا مِنَ الْبَشَرِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى، حَاكِيًا عَنْ أَهْتُهُمْ مِنَ الْخَجَرِ وَغَيْرُهُمُ الَّخَذُوهَا مِنَ الْبَشَرِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى، حَاكِيًا عَنْ أَهْتُهُمْ مِنَ الْخَجَرِ وَغَيْرُهُمُ الَّخَذُوهَا مِنَ الْبَشَرِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى، حَاكِيًا عَنْ أَسْلَافِ هَوُ لَاء الله ركينَ ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ اللَّهُ مِن دُونِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى اللّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِيُعَرِّبُونَا ۚ إِلَى اللّهِ ذُلُفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ ذُلُفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ ذُلُفَى إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهُ مُ شَهِدَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَالْكَذِب، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَالْكَذِب، وَأَخْبَرَ عَلَيْهُمْ إِللَّا لِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عِلْهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلّا لِيُعَرِّبُونَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِمْ إِللّهُ إِلَا لَكُونِ وَ الْكَذِب، وَأَخْبَرَ وَالْكَذِب، وَأَخْبَرَ

<u> ف</u>وائد مَلِكَ السَّالِكِينَ كِ

أَنَّهُ لَا يَهْدِيمِ مْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنْدِبُ كَفَّالُ ﴾ [الزُّمُر: ٣].

فَهَذه حَالُ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا، يَزْعُمُ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَىٰ اللهِ، وَمَا أَعَزَّ مَنْ يَخْلُصُ مِنْ هَذَا؟ بَلْ مَا أَعَزَّ مَنْ لَا يُعَادِي مَنْ أَنْكَرَهُ !.

وَالَّذِي فِي قُلُوبِ هَوُ لَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَسَلَفِهِمْ أَنَّ آهَتَهُمْ تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ الله، وَهَذَا عَيْنُ الشِّرْكِ، وَقَدْ أَنْكُرَ الله عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي كَتَابِهِ وَأَبْطَلَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا لَمَنْ أَذِنَ الله أَنْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا لَمَنْ أَذِنَ الله أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ، وَرَضِي قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْحِيد، الَّذِينَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ الله شُفَعَاء، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَأْذَنُ لَنْ شَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُمْ، حَيْثُ مَنْ دُونِ الله شُفَعَاء مِنْ دُونِه، فَيَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مَنْ يَأْذَنُ الله لَهُ صَاحِبُ التَّوْجِيدِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ شَفِيعًا مِنْ دُونِ الله رَبِّهِ وَمَوْلَاهُ.

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي أَثْبَتَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ هِيَ الشَّفَاعَةُ الصَّادِرَةُ عَنْ إِذْنِهِ لِمَنْ وَحَدَهُ، وَالَّتِي فَي نَفَاهَا اللهُ هِيَ الشَّفَاعَةُ الشِّرْكِيَّةُ، الَّتِي فِي قُلُوبِ لَمْنْ وَحَدَهُ، وَالَّتِي فِي قُلُوبِ اللهُ شُفَعَاءَ، فَيُعَامَلُونَ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِمْ الشُّرْكِينَ، الْمُتَّخِذِينَ مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ، فَيُعَامَلُونَ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِمْ مِنْ شُفَعَاءَ، فَيُعَامَلُونَ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِمْ مِنْ شُفَعَاءَ، فَيُعَامَلُونَ بِنَقِيضٍ قَصْدِهِمْ مِنْ شُفَعَائِهمْ، وَيَفُوزُ بَهَا اللهُ حَدُونَ.

وَتَأَمَّلْ قَوْلَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَتَأَمَّلْ قَوْلَ اللهِ ؟ - قَالَ: عَنْهُ- وَقَدْ سَأَلَهُ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ - قَالَ:

«أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ خَالِطًا مِنْ قَلْبِهِ» (١)، كَيْفَ جَعَلَ أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُنَالُ بَهَا شَفَاعَتُهُ تَجْرِيدَ التَّوْحِيدِ، عَكْسَ مَا عِنْدَ الْشُرِكِينَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ تُنَالُ بِاتِّخَاذِهِمْ أَوْلِيَاءَهُمْ شُفَعَاءً، وَعِبَادَتِهِمْ وَمُوالَاتِهِمْ مِنْ دُونِ اللهِ، فَقَلَبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا فِي وَمُوالَاتِهِمْ مِنْ دُونِ اللهِ، فَقَلَبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا فِي زَعْمِهِمُ الْكَاذِب، وَأَخْبَرَ أَنَّ سَبَبِ الشَّفَاعَةِ هُو تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ، فَحِينَئِذِ يَعْمِهُمُ الْكَاذِب، وَأَخْبَرَ أَنَّ سَبَبِ الشَّفَاعَةِ هُو تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ، فَحِينَئِذٍ يَاللهُ لِلشَّافَعِ أَنْ يُشَفَّعَ.

### المُشْركُ :

وَمِنْ جَهْلِ الْشُرِكِ اعْتقَادُهُ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهُ وَلِيًّا أَوْ شَفِيعًا أَنَّهُ يَشْفَعُ لَهُ، وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ اللهِ، كَمَا يَكُونُ خَوَاصُّ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ تَنْفَعُ شَفَاعَتُهُمْ مَنْ وَالْاهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدُ إِلَّا بِإِذْنِه، وَلَا يَأْذَنُ فِي وَالَاهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدُ إِلَّا بِإِذْنِه، وَلَا يَأْذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ: الشَّفَاعَةِ إلله لَمْن رَضِي قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ: الشَّفَاعَةِ إلَّا لِمَن رَضِي عَندُهُ وَ إلَّا بِإِذِنِهِ عَلَى اللهَوْلِ وَالْقَوْلِ وَالْقَوْلِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ إلَّا التَّوْحِيدَ، وَاتَّبَاعَ النَّانُ اللَّا اللَّوْحِينَ، كَمَا قَالَ أَبُو اللَّوْمِينَ، كَمَا قَالَ أَبُو اللَّوْمِينَ، كَمَا قَالَ أَبُو اللَّوْمِينَ، كَمَا قَالَ أَبُو النَّوْمِينَ، كَمَا قَالَ أَبُو الْعَمُلِ إلْا التَّوْحِيدَ، وَاتَّبَاعَ الْتَوْلِ وَالْآخِرِينَ، كَمَا قَالَ أَبُو اللَّوْلِ وَالْآخِرِينَ، كَمَا قَالَ أَبُو اللَّوْلِ وَالْآخِرِينَ، كَمَا قَالَ أَبُو اللَّوْمُ وَالْآخِرُونَ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ وَمَاذَا أَجُبْتُمُ اللّهُ سُلَكِ عَنْهُمَ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ وَمَاذَا أَجَبْتُمُ اللّهُ سُلِينَ؟.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩٩).

وَتَرَىٰ الْشُرِكَ يُكَذِّبُ حَالَهُ وَعَمَلَهُ قَوْلُهُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا نُحِبُّهُمْ كَحُبً اللهِ، وَلَا نُسُوِّ يَهِمْ بِاللهِ، ثُمَّ يَغْضَبُ لَهُمْ وَلِحُرُمَاتِهِمْ - إِذَا انْتُهِكَتْ - أَعْظَمَ عَلَا يَغْضَبُ لِللهِ، وَيَسْتَبْشُر بِذِكْرِهِمْ، وَيَتَبَشْبَشُ بِهِ، سِيَّا إِذَا ذُكِرَ عَنْهُمْ مَا لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ إِغَاثَةِ اللَّهَفَات، وَكَشْفِ الْكُرُبَات، وَقَضَاء الْحَاجَات، وَلَيْسَ فِيهِمْ مِنْ إِغَاثَةِ اللَّهَفَات، وَكَشْفِ الْكُرُبَات، وَقَضَاء الْحَاجَات، وَأَنَّهُمُ الْبَابُ بَيْنَ الله وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَإِنَّكَ تَرَىٰ اللهُ رَبِي اللهِ وَيَسْرُ وَيَحِنُّ وَيُسَرُّ وَيَحِنُّ لَكُمْ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَإِنَّكَ تَرَىٰ اللهُ وَالْمَولَ وَيُسَرُّ وَيَحَنُّ لَكُولُ مَا اللهُ وَيَسْرُ وَيَحَنَّ وَالْمُولِ فَا اللهُ وَيَسُرُ وَيَحَنَّ لَا اللهُ وَيَهُمْ وَالْمُولَلَةِ، وَإِنَّا كَا وَاعِجُ التَّعْظِيمِ وَالْخُضُوعِ لَمُ مُ وَالْمُوالَاةِ، وَإِذَا ذَكَرْتَ لَا اللهُ وَبَيْنَ عَبَادِهِ، فَإِنَّكُ تَرَىٰ اللهُ وَحَرَبُ وَرَمَاكَ لَلهُ اللهُ وَحَرَبُ وَرَمَاكَ لَكُولُهُ وَحَمَلَةً وَحَمَاتُهُ وَحَمَاتُهُ وَحَرَبُ وَوَمِيقُ، وَحَرَبُ وَرَمَاكَ بَنَقُص الْإِلَهِ اللهُ وَبَيْ لَهُ، وَرُبَّا عَادَاكَ.

رَأَيْنَا وَاللهُ مِنْهُمْ هَذَا عِيَانًا، وَرَمَوْنَا بِعَدَاوَتِهِمْ، وَبَغَوْا لَنَا الْغُوائِلَ، وَاللهُ مُخْزِيهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَلَمْ تَكُنْ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، كَمَا قَالَ إِخْوَانُهُمْ: عَابَ آهَتَنَا، فَقَالَ هَؤُلَاء: تَنَقَّصْتُمْ مَشَا يِخَنَا، وَأَبُوابَ حَوَائِجِنَا إِخْوَانُهُمْ: عَابَ آهَتَنَا، فَقَالَ هَؤُلَاء: تَنَقَّصْتُمْ مَشَا يِخَنَا، وَأَبُوابَ حَوَائِجِنَا إِلَىٰ الله، وَهَكَذَا قَالَ النَّصَارَىٰ لِلنَّبِيِّ –صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، لَمَّا قَالَ الله الله، وَهَكَذَا قَالَ النَّصَارَىٰ لِلنَّبِيِّ –صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، لَمَّا قَالَ النَّصَارَىٰ لِلنَّبِيِّ –صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، لَمَّا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ الله »، قَالُوا: تَنَقَّصْتَ الْسَيحَ وَعِبْتَهُ، وَهَكَذَا قَالَ أَشْبَاهُ اللهُمْزِكِينَ لَمَنْ مَنَعَ اتِّخَاذَ الْقُبُورِ أَوْثَانًا تُعْبَدُ، وَمَسَاجِدَ تُقْصَدُ، وَمَسَاجِدَ تُقْصَدُ، وَمَسَاجِدَ تُقْصَدُ، وَأَمْرَ بِزِيَارَتِهَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ الله فِيهِ وَرَسُولُه، قَالُوا: تَنَقَصْتَ أَصْدَارَةُ مَا عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ الله فِيهِ وَرَسُولُه، قَالُوا: تَنَقَصْتَ أَصْدَابَهُ الله عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ الله فِيهِ وَرَسُولُه، قَالُوا: تَنَقَصْتَ أَصْمَالَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ الله فِيهِ وَرَسُولُه، قَالُوا: تَنَقَصْتَ أَصْمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ الله فِيهِ وَرَسُولُه، قَالُوا: تَنَقَصْتَ أَصْمَامِكُ مَا الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ الله فيهِ وَرَسُولُه، قَالُوا: تَنَقَصْتَ الْمُحَامَةَا أَلَّا الْوَجْهِ اللهِ الْعَلَى الْوَجْهِ اللَّذِي أَذِنَ الله فيهِ وَرَسُولُهُ الْوَالِهُ الْوَالِةُ الْوَالِقَالَ الْوَالِقَالَ الْوَالْمَا لَعْهُ الْوَالِهُ الْوَالِقَالَ الْوَالْمَالَةُ الْوَالَةُ الْمُؤْمِ الْوَالَةُ اللهُ الْوَالَةُ الْقَالُولَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْوَالَةُ الْوَالَّةُ الْوَالَةُ الْوَالَةُ الْمُؤْمِ الْعَالَةُ الْقُولُولَ الْقَالُولَةُ الْمُؤْمِ الْوَالَقُولُولُولُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولَةُ الْوَالَةُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللّهُ الْوَالَاقُلُهُ الْمُؤْمُولُهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُولُهُ ال

# الشِّرْكُ الأَصْغَرُ :

وَأَمَّا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فَكَيسِيرِ الرِّيَاءِ ، وَالتَّصَنُّعِ لِلْخَلْقِ ، وَالْحَلفِ بِغَيْرِ اللهِ ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ » (١) ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَهَذَا مِنَ اللهِ وَمِنْكَ ، وَإِنَّا بِاللهِ وَبِكَ ، وَمَا لِي إِلَّا اللهُ وَأَنْتَ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ لَلهُ وَأَنْتَ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ! اللهُ وَأَنْتَ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ اللهُ وَمَا لِي إِلَّا اللهُ وَأَنْتَ ، وَأَنْ اللهُ وَمَا لِي إِلَّا اللهُ وَأَنْتَ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ فَا اللهُ وَمَا لِي اللهِ وَمَا لِي اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَيْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَيْ اللهُ وَمَا شَرْكًا أَكْبَرَ ، بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ ، وَصَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَا شَرْكًا أَنْتَ لَمْ مَا شَرْكًا أَنْبَ عَلَى اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَرْكًا أَنْبَ عَلَى اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ وَمَا شَرْعًا : « أَجَعَلْتَنِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا شَرْكًا أَنْ لِرَجُل قَالَ لِرَجُل قَالَ لَهُ : مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شِئْتَ : « أَجَعَلْتَنِي عَلَى اللهُ وَمَا شَرْكًا أَنْ لَوْ أَلْ لَهُ : مَا شَاءَ اللهُ وَمَا شِئْتَ : « أَجَعَلْتَنِي عَلَى اللهُ وَمَا شَرْدًا وَكَا اللهُ وَمَا شَرْدًا وَكَا اللهُ وَمَا شَرْدًا وَكَالًا وَاللّهُ وَمَا شَرْدًا وَكَا اللهُ وَمَا شَرْدًا وَلَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا شَرْدًا وَكَالًا وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذْيِّ (١٥٣٥) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ سُنَن التِّرْمِذْيِّ » (١٢٤١) .

وَمِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ: سُجُودُ الْمُريدِ لِلشَّيْخِ ، فَإِنَّهُ شَرْكٌ مِنَ السَّاجِدِ وَالْمُسْجُود لَهُ ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَيْسَ هَذَا بِسُجُود ، وَإِنَّهَا هُوَ وَضْعُ الرَّأْسِ قُدَّامَ الشَّيْخِ احْتَرَامًا وَتَوَاضُعًا ، فَيُقَالُ لِهَؤُلَاء : وَلَوْ سَمَّيْتُمُوهُ مَا سَمَّيْتُمُوهُ ، فَحَقيقَةُ السُّجُود وَضْعُ الرَّأس لَنْ يُسْجَدُ لَهُ ، وَكَذَلِكَ السُّجُودُ لِلصَّنَمِ ، وَلِلشَّمْسِ ، وَلِلنَّجْمِ ، وَلِلْحَجَرِ ، كُلَّهُ وَضْعُ الرَّأْسِ قُلَّامَهُ.

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ : رُكُوعُ الْلُتَعَمِّمِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ عِنْدِ الْلَاقَاةِ ، وَهَذَا سُجُودٌ فِي اللَّغَة ، وَبِهِ فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّكًا ﴾ [البَقَرَةُ:٥٥] ، أَيْ مُنْحَنِينَ، وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ الدُّخُولَ بِالْجَبْهَةِ عَلَىٰ الأرْض، وَمِنْهُ قَوْلَ الْعَرَبِ: سَجَدَتِ الْأَشْجَارُ ، إِذَا أَمَالَتْهَا الرِّيحُ.

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ حَلْقُ الرَّأْسِ لِلشَّيْخِ ، فَإِنَّهُ تَعَبُّدٌ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَا يُتَعَبَّدُ بِحَلْقِ الرَّأْسِ إِلَّا فِي النُّسُكِ لِللَّهِ خَاصَّةً .

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ التَّوْبَةُ لِلشَّيْخِ ، فَإِنَّهَا شَرْكٌ عَظِيمٌ ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِللهِ ، كَالصَّلَاةِ ، وَالصِّيَام ، وَالْخَجِّ ، وَالنُّسُك ، فَهِيَ خَالص حَقِّ الله. (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَد (٧٨٧) ، صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ- فِي «السِّلْسِلَة الصَّحِيْحَةَ » (١٣٩).

وَفِي الْمُسْنَدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِي بِأَسِيرٍ ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَثُوبُ إِلَىٰ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِي بِأَسِيرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُمَّ إِنِّي أَثُوبُ إِلَىٰ هُ عَمَّدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ » (١).

فَالتَّوْبَةُ عِبَادَةٌ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِللَّهِ ، كَالسُّجُودِ وَالصِّيَام .

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ : النَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ ، فَإِنَّهُ شُرْكُ ، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْحَلفِ بِغَيْرِ اللهِ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ، فَكَيْفَ بِمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللهِ كَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ، فَكَيْفَ بِمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللهِ كَيْدِ اللهِ ؟، مَعَ أَنَّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « النَّذُرُ حَلْفَةً » (٢) .

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ ؛ الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِ الله ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَىٰ غَيْرِ الله ، وَالْعَمَلُ لِغَيْرِ الله ، وَالْإِنَابَةُ وَالْخُضُوعُ ، وَالذُّلُّ لِغَيْرِ الله ، وَابْتِغَاءُ الرِّزْقِ مِنْ عِنْدِ لَغَيْرِ الله ، وَابْتِغَاءُ الرِّزْقِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ ، وَحَمَدُ غَيْرِهِ عَلَىٰ مَا أَعْطَىٰ ، وَالْغُنْيَةُ بِذَلِكَ عَنْ حَمْدِهِ شُبْحَانَهُ ، وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالنَّامُ وَالْعَنْمَةُ بِذَلِكَ عَنْ جَمْدِهِ سَبْحَانَهُ ، وَالْخَيْرِ بِهِ الْقَدَرُ ، وَإِضَافَةُ نِعَمِهِ إِلَىٰ عَيْرِهِ ، وَاعْتِقَادُ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَوْنِ مَا لَا يَشَاؤُهُ .

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: طَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْمُوْتَى، وَالِاسْتِغَاثَةُ بِهِم، وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِم.

<sup>(</sup>١) (ضَعِيْفٌ): رَوَاهُ السُّيُوطِيُّ فِي «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» وَضَعَفَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-فَي «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» (٣٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) (ضَعِيْفٌ) : ضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» (٥٩٨٩) بِلَفْظٍ مُخْتَلف .

وَهَذَا أَصْلُ شَرْكُ الْعَالَم، فَإِنَّ الْيَّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَهُو لَا يَمْلِكُ وَهَذَا أَصْلُ شَرْكُ الْعَالَم، فَإِنَّ الْيَّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَهُو لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِه ضَرَّا وَلاَ نَفْعًا، فَضْلاً عَمَّنِ اسْتَغَاثَ بِهِ وَسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَتِه، وَلَنْهُ أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَى الله فِيهَا، وَهَذَا مِنْ جَهْلِه بِالشَّافِع وَالْمَشْفُوعِ لَهُ عِنْدَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْدَرُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ الله إِلَّا بِإِذْنِه، وَالله لَمُ يَعْفَر الله عَنْدَ الله إلا إِذْنه، وَالله لَمُ عَنْدَهُ وَسُوَالَهُ سَبَبًا لاإِذْنه، وَإِنَّمَ السَّبَ لاإِذْنه مَوْ الله عَنْدَ الله إلا أَنْ وَهُو بَمَنْزِلَة مَنِ اسْتَعَانَ فِي عَنْدَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ مَ وَيَشَعَعْفُو لَهُ ، وَهُو بَمَنْزِلَة مَنِ اسْتَعَانَ فِي حَاجَة بِمَا يَمْنَعُ حُصُوهَا ، وَهَذِه حَالَةُ كُلِّ مُشْرِك ، وَالْكَتَ مُحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَدُعُو لَهُ ، وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَغْفُو لَهُ ، كَمَا أَوْصَانَا النَّبِيُّ –صَلَّى مَنْ يَدُعُو لَهُ ، وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَغْفُو لَهُ ، كَمَا أَوْصَانَا النَّبِيُّ –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِذَا زُرْنَا قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ نَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَنَسْأَلُ لَمُ مُ الْعَافِيَة وَالْمُغُورَة ، فَعَكَسَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا ، وَزَارُوهُمْ زيَارَةَ الْعَبَادَة ، الْعَافِيَة وَالْمُغْورَة ، فَعَكَسَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا ، وَزَارُوهُمْ وَيَارَةَ الْعَبَادَة ،

وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكَ هَذَا الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ إِلَّا مَنْ جَرَّدَ تَوْحِيدُهُ لِللهِ، وَعَادَىٰ اللهِ مَلْ جَرَّدَ اللهِ وَاتَّخَذَ اللهِ وَاتَّخَذَ اللهِ وَالْحَهُ وَلِيَّهُ وَإِلَمُهُ وَالْمَهُ وَوَكُلُهُ لِللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَالْتِجَاءَهُ إِلَى اللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَأَخْلَصَ عَلَى اللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَالْتِجَاءَهُ إِلَى اللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَأَخْلَصَ عَلَى اللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَالْتَجَاءَهُ إِلَى اللهِ ، وَاسْتِغَانَتُهُ بِاللهِ ، وَأَخْلَصَ قَصْدَهُ لِللهِ ، وَاسْتَغَانَ الله ، وَإِذَا عَمِلَ عَمِلَ لللهِ ، فَهُوَ لِللهِ ، وَبِاللهِ ، وَمِعَ اللهِ ، وَالشِّرْكُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ ، لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللهُ .

وَلَوْ ذَهَبْنَا نَذْكُرُ أَنْوَاعَهُ لَاتَّسَعَ الْكَلَامُ أَعْظَمَ اتِّسَاعٍ ، وَلَعَلَّ اللهَّ أَنْ يُسَاعِد بِوَضْعِ كِتَابٍ فِيهِ ، وَفِي أَقْسَامِهِ ، وَأَسْبَابِهِ وَمَبَادِيهِ ، وَمَضَرَّتِهِ ، وَمَضَرَّتِهِ ، وَمَا يَنْدَفِعُ بِهِ .

فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَجَا مِنْهُ وَمِنَ التَّعْطِيلِ وَهُمَا الدَّاءَانِ اللَّذَانِ هَلَكَ بِهَا الْأُمَمُ فَهَا بَعْدَهُمَا أَيْسَرُ مِنْهُمَا ، وَإِنْ هَلَكَ بِهِمَا فَبِسَبِيلِ مَنْ هَلَكَ ، وَلَا آشَىٰ عَلَىٰ الْفَالِكِينَ .



#### النِّفَاقُ :

وَأَمَّا النَّفَاقُ: فَالدَّاءُ الْعُضَالُ الْبَاطِنُ، الَّذِي يَكُونُ الرَّجُلُ مُمْتَلِعًا مِنْهُ، وَهُو لَا يَشْعُرُ، فَإِنَّهُ أَمْرُ خَفِيٌّ عَلَىٰ النَّاسِ، وَكَثِيرًا مَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ تَلَبَّسَ وَهُو لَا يَشْعُرُ، فَإِنَّهُ أَمْرُ خَفِيٌّ عَلَىٰ النَّاسِ، وَكَثِيرًا مَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ تَلَبَّسَ بِهِ، فَيَزْعُمُ أَنَّهُ مُصْلِحٌ وَهُو مُفْسِدٌ.

وَهُوَ نَوْعَان: أَكْبَرُ، وَأَصْغَرُ.

فَالْأَكْبَرُ ، يُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ فِي دَرْكِهَا الْأَسْفَل، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَ لِلْمُسْلِمِينَ إِيهَانَهُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتْبِهِ وَرُسُلهِ وَالْيَوْمَ الْآخِر، وَهُوَ فِي الْمُسْلِمِينَ إِيهَانَهُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتْبِهِ وَرُسُلهِ وَالْيَوْمَ الْآخِر، وَهُوَ فِي الْمُسْلِمِينَ إِيهَانَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مُكَذِّبُ بِهِ، لَا يُؤْمِنُ بِأَنَّ الله تَكَلَّمَ بِكَلَامَ الْبَاطِنِ مُنْسَلِخُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ مُكَذِّبُ بِهِ، لَا يُؤْمِنُ بِأَنَّ الله تَكَلَّمَ بِكَلَامِ أَنْذَلُهُ عَلَىٰ بَشَر جَعَلَهُ رَسُولًا لِلنَّاسِ، يَهْدِيهِمْ بِإِذْنِهِ، وَيُنْذِرُهُمْ بَأْسَهُ، وَيُخَوِّفُهُمْ عِقَابَهُ.

### فَضَعَ اللهُ المُنَافقيْنَ :

وَقَدْ هَتَكَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَسْتَارَ الْمُنَاقِينَ، وَكَشَفَ أَسْرَارَهُمْ فِي الْقُرْآنِ، وَجَلَّىٰ لِعبَادِهِ أُمُورَهُمْ، لِيَكُونُوا مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهَا عَلَىٰ حَذَرٍ، وَذَكَرَ طَوَائِفَ الْعَالَمِ الثَّلَاثَةَ فِي أُوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: الْمُؤْمِنِينَ، وَالْكُفَّارَ، وَالْمُنَافِقِينَ، فَذَكَرَ فَي الْمُؤْمِنِينَ أَرْبَعَ آيَاتٍ، وَفِي الْمُكَفَّارِ آيَتَيْنِ، وَفِي الْمُنَافِقِينَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فِي الْمُؤْمِنِينَ أَرْبَعَ آيَاتٍ، وَفِي الْمُكَفَّارِ آيَتَيْنِ، وَفِي الْمُنافِقِينَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَيْدَ، لَكُثَرَتَهِمْ وَعُمُومِ الابْتِلَاء بِهِمْ، وَشِدَّة فِتْنَتِهِمْ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَإِلَىٰ نُصْرَتِهِ فَإِنَّ بَلِيَّةَ الْإِسْلَامِ بِمِمْ شَدِيدَةٌ جِدًّا، لِأَنَّهُمْ مَنْسُوبُونُ إِلَيْهِ، وَإِلَىٰ نُصْرَتِهِ فَإِنَّ بَلِيَّةَ الْإِسْلَامِ بِمِمْ شَدِيدَةٌ جِدًّا، لِأَنَّهُمْ مَنْسُوبُونُ إِلَيْهِ، وَإِلَىٰ نُصْرَتِهِ فَإِنَّ بَلِيَّةَ الْإِسْلَامِ بِمِمْ شَدِيدَةٌ جِدًّا، لِأَنَّهُمْ مَنْسُوبُونُ إِلَيْهِ، وَإِلَىٰ نُصْرَتِهِ فَإِنَّ بَلِيَّةَ الْإِسْلَامِ بِمِمْ شَدِيدَةٌ جِدًّا، لِأَنَّهُمْ مَنْسُوبُونُ إِلَيْهِ، وَإِلَىٰ نُصْرَتِهِ

وَمُوَالَاتِهِ، وَهُمْ أَعْدَاؤُهُ فِي الْحَقِيقَةِ، يُخْرِجُونَ عَدَاوَتَهُ فِي كُلِّ قَالَبٍ يَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّهُ عِلْمٌ وَإِصْلَاحٌ، وَهُو عَايَةُ الْجَهْلِ وَالْإِفْسَادِ.

فَلِلَّهِ كَمْ مِنْ مَعْقِلِ لِلْإِسْلَامِ قَدْ هَدَمُوهُ ؟! ، وَكَمْ مِنْ حِصْنِ لَهُ قَدْ قَلْمُوهُ ؟! ، وَكُمْ مِنْ عِلْمِ لَهُ قَدْ طَمَسُوهُ ؟! ، وَكُمْ ضَرَّبُوا بِمَعَاوِلِ الشُّبَهِ فِي أُصُولِ لِوَاءِ لَهُ مَرْفُوعِ قَدْ وَضَعُوهُ ؟! ، وَكُمْ عَمَّوْا عُيُونَ مَوَارِدِهِ بِآرَائِهِمْ لِيَدْفِئُوهَا عَيُونَ مَوَارِدِهِ بِآرَائِهِمْ لِيَدْفِئُوهَا وَيَقْطَعُوهَا ؟! ، وَكُمْ عَمَّوْا عُيُونَ مَوَارِدِهِ بِآرَائِهِمْ لِيَدْفِئُوهَا وَيَقْطَعُوهَا ؟!.

# مِحْنَةُ الإسْلاَمُ مِنَ المُنَافِقِيْنَ :

فَلَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ وَأَهْلُهُ مِنْهُمْ فِي مِحْنَة وَبَلِيَّة، وَلَا يَزَالُ يَطْرُقُهُ مِنْ شُهُمْ فِي مِحْنَة وَبَلِيَّة، وَلَا يَزَالُ يَطْرُقُهُ مِنْ شُبَهِهِمْ سَرِيَّةٌ بَعْدَ سَرِيَّة، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ مُصْلِحُونَ ﴿ أَلَاۤ إِنَّهُمُ شُبَهِهِمْ سَرِيَّةٌ بَعْدَ سَرِيَّة، وَيَزْعُمُونَ أَنَّ اللّهُ مُ اللّهُ مُونَ لِيُلْفِعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا لَكُ مُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَنْوُونَ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

### اجْتِمَاعُ المُنَافِقِيْنَ عَلَى مُفَارَقَةِ الهُدَى :

اتَّفَقُوا عَلَىٰ مُفَارَقَةِ الْوَحْيِ، فَهُمْ عَلَىٰ تَرْكِ الْاهْتِدَاءِ بِهِ مُجْتَمِعُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِهَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ، يُوحِي فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِهَا لَدَيْمِمْ فَرحُونَ، يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلِأَجْلِ ذَلِكَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُولِ غُرُورًا وَلِأَجْلِ ذَلِكَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُولَ مَهْجُورًا.

# خُلُو قُلُوبِهِمُ مِنْ مَعَالِمِ الْإِيْمَانِ :

دَرَسَتْ مَعَالَمُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِهِمْ فَلَيْسُوا يَعْرِفُونَهَا، وَدَثَرَتْ مَعَاهِدُهُ عَنْدَهُمْ فَلَيْسُوا يَعْمُرُونَهَا، وَأَفَلَتْ كَوَاكِبُهُ النَّيِّرَةُ مِنْ قُلُوبِمِمْ فَلَيْسُوا يُجْبُونَهَا، وَكَسَفَتْ شَمْسُهُ عِنْدَ اجْتِهَاعِ ظُلَم آرَائِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ فَلَيْسُوا يُجْبُونَهَا، لَمْ يَقْبَلُوا هُدَىٰ اللهِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ رَسُولَهُ، وَلَمْ يَرْفُوا بِهِ يُبْصِرُونَهَا، لَمْ يَوْا بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ إِلَىٰ آرَائِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ بَأْسًا، خَلَعُوا بِهُ رَسُولَهُ، وَلَمْ يَرَوْا بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ إِلَىٰ آرَائِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ بَأْسًا، خَلَعُوا يَضُوصَ الْوَحْيَ عَنْ سَلْطَنَة الْخَقِيقَة، وَعَزَلُوهَا عَنْ ولايَة الْيَقِين، وَشُولَ عَنْ ولايَة الْيَقِين، وَشَنُوا عَلَيْهَا عَنْ ولايَة الْيَقِين، وَشَنُوا عَلَيْهَا عَارَاتِ التَّأُويلَاتِ الْبَاطِلَة، فَلَا يَزَالُ يَخْرُجُ عَلَيْهَا مِنْهُمْ وَشَنُوا عَلَيْهَا عَنْ وَلايَة الْيَقِين، وَشَلَوهَا عَنْ وَلايَة الْيَقِين، وَشَلَوهَا عَنْ وَلايَة الْيَقِين، وَشَنُوا عَلَيْهَا عَارَاتِ التَّاوِيلَاتِ الْبَاطِلَة، فَلَا يَزَالُ يَخْرُجُ عَلَيْهَا مِنْهُمْ كَمِينٌ بَعْدَ كَمِين، نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ ثُنُولَ وَالْإِكْرَامِ، وَتَلَقَّوْهَا مِنْ بَعِيدٍ، وَلَكِنْ بِالدَّفَعِ بِغَيْرِ مَا يَنْبَغِي هَمَّا وَالْأَعْبُولِ وَالْإِكْرَامِ، وَتَلَقَّوْهَا مِنْ بَعِيدٍ، وَلَكِنْ بِالدَّفَعِ فَي الصَّدُورِ مِنْهَا وَالْأَعْجَازِ.

وَقَالُوا: مَا لَكَ عِنْدَنَا مِنْ عُبُورِ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَعَلَىٰ سَبِيْلِ الاجْتِيَازِ، وَقَالُوا لَلَّ حَلَّتُ أَعَدُوا لِدَفْعِهَا أَصْنَافَ الْعُدَدِ وَضُرُوبَ الْقَوانِينِ، وَقَالُوا لَلَّا حَلَّتُ بِسَاحَتِهِمْ: مَا لَنَا وَلِظُوَاهِرَ لَفْظِيَّة لَا تُفِيدُنَا شَيْئًا مِنَ الْيَقِينِ، وَعَوَامُّهُمْ قَالُوا: حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ خَلَفَنَا مِنَ الْتَأَخِّرِينَ، فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ بَهَا مِنَ السَّلَفِ الْمَاضِينَ، وَأَقُومُ بِطَرَائِقِ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، وَأُولَئِكَ غَلَبَتْ السَّلَفِ الْمَاضِينَ، وَأَقُومُ بِطَرَائِقِ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، وَأُولَئِكَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ السَّذَاجَةُ وَسَلَامَةُ الصَّدُورِ، وَلَمْ يَتَفَرَّغُوا لِتَمْهِيدِ قَوَاعِد النَّظُرِ، وَلَكِنْ صَرَفُوا هِمَمُهُمْ إِلَىٰ فِعْلِ الْمَامُورِ وَتَرْكِ الْمُحْفُورِ، فَطَرِيقَةُ الْتَأَخِّرِينَ وَلَكِنْ صَرَفُوا هِمَمُهُمْ إِلَىٰ فِعْلِ الْمَامُورِ وَتَرْكِ الْمُحْفُورِ، فَطَرِيقَةُ الْتَأَخِرِينَ

أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ، وَطَرِيقَةُ السَّلَفِ الْمَاضِينَ أَجْهَلُ، لَكِنَّهَا أَسْلَمُ.

أَنْزَلُوا نُصُوصَ السُّنَّة وَالْقُرْآنِ مَنْزِلَةَ الْخَليفَة في هَذَا الزَّمَان، اسْمُهُ عَلَىٰ السِّكَّةِ وَفِي الْخُطْبَةِ فَوْقَ الْمَنَابِرِ مَرْفُوعٌ، وَأَلْخُكُمُ النَّافِذُ لِغَيْرِهِ، فَحُكْمُهُ غَيْرٌ مَقْبُول وَلَا مَسْمُوع.

لَبسُوا ثِيَابَ أَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَىٰ قُلُوبِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْخُسْرَانِ، وَالْغِلِّ وَالْكُفْرَانِ، فَالظُّوَاهِرُ ظُوَاهِرُ الْأَنْصَارِ، وَالْبَوَاطَنُ قَدْ تَحَيَّزَتْ إِلَىٰ الْكُفَّار، فَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْمُسَالِينَ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْمُحَارِبِينَ، ﴿ يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [البَقَرَةُ: ٨] .

# بِضَاعَتُهُمُ الْخَدِيْعَةُ وَالْمَكْرُ :

رَأْسُ مَالهُمُ الْخَديعَةُ وَالْكُرْ، وَبضَاعَتُهُمُ الْكَذبُ وَالْخَتْرُ، وَعنْدَهُمُ الْعَقْلُ الْكَعِيشِيُّ أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ عَنْهُمْ رَاضُونَ، وَهُمْ بَيْنَهُمْ آمنُونَ يُخَادعُونَ الله ﴿ يُخَدَيْعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ [البَقَرَةُ: ٩] .

# فَسَادُ قُلُوبِهُمُ :

قَدْ نَهَكَتْ أَمْرَاضُ الشُّبُهَات وَالشَّهَوَات قُلُوبَهُمْ فَأَهْلَكَتْهَا، وَغَلَبَت الْقُصُودُ السَّيِّئَةُ عَلَىٰ إِرَادَاتِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ فَأَفْسَدَتْهَا، فَفَسَادُهُمْ قَدْ تَرَامَىٰ إِلَىٰ الْهَلَاكِ، فَعَجَزَ عَنْهُ الْأَطِبَّاءُ الْعَارِفُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ 

# أُصْحَابُ ظُوَاهُر :

# أَصْمَابُ وُجُودٍ :

لِكُلِّ مِنْهُمْ وَجْهَانِ، وَجْهُ يَلْقَىٰ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَجْهُ يَنْقَلِبُ بِهِ إِلَىٰ الْكُلِّ مِنْهُمْ وَجْهَانِ، وَلَهُ لِسَانَانِ: أَحَدُهُمَا يَقْبَلُهُ بِظَاهِرِهِ الْسُلِمُونَ، وَلَهُ لِسَانَانِ: أَحَدُهُمَا يَقْبَلُهُ بِظَاهِرِهِ الْسُلِمُونَ،

وَالْآخَرُ يُتَرْجِمُ بِهِ عَنْ سِرِّهِ الْمَكْنُونِ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوَاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَيْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ الْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

# إِعْرَاضُهُمُ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ :

خَرَجُوا فِي طَلَبِ التِّجَارَةِ الْبَائِرَةِ فِي بِحَارِ الظُّلُهَاتِ، فَرَكِبُوا مَرَاكِبَ الشُّبَهِ وَالشُّكُوكِ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ الْخَيَالَاتِ، فَلَعِبَتْ بِسُفُنِهِمُ الرِّيحُ الشُّبَهِ وَالشُّكُوكَ الْفَيْكَ اللَّهِ اللَّيكَ اللَّهَ اللَّيكَ الْفَاصِفُ، فَأَلْقَتُهَا بَيْنَ شُفُنِ الْهَالِكِينَ ﴿ أُولَكِيكَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

أَضَاءَتْ لَمُ مَارُ الْإِيمَانِ فَأَبْصَرُوا فِي ضَوْئِهَا مَوَاقِعَ الْمُدَىٰ وَالضَّلَالِ، ثُمَّ طُفِئَ ذَلكَ النُّورُ، وَبَقِيَتْ نَارٌ تَأَجَّجُ ذَاتُ لَهُب وَاشْتِعَال، فَهُمْ بِتلْكَ النَّارِ مُعَذَّبُونَ، وَفِي تِلْكَ الظُّلُهَاتِ يَعْمَهُونَ ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى النَّارِ مُعَذَّبُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ اللَّهُ يَنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ اللَّهُ مِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ اللَّهُ يَنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ اللَّهُ مِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ اللَّهُ مِنُورِهِمْ وَتَرَكَعُمْ فِي ظُلْمَتِ اللَّهُ مِنُورِهِمْ وَتَرَكَعُمْ فَي طُلْمَتِ اللَّهُ مِنُورِهِمْ وَتَرَكَعُمْ فَي طُلْمُونَ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنُورِهُ وَلَا اللَّهُ وَيَقَلَعُونَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ الْمَالَةُ وَلَهُ وَالْمَعَلُهُمْ اللَّهُ وَلَيْكُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَوْلِهُمْ وَلَوْلَهُمْ فِي طُلْمُولُونَ الْكُولُومُ وَلَا اللْمُعْمُ وَلَا اللْمُعْرِقُولُ اللْمُعِمْ وَلَوْلِهُمْ فَلَالَمُومُ وَلَا اللْمُعْرِقُولَ الْمُعْمُ فِي عُلْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُعْرَاقِهُ فَلَا لَا اللْمُعْرَاقِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِيمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللْمُعْرِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولِي اللْمُولِقُولُ وَالْمُعُولُ وَلَمْ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُعَلِقُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُلْمِولِ وَلَمْ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَلَمْ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ اللْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَالِ



#### لاً تَفْقَهُ قُلُوبُهُم وَلاَ تَعِي:

أَسْمَاعُ قُلُوبِهِمْ قَدْ أَثْقَلَهَا الْوَقْرُ، فَهِيَ لَا تَسْمَعُ مُنَادِيَ الْإِيمَانِ، وَعُيُونُ بَصَائِرِهِمْ عَلَيْهَا غِشَاوَةُ الْعَمَى، فَهِيَ لَا تُبْصِرُ حَقَائِقَ الْقُرْآنِ، وَعُيُونُ بَصَائِرِهِمْ عَلَيْهَا غِشَاوَةُ الْعَمَى، فَهِيَ لَا تُبْصِرُ حَقَائِقَ الْقُرْآنِ، وَعُيُونُ اللّهُ عَنْ الْحَقِّ فَهُمْ بِهِ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ صُمْمَ الْكُمْ عُمْنُ لُكُمْ عُمْنُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صَابَ عَلَيْهِمْ صَيِّبُ الْوَحْيِ، وَفِيهِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ، فَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ إِلَّا رَعْدَ التَّهْديدِ وَالْوَعِيدِ وَالتَّكَالِيفِ الَّتِي وُظَفَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْسَاءِ وَالصَّبَاحِ، فَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهُمْ، وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ، وَالصَّبَاحُ، فَنُودِي عَلَيْهِمْ عَلَى وَجَدُّوا فِي الْهَرَبِ، وَالطَّلَبُ فِي آثَارِهِمْ وَالصِّيَاحُ، فَنُودِي عَلَيْهِمْ عَلَى وَجَدُّوا فِي الْهَرَبِ، وَالطَّلَبُ فِي آثَارِهِمْ وَالصِّيَاحُ، فَنُودِي عَلَيْهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ، وَكُشِفَتْ حَالُهُمْ لَلْمُسْتَبْصِرِينَ، وَضُرِبَ هُمْ مَثَلَانِ بَحْسَبَ حَالِ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْهُمْ: الْمُنْتَبْصِرِينَ، وَالْقَلَدينَ، فَقِيلَ ﴿ اَوْ الصَّيَامِ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعُدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَيْفِرِينَ الْآلَ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٩].

ضَعُفَتْ أَبْصَارُ بَصَائِرِهِمْ عَنِ احْتَالُ مَا فِي الصَّيِّبِ مِنْ بُرُوقِ أَنْوَارِهِ وَضِيَاءِ مَعَانِيهِ، وَعَجَزَتُ أَسْمَاعُهُمْ عَنْ تَلَقِّي رُعُودٍ وُعُودٍهِ وَأَوَامِرِهِ وَضَيَاءِ مَعَانِيهِ، وَعَجَزَتُ أَسْمَاعُهُمْ عَنْ تَلَقِّي رُعُودٍ وُعُودِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، فَقَامُوا عِنْدَ ذَلِكَ حَيَارَىٰ فِي أَوْدِيةِ التِّيهِ، لَا يَنْتَفَعُ بِسَمْعِهِ السَّامِعُ، وَلَا يَهْتَدِي بِبَصَرِهِ الْبَصِيرُ، ﴿ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا السَّامِعُ، وَلَا يَهْتَدِي بِبَصَرِهِ الْبَصِيرُ، ﴿ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا

ك ف والدَّمَلِكُ السَّالِكِينَ كَ

أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ لَذَه بَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

#### عَلَامَاتُهُمُ:

أَحَدُهُمْ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَيْعَرُ إِلَىٰ هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَىٰ هَذِه مَرَّةً وَاللَّهُ مَعَ إِحْدَىٰ الْفَئَتَيْنِ (١)، فَهُمْ وَاقَفُونَ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ، يَنْظُرُونَ وَلَا تَسْتَقِرُ مَعَ إِحْدَىٰ الْفَئَتَيْنِ (١)، فَهُمْ وَاقَفُونَ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ، يَنْظُرُونَ أَيُّهُمْ أَقُوكَىٰ وَأَعَزُ قَبِيلًا ﴿ أَنَّ مَنَ يُضَلِلُ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ مَسَبِيلًا اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ مَسَبِيلًا اللَّهُ وَلَا إِلَىٰ اللَّهُ عَلَن يَجِدَ لَهُ مَسَبِيلًا اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَن يَجِدَ لَهُ مَسَبِيلًا اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَن يَجِدَد لَهُ مَسَبِيلًا اللَّهُ عَلَن اللَّهُ عَلَن اللَّهُ عَلَن اللَّهُ عَلَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّ

#### يَكِيْدُونَ لِلمُؤْمِنِيْنَ :

يَتَرَبَّصُونَ الدَّوَائِرَ بِأَهْلِ الشَّنَّةِ وَالْقُرْآنِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ، قَالُوا: أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؟ وَأَقْسَمُوا عَلَىٰ ذَلِكَ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَإِنْ كَانَ لَأَعْدَاءِ الْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ مِنَ النَّصْرَةِ نَصِيبٌ، قَالُوا: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ عَقْدَ لِأَعْدَاءِ الْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ مِنَ النَّصْرَةِ نَصِيبٌ، قَالُوا: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ عَقْدَ (١) يُشِيْرُ إِلَىٰ الحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ الَّذِي رَواهُ مُسْلِمٌ (٢٧٨٤).

الْإِخَاءِ بَيْنَنَا ثُحْكُمْ، وَأَنَّ النَّسَبَ بَيْنَنَا قَرِيبٌ ؟ ، فَيَا مَنْ يُرِيدُ مَعْرِفَتَهُمْ، وَأَنَّ النَّسَبَ بَيْنَنَا قَرِيبٌ ؟ ، فَيَا مَنْ يُرِيدُ مَعْرِفَتَهُمْ، فَخَذْ صَفَاتِهِمْ مِنْ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلَا تَحْتَاجُ بَعْدَهُ دَلِيلًا ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن يَتَرَبَّصُونَ بَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَلَا اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ لِللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لَاللّهُ لِللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لَاللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِلللللْ اللّهُ لِلللللْ الللّهُ لَلللللْ اللللهُ لِلللّهُ لِللللْ الللهُ لِلللللْ الللهُ لِلللللْ اللّهُ لِلللللْ الللهُ لِلللّهُ لِلللللْ الللهُ لِلللللْ الللهُ لَللللهُ اللللهُ لللللهُ لللللهُ الللهُ لِللللللْ الللهُ لِلللللْ الللهُ لللللهُ لَلْهُ لِلْمُ لَللللهُ الللهُ لِلللللهُ الللهُ لللللهُ الللهُ لللللهُ الللهُ لِلللهُ الللهُ لللللهُ الللهُ لللللهُ الللهُ للللهُ اللهُ لَلْمُ لَللهُ لَلْمُ لَللهُ لِللللهُ الللهُ لِلللللْ الللهُ الللهُ لِلللهُ الللهُ لِللللهُ الللهُ لِلْمُ لَلْمُ لِللللهُ الللهُ لِلْمُ لَللهُ لِللللهُ الللهُ لِللللهُ الللهُ لِلللهُ الللهُ للللهُ لِلللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### لَهُم مَنْطِقٌ :

يُعْجِبُ السَّامِعَ قَوْلُ أَحَدِهِمْ لِحَلَاوَتِهِ وَلينِهِ، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ كَذَبِهِ وَمَيْنِهِ، فَتَرَاهُ عَنْدَ الْحَقِّ نَائِمًا، وَفِي الْبَاطِلِ عَلَىٰ الْأَقْدَامِ، فَلْبِهِ مِنْ كَذَبِهِ وَمَيْنِهِ، فَتَرَاهُ عَنْدَ الْحَقِّ نَائِمًا، وَفِي الْبَاطِلِ عَلَىٰ الْأَقْدَامِ، فَخُذُ وَصْفَهُمْ مِنْ قَوْلِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَخُدُو وَصْفَهُمْ مِنْ قَوْلِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَخُدُو وَصْفَهُمْ مِنْ قَوْلِ الْقُدُوسِ السَّلَامِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَخُدُو وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَالَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ مَا فَي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

# لَّا يَأْتِي مِنْهُمُ إِلَّا الفَسَادُ :

أَوَامِرُهُمُ الَّتِي يَأْمُرُونَ بِهَا أَتْبَاعَهُمْ مُتَضَمِّنَةٌ لِفَسَادِ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، وَنَوَاهِيهِمْ عَبَّا فِيهِ صَلَاحُهُمْ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ ، وَأَحَدُهُمْ تَلْقَاهُ بَيْنَ وَنَوَاهِيهِمْ عَبَّا فِيهِ صَلَاحُهُمْ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ ، وَأَحَدُهُمْ تَلْقَاهُ بَيْنَ جَمَاعَةً أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الصَّلَاةِ وَالذِّهْدِ وَالاَجْتِهَادِ ﴿ وَإِذَا تُولَيْ مَعَاعَةً أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الصَّلَاةِ وَالذِّهُ وَالزُّهْدِ وَالاَجْتِهَادِ ﴿ وَإِذَا تُولَيْ لَكُمْ مَا مَتُعَى فِي اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَا مَا وَيُهْلِكَ الْمَرْتَ وَالنَّسَلُ وَالنَّسَلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ الْآنَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٠٥].

فَهُمْ جِنْسُ بَعْضُهُ يُشْبِهُ بَعْضًا، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ بَعْدَ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَيَنْهُوْنَ عَن الْمُعْرُوفِ بَعْدَ أَنْ يَقْعُلُوهُ، وَيَبْخَلُونَ بِالْمَالِ فِي سَبِيلِ الله وَمَرْضَاتِه أَنْ يُنْفَقُوهُ، كَمْ ذَكَّرَهُ مَ اللهُ بنعَمه فَأَعْرَضُوا عَنْ ذَكْرِهِ وَنَشُوهُ؟، وَكَمْ كَشَفَ يُنْفَقُوهُ، كَمْ ذَكَّرَهُ مَ اللهُ بنعَمه فَأَعْرَضُوا عَنْ ذَكْرِهِ وَنَشُوهُ؟، وَكَمْ كَشَفَ كَافُهُمْ لِعبَادِهِ اللهُ منينَ لَيجْتَنبُوهُ؟فَاسْمَعُوا أَيُّهَا اللَّوْمنينَ ﴿ ٱلْمُنفِقُونَ عَنِ وَالْمُنفِقَاتُ بَعَضُهُ هُم مِينَ لَيجْتَنبُوهُ؟فَاسْمَعُوا أَيُّهَا اللَّوْمنينَ ﴿ ٱلْمُنفِقُونَ عَنِ وَالْمُنفِقَاتُ بَعَضُهُ هُم مِينَ لَيجْتَنبُوهُ؟فَاسُمَعُوا أَيُّهَا اللَّهُ فَنسِيمُ مُ اللهُ عَن يَعْضُونَ عَنِ وَاللَّهُ فَنسَيمُ مُ اللهُ فَنسَيمُ مُ اللهُ فَنسَيمُ مُ اللهُ عَنْ سَعُوا اللهُ فَنسَيمُ مُ اللهُ فَنسَيمُ أَلِثُ الْمُنفِقِينَ وَيَقْمِضُونَ اللهَ فَنسَيمُ مُ اللهُ فَاسَيمُ مُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَيمُ مُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُ فَاسَعُمُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُ فَاسَعُونَ اللهُ اللهُو

### يَنْفِرُونَ مِنَ الْحَقِّ:

إِنْ حَاكَمْتَهُمْ إِلَىٰ صَرِيحِ الْوَحْيِ وَجَدْتَهُمْ عَنْهُ نَافِرِينَ، وَإِنْ دَعُوتَهُمْ عَنْهُ إِلَىٰ حُكْمِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأَيْتَهُمْ عَنْهُ مَعْرضِينَ، فَلَوْ شَهِدْتَ حَقَائِقَهُ لَرَأَيْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهُدَىٰ أَمَدًا بَعِيدًا، مُعْرضِينَ، فَلَوْ شَهِدْتَ حَقَائِقَهُ لَرَأَيْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْهُدَىٰ أَمَدًا بَعِيدًا، وَرَأَيْتَهَا مُعْرضَةً عَنِ الْوَحْيِ إِعْرَاضًا شَدِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا اللهُ مَا أَنْ ذَلَ ٱللّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَإِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَكَيْفَ لَهُمْ بِالْفَلَاحِ وَالْهُدَىٰ! بَعْدَمَا أُصِيبُوا فِي عُقُولِهُمْ وَأَدْيَانِهِمْ؟ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّخَلُّصُ مِنَ الضَّلَالِ وَالرَّدَىٰ! وَقَدِ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِإِيمَانِهُمْ؟ فَمَا أَخْسَرَ تِجَارَتَهُمُ الْبَائِرَةَ! وَقَدِ اسْتَبْدَلُوا بِالرَّحِيقِ الْمُخْتُومَ حَرِيقًا فَمَا أَخْسَرَ تِجَارَتَهُمُ الْبَائِرَةَ! وَقَدِ اسْتَبْدَلُوا بِالرَّحِيقِ الْمُخْتُومَ حَرِيقًا

﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلَبْتُهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿١٦ ﴾ [النِّسَاء: ٢٢].

نَشَبَ زَقُّومُ الشُّبَهِ وَالشُّكُوكِ فِي قُلُوبِهِمْ، فَلَا يَجِدُونَ لَهُ مُسِيعًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَعَظْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ دَفِي النِّسَاء: ٣٣].

تَبًّا لَهُمْ، مَا أَبْعَدَهُمْ عَنْ حَقيقَة الْإِيهَانِ! وَمَا أَكْذَبَ دَعْوَاهُمْ لِلتَّحْقيق وَالْعِرْ فَانِ، فَالْقَوْمُ فِي شَأْنِ وَأَتْبَاعُ الرَّسُولِ فِي شَأْنِ، لَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ جَلَّالُهُ فِي كَتَابِهِ بِنَفْسِهِ اللَّقَدَّسَةِ قَسَمًا عَظِيمًا، يَعْرِفُ مَضْمُونَهُ أُولُو جَلَالًا لَهُ وَتَعْظِيمً، فَقَالَ تَعَالَىٰ تَعْذِيرًا الْبَصَائِرِ، فَقُلُومُهُمْ مِنْهُ عَلَىٰ حَذَر إِجْلَالًا لَهُ وَتَعْظِيمً، فَقَالَ تَعَالَىٰ تَعْذِيرًا لِأَوْلِيائِهِ ، وَتَنْبِيهًا عَلَىٰ حَالِ هَوُّلًا وَتَفْهِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ لَا يُومُونَكُ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُدُوا فِي آنفُسِهِمَ حَرَّجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَالنِسَاء: ١٥].

تَسْبِقُ يَمِينُ أَحَدِهِمْ كَلَامَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَرَضَ عَلَيْهِ، لِعِلْمِهِ أَنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الْإِيمَانِ لَا تَطْمَئِنُ إِلَيْهِ، فَيَتَبَرَّأُ بِيَمِينِهِ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ وَكَشْفِ مَا لَدَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الرِّيبَةِ يَكْذِبُونَ، وَيَعْلِفُونَ لِيَحْسَبَ السَّامِعُ أَنَّهُمْ لَكَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الرِّيبَةِ يَكْذِبُونَ، وَيَعْلِفُونَ لِيَحْسَبَ السَّامِعُ أَنَّهُمْ صَادَقُونَ لِيَحْسَبَ السَّامِعُ أَنَّهُمْ صَاءَ مَا كَانُولُ صَادِقُونَ لِيَحْسَبَ السَّامِعُ أَنَّهُمْ صَاءَ مَا كَانُولُ صَادِقُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُولُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُولُ يَعْمَلُونَ فَي مَا لَيْ فَلَونَ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُولُ يَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّهُمْ اللَّهُ إِلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ إِلَيْهُمْ مَا كَانُولُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّالُهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُمْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللَّهُ اللللللللْفَاللْفُولُ اللللللللْفَاللَّهُ الللللللْفَاللَّهُ الللللللللللللللللَّهُ الللللللللللْفَاللَّهُ اللللللللللْفَاللَّهُ الللللللللللَّهُ اللللللللللللللللللللْفَاللَّهُ اللللللللللللللللَّهُ اللللللْ

وَ اللَّهُ الل وَبُعْدَ الشَّقَّة نَكَصُوا عَلَىٰ أَعْقَابِمْ وَرَجَعُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ يَتَمَتَّعُونَ بطيب الْعَيْشِ وَلَذَّةِ الْمُنَامِ فِي دِيَارِهِمْ، فَهَا مُتِّعُوا بِهِ وَلَا بِتِلْكَ الْهَجْعَةِ انْتَفَعُوا، فَهَا هُوَ إِلَّا أَنْ صَاحَ بَهِمُ الصَّائحُ فَقَامُوا عَنْ مَوَائد أَطْعَمَتهمْ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ مَا شَبِعُوا، فَكَيْفَ حَالُهُمْ عَنْدَ اللَّقَاء ؟ ، وَقَدْ عَرَفُوا ثُمَّ أَنْكَرُوا، وَعَمُوا بَعْدَمَا عَايَنُوا الْحَقُّ وَأَبْصَرُوا ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللهِ النَّافِقُونَ : ٣].

### حُسْنُ المَظْهَرِ مَعَ تَتَبُّعِ الجَوْهَرِ :

أَحْسَنُ النَّاسِ أَجْسَامًا، وَأَخْلَبُهُمْ لسَانًا، وَأَلْطَفُهُمْ بِيَانًا، وَأَخْبَثُهُمْ قُلُوبًا، وَأَضْعَفُهُمْ جَنَانًا، فَهُمْ كَالْخُشُبِ الْمَسَنَّدَة الَّتِي لَا ثَمَرَ لَهَا، قَدْ قُلِعَتْ مِنْ مَغَارِسِهَا فَتَسَانَدَتْ إِلَىٰ حَائِطَ يُقيمُهَا، لِئَلَّا يَطَأَهَا السَّالكُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعَ لِقَوْلِمَّ كَأُنَّهُمْ خُشُبُ مُسنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوْ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ قَلْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتَهَا الْأَوَّلِ إِلَىٰ شَرَق الْمُوْتَىٰ فَالصُّبْحُ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْس وَالْعَصْرُ عنْدَ الْغُرُوب، وَيَنْقُرُونَهَا نَقْرَ الْغُرَاب، إذْ هِيَ صَلَاةُ الأَبْدَانِ، لَا صَلَاةُ الْقُلُوب، وَيَلْتَفِتُونَ فِيهَا الْتِفَاتَ الثَّعْلَب، إذْ عَلَيْ الْبَيْتِ أَو الدُّكَانِ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا حَدُّثَ فَفِي الْبَيْتِ أَو الدُّكَانِ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا حَدَّثَ فَفِي الْبَيْتِ أَو الدُّكَانِ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ، هَذِه مُعَامَلَتُهُمْ لِلْخَلْقِ، وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ، هَذِه مُعَامَلَتُهُمْ لِلْخَالِقِ، فَخُذْ وَصْفَهُمْ مِنْ أَوَّلِ الْمُطَفِّفِينَ، وَآخِر وَالشَّهَاء وَالطَّارِقِ فَلَا يُنْبِئُكُ عَنْ أَوْصَافِهِمْ مِنْ أَوَّلِ الْمُطَفِّفِينَ، وَآخِر وَالشَّهَاء وَالطَّارِقِ فَلَا يُنْبِئُكُ عَنْ أَوْصَافِهِمْ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْقُ وَالشَياء وَالطَّارِقِ فَلَا يُنْبِئُكُ عَنْ أَوْصَافِهِمْ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْقُ وَبِلِّسَ وَالطَّارِقِ فَلَا يُنْبِئُكُ عَنْ أَوْصَافِهِمْ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْقُ وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ فَلَا يُنْبِعُكُ عَنْ أَوْصَافِهِمْ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ وَمَا أَجْبَرَهُمْ أَلَا وَاللَّالِقِ فَلَا اللَّنَافِقِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولُونَهُمْ جَهِدُ اللَّهُ إِللَّهِ إِنَّهُمُ الْأَقَلُونَ، وَمَا أَجْبَرَهُمْ ! وَهُمُ الْتَعَالُمُونَ، وَمَا أَعْرَهُمْ بِالله ! إِذْ هُمْ وَلَكَنَّهُمْ قَوْمٌ يُعَلِقُونَ وَمَا أَجْهَلُهُمْ ! وَهُمُ الْتَعَالَمُونَ، وَمَا أَعْرَهُمْ بِالله ! إِذْ هُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يُعَلِقُونَ وَمَا أَجْبَرُهُمْ لِولَا لَهُ إِلَّهُ إِنَّهُ إِلَيْهِ إِنَّهُ إِنَّا لَا يَوْبُهُ أَنْ وَمَا أَعْرَقُونَ الْكَافِقُونَ وَالْتَوْبَةُ : ٢٥].

إِنْ أَصَابَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَافِيَةٌ وَنَصْرٌ وَظُهُورٌ سَاءَهُمْ ذَلِكَ وَعَمَّهُمْ، وَإِنْ أَصَابَهُمُ ابْتِلَاءٌ مِنَ اللهِ وَامْتِحَانُ يُمَحِّصُ بِهِ ذُنُوبَهُمْ ، وَهَذَا يُحَقِّقُ إِرْتَهُمْ وَيُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ أَفْرَحَهُمْ ذَلِكَ وَسَرَّهُمْ ، وَهَذَا يُحَقِّقُ إِرْتَهُمْ وَيُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ أَفْرَحَهُمْ ذَلِكَ وَسَرَّهُمْ ، وَهَذَا يُحَقِّقُ إِرْتَهُمْ وَيُكَوَّقُهُ مَنْ مَوْرُوثُهُ الْلنَافِقُونَ : ﴿ إِن وَإِرْثَ مَنْ عَدَاهُمْ ، وَلا يَسْتَوِي مَنْ مَوْرُوثُهُ الْلنَافِقُونَ : ﴿ إِن وَصِبَاكَ مَصِيبَةٌ يَعْوَلُوا تَصِبَاكَ مَصِيبَةٌ يَعْوَلُوا قَصْبَاكَ مُصِيبَةٌ يَعْوَلُوا قَصْبَاكَ مُصِيبَةٌ يَعْوَلُوا قَصْبَاكَ مَصِيبَةً يَعْمَ فَرِحُونَ ﴿ فَي اللّهِ فَلَوا اللّهُ اللّهِ فَلَوْلُوا عَلْمَ اللّهِ فَلَيْتَوَكِلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ فَلُ لَنَ عَلَيْهُمْ فَرَحُونَ اللّهِ فَلَيْتَوَكُلُوا يَصُعِيبَ أَلِلاً مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُو مَوْلَئنا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِلُوا يُصَالِعُهُمْ فَرَحُونَ فَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِلُوا يَصُعْبَ عَلَيْهُ فَلَى اللّهِ فَلْيَتَو كَاللّهُ فَلُكُونَ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَى اللّهِ فَلْيَتُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلَى اللّهُ وَمُؤْلُوا اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكَ كُلُوا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ فَلَ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهِ فَلَيْتُولَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي شَأْنِ السَّلَفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، وَالْحَقُّ لَا يَنْدَفعُ بِمُكَابَرَةِ وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي شَأْنِ السَّلَفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ، وَالْحَقُّ لَا يَنْدَفعُ بِمُكَابَرَةِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالتَّخليط : ﴿ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمُ مَسَنَكُمُ مَسَنَكُمُ مَسَنَكُمُ مَسَنَكُمُ مَسَيْئَةُ يَفْرَوْ وَالتَّخْرُوفُ وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّوكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا فَي اللّهُ يَفْرَوُ وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّوكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ فَعِيطًا اللّهَ إِن اللّهَ عِمْرَان : ١٢٠].

# لاً يُؤمِنُونَ لِفَسَادِ بَاطِنَعُمُ :

كَرِهَ اللهُ طَاعَاتِهِمْ، لِخُبْثِ قُلُوبِهِمْ وَفَسَادِ نِيَّاتِهِمْ، فَنَبَّطَهُمْ عَنْهَا وَأَقْعَدَهُمْ، وَأَبْعَضَ قُرْبَهُمْ مَنْهُ وَجَوَارَهُ، لَيْلِهِمْ إِلَى أَعْدَائِهِ، فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ وَمَا عَنْهُ مَ وَأَعْرَضُوا عَنْ وَحْيهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، وَأَشْقَاهُمْ وَمَا عَنْهُمْ، وَأَعْرَضُوا عَنْ وَحْيهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، وَأَشْقَاهُمْ وَمَا أَسْعَدَهُمْ، وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِحُكْم عَذَلَ لَا مَطْمَعَ لَهُمْ فِي الْفَلَاح بَعْدَهُ، إلا مَعْمَعَ لَهُمْ فِي الْفَلَاح بَعْدَهُ، إلا أَنْ يَكُونُوا مِنَ التَّابِينَ، فَقَالَ تَعَالًى إلى اللهُ الْبِعَادُهُمْ وَلَوْ أَرَادُوا ٱللَّهُ الْفَكِرِ عَلَيْكَ لَا عَلَيْ اللهُ الْفِعَاتُهُمْ وَلَوْ أَرَادُوا ٱللَّهُ الْفَكِرِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفِعَاتُهُمْ وَقِيلَ لَا عَلَيْكُوا لَكُمُ عَلَيْكُمْ وَقِيلَ لَا عَلَيْكُوا لَكُمْ مَا لَقَعَادُهِمْ، وَطَرْدِهِمْ عَنْ بَابِهِ وَإِبْعَادِهِمْ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ لُطْفِهِ بَقُولُ اللهُ الله

#### ثُقْلُ الحَقِّ لَدَيْهِمُ :

ثَقُلَتْ عَلَيْهِمُ النَّصُوصُ فَكَرِهُوهَا، وَأَعْيَاهُمْ حَمْلُهَا فَأَلْقَوْهَا عَنْ أَكْتَافِهِمْ وَوَضَعُوهَا، وَتَفَلَّتَ مَنْهُمُ السُّنَنُ أَنْ يَخْفَظُوهَا فَأَهْمَلُوهَا، وَتَفَلَّتَ مَنْهُمُ السُّنَنُ أَنْ يَخْفَظُوهَا فَأَهْمَلُوهَا، وَصَالَتْ عَلَيْهِمْ نُصُوصُ الْكَتَابِ وَالسُّنَّة فَوَضَعُوا لَهَا قَوَانِينَ رَدُّوهَا بَهَا وَصَالَتْ عَلَيْهِمْ نُصُوصُ الْكَتَابِ وَالسُّنَة فَوَضَعُوا لَهَا قَوَانِينَ رَدُّوهَا بَهَا وَدَفَعُوهَا، وَقَدْ هَتَكَ اللهُ أَسْتَارَهُمْ، وَكَشَفَ أَسْرَارَهُمْ، وَضَرَبَ لِعبَادِهِ أَمْثَالُهُمْ، وَأَعْلَمُ أَنَّهُ كُلَّمَا انْقَرَضَ مِنْهُمْ طَوَائِفُ خَلَفَهُمْ أَمْثَالُهُمْ، فَقَالَ: ﴿ ذَلِكَ أَوْصَافَهُمْ مُ لَوَائِفُ خَلَوهُمُ اللّهُ مُ كَلِيكَ اللهُ أَنْ ذَلَكُ وَنُوا مِنْهَا عَلَىٰ حَذَر، وَبَيَّنَهَا لَهُمْ، فَقَالَ: ﴿ ذَلِكَ إِنَّهُمُ كُوهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ لَا أَنْ وَلِيَاتِهِ لِيَكُونُوا مِنْهَا عَلَىٰ حَذَر، وَبَيَّنَهَا لَهُمْ، فَقَالَ: ﴿ ذَلِكَ اللّهُ مُنَافُهُمْ مُ لَوْ اللّهُ مُنَافَعُهُمْ أَعْمُ اللّهُ وَلَيْكُونُوا مِنْهَا عَلَىٰ حَذَر، وَبَيَّنَهَا لَهُمْ، فَقَالَ: ﴿ ذَلِكَ إِنَاقُهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هَذَا شَأْنُ مَنْ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ النَّصُوص، فَرَآهَا حَائِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ بِدْعَتِهِ وَهُوَاهُ، فَهِي فِي وَجْهِهِ كَالْبُنْيَانِ الْمُصُوصِ، فَبَاعَهَا بِمُحَصَّلَ مِنَ الْكَلَامِ الْبَاطِلِ، وَاسْتَبْدَلَ مِنْهَا بِالْفُصُوصِ فَأَعْقَبَهُمْ ذَلِكَ أَنْ أَنْسَدَ عَلَيْهِمْ إِعْلَانَهُمْ وَإِسْرَارَهُمْ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا عَلَيْهِمْ إِعْلَانَهُمُ وَإِسْرَارَهُمْ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَتَهُمْ الْمَلْمِ عَلَيْهِمْ إِعْلَانَهُمْ وَإِسْرَارَهُمْ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَتَهُمْ اللّهُ سَنُطِيعُكُمْ فَى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ اللّهُ لَكُولُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ اللّهُ فَكِيمُ اللّهُ مَنْ وَكُوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ أَلْمَكَ مِكُمْ اللّهُ وَكَوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ اللّهُ وَكُوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ اللّهُ وَكَوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ اللّهُ وَكَوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ اللّهُ وَكَوهُهُمْ وَأَدْبَكُوهُمْ اللّهُ وَكَوهُمُ وَا رَضُونَ نَهُ وَلَكُ مِنْولَ وَمُولَا وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَكُولُوهُ اللّهُ وَاللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ وَعَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكُوهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

#### تَعْرِفُهُم بِسِيْمَاهُم

أَسَرُّوا سَرَائِرَ النِّفَاقِ، فَأَظْهَرَهَا اللهُ عَلَىٰ صَفَحَاتِ الْوُجُوهِ مِنْهُمْ، وَفَلْتَاتِ اللِّسَانِ، وَوَسَمَهُمْ لِأَجْلِهَا بِسِياءَ لَا يَخْفَوْنَ بَهَا عَلَىٰ أَهْلِ الْبَصَائِرِ وَالْإِيمَانِ، وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِذْ كَتَمُوا كُفْرَهُمْ وَأَظْهَرُوا إِيمَانَهُمْ رَاجُوا الْبَصَائِرِ وَالْإِيمَانِ، وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِذْ كَتَمُوا كُفْرَهُمْ وَأَظْهَرُوا إِيمَانَهُمْ رَاجُوا عَلَىٰ الصَّيَارِفِ وَالنَّقَادِ، كَيْفَ وَالنَّاقِدُ الْبَصِيرُ قَدْ كَشَفَهَا لَكُمْ ؟ ﴿ أَمَ عَلَىٰ الصَّيَارِفِ وَالنَّقَادِ، كَيْفَ وَالنَّاقِدُ الْبَصِيرُ قَدْ كَشَفَهَا لَكُمْ ؟ ﴿ أَمَ كَيْفَ مَلِ النَّاقِدُ الْبَصِيرُ قَدْ كَشَفَهَا لَكُمْ ؟ ﴿ وَلَوْ كَسِبَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَن يُخْرِجَ اللّهُ أَضَعَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْرَفَنَهُم فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْرَفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْرَفَنَهُم فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْرَفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمُ اللّهُ اللّهُ عَمَالِكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْفَوْلِ وَاللّهُ وَلَلّهُ لَا عَمَالَكُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعُوا لِيَوْمِ التَّلَاقِ، وَتَجَلَّىٰ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِلْعِبَادِ وَقَدْ كُشِفَ عَنْ سَاقَ ؟ ، وَدُعُوا إِلَىٰ الشَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً أَصَارُهُمُ لَكُشُفَهُمْ ذِلَةٌ وَقَدَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَىٰ الشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ ثَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ ثَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ ثَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْنَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ ثَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّ

### تَسَاقُطْهُمُ عَلَى الجسْرِ :

أُمْ كَيْفَ بِهِمْ إِذَا حُشِرُوا إِلَىٰ جِسْرِ جَهَنَّمَ ؟ وَهُوَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ الْخُسَامِ، وَهُو دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، مُظْلِمٌ لَا يَقْطَعُهُ أَحَدُ إِلَّا بِنُورِ يُنُورِ يُنْ مَنَ الْأَنْوَارُ، وَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ يَبْصِرُ بِهِ مَوَاطِئَ الْأَقْدَامِ، فَقُسِّمَتْ بَيْنَ النَّاسِ الْأَنْوَارُ، وَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ يَنْفَاوُنَهَا فِي الْأُورِ وَالذَّهَابِ، وَأَعْطُوا نُورًا ظَاهِرًا مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا تَفَاوُنَهَا فِي الْدُورِ وَالذَّهَابِ، وَأَعْطُوا نُورًا ظَاهِرًا مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا كَانُوا بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ يَأْتُونَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَبِّ وَالصَّيَامَ، فَلَمَا

تَوَسَّطُوا الْجُسْرَ عَصَفَتْ عَلَىٰ أَنْوَارِهِمْ أَهْوِيَةُ النِّفَاق، فَأَطْفَأَتْ مَا بِأَيْدَيهمْ مِنَ الْمُصَابِيحِ، فَوَقَفُوا حَيَارَىٰ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُرُورَ، فَضُربَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانَ بِسُورِ لَهُ بَابٌ، وَلَكِنْ قَدْ حِيلَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ الْفَاتِيحِ، بَاطِنُهُ الَّذِي يَلِي الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وَمَا يَلِيهِمْ مِنْ قِبَلِهِمُ الْعَذَابُ وَالنَّقْمَةُ، يُنَادُونَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ وَفْدِ الْإِيهَان، وَمَشَاعِلُ الرَّكْبِ تَلُوحُ عَلَىٰ بُعْد كَالنُّجُوم، تَبْدُو لنَاظر الْإِنْسَان انْظُرُونَا نَقْتَبسْ منْ نُوركُمْ لنَتَمَكَّنَ في هَذَا الْكَضِيقِ مِنَ الْعُبُورِ، فَقَدْ طُفئَتْ أَنْوَارُنَا، وَلَا جَوَازَ الْيَوْمَ إِلَّا بِمصْبَاح منَ النُّورِ قيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمسُوا نُورًا حَيْثُ قُسِّمَت الْأَنْوَارُ، فَهَيْهَاتَ الْوُقُوفُ لأَحَدِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمِضْمَارِ! كَيْفَ نَلْتَمِسُ الْوُقُوفَ فِي هَذَا الْكَضِيق؟، فَهَلْ يَلُوي الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَد في هَذَا الطَّريق؟، وَهَلُ يَلْتَفِتُ الْيَوْمَ رَفِيقٌ إِلَىٰ رَفِيق؟، فَذَكَّرُوهُمْ باجْتَاعِهمْ مَعَهُمْ وَصُحْبَتهمْ لَهُمْ فِي هَذه الدَّار، كَمَا يُذَكِّرُ الْغَريبُ صَاحِبَ الْوَطَن بصُحْبَتِهِ لَهُ فِي الْأَسْفَارِ، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ نَصُومُ كَمَا تَصُومُونَ،وَنُصَلِّي كَمَا تُصَلُّونَ، وَنَقْرَأُ كَمَا تَقْرَءُونَ، وَنَتَصَدَّقُ كَمَا تَتَصَدَّقُونَ، وَنَحُجُّ كَمَا تَكُجُّونَ ؟ فَمَا الَّذي فَرَّقَ بَيْنَنَا الْيَوْمَ، حَتَّىٰ انْفَرَدْتُمْ دُونَنَا بِالْمُرُورِ ؟ ﴿ قَالُواْ بَكِي وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوكَكُمُ ٱلنَّارُّ

هِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئِسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ الْحَدِيْد: ١٥-١٥].

#### هُمْ كَثِيْرٌ \_ لاَ كَثَرَهُمُ الله \_:

لَا تَسْتَطِلْ أَوْصَافَ الْقَوْم، فَالْتُرُوكُ وَاللهِ أَكْثَرُ مِنَ الْلَدْكُور، كَادَ الْقُرْآنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ فِي شَأْنَهُم، لِكَثْرَتَهُمْ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ وَفِي أَجْوَافِ الْقُرُور، فَلَا خَلَتْ بِقَاعُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ لِتَلَّا يَسْتَوْحَشَ الْلُؤْمِنُونَ فِي الْقُبُور، فَلَا خَلَتْ بِقَاعُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ لِتَلَّا يَسْتَوْحَشَ الْلُؤْمِنُونَ فِي اللَّمُ الْفُرُقَاتِ، وَتَتَعَطَّلَ بَهِمْ أَسْبَابُ الْمَعايش، وَتَخْطَفَهُمُ الْوُحُوشُ وَالسِّبَاعُ الطَّرُقَاتِ، وَتَتَعَطَّلَ بَهِمْ أَسْبَابُ الْمَعايش، وَتَخْطَفَهُمُ الْوُحُوشُ وَالسِّبَاعُ فِي اللهُ لَوْاتِ، سَمِعَ حُذَيْفَةُ -رَضِيَ الله عَنْهُ - رَجُلًا يَقُولُ: اللهُمَّ فِي الْفُلُواتِ، سَمِعَ حُذَيْفَةُ -رَضِيَ الله عَنْهُ - رَجُلًا يَقُولُ: اللهُمَّ فَي الْفُلُواتِ، مَنْ قِلَاكَ الْمُنَافِقُونَ لَاسْتَوْحَشْتُمْ فِي الْمُؤَاتِ، مَنْ قِلَّةِ السَّالِكِ.

# خُوْفُ المُوْمِنِيْنَ الصَّادِقِيْنَ مِنَ النِّفَاقِ:

تَالله لَقَدْ قَطَّعَ خَوْفُ النِّفَاقِ قُلُوبِ السَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ، لِعِلْمِهِمْ بِدُقِّهِ وَجَلِّهِ وَجَمَلِهِ، سَاءَتْ ظُنُونُهُمْ بِنُفُوسِهِمْ حَتَّىٰ خَشَوْا بِدَقِّهِ وَجَلِّهِ وَتَفَاصِيله وَجُمَلِهِ، سَاءَتْ ظُنُونُهُمْ بِنُفُوسِهِمْ حَتَّىٰ خَشَوْا أَنْ يَكُونُوا مِنْ جُمْلَةِ الْلَّافَقِينَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَخَذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا حُذَيْفَةُ، نَشَدْتُكَ بِاللهِ، هَلْ سَمَّانِي لَكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهُمْ ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أُزَكِّي بَعْدَكَ أَحَدًا.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدُّ يَقُولُ: إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدُّ يَقُولُ: إِنَّ

إِيهَانَهُ كَإِيهَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَذُكرَ عَنِ الْخَسَنِ الْبَصْرِيِّ: مَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ، وَمَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا مُؤْمِنٌ، وَلَا مُؤْمِنٌ، وَلَا مُؤْمِنٌ، وَلَقَدْ ذُكرَ عَنْ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ ؟، قَالَ: أَنْ يُرَى الْبَدَنُ بِكَ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ ؟، قَالَ: أَنْ يُرَى الْبَدَنُ خَاشِع.

تَاللهِ لَقَدْ مُلِئَتْ قُلُوبُ الْقَوْمِ إِيهَانًا وَيَقِينًا، وَخَوْفُهُمْ مِنَ النِّفَاقِ شَدِيدٌ، وَهَمَّهُمْ لِلَا يُجَاوِزُ إِيهَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، وَهَمَّهُمْ لَا يُجَاوِزُ إِيهَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، وَهُمَّ يَدَّعُونَ أَنَّ إِيهَانَهُمْ كَإِيهَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ.

# مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْبُتُ النِّفَاقُ :

زَرْعُ النِّفَاقِ يَنْبُتُ عَلَىٰ سَاقِيَتَيْنِ: سَاقِيةِ الْكَذِبِ، وَسَاقِيةِ الرِّيَاءِ، وَخُرْجُهُمَا مِنْ عَيْنَيْنِ: عَيْنِ ضَعْفِ الْبَصِيرَةِ، وَعَيْنِ ضَعْفِ الْعَزِيمَةِ، وَعَيْنِ ضَعْفِ الْعَزِيمَةِ، وَعَيْنِ ضَعْفِ الْعَزِيمَةِ، وَعَيْنِ ضَعْفِ الْعَزِيمَةِ، فَإِذَا مَّا هَذِهِ الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعُ اسْتَحْكَمَ نَبَاتُ النِّفَاقِ وَبُنْيَانُهُ، وَلَكِنَّهُ فَإِذَا مَّاهَدُوا سَيْلَ الْحَقَائِقِ بِمَدَارِجِ السُّيُولِ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارٍ، فَإِذَا شَاهَدُوا سَيْلَ الْحَقَائِقِ بِمَدَارِجِ السُّيُولِ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارٍ، فَإِذَا شَاهَدُوا سَيْلَ الْحَقَائِقِ بَوْمَ تُنْلَىٰ السَّرَائِرُ، وَكُشِفَ الْمَسْتُورُ، وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الشَّرُورِ، تَبَيَّنَ حِينَئِذ لَنْ كَانَتْ بِضَاعَتُهُ النِّفَاقَ أَنَّ حَوَاصِلَهُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ، تَبَيَّنَ حِينَئِذ لَنْ كَانَتْ بِضَاعَتُهُ النِّفَاقَ أَنَّ حَوَاصِلَهُ الَّتِي فَي الصَّدُورِ، تَبَيَّنَ حِينَئِذ لَنْ كَانَتْ بِضَاعَتُهُ النِّفَاقَ أَنَّ حَوَاصِلَهُ الَّتِي خَصَّلَهَا كَانَتْ كَالسَّرَابِ ﴿ يَعْشَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءَهُ, لَوْ يَجِدُهُ فَي الصَّدُ عَنَانَ عَالَتُ عَالَهُ مَا اللَّهُ الْمَعَلَى الْمَعْورِ، وَكُشِف الْمُعْمَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءَهُ, لَوْ يَجِدُهُ وَسَامِ وَحَمَدَ اللَّهُ عَنَانُ مَآءً وَوَجَدَالِلَهُ عَنَدُهُ وَقَالُهُ وَسَامِهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [النُّور:٣٩].

قُلُو بُهُمْ عَنِ الْخَيْرَاتِ لَاهِيَةً، وَأَجْسَادُهُمْ إِلَيْهَا سَاعِيَةً، وَالْفَاحِشَةُ فِي فجَاجِهِمْ فَاشْيَّةٌ، وَإِذَا سَمعُوا الْخَقَّ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ عَنْ سَهَاعه قَاسيَةً، وَإِذَا حَضَرُوا الْبَاطِلَ وَشَهِدُوا الزُّورَ انْفَتَحَتْ أَبْصَارُ قُلُوبِهم، وَكَانَتْ آذَانُهُمْ وَاعِيَةً

فَهَذِه - وَالله - أَمَارَاتُ النِّفَاق، فَاحْذَرْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ بِكَ الْقَاضِيَةُ، إِذَا عَاهَدُوا لَمْ يَفُوا، وَإِنْ وَعَدُوا أَخْلَفُوا، وَإِنْ قَالُوا لَمْ يُنْصِفُوا، وَإِنْ دُعُوا إِلَىٰ الطَّاعَةِ وَقَفُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ الله وَإِلَىٰ الرَّسُول صَدَفُوا، وَإِذَا دَعَتْهُمْ أَهْوَاؤُهُمْ إِلَىٰ أَغْرَاضِهمْ أَسْرَعُوا إِلَيْهَا وَانْصَرَفُوا، فَذَرْهُمْ وَمَا اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ الْهَوَانِ، وَالْخِزْي وَالْخُسْرَان، فَلَا تَثِقْ بِعُهُودِهِمْ، وَلَا تَطْمَئنَّ إِلَىٰ وُعُودِهِمْ، فَإِنَّهُمْ فِيهَا كَاذِبُونَ، وَهُمْ لِمَا سِوَاهَا نُخَالِفُونَ ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَبِيتَ ءَاتَكْنَا مِن فَضَلِهِ ۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠ فَلَمَّا ءَاتَكُهُم مِّن فَضْلِهِ، بَخِلُواْ بِهِ، وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللَّ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبهم إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ اللَّهُ ﴾ [التَّوْبَةُ: ٥٧-٧٧].

# الْفُسُوقَ :

وَأَمَّا الْفَسُوقُ: فَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ نَوْ عَانِ: مُفْرَدٌ مُطْلَقٌ، وَمَقْرُونٌ بِالْعِصْيَان.

وَالْمُفْرَدُ نَوْعَانِ أَيْضًا؛ فُسُوقُ كُفْر، يُخْرِجُ عَنِ الْإِسْلَام، وَفُسُوقٌ لَا يُخْرِجُ عَنِ الْإِسْلَام، وَفُسُوقٌ لَا يُخْرِجُ عَنِ الْإِسْلَام، فَالْقُرُونُ كَقَوْلَه تَعَالَىٰ ﴿ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ لَيْ الْإِسْلَام، فَالْقُرُونُ كَقَوْلَه تَعَالَىٰ ﴿ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَفَ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَتِكَ اللهِ اللهُ الل

وَأَمَّا الْفُسُوقُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تَقَالَى: ﴿ وَإِن تَقَالَ اللَّهُ مُنُوا فَإِنَّهُ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا تَقَعُلُوا فَإِنَّهُ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا لَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا لَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا لَكُونَا عَالَهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ لَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ بَنِي الْمُصْطَلَق بَعْدَ الْوَقْعَةِ مُصَدِّقًا، وَكَانَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَدَاوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ بِمَقْدِمِهِ تَلَقَّوْهُ، تَعْظِيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ بِمَقْدِمِهِ تَلَقَّوْهُ، تَعْظِيمًا

لأَمْرِ رَسُولِ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَحَدَّثَهُ الشَّيْطَانُ أَنَّهُمْ يُريدُونَ قَتْلَهُ، فَهَابَهُمْ فَرَجَعَ مِنَ الطّريق إِلَىٰ رَسُول اللهِ -صَلَّىٰ اللهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلَق مَنَعُوا صَدَقَاتِهم، وَأَرَادُوا قَتْلِي، فَغَضبَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهَمَّ أَنْ يَغْزُوهُمْ، فَبَلَغَ الْقَوْمَ رُجُوعُهُ فَأْتَوْا رَسُولَ الله -صَلَّىٰ اللهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ-، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، سَمعْنَا برَسُولكَ، فَخَرَجْنَا نَتَلَقَّاهُ وَنُكْرِمُهُ، وَنُؤَدِّي إِلَيْهِ مَا قَبِلَنَا مِنْ حَقِّ اللهِ، فَبَدَا لَهُ فِي الرُّجُوع، فَخَشينَا أَنَّهُ إِنَّهَ رَدَّهُ مِنَ الطَّرِيقِ كِتَابٌ جَاءَ مِنْكَ لغَضَبَ عَضَبْتَهُ عَلَيْنَا، وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضِب رَسُولِهِ، فَاتَّهَمَهُمْ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ-، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ خُفْيَةً فِي عَسْكُر، وَأَمَرَهُ أَنْ يُخْفَى عَلَيْهِمْ قُدُومَهُ، وَقَالَ لَهُ: انْظُرْ، فَإِنْ رَأَيْتَ مَنْهُمْ مَا يَذُلَّ عَلَىٰ إِيمَانِهُمْ فَخُذْ مِنْهُمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَرَ ذَلِكَ فَاسْتَعْمِلْ فيهِمْ مَا تَسْتَعْمِلُ فِي الْكُفَّارِ، فَفَعَلَ ذَلكَ خَالدٌ، وَوَافَاهُمْ، فَسَمعَ مِنْهُمْ أَذَانَ صَلَاتَي الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَاتهم، وَلَمْ يُرَ مِنْهُمْ إِلَّا الطَّاعَةَ وَالْخَيْرَ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَنَزَلَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓٱ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ

وَالنَّبَأُ هُوَ الْخَبَرُ الْغَائِبُ عَنِ الْمُخْبَرِ إِذَا كَانَ لَهُ شَأْنٌ، وَالتَّبَيُّنُ طَلَبُ

فَتَبِيَّنُوا ﴾ (١) [الحُجُرَات: ٦].

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤/ ٢٧٩)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي « الكَبيْر » (٣٣٩٥).

بَيَانِ حَقِيقَتِهِ وَالْإِحَاطَةِ بَهَا عِلْمًا.

#### فَائِدَةٌ في خَبَرِ الفَاسِق :

وَهَاهُنَا فَائِدَةٌ لَطِيفَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّ خَبَرِ الْفَاسِق وَتَكْذيبه وَرَدِّ شَهَادَته جُمْلَةً، وَإِنَّهَا أَمَرَ بِالتَّبَيُّن، فَإِنْ قَامَتْ قَرَائَنُ وَأَدلَّةٌ مِنْ خَارِجِ تَدُلُّ عَلَىٰ صدْقِهِ عُملَ بدليل الصِّدْق، وَلَوْ أَخْبَرَ به مَنْ أَخْبَر، فَهَكَذَا يَنْبَغِي الاعْتِهَادُ في روَايَة الْفَاسِق وَشَهَادَته، وَكَثيرٌ منَ الْفَاسقينَ يَصْدُقُونَ فِي أَخْبَارِهُمْ وَرَوَايَاتُهُمْ وَشَهَادَاتُهُمْ، بَلْ كَثيرٌ مَنْهُمْ يَتَحَرَّىٰ الصِّدْقَ غَايَةَ التَّحَرِّي، وَفَسْقُهُ منْ جِهَاتِ أُخَرَ، فَمثْلُ هَذَا لَا يُرَدُّ خَبَرُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ، وَلَوْ رُدَّتْ شَهَادَةُ مثل هَذَا وَروَايَتُهُ لَتَعَطَّلَتْ أَكْثَرُ الْحُقُوق، وَبَطَلَ كَثِيرٌ مِنَ الأَخْبَارِ الصَّحِيحَة، وَلاسيَّا مَنْ فسْقُهُ منْ جهَة الاعْتقَاد وَالرَّأْي، وَهُوَ مُتَحَرِّ لِلصِّدْق، فَهَذَا لَا يُرَدُّ خَبَرُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ.

وَأَمَّا مَنْ فَسْقُهُ مِنْ جَهَة الْكَذِبِ فَإِنْ كَثُرَ مِنْهُ وَتَكَرَّرَ، بِحَيْثُ يَغْلَبُ كَذَبُهُ عَلَىٰ صدْقه، فَهَذَا لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ، وَإِنْ نَدُرَ منْهُ مَرَّةً وَمَرَّ تَيْن، فَفِي رَدِّ شَهَادَتِهِ وَخَبَرِهِ بِذَلِكَ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ، وَهُمَا رَوَايَتَان عَن الْإِمَام أَحْمَدَ -رَحَمَهُ اللهَ-.

وَالْمَقْصُودُ ذِكْرُ الْفُسُوقِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ إِلَىٰ الْكُفْرِ.

# التَّوْبَةُ مِنَ الفُسُوقِ :

وَالْفُسُوقُ الَّذِي تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ أَعَمُّ مِنَ الْفُسُوقِ الَّذِي تُرَدُّ بِهِ الرِّوَايَةُ وَالشَّهَادَةُ.

وَكَلَامُنَا الْآنَ فِيمَا تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ، وَهُوَ قِسْمَانِ: فِسْقٌ مِنْ جِهَةِ الْعَمَل، وَفِسْقٌ مِنْ جِهَةِ الْاعْتِقَادِ.

فَفِسْقُ الْعَمَل نَوْعَان : مَقْرُونٌ بِالْعِصْيَان وَمُفْرَدٌ.

فَالْقُرُونَ بِالْعِصْيَانِ: هُوَ ارْتَكَابُ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ، وَالْعِصْيَانُ: هُوَ عَصْيَانُ أَمْرِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ ﴾ [التَّحْرِيْم: عَصْيَانُ أَمْرِهُ مَا مَنَعَكُ إِذْ رَأَيْنَهُمْ مَا أَمُرَهُمُ أَمُو سَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ -عَلَيْهِمَ السَّلَامُ - ﴿ مَامَنَعَكُ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَيَّالُ مُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ -عَلَيْهِمَ السَّلَامُ - ﴿ مَامَنَعَكُ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَيَّا لَهُ مَا مَنَعَكُ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَيَّالُ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ -عَلَيْهِمَ السَّلَامُ - ﴿ مَامَنَعَكُ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَيَالُهُ مَا مَنَعَكُ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَيَّالًا مُونَى اللهُ عَلَيْهِمَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الله

أُمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَعَصَيْتَنِي فَأَصْبَحْتَ مَسْلُوبَ الْإِمَارَةِ نَادِمًا

فَالْفِسْقُ أَخَصُّ بِارْتِكَابِ النَّهْيِ، وَلَهَذَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ كَثِيرًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقُ بِكُمْ ۚ ﴾ [البَقَرَةُ:٢٨٢] ، وَالْمُعْصِيَةُ أَخَصُّ بِمُخَالَفَةِ الْأَمْرِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُطْلَقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَا إِلَيْسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ﴾ [الكَهْف:٥٠] ، فَسَمَّىٰ ثُخَالَفَتَهُ لِلْأَمْرِ فِسْقًا، وَقَالَ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ فَسَمَّىٰ ارْتِكَابَهُ فَسَمَّىٰ الْأَمْرِ فِسْقًا، وَقَالَ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ فَسَمَّىٰ ارْتِكَابَهُ

لِلنَّهْ عِ مَعْصِيَةً، فَهَذَا عِنْدَ الْإِفْرَادِ، فَإِذَا اقْتَرَنَا كَانَ أَحَدُهُمَا لِمُخَالَفَةِ الْأَمْر، وَالْآخُرُ لَمُخَالَفَةِ النَّهْيِ.

وَالتَّقْوَىٰ اتِّقَاءُ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ، وَبتَحْقِيقِهَا تَصحُّ التَّوْبَةُ مِنَ الْفُسُوقِ وَالْعَصْيَانَ، بِأَنْ يَعْمَلَ ٱلْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللهِ عَلَىٰ نُور مِنَ اللهِ، يَرْجُو ثَوَابَ الله، وَيَثْرُكُ مَعْصِيَةَ اللهِ، عَلَىٰ نُور مِنَ اللهِ، يَخَافُ عِقَابَ اللهِ.

وَفَسْتُ الاعْتَقَاد كَفَسْق أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُوله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَيُوجِبُونَ مَا أَوْجَبَ اللهُ، وَلَكَنْ يَنْفُونَ كَثِيرًا مِمَّا أَثْبَتَ اللهُ وَرَسُولُهُ، جَهْلًا وَتَأْوِيلًا، وَتَقْلِيدًا لِلشُّيُوخ، وَيُثْبِتُونَ مَا لَمْ يُثْبِثُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ كَذَلكَ.

وَهَوُّ لَاءِ كَا لْخَوَارِجِ الْلَارِقَةِ، وَكَثِيرِ مِنَ الرَّوَافِض، وَالْقَدَريَّةِ، وَالْمُعْتَزلَّةِ، وَكَثِيرِ مِنَ الْجُهْمِيَّةِ الَّذِينَ لَيْسُوا غُلَاةً فِي التَّجَهُّم.

وَأَمَّا غَالِيَّةُ الْجَهْمِيَّةِ فَكَغُلَاةِ الرَّافِضَةِ، لَيْسَ لِلطَّائِفَتَيْنِ فِي الْإِسْلَام

وَلِذَلِكَ أُخْرَجَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الثَّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً، وَقَالُوا: هُمْ مُبَايِنُونَ للْملَّة.

وَلَيْسَ مَقْصُودُنَا الْكَلَامَ فِي أَحْكَام هَؤُلَاءِ، وَإِنَّهَا الْقُصُودُ تَحْقِيقُ التَّوْبَةِ مِنْ هَذِهِ الأَجْنَاسِ الْعَشْرَةِ. فَالتَّوْبَةُ مِنْ هَذَا الْفُسُوقِ: بِإِثْبَاتِ مَا أَثْبَتُهُ اللهُ لِنَفْسِهِ وَرَسُولُهُ، مِنْ غَيْرِ تَشْبِيهِ وَلَا تَمْثِيلِ، وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا نَزَّهُ نَفْسَهُ عَنْهُ وَنَزَّهَهُ عَنْهُ رَسُولُهُ، مِنْ غَيْرَ تَشْبِيهِ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَتَلْقِي النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ مِنْ مِشْكَاةِ الْوَحْي، لَا مِنْ تَحْرِيفٌ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَتَلَقِّي النَّفْي وَالْإِثْبَاتِ مِنْ مِشْكَاةِ الْوَحْي، لَا مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ وَنَتَائِج أَفْكَارِهِمُ الَّتِي هِيَ مَنْشَأُ الْبَدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ.

## شُرُوطُ تَوْبَةِ الفُسَّاق مِنْ جَهَةِ الاعْتِقَادِ:

فَتُوْبَةُ هَوُ لَا ء الْفُسَّاقِ مِنْ جِهةِ الاعْتقَادَاتِ الْفَاسِدَة بِمَحْضِ اتِّبَاعِ السُّنَّة، وَلَا يُكْتَفَىٰ مِنْهُمْ بِذَلِكَ أَيْضًا حَتَّىٰ يُبَيِّنُوا فَسَادَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْبِدْعَة، إِذِ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبِ هِي بِفِعْلِ ضِدِّه، وَلَهَذَا شَرَطَ اللهُ تَعَالَىٰ فَي الْبِيَانَ، لأَنَّ ذَنْبَهُمْ فَي تَوْبَةِ الْكَاتِمِينَ ﴿ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلْمُكَىٰ ﴾ الْبَيَانَ، لأَنَّ ذَنْبَهُمْ فَي تَوْبَةِ الْكَاتِمِنَ أَنْ أَنْ أَنْكَ مِنْ أَلْبَيْنَ وَالْمُكَىٰ ﴾ الْبَيَانَ، لأَنَّ ذَنْبَهُمْ مَنْهُ بِالْبَيَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ اللهَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ اللّهِ اللّهَ وَيَلْعَهُمُ مَنْهُ بِالْبَيَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ مَا اللّهُ عَنُونَ مَا بَيَنَكَ لَا اللهُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ مَا اللّهُ عَنُونَ مَا بَيْنَكُ لَا اللّهُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَلْعَهُمُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

# شُرُوطُ تَوْبَةِ المُنَافِقِيْنِ :

وَشَرَطَ فِي تَوْبَةِ الْمُنَافِقِ الْإِخْلَاصَ؛ لِأَنَّ ذَنْبَهُ بِالرِّيَاءِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اللَّهِ إِلَّا ٱلْذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأَوْلَتَهِكُ وَاللَّهُ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا .

#### شُرُوطُ تَوْبَةِ القَاذِفِ :

تَوْبَةَ الْقَاذِفِ إِكْذَابُهُ نَفْسَهُ، لِأَنَّهُ ضِدَّ الذَّنْبِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ، وَهَتَكَ بِهِ عِرْضَ الْمُسْلِمِ الْمُحْصَنِ، فَلَا تَحْصُلُ التَّوْبَةُ مِنْهُ إِلَّا بِإِكْذَابِهِ نَفْسَهُ، لِيَنْتَفِي عَنْ الْمُقْذُوفِ الْمُعْدُوفِ الْعَارُ الَّذِي أَخْفَهُ بِهِ بِالْقَذْفِ، وَهُوَ مَقَصُودُ التَّوْبَةِ.

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مِنَ الْقَذْف، وَيَعْتَرِفَ بِتَحْرِيمه، فَقَوْلٌ ضَعِيفٌ لأَنَّ هَذَا لاَ مَصْلَحَةً فِيهِ للْمَقْذُوف، وَلا يَخْصُلُ لَهُ بِهِ بَرَاءَةُ عِرْضِه مَّا قَذَفَهُ بِه، فَلا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ التَّوْبَة مِنْ هَذَا الذَّنْب، فَإِنَّ فِيهِ حَقَيْن: حَقًّا للله، وَهُو تَحْرِيمُ الْقَذْف، فَتَوْبَتُهُ مِنْهُ بِالسَّتِغْفَارِه، وَاعْتَرَافِه بِتَحْرِيمِ الْقَذْف، وَنَدَمِهِ عَلَيْه، وَعَزْمِه عَلَيْه، وَعَزْمِه عَلَىٰ أَنْ لا يَعُودَ، وَحَقًّا للله بَعْد، وَهُو آلِكَانُ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ. فَتَوْبَتُهُ مِنْهُ بِتَكْذِيبِهِ نَفْسَه، فَالتَّوْبَةُ مِنْ هَذَا الذَّنْبِ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ.

# تَوْبَةُ السَّارِقِ :

وَاخْتُلِفَ فِي تَوْبَةِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، هَلْ مِنْ شَرْطِهَا ضَمَانُ

الْعَيْنِ الْمُسْرُوقَةِ لِرَبِّهَا ؟ .

وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ تَوْبَتِهِ أَدَاؤُهَا إِلَيْهِ، إِذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً بِعَيْنِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتْ تَالِفَةً، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ: مِنْ تَمَامِ تَوْبَتِهِ ضَهَا ثُهَا لَلِالِكِهَا، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا.

## الإثْمُ والعُدْوَان :

وَأَمَّا الْإِثْمُ وَالْعُدُوانُ فَهُمَا قَرِينَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالنَّيْوَ وَالْغَدُونِ ﴾ [المَائِدة: ٢]، وَكُلُّ مِنْهُمَا إِذَا أُفْرِدَ تَضَمَّنَ الْآخَرَ، فَكُلُّ إِثْم عُدُوانُ، إِذْ هُوَ فِعْلُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، إِذَا أُفْرِدَ تَضَمَّنَ اللهُ بِهِ، فَهُو عُدُوانُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَنَهْيهِ، وَكُلُّ عُدُوانِ إِثْمُ، وَوَنَهُم بِهِ صَاحِبُهُ، وَلَكِنْ عِنْدَ اقْتِرَانِها فَهُمَا شَيْئَانِ بِحَسَبِ مُتَعَلِّقِها وَوَصْفِها.

# تَعْرِيْفُ الْإِثْمِ :

فَالْإِثْمُ؛ مَا كَانَ مُحَرَّمَ الْجِنْسِ كَالْكَذِبِ، وَالزِّنَا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْزِّنَا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْغُدُوانُ مَا كَانَ مُحَرَّمَ الْقَدْرِ وَالزِّيَادَةِ.

# تَعْرِيْفُ الْعُدْوَانِ :

فَالْعُدُوانُ: تَعَدِّي مَا أُبِيحَ مِنْهُ إِلَىٰ الْقَدْرِ الْمُحَرَّمِ وَالزِّيَادَةِ، كَالِاعْتِدَاءِ

raa\_\_\_\_\_

في أَخْذِ الْخَقِّ مَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، إِمَّا بِأَنْ يَتَعَدَّىٰ عَلَىٰ مَاله، أَوْ بَدَنهِ أَوْ عِرْضه، فَيَا خُو الْخَوْ الْخَوْ الْخَوْ الْخَوْ الْخَوْ الْخَوْ الْفَا عَلَيْهِ شَيْعًا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْعًا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْعًا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْعًا أَتْلَفَ عَلَيْهِ أَضْعَافَهَا، فَهَذَا كُلَّهُ عُدُوانُ وَيَهِ أَضْعَافَهَا، فَهَذَا كُلَّهُ عُدُوانُ وَتَعَدِّ للْعَدُل .

# أُنْوَاعُ الْعُدْوَانِ :

وَهَذَا الْعُدُوانُ نَوْعَانِ: عُدُوَانٌ فِي حَقِّ الله، وَعُدُوَانٌ فِي حَقِّ الْعَبْدِ، فَالْعُدْوَانُ فِي حَقِّ الله كَمَا إِذَا تَعَدَّىٰ مَا أَبَاحَ اللهُ لَهُ مِنَ الْوَطْءِ الْحَلَالِ فِي الْأَزْوَاجِ وَالْمُمْلُوكَاتِ إِلَىٰ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ مِنْ سِوَاهُمَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ٥٠ إِلَّا عَلَىٰ أَزُورِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ﴾ [الْمُؤْمِنُون: ٥-٧] ، وَكَذَلِكَ تَعَدَّىٰ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْهُ قَدْرٌ مُعَيَّنٌ، فَتَعَدَّاهُ إِلَىٰ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَهُوَ مِنَ الْعُدْوَانِ، كَمَنْ أُبيحَ لَهُ إِسَاغَةُ الْغُصَّةِ بِجُرْعَةٍ مِنْ خَمْرٍ، فَتَنَاوَلَ الْكَأْسَ كُلَّهَا، أَوْ أُبِيحَ لَهُ نَظْرَةُ الْخِطْبَةِ، وَالسَّوْمُ، وَالشَّهَادَةُ، وَالمُعَامَلَةُ، وَالمُدَاوَاةُ، فَأَطْلَقَ عِنَانَ طَرْفِهِ فِي مَيَادِين مَحَاسِنِ المُنْظُورِ، وَأَسَامَ طَرْفَ نَاظِرِهِ فِي تِلْكَ الرِّيَاضِ وَالزُّهُورِ، فَتَعَدَّىٰ الْمُبَاحَ إِلَىٰ الْقَدْرِ الْمُحْظُورِ، وَحَامَ حَوْلَ الْحِمَىٰ الْمُحُوطِ الْمُحْجُورِ، فَصَارَ ذَا بَصَرِ حَائِرٍ، وَقَلْبِ عَنْ مَكَانِهِ طَائِرٍ.

#### الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ:

وَأَمَّا الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكُرُ فَالْفَحْشَاءُ صِفَةٌ لَوْصُوفِ قَدْ حُذِفَ تَجْرِيدًا لِقَصْدِ الصِّفَةِ، وَهِيَ الْفِعْلَةُ الْفَحْشَاءُ، وَالْخَصْلَةُ الْفَحْشَاءُ، وَهِيَ مَا ظَهَرَ قَبْحُهَا لِكُلِّ أَحَد، وَاسْتَفْحَشَهُ كُلُّ ذِي عَقْلِ سَلِيم، وَلَهَذَا فُسِّرَتْ ظَهَرَ قُبْحُهَا لِكُلِّ أَحَد، وَاسْتَفْحَشَهُ كُلُّ ذِي عَقْلِ سَلِيم، وَلَهَذَا فُسِّرَتْ بِالزِّنَا وَاللِّوَاطِ، وَسَلَّهَا اللهُ فَاحِشَةً لِتَنَاهِي قُبْحِهِما، وَكَذَلِكَ الْقَبِيحُ بِالزِّنَا وَاللِّوَاطِ، وَسَلَّهَا اللهُ فَاحِشَةً لِتَنَاهِي قُبْحُهُ جِدًّا مِنَ السَّبِ الْقَبِيح، مَنَ الْقَوْلِ يُسَمَّىٰ فُحْشًا، وَهُو مَا ظَهَرَ قُبْحُهُ جِدًّا مِنَ السَّبِ الْقَبِيح، وَالْقَذْفِ وَنَحْوهِ.

وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَصِفَةٌ لَوْصُوفِ مَعْذُوفِ أَيْضًا، أَيِ الْفِعْلُ الْمُنْكَرُ، وَهُوَ الَّذِي تَسْتَنْكُرُهُ الْعُقُولُ وَالْفِطِّرُ، وَنسْبَتُهُ إِلَيْهَا كَنسْبَة الرَّائِحَة الْقَبِيحَة إِلَىٰ حَاسَّة الشَّمِّ، وَالْمُنْظُرِ الْقَبِيحِ إِلَىٰ الْعَيْنِ، وَالطَّعْمِ الْمُسْتَكْرَه إِلَىٰ الذَّوْقِ، وَالطَّعْمِ الْمُسْتَكْرَه إِلَىٰ الذَّوْقِ، وَالطَّعْمِ الْمُسْتَكْرَه إِلَىٰ الْأَذُنِ، فَهَا اشْتَدَّ إِنْكَارُ الْعُقُولِ وَالْفِطِرِ لَهُ فَهُوَ وَالطَّعْمِ الْمُدرَكَاتِ. فَا حَشَةٌ، كَمَا فَحُشَ إِنْكَارُ الْخُواسِّ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْمُدْرَكَاتِ.

فَالْمُنْكُرُ لَمَا لَمْ تَعْرِفْهُ وَلَمْ تَأْلَفْهُ، وَالْقَبِيحُ الْمُسْتَكْرَهُ لَمَا الَّذِي تَشْتَدُّ نَفْرَتُهَا عَنْهُ هُوَ الْفَاحِشَةُ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَاحِشَةُ الزِّنَا، وَلَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَاحِشَةُ الزِّنَا، وَالْمُنْكُرُ مَا لَمْ يُعْرَفْ فِي شَرِيعَةٍ وَلَا سُنَّةٍ.

فَتَأَمَّلْ تَفْرِيقَهُ بَيْنَ مَا لَمْ يُعْرَفْ حُسْنُهُ وَلَمْ يُؤْلَفْ، وَبَيْنَ مَا اسْتَقَرَّ قُبْحُهُ فِي الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ.



#### التُّوْبَةُ مِنَ البدَعِ :

فَذُنُوبُ أَهْلِ الْبِدَعِ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ هَذَا الْجِنْسِ فَلَا تَتَحَقَّقُ التَّوْبَةُ مِنْ الْبِدَعِ

وَأَنَّىٰ بِالتَّوْبَةِ مِنْهَا لَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا بِدْعَةٌ، أَوْ يَظُنُّهَا سُنَّةً، فَهُوَ يَدْعُو إِلَيْهَا، وَكَخْشُ عَلَيْهَا ؟ فَلَا تَنْكَشِفُ لَهَذَا ذُنُوبُهُ الَّتِي تَجِبُّ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ مَنْهَا إِلَّا بِتَضَلُّعِهِ مِنَ السُّنَّةِ، وَكَثْرَةِ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهَا، وَدَوَامِ الْبَحْثِ عَنْهَا وَالتَّفْتِيشَ عَلَيْهَا، وَلَا تَرَىٰ صَاحِبَ بِدْعَةٍ كَذَٰلِكَ أَبُدًا.

# التَّوْبَةُ مِنْ حُقُوق العِبَادِ الَّتِي تَعَذَّرَ ۚ رَدُّهَا :

## وَأَمَّا فِي حُقُوقِ الْعَبَادِ فَيُتَصَوَّرُ فِي مَسَائلَ:

إِحْدَاهَا: مَنْ غَصَبَ أَمْوَالًا ثُمَّ تَابَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَىٰ أَصْحَابِهَا أَوْ إِلَىٰ وَرَثَتِهِمْ جَهْلِهِ بِهِمْ أَوْ لِانْقِرَاضِهِمْ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَاخْتُلِفَ فِي تَوْبَةِ مِثْلَ هَذَا.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَوْبَةَ لَهُ إِلَّا بِأَدَاءِ هَذِهِ الْظَالِمِ إِلَىٰ أَرْبَابِهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ فَقَدْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، وَالْقِصَاصُ أَمَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَيْسَ إِلَّا.

قَالُوا: فَإِنَّ هَذَا حَقُّ لِآدَمِيٍّ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ لَا يَتُرُكُ مِنْ حُقُوقِ عِبَادِهِ شَيْئًا، بَلْ يَسْتَوْ فِيهَا لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض، وَلَا يُجَاوِزُهُ ظُلْمُ ظَالَم، فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ لِلْمَظْلُومِ حَقَّهُ مِنْ ظَالِمِه، وَلَوْ لُطْمَةً وَلَوْ كَلِمَةً وَلَوْ رَمْيَةً وَلَوْ رَمْيَةً بَحَجَر.

قَالُوا: وَأَقْرَبُ مَا لَهَذَا فِي تَدَارُكِ الْفَارِطِ مِنْهُ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الْحَسَنَاتِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْوَفَاءِ مِنْهَا يَوْمَ لَا يَكُونُ الْوَفَاءُ بِدِينَارِ وَلَا بِدَرْهَم فَيَتَجِرُ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْوَفَاءُ مِنْهَا، وَمِنْ أَنْفَعِ مَا لَهُ: الصَّبْرُ عَلَى ظُلْمَ غَيْرِهِ لَهُ وَأَذَاهُ وَغِيبَتِهِ وَقَذْفِهِ، فَلَا يَسْتَوْفِي حَقَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُقَابِلُهُ لِيُحِيلَ خَصْمَهَ عَلَيْهِ وَغَيْبَتِهِ وَقَذْفِهِ، فَلَا يَسْتَوْفِي حَقَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يُقَابِلُهُ لِيُحِيلَ خَصْمَهَ عَلَيْهِ إِذَا أَفْلَسَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنَّهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا عَلَيْهِ يَسْتَوْفِي أَيْضًا مَا لَهُ،

وَقَدْ يَتَسَاوَيَانِ، وَقَدْ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي حُكْم مَا بِيَدِهِ مِنَ الأَمْوَالِ.

فَقَالَتَ طَائِفَةً: يُوقَفُ أَمْرُهَا وَلَا يَتَصَرَّفُ فيهَا الْبَتَّةَ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَدْفَعُهَا إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ أَرْبَابِهَا فَيَحْفَظُهَا لُّهُم، وَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْأَمْوَال الضَّائعَة.

وَقَالَتَ طَائِفَةً أُخْرَى: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ لِهَذَا وَلَمْ يُغْلِقْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْ مُذْنب، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِتلْكَ الْأَمْوَالِ عَنْ أَرْبَابَهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ اسْتِيفًاء الْخُقُوقِ كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَا مَا فَعَلَ وَتَكُونَ أُجُورُهَا لَهُمْ، وَبَيْنَ أَنْ لَا يُجِيزُوا وَيَأْخُذُوا منْ حَسَنَاته بِقَدْر أَمْوَالهُمْ وَيَكُونَ ثَوَابُ تلْكَ الصَّدَقَة لَهُ إِذْ لَا يُبْطِلُ اللهُ سُبْحَانَهُ ثَوَابَهَا، وَلَا يَجْمَعُ لِأَرْبَاجَا بَيْنَ الْعِوَض وَالْمُعَوَّضَ، فَيُغَرِّمُهُ إِيَّاهَا وَيَجْعَلُ أَجْرَهَا لَهُمْ وَقَدْ غُرِّمَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِقَدْرِهَا.

وَهَذَا مَذْهَبُ جَمَاعَة منَ الصَّحَابَة كَمَا هُوَ مَرُويٌّ عَن ابْن مَسْعُودٍ، وَمُعَاوِيَةً، وَحَجَّاج بْنِ الشَّاعِرِ، فَقَدْ رُويَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُود اشْتَرَىٰ منْ رَجُل جَارِيَةً وَدَخَلَ يَزِنُ لَهُ الثَّمَنَ، فَذَهَبَ رَبُّ الْجَارِيَة، فَانْتَظَرَهُ حَتَّىٰ يَسَنَ منْ عَوْده، فَتَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ رَبِّ الْجَارِيَة فَإِنْ رَضِيَ فَالْأُجْرُ لَهُ، وَإِنْ أَبَىٰ فَالْأُجْرُ لِي وَلَهُ مِنْ حَسَنَاتِي بِقَدْرِهِ، وَغَلَّ

رَجُلٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ ثُمَّ تَابَ فَجَاءَ بِمَا غَلَّهُ إِلَىٰ أَمِيرِ الْجَيْشِ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَقَالَ: كَيْفَ لِي بإيصَاله إِلَىٰ الْجَيْشِ وَقَدْ تَفَرَّقُوا ؟ ، فَأَتَىٰ حَجَّاجَ بْنَ الشَّاعر فَقَالَ: يَا هَذَا إِنَّ الله كَيعْلَمُ الْجَيْشَ وَأَسْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ، فَادْفَعْ خُمُسَهُ إِلَىٰ صَاحِبِ الْخُمُسِ وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَنْهُمْ، فَإِنَّ الله كَيُوصِلُ ذَلكَ إِلَيْهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ فَفَعَلَ، فَلَمَّا أَخْبَرَ مُعَاوِيَةً قَالَ: لَأَنْ أَكُونَ أَفْتَيْتُكَ بِذَلكَ أُحَبُّ إِلَيُّ مِنْ نِصْفِ مُلْكِي.

# في الْعِوَض المُحَرَّم يُتَصَدَّقَ بهِ :

الْسَأَلَةُ الثَّانيَةُ: إِذَا عَاوَضَ غَيْرَهُ مُعَاوَضَةً مُحَرَّمَةً، وَقَبَضَ الْعِوضَ كَالزَّانِيَةِ وَالْمُغَنِّي وَبَائِعِ الْخَمْرِ وَشَاهِدِ الزُّورِ وَنَحْوِهِمْ ثُمَّ تَابَ وَالْعِوَضُ

فَقَالَتَ طَائِفَةً ؛ يَرُدُّهُ إِلَىٰ مَالِكِهِ إِذْ هُوَ عَيْنُ مَالِهِ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ بِإِذْن الشَّارع وَلَا حَصَلَ لِرَبِّهِ فِي مُقَابَلَتِهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ.

وَقَالَتَ طَائِفَةً ؛ بَلْ تَوْبَتُهُ بِالتَّصَدُّق بِه ، وَلَا يَدْفَعُهُ إِلَىٰ مَنْ أَخَذَهُ منْهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامَ ابْنِ تَيْمِيَّةً ، وَهُوَ أَصْوَبُ الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَابِضَهُ إِنَّا قَبَضَهُ جَبَذْل مَالِكِهِ لَهُ وَرضَاهُ بِبَذْلِهِ ، وَقَدِ اسْتَوْفَىٰ عِوَضَهُ الْكَحَرَّمَ ، فَكَيْفَ يَجْمَعُ لَهُ بَيْنَ الْعِوَض وَالْلُعَوَّض ؟، وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَالًا قَدِ اسْتَعَانَ بِهِ عَلَىٰ مَعَاصِي اللهِ ، وَرَضِيَ بِإِخْرَاجِهِ فِيهَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيْهَا ثَانِيًا وَثَالِثًا ؟، وَهَلْ هَذَا إِلَّا مَعْضُ إِعَانَتِهِ عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ؟، وَهَلْ هَذَا إِلَّا مَعْضُ إِعَانَتِهِ عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ؟، وَهَلْ يُنَاسِبُ هَذَا مَحَاسِنَ الشَّرْعِ أَنْ يُقْضَىٰ لِلزَّانِي بِكُلَّ مَا دَفَعَهُ إِلَىٰ مَنْ وَهَلْ يُنَاسِبُ هَذَا مَعْهَا ذَلِكَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَيُعْطَاهُ وَقَدْ نَالَ عِوضَهُ ؟.

وَهَبْ أَنَّ هَذَا الْمَالَ لَمْ يَمْلَكُهُ الْآخِذُ ، فَملْكُ صَاحِبِهِ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِإِعْطَائِهِ لَمَنْ أَخَذَهُ ، وَقَدْ سَلَّمَ لَهُ مَا فِي قُبَالَتِهِ مِنَ النَّفْعِ ، فَكَيْفَ يُقَالُ: بِإعْطَائِهِ لَمْنْ أَخَذَهُ ، وَقَدْ سَلَّمَ لَهُ مَا فِي قُبَالَتِهِ مِنَ النَّفْعِ ، فَكَيْفَ يُقَالُ: مَلْكُهُ بَاقَ عَلَيْهِ وَيَجِبُ رَدُّهُ إِلَيْهِ ؟ ، وَهَذَا بِخَلَافِ أَمْرِهِ بِالصَّدَقَة بِهِ فَإِنَّهُ مَلْكُهُ بَاقَ عَلَيْهِ وَيَجِبُ رَدُّهُ إِلَيْهِ ؟ ، وَهَذَا بِخَلَافِ أَمْرِهَ بِالصَّدَقَة بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ وَجْهِ خَبِيثٍ بِرَضَى صَاحِبِهِ وَبَذْلِهِ لَهُ بِذَلِكَ ، وَصَاحِبُهُ قَدْ رَضِيَ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكَه بِذَلِكَ ، وَأَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ فَكَانَ أَحَقَّ الْوُجُوهِ رَضِيَ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكَه بِذَلِكَ ، وَأَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ فَكَانَ أَحَقَّ الْوُجُوهِ رَضِيَ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكَه بِذَلِكَ ، وَأَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ فَكَانَ أَحَقَّ الْوُجُوهِ رَضِيَ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكَه بِذَلِكَ ، وَأَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ فَكَانَ أَحَقَّ الْوُجُوهِ وَلَا مَنْ قَبَضَهُ وَيُخَفِّفُ عَنْهُ الْإِثْمُ وَلَا يُقَوّى الْفَاجِرُ بِهِ وَيُعَانُ ، وَيُجْمَعُ لَهُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ .

وَهَكَذَا تَوْبَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مَالُهُ الْحَلَالُ بِالْخَرَامِ ، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَمْيِيزُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقَدْرِ الْخَرَامِ وَيُطَيِّبَ بَاقِي مَالِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

# في تَوْبَةِ الغَاصِبِ وَتَعَذُّرُ رَدُّهُ عَلَيْهِ :

إِذَا غَصَبَ مَالًا وَمَاتَ رَبُّهُ وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَىٰ وَارِثِهِ، فَإِنْ مَاتَ الْوَارِثُ رَدَّهُ إِلَىٰ وَارِثِهِ وَهَلُمَّ جَرَّا ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ وَلَا فَإِنْ مَاتَ الْوَارِثُ رَدَّهُ إِلَىٰ وَارِثِهِ وَهَلُمَّ جَرَّا ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَىٰ رَبِّهِ وَلَا أَكُونُ الْلُطَالَبَةُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ لَلْمَوْرُوثَ إِذْ هُو رَبُّهُ الْأَصْلِيُّ وَقَدْ غَصَبَهُ عَلَيْهِ أَوْ لِلْوَارِثِ الْأَخِيرِ إِذِ الْحَقَّ قَدِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ ؟ .

فِيهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ ، وَهُمْ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: الْمُطَالَبَةُ لِلْمَوْرُوثِ وَلِكُلِّ وَاحِد مِنَ الْوَرَثَةِ ، إِذْ كُلُّ مِنْهُمْ قَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفَعُ إِلَيْهِ فَقَدْ ظَلَّمَهُ بِتَرْكِ إِعْطَائِهِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفَعُ اللَّهِ الْطَالَبَةُ فِي الْآخِرَةِ لَهُ .

فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يَتَخَلَّصُ بِالتَّوْبَةِ مِنْ حُقُوقِ هَؤُلَاءِ .

قِيلَ: طَرِيقُ التَّوْبَةِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمْ بِهَالِ تَجْرِي مَنَافِعُ ثَوَابِهِ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مَا فَاتَ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ مِنْ مَنْفَعَةِ ذَلِكً الْمَالِ لَوْ صَارَ إِلَيْهِ مُتَحَرِّيًا لِللَّمُمْكِنِ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَكَذَا لَوْ تَطَاوَلَتْ عَلَىٰ الْمَالِ سُنُونَ، وَقَدْ كَانَ لِلْمُمْكِنِ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَكَذَا لَوْ تَطَاوَلَتْ عَلَىٰ الْمَالِ سُنُونَ، وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ رَبَّهُ أَنْ يُنَمِّيَهُ بِالرِّبْحِ ، فَتَوْبَتُهُ بِأَنْ يُخْرِجَ الْمَالَ وَمِقْدَارَ مَا فَوَّتَهُ مِنْ رِبْح مَالِهِ .

فَإِنْ كَانَ قَدْ رَبِحَ فِيهِ بِنَفْسِهِ ، فَقِيلَ : الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْهَالِكِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَظَاهِرُ مَذْهَبَ أَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللهُ .

وَقِيلَ: كُلُّهُ لِلْغَاصِبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْدَعَهُ مَالًا فَاتَّجَرَبِهِ وَرَبِحَ، فَرِبْحُهُ لَهُ دُونَ مَالِكِهِ عِنْدَهُمَا وَضَمَانُهُ عَلَيْه.

وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثُ : أَنَّهُمَا شَرِيكَانِ فِي الرِّبْحِ ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَفِيهَا قَوْلُ ثَالِثُ ، وَهُو أَصَحُّ الْأَقْوَالِ ، فَتُضَمُّ حِصَّةُ رَحِمَهُ اللهُ ، وَهُو أَصَحُّ الْأَقْوَالِ ، فَتُضَمُّ حِصَّةُ

كِفُ وَالدَّلِيُّ الْكَالِيُّ الْكَالِ وَيُتَصَدَّقُ بِذَلِكَ . الْمَالِ وَيُتَصَدَّقُ بِذَلِكَ .

#### تَوْبَةُ القَاتِلِ :

إِذَا تَابَ الْقَاتِلُ مِنْ حَقِّ الله، وَسَلَّمَ نَفْسَهُ طَوْعًا إِلَىٰ الْوَارِثِ لِيَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقَّ مَوْرُوثِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَقَّانِ، وَبَقِي حَقَّ الْمُوْرُوثِ لَا يُضَيِّعُهُ الله، وَيَغْيَ حَقَّ الْمُوْرُوثِ لَا يُضَيِّعُهُ الله، وَيَغْفِرُ مِنْ ثَمَامَ مَغْفَرَتِه لِلْقَاتِلِ تَعْوِيضَ الْقَتُولِ ؛ لأَنَّ مُصِيبَتَهُ لَمْ تَنْجَبِرْ بِقَتْلِ قَاتِلَه، وَالتَّوْبَةُ النَّصُوحُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا، فَيُعَوِّضُ هَذَا عَنْ مَظْلَمَته، وَصَارَ هَذَا كَالْكَافِرِ الله وَلرَسُولِه وَلاَ يُعَاقَبُ هَذَا لِكَهَالِ تَوْبَتِه، وَصَارَ هَذَا كَالْكَافِرِ الله فَإِنَّ الله وَلرَسُولِه إِذَا قَتِلَ مُسْلِما فِي الصَّفِ أَثْمَ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ يَعَوِّضُ هَذَا الشَّهِيدَ الْقَتُولَ، وَيَغْفِرُ لِلْكَافِرِ بِإِسْلَامِهِ وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِقَتْلِ النَّاسَلِم فَذَا الشَّهِيدَ الْقَتْولَ، وَيَغْفِرُ لِلْكَافِرِ بِإِسْلَامِه وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِقَتْلِ الله الله الله عَلْمَ التَوْبَةِ لَمَا قَبْلَهَا كَهَدْمَ الْإَسْلَامِ لَمْ الله قَبْلُهُ.

وَعَلَىٰ هَذَا إِذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ وَانْقَادَ فَعَفَا عَنْهُ الْوَلِيُّ وَتَابَ الْقَاتِلُ تَوْبَةً نَصُو حًا فَاللهُ تَعَالَىٰ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ وَيُعَوِّضُ الْمُقْتُولَ.

فَهَذَا الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ نَظَرُ الْعَالَمِ وَاجْتِهَادُهُ، وَالْحُكُمُ بَعْدَ فَهَوَ الْخُكُمُ بَعْدَ فَهَوَ اللَّهِ بَعْدَ لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ إِنَّ رَبَّلِكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْعَالِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

# في مَشَاهِدِ الْخَلْقِ في الْمَعْصِيَةِ :

# وَهِيَ ثُلَاثُةً عَشَرَ مَشْهَدًا:

١- مَشْهَدُ الْحَيَوَانِيَّةِ وَقَضَاءِ الشَّهْوَةِ.

٢- وَمَشْهَدُ اقْتِضَاءِ رُسُوم الطَّبِيعَةِ وَلَوَازِم الْخِلْقَةِ.

٣- وَمَشْهَدُ الْجَبْرِ.

٤ - وَمَشْهَدُ الْقَدَر.

٥- وَمَشْهَدُ الْحِكْمَة.

٦- وَمَشْهَدُ التَّوْفِيقِ وَالْخِذْلَانِ.

٧- وَمَشْهَدُ التَّوْحِيدِ.

٨- وَمَشْهَدُ الْأَسْهَاءِ وَالصِّفَاتِ.

٩ - وَمَشْهَدُ الْإِيمَانِ وَتَعَدُّدِ شَوَاهِدِهِ.

١٠ - وَمَشْهَدُ الرَّحْمَة.

١١ - وَمَشْهَدُ الْعَجْزِ وَالضَّعْفِ.

١٢ - وَمَشْهَدُ الذُّلِّ وَالِافْتِقَارِ.

١٣ - وَمَشْهَدُ الْكَحَبَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ.

عَ فِ الدَّالِيَّ الْمُنْكِرِ فِينَ، وَالثَّمَانِيَةُ الْبَوَاقِي لِأَهْلِ الاِسْتِقَامَةِ، فَالْأَرْبَعَةُ الْأُولُ لِلْمُنْحَرِفِينَ، وَالثَّمَانِيَةُ الْبَوَاقِي لِأَهْلِ الاِسْتِقَامَةِ، وَأَعْلَاهَا الْمُشْهَدُ الْعَاشِرُ.

وَهَذَا الْفَصْلُ مَنْ أَجَلِّ فُصُولِ الْكَتَابِ وَأَنْفَعِهَا لِكُلِّ أَحَدٍ، وَهُوَ حَقيقٌ بأَنْ تُثْنَىٰ عَلَيْهِ الْخَنَاصِرُ، وَلَعَلَّكَ لَا تَظْفَرُ بِهِ فِي كِتَابِ سِوَاهُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّىٰ ﴿ سَفَرُ الْهِجْرَتَيْنِ فِي طَرِيقِ السَّعَادَتَيْنِ».

#### ا \_ مَشْعَدُ الْحَيَوَانِيَّةِ :

فَأُمَّا مَشْهَدُ الْحَيوانيَّة وَقَضَاءِ الشَّهُوة : فَمَشْهَدُ الْجُهَّالِ الَّذينَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْحَيَوَانِ إِلَّا فِي اعْتِدَالِ الْقَامَةِ وَنُطْقِ اللِّسَانِ، لَيْسَ هُمُّهُمْ إِلَّا مُجَرَّدَ نَيْلِ الشَّهْوَةِ بِأَيِّ طَرِيقِ أَفْضَتْ إِلَيْهَا، فَهَوُّ لَاء نُفُوسُهُمْ نُفُوسُ حَيَوَانِيَّةً لَمْ تَتَرَقَّ عَنْهَا إِلَىٰ دَرَجَة الْإِنْسَانيَّة فَضْلًا عَنْ دَرَجَة الْلَائكَة، فَهَوُّ لَاءِ حَالُهُمْ أَخَسُّ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ، وَهُمْ فِي أَحْوَالِهِمْ مُتَفَاوتُونَ بِحَسَب تَفَاوُتِ الْخَيَوَانَاتِ الَّتِي هُمْ عَلَىٰ أَخْلَاقِهَا وَطبَاعِهَا.

فَمِنْهُمْ : مَنْ نَفْسُهُ كَلْبِيَّةٌ، لَوْ صَادَفَ جِيفَةً تُشْبِعُ أَلْفَ كَلْبِ لَوَقَعَ عَلَيْهَا وَحَمَاهَا منْ سَائِرِ الْكلابِ وَنَبَحَ كُلُّ كَلْبِ يَدْنُو منْهَا، فَلا تَقْرَبُهَا الْكِلَابُ إِلَّا عَلَىٰ كُرْهِ مِنْهُ وَغَلَبَةِ، وَلَا يَسْمَحُ لِكَلْبِ بشَيْءٍ مِنْهَا وَهُمُّهُ شِبَعُ بَطْنِهِ مِنْ أَيْ طَعَامِ اتَّفَقَ: مَيْتَةِ أَوْ مُذَكِّي، خَبِيث أَوْ طَيِّب، وَلَا يَسْتَحِي مِنْ قَبِيح، إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ، إِنْ أَطْعَمْتَهُ بَصْبَصَ بِذَنَبِهِ وَدَارَ حَوْلَكَ، وَإِنْ مَنَعْتَهُ هَرَّكَ وَنَبَحَكَ.

وَمِنْهُمْ ؛ مَنْ نَفْسُهُ حَمَارِيَّةٌ لَمْ تُخْلَقْ إِلَّا لِلْكَدِّ وَالْعَلَف، كُلَّمَا زِيدَ فِي عَلَفِه زِيدَ فِي عَلَفْه زِيدَ فِي كَدِّه، أَبْكُمُ الْخَيوان وَأَقَلُّهُ بَصِيرَةً، وَلَهَذَا مَثَّلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَلَ بِهِ مِنْ حَمْلِه كَتَابَهُ فَلَمْ يَحْمَلُهُ مَعْرِفَةً وَلَا فِقْهَا وَلَا عَمَلًا، وَمَثَّلَ بِالْكَلْبِ عَالَمُ اللهُ وَتَعَالَلَ بِالْكَلْبِ عَمَلًا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَلَا عَمَالًا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَمَالًا وَاللهُ وَلَا عَمَالًا وَاللهُ وَلَا عَمَالَا وَاللهُ وَلَا عَمَالَا وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا مَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا فَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

وَمِنْهُمْ : مَنْ نَفْسُهُ سَبُعِيَّةٌ غَضَبِيَّةٌ هِمَّتُهُ الْعُدْوَانُ عَلَىٰ النَّاسِ وَقَهْرُهُمْ الْعُدُو الْعُدُو الْعُلَىٰ النَّاسِ وَقَهْرُهُمْ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ وَقَهْرُهُمْ اللهُ وَصَلَتْ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ، طَبِيعَتُهُ تَتَقَاضَىٰ ذَلِكَ كَتَقَاضِي طَبِيعَةِ السَّبُعِ لِلَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ، طَبِيعَتُهُ تَتَقَاضَىٰ ذَلِكَ كَتَقَاضِي طَبِيعَةِ السَّبُعِ لِلَا يَصُدُرُ مِنْهُ.

وَمِنْهُم ؛ مَنْ نَفْسُهُ فَأْرِيَّةٌ فَاسِقٌ بِطَبْعِهِ مُفْسِدٌ لِمَا جَاوَرَهُ، تَسْبِيحُهُ بِلِسَانِ الْخَال: سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَهُ للْفَسَاد.

وَمِنْهُمْ: مَنْ نَفْسُهُ عَلَىٰ نُفُوسِ ذَوَاتِ السُّمُومِ وَالْحُهَاتِ ، كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَغَيْرِهِمَا، وَهَذَا الضَّرْبُ هُو الَّذِي يُؤْذِي بِعَيْنِه فَيُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْعَيْنُ وَحْدَهَا لَمْ تَفْعَلْ شَيْئًا وَإِنَّمَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ الْقَبْرَ وَالْعَيْنُ وَحْدَهَا لَمْ تَفْعَلْ شَيْئًا وَإِنَّمَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اللَّهُمِّيَّةُ مَعَ شِدَّةٍ حَسَدٍ وَإِعْجَابِ، وَقَابَلَتِ الْعَينَ السَّمِّيَّةُ تَكَيَّفَتُ بَكَيْفِيَةً غَضَبِيَّةً مِعَ شِدَّةٍ حَسَدٍ وَإِعْجَابِ، وَقَابَلَتِ الْعَينَ اللَّي تَنْظُرُ عَلَى غَرَّةٍ مِنْهُ وَغَفْلَةً وَهُو أَعْزَلُ مِنْ سِلَاحِهِ فَلَدَغَتْهُ كَالْحَيَّةِ الَّتِي تَنْظُرُ إِلَىٰ مَوْضِعِ مَكْشُوفٍ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ فَتَنْهَشُهُ، فَإِمَّا عَطَبُ وَإِمَّا أَذًى، إِلَىٰ مَوْضِعِ مَكْشُوفٍ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ فَتَنْهَشُهُ، فَإِمَّا عَطَبُ وَإِمَّا أَذًى،

## حُكْمُ مَنْ عُرِفَ الرَّجُلُ بِالْأَذَى بِالْعَيْنِ :

الَّتِي فِي الْقُرْآنِ وَالَّتِي فِي السُّنَّةِ.

وَإِذَا عُرِفَ الرَّجُلُ بِالْأَذَى بِالْعَيْنِ سَاغَ بَلْ وَجَبَ حَبْسُهُ وَإِفْرَادُهُ عَنِ النَّاسَ وَيُطْعَمُ وَيُسْقَى حَتَّىٰ يَمُوتَ، ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، النَّاسَ وَيُطْعَمُ وَيُسْقَىٰ حَتَّىٰ يَمُوتَ، ذَكَرَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ ؟ لِأَنَّ هَذَا مِنْ نَصِيحَةِ الْمُسْلَمِينَ وَدَفْعِ الْأَذَىٰ عَنْهُمْ، وَلَوْ قِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا مِنْ أُصُولِ وَدَفْعِ الْأَذَىٰ عَنْهُمْ، وَلَوْ قِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا مِنْ أُصُولِ الشَّرْع.

#### ٢\_ مَشْفَدُ رُسُومِ الطُّبيعَةِ :

مَشْهَدُ رُسُومِ الطَّبِيعَةِ وَلَوَازِمِ الْخِلْقَةِ: كَمَشْهَدِ زَنَادِقَةِ الْفَلَاسِفَةِ وَالْأَطِبَّاءِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الْخِلْقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَأَنَّ وَالْأَطِبَّاءِ الَّإِنْسَانِيَّةِ، وَأَنَّ تَرْكِيبَ الْإِنْسَانِ مِنَ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعِ وَامْتِزَاجِهَا وَاخْتِلَاطِهَا كَمَا يَقْتَضِي

ك ف واند مَلِكَ السِّيَّالَّكِينَ ﴿

بَغْيَ بَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضِ وَخُرُوجَهُ عَنِ الْاعْتدالِ بِحَسَبِ اخْتلافِ هَذِهِ الْأَخْلاطِ الْأَخْلاطِ ، فَكَذَلِكَ تَرْكِيبُهُ مِنَ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ وَالطَّبِيعَةِ وَالْأَخْلاطِ الْمُيَوَانِيَّةَ تَتَقَاضَاهُ آثَارُ هَذِهِ الْخِلْقَةِ وَرُسُومُ تِلْكَ الطَّبِيعَةِ، وَلاَ تَنْقَهِرُ إِلَّا الْمُيوَانِيَّةَ تَتَقَاضَاهُ آثَارُ هَذِهِ الْخِلْقَةِ وَرُسُومُ تِلْكَ الطَّبِيعَةِ، وَلاَ تَنْقَهِرُ إِلَّا بِعَلَى الْمُيْوَانِيَّةَ تَتَقَاضَاهُ آثَارُ هَذِهِ الْخِلْقَةِ وَرُسُومُ تِلْكَ الطَّبِيعَةِ، وَلاَ تَنْقَهِرُ إِلَّا بَعْنَ الْمَيْفِ الْإِنْسَانِيِّ لَيْسَ لَقَاهِرِ فَوْقَهُ يُدْخِلُهُ تَحْتَ سِيَاسَةً وَإِيَالَةً لَكُ مَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَنْظُمُ بِهَا أَمْرُهُ ضَرُورَةً كَحَاجَتِهِ إِلَى مَصَالِحِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللَّبَاسِ.

وَعِنْدَ هَوُ لَاءِ أَنَّ الْعَاقِلَ مَتَىٰ كَانَ لَهُ وَازِعٌ مِنْ نَفْسِهِ قَاهِرٌ لَمْ يَعْتَجْ إِلَىٰ أَمْر غَيْرهِ وَنَهْيهِ وَضَبْطِهِ.

# ٣\_ مَشْهَدُ أَصْحَابِ الْجَبْرِ :

مَشْهَدُ أَصْحَابِ الْجَبْرِ: وَهُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ جَعْبُورُونَ عَلَىٰ الْفَعَالَمُ مُ الْفَعَالَمُ الْبَتَّةَ. أَفْعَالِمُ مُ الْبَتَّةَ.

يَقُولُونَ: إِنَّ أَحَدَهُمْ غَيْرُ فَاعِل فِي الْحَقيقَةِ وَلَا قَادر، وَأَنَّ الْفَاعِلَ فِيهِ غَيْرُهُ وَالْمُحَرِّكَ لَهُ سِوَاهُ، وَأَنَّهُ آلَةٌ نَحْضَةٌ، وَحَرَكَاتُهُ بِمَنْزِلَةِ هُبُوبِ الْرَّيَاح، وَحَرَكَاتُهُ بِمَنْزِلَةِ هُبُوبِ الرَّيَاح، وَحَرَكَاتِ الْأَشْجَارِ.

وَهَوْ لَاءِ إِذَا أَنْكُرْتَ عَلَيْهِمْ أَفْعَاهُمُ احْتَجُّوا بِالْقَدَرِ، وَحَمَلُوا ذُنُو بَهُمْ عَلَيْهِ .



# ٤\_مَشْهَدُ الْقَدَرِيَّةِ النُّفَاةِ :

مَشْهَدُ الْقَدَرِيَّةِ النُّفَاةِ: يَشْهَدُونَ أَنَّ هَذِهِ الْجِنَايَاتِ وَالذُّنُوبَ هُمُ الَّذِينَ أَحْدَثُوهَا، وَأَنَّهَا وَاقِعَةٌ بِمَشِيئَتِهِمْ دُونَ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّ اللهَ لَا يُعْدِّرُ وَلَا شَاءَ، وَلَا خَلَقَ أَفْعَالُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا يُعْدِرُ أَنْ يَهْدِي أَحَدًا وَلَا يُضِلَّهُ إِلَّا بِمُجَرَّدِ الْبَيَانِ، لَا أَنَّهُ يُلْهِمُهُ الْهُدَىٰ وَالنَّلُولُ، وَالنَّهُ وَالنَّاقِ، وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلِكَ فِي قَلْبِهِ.

وَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مُلْكِ اللهِ مَا لَا يَشَاؤُهُ، وَأَنَّهُ يَشَاءُ مَا لَا يَكُونُ، وَأَنَّهُ يَشَاءُ مَا لَا يَكُونُ، وَأَنَّهُ يَشَاءُ مَا لَا يَكُونُ، وَأَنَّ الْعِبَادَ خَالِقُونَ لِأَفْعَالِمِمْ بَدُونِ مَشِيئَةِ اللهِ.

#### 0\_مَشْهَدُ الْحِكْمَةِ:

وَهُو أَحَدُ مَشَاهِدَ أَهُلِ الْاسْتَقَامَة؛ مَشْهَدُ الْحِكْمَةِ، وَهُو مَشْهَدُ حِكْمَةِ الله فِي تَقْدِيرِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا يُبْغِضُهُ سُبْحَانَهُ وَيَكْرَهُهُ، وَيَلُومُ وَيُعَاقِبُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَعَصَمَهُ مِنْهُ، وَلَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأَعْرَاف: ١٥].

وَهَوُ لَاءِ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله - سُبْحَانَه - لَمْ يَخْلُقْ شَيْعًا عَبَمًّا وَلَا سُدًى، وَطَاعَة وَأَنَّهُ لَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي كُلِّ مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ مِنْ خَيْر وَشَرِّ، وَطَاعَة وَمَعْصِيَةٍ، وَحِكْمَةٍ بَاهِرَةٍ تَعْجِزُ الْعُقُولُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِكُنْهِهَا، وَتَكِلُّ وَمَعْصِيَةٍ، وَحِكْمَةٍ بَاهِرَةٍ تَعْجِزُ الْعُقُولُ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِكُنْهِهَا، وَتَكِلُّ

الْأَلْسُنُ عَنِ التَّعْبِيرِ عَنْهَا.

#### ٦\_ مَشْعَدُ التَّوْجِيدِ :

وَهُو أَنْ يَشْهَدَ انْفَرَادَ الرَّبِّ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ بِالْخَلْقِ وَالْحُكْمِ، وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ لَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَأَنَّهُ لَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَأَنَّهُ مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَهُو بَيْنَ إِصْبِعَيْنِ مِنْ مَقْهُورُونَ تَحْتَ قَبْضَتِهِ، وَأَنَّهُ مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَهُو بَيْنَ إصْبِعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاعَهُ، فَالْقُلُوبُ بَيْده، وَهُو النَّذي هَدَاهَا وَرَكَاهَا، وَأَنَّهُ هُو اللَّذي بَيْده، وَهُو النَّذي هَدَاهَا وَزَكَاهَا، وَأَشُهُ مُو النَّذي اللهُ فَكَر مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِل اللهُ اللهُ مَضِلَ لَهُ وَمَنْ يُصَلِل اللهُ وَحَمْتِه، هَذَا فَضْلُهُ وَعَطَاؤُهُ، وَمَا فَصْلُ الْكَريم بِمَمْنُونِ، وَهَذَا عَدْلُهُ وَقَضَاؤُهُ وَهُمُ يُسَعَلُونَ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

#### ٧\_ مَشْهَدُ التَّوْفِيقِ وَالْخِذْلَانِ :

وَهُوَ مِنْ تَمَامِ هَذَا الْمَشْهَدِ وَفُرُوعِه، وَلَكِنْ أُفْرِدَ بِالذِّكْرِ لَحَاجَةِ الْعَبْدِ إِلَىٰ شُهُودِهِ وَانْتَفَاعِهِ بِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللهِ أَنَّ التَّوْفِيقَ هُوَ أَنْ لَا شُهُودِهِ وَانْتَفَاعِهِ بِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللهِ أَنَّ التَّوْفِيقَ هُوَ أَنْ لَا يَكِلَكَ اللهُ إِلَىٰ نَفْسِكَ، وَأَنَّ الْخِذْلَانَ هُوَ أَنْ يُخَلِّي بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ، فَالْعَبِيدُ مُتَقَلِّبُونَ بَيْنَ تَوْفِيقِهِ وَخِذْلَانِهِ، بَلِ الْعَبْدُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ فَالْعَبِيدُ مُتَقَلِّبُونَ بَيْنَ تَوْفِيقِهِ وَخِذْلَانِهِ، بَلِ الْعَبْدُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ

ف والدفيل السالي في المراق المراق في المراق في

يَنَالُ نَصِيبَهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا، فَيُطِيعُهُ وَيُرْضِيه، وَيَذْكُرُهُ وَيَشْكُرُهُ بِتَوْفِيقِهِ لَهُ ثُمَّ يَعْصِيهِ وَيُخَالِفُهُ وَيُسْخِطُهُ وَيَعْفُلُ عَنْهُ بِخِذْلانِه لَهُ، فَهُو دَائِرٌ لَهُ ثُمَّ يَعْصِيهِ وَيُخَالِفُهُ وَيُسْخِطُهُ وَيَعْفُلُ عَنْهُ بِخِذْلانِه لَهُ، فَهُو دَائِرٌ بَيْنَ تَوْفِيقِهِ وَخِذْلانِه، فَإِنْ وَقَقَهُ فَبِفَضْله وَرَحْمَتِه، وَإِنْ خَذَلَهُ فَبِعَدْلِهِ بَيْنَ تَوْفِيقِهِ وَخِذْلانِه، فَإِنْ وَقَقَهُ فَبِفَضْله وَرَحْمَتِه، وَإِنْ خَذَلَهُ فَبِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِه، وَهُو الْمُحْمُودُ عَلَىٰ هَذَا وَهَذَا، لَهُ أَتَمُّ خَمْد وَأَكْمَلُه، وَلَمْ يَمْنَع الْعَبْدَ شَيْئًا هُو لَهُ، وَإِنَّا مَنَعَهُ مَا هُو مُجَرَّدُ فَضْلِهِ وَعَطَائِه، وَهُو أَعْلَمُ عَيْثُ يَضَعُهُ وَأَيْنَ يَجْعَلُهُ ؟.

## ٨\_ مَشْعَدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ :

وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ الْشَاهِدِ، وَهُوَ أَعْلَىٰ مِمَّا قَبْلَهُ وَأَوْسَعُ.

وَالْمَطْلَعُ عَلَى هَذَا الْمَشْهَدِ: مَعْرِفَةُ تَعَلَّقِ الْوُجُودِ خَلْقًا وَأَمْرًا بِالْأَسْمَاءِ الْخُسْنَى، وَالصِّفَاتِ الْعُلَا، وَارْتِبَاطِهِ بَهَا، وَإِنْ كَانَ الْعَالَمُ بِهَا فِيهِ مِنْ بَعْض آثَارِهَا وَمُقْتَضَيَاتهَا.

وَهَذَا مِنْ أَجَلِّ الْمَعَارِفِ وَأَشْرَفِهَا، وَكُلُّ اسْم مِنْ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ لَهُ صِفَةٌ خَاصَّةٌ، فَإِنَّ أَسْمَاءَهُ أَوْصَافُ مَدْحٍ وَكَمَالٍ، وَكُلُّ صِفَةً لَمَا مُقْتَظَىٰ وَفَعْلُ إِمَّا لَازِمٌ، وَإِمَّا مُتَعَدِّ، وَلِذَلِكَ الْفَعْلِ تَعَلُّقُ بِمَفْعُولِ هُو مِنْ لَوَازِمِهِ، وَهَذَا فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، وَثَوَابِهِ وَعِقَابِهِ، كُلُّ ذَلِكَ آثَارُ الْأَسْمَاءِ الْخُسْنَىٰ وَمُوجِبَاتُهَا.

# 9\_ مَشْهَدُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ:

وَهَذَا مِنْ أَلْطَفِ الْشَاهِدِ، وَأَخَصِّهَا بِأَهْلِ الْمُعْرِفَةِ، وَلَعَلَّ سَامِعَهُ يُبَادِرُ إِلَىٰ إِنْكَارِهِ، وَيَقُولُ: كَيْفَ يَشْهَدُ زِيَادَةَ الْإِيمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي ؟ وَلَا سِيَّا ذُنُوبِ الْعَبْدِ وَمَعَاصِيهِ، وَهَلْ ذَلِكَ إِلَّا مُنْقِصٌ لِلْإِيمَانِ، فَإِنَّهُ وَلَا سِيَّا ذُنُوبِ الْعَبْدِ وَمَعَاصِيهِ، وَهَلْ ذَلِكَ إِلَّا مُنْقِصٌ لِلْإِيمَانِ، فَإِنَّهُ بِالْجَمَاعِ السَّلَفِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمُعْصِيةِ.

فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا حَاصِلٌ مِنَ الْتِفَاتِ الْعَارِفِ إِلَىٰ الذَّنُوبِ وَالْمَعَاصِي منْهُ وَمنْ غَيْرِه وَإِلَىٰ تَرَتُّب آثَارِهَا عَلَيْهَا، وَتَرَتُّبُ هَذه الْآثَارِ عَلَيْهَا عَلَمْ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ، وَبُرْهَانٌ مِنْ بَرَاهِينِ صِدْقِ الرُّسُل، وَصِحَّة مَا جَاءُوا بِهِ، فَإِنَّ الرُّسُلَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَمَرُوا الْعِبَادَ بِمَا فِيهِ صَلَاحُ ظوَاهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهمْ، في مَعَاشِهمْ وَمَعَادِهِمْ، وَنَهَوْهُمْ عَمَّا فيه فَسَادُ ظُوَاهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهِمْ فِي الْمُعَاشِ وَالْمُعَادِ ، وَأَخْبَرُوهُمْ عَنِ اللهِ –عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ يُحِبُّ كَذَا وَكَذَا، وَيُثِيِّبُ عَلَيْه بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَنَّهُ يُبْغِضُ كَيْتَ وَكَيْتَ، وَيُعَاقِبُ عَلَيْه بِكَيْتَ وَكَيْتَ، وَأَنَّهُ إِذَا أُطِيعَ بِهَا أَمَرَ بِه شَكَرَ عَلَيْه بِالْإِمْدَادِ وَالزِّيَادَةِ، وَالنِّعَم، فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْأَمْوَال، وَوَجَدَ الْعَبْدُ زِيَادَتَهُ وَقُوَّتَهُ فِي حَالَه كُلِّهَا، وَأَنَّهُ إِذَا نُحولفَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّقْص، وَالْفَسَادِ، وَالضَّعْف، وَالذَّلِّ وَالْهَانَة، وَالْخَقَارَة، وَضِيقِ الْعَيْشِ وَتَنَكِّدِ الْحَيَاةِ مَا تَرَتَّبَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ

T1V\_\_\_\_\_

صَلِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَيْ مَلُونَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَى الللْمُولِقُولُوا الللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

وَقَالَ ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ [النَّحْلُ:٣٠] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمِّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ۚ ﴾ [ هُوُد: ٣] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾ [طه:١٢٤] ، وَفُسِّرَت الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ بِعَذَاب الْقَبْرِ، وَالصَّحيحُ أَنَّهَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْبَرْزَخِ، فَإِنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ، فَلَهُ منْ ضيق الصَّدْر، وَنَكَد الْعَيْش، وَكَثْرَة الْخَوْف، وَشدَّة الْحرْص وَالتَّعَب عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَالتَّحَسُّر عَلَىٰ فَوَاتَهَا قَبْلَ حُصُولُهَا وَبَعْدَ حُصُولِهَا، وَالْآلَامِ الَّتِي فِي خِلَال ذَلِكَ مَا لَا يَشْعُرُ بِهِ الْقَلْبُ، لِسَكْرَتِه، وَانْغُهَاسِه فِي السُّكْر، فَهُوَ لَا يَصْحُو سَاعَةً إِلَّا أَحَسَّ وَشَعَرَ بَهَذَا الْأَلَم، فَبَادَرَ إِلَىٰ إِزَالَتِه بِسُكْرِ ثَانٍ، فَهُوَ هَكَذَا مُدَّةَ حَيَّاتِه، وَأَيُّ عِيشَة أَضْيَقُ منْ هَذِهِ لَوْ كَانَ لِلْقَلْبِ شُعُورٌ ؟.

# 

وَفِي هَذِهِ الدَّارِ دُونَ مَا فِي الْبَرْزَخِ، وَلَكِنْ يَمْنَعُ مِنَ الْإِحْسَاسِ بِهِ الْاَسْتِغْرَاقُ فِي سَكْرَةِ الشَّهَوَاتِ، وَطَرْحُ ذَلِكَ عَنِ الْقَلْبِ، وَعَدَمُ اللَّفَكُّرِ فِيهِ.

وَالْعَبْدُ قَدْ يُصِيبُهُ أَلَمٌ حِسِّيٌ فَيَطْرَحُهُ عَنْ قَلْبِهِ، وَيَقْطَعُ الْتِفَاتَهُ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ قَدْ يُصِيبُهُ أَلَمٌ حِسِّيٌ فَيَطْرَحُهُ عَنْ قَلْبِهِ، وَيَقْطَعُ الْتِفَاتَ، وَيَجْعَلُ إِقْبَالَهُ عَلَى عَيْرِهِ، لِئَلَّا يَشْعُرَ بِهِ جُمْلَةً، فَلَوْ زَالَ عَنْهُ ذَلِكَ الْالْتِفَاتُ، لَكَ عَلْ إِنْ يَعَدُّابِ الْقُلُوبِ وَآلَامِهَا ؟ !. لَصَاحَ مِنْ شِدَّةِ الْأَلَم، فَمَا الظَّنُّ بِعَذَابِ الْقُلُوبِ وَآلَامِهَا ؟ !.

#### لَذُّةُ الطَّاعَاتِ :

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِلْحَسَنَاتِ وَالطَّاعَاتِ آثَارًا كَمْبُوبَةً لَذِيذَةً طَيِّبَةً، لَذَّتُهَا فَوْقَ لَذَّةِ الْمُعْصِيَةِ بِأَضْعَافِ مُضَاعَفَةٍ، لَا نِسْبَةَ لَهَا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ لِلسَّيِّئَاتِ وَالْمُعَاصِي آلَامًا وَآثَارًا مَكْرُوهَةً، وَحَزَازَاتٍ تُرْبِي عَلَىٰ لَذَّةِ تَنَاوُلِهَا بِأَضْعَافِ مُضَاعَفَةٍ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : إِنَّ لِلْحَسَنَةِ نُورًا فِي الْقَلْبِ، وَضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، وَزِيَادَةً فِي الرِّزْقِ، وَحَجَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهَنَا فِي الْبَدَنِ، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهَنَا فِي الْبَدَنِ، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهَنَا فِي الْبَدَنِ، وَنَقْطًا فِي الرِّزْقِ، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَهَذَا يَعْرِفُهُ صَاحِبُ الْبَصِيرَةِ، وَيَشْهَدُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ.

#### عَاقِبَةُ المَعَاصِي :

فَمَا حَصَلَ لِلْعَبْدِ حَالٌ مَكْرُوهَةٌ قَطُّ إِلَّا بِذَنْبِ، وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَا أَصَكَبَحَهُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَا أَصَكَبَحَهُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشُّورَىٰ: ٣٠]، وقَالَ لِخِيَارِ خَلْقِهِ وَأَصْحَابِ نَبِيّهِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشُّورَىٰ: ٣٠]، وقالَ لِخِيَارِ خَلْقِهِ وَأَصْحَابِ نَبِيّهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ أَوَلَمَّا أَصَكَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُكُم مُّعَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ أَوَلَمَّا أَصَكَبُمُ مُّ صَيبَةً قَدُ أَصَبَتُكُم مُّ مَصِيبَةً قَدُ أَصَبَتُكُم مُّ مَصِيبَةً قَدُ أَصَبَتُكُم مَّ مَصِيبَةً قَدُ أَصَبَتُكُم مُّ مَصِيبَةً قَدُ أَصَبَتُكُم مُّ مَصِيبَةً فَدُ أَصَبَتُكُم مُّ مَصِيبَةً فَدُ أَصَبَتُكُم مُ مُصِيبَةً فَدُ أَصَبَتُكُم مُ مُصِيبَةً فَدُ أَصَبَتُكُم مُ مَصِيبَةً فَدُ أَصَبَتُكُم مُ مُصِيبَةً فَدُ أَصَبَتُكُم مُ مُصِيبَةً فَدُ أَصَبَعُهُم مَّ مَعْمَانِ : ١٦٥]، وقَالَ عِندِ أَنفُسِكُمُ مَّ مَعْمَانُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ مَّ مَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا أَنَى هَاذَا قُلُ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ك ف والدَّمَالِكَ السَّالِكِينَ كَ

وَقَالَ: ﴿ مَّاَ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَهِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَهِن نَّفْسِكَ ﴾ [النِّسَاء: ٧٩].

وَالْمُرَادُ بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ هُنَا النِّعَمُ وَالْمَصَائِبُ الَّتِي تُصِيبُ الْعَبْدَ مِنَ اللهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ مَّا أَصَابَكَ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ « مَا أَصَبْتَ ».

فَكُلُّ نَقْص وَبَلَاءٍ وَشَرِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ، وَمُخَالَفَةُ أَوَامِرِ الرَّبِّ، فَلَيْسَ فِي الْعَالَم شَرُّ قَطُّ إِلَّا الذُّنُوبَ وَمُوجِبَاتِهَا.

وَآثَارُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْأَمْوَالِ أَمْرٌ مَشْهُو دُ فِي الْعَالَمِ، لَا يُنْكِرُهُ ذُو عَقْلٍ سَلِيمٍ، بَلْ يَعْرِفُهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَالْبَرُّ وَالْفَاجِرُ.

#### ١٠ \_ مَشْعَدُ الرَّحْمَة :

الْمُضْطَرِّ، فَتَبَدَّلَتْ تَلْكَ الْعُلْظَةُ عَلَىٰ الْمُذْنِبِينَ رَقَّةً، وَتِلْكَ الْقَسَاوَةُ عَلَىٰ الْخَاطِئِينَ رَحْمَةً وَلِينًا، مَعَ قِيَامِهِ بِحُدُودِ اللهِ، وَتَبَدَّلَ دُعَاؤُهُ عَلَيْهِمْ دُعَاءً لَهُمْ، وَجَعَلَ لَهُمْ وَظِيفَةً مِنْ عُمُرِهِ، يَسْأَلُ الله أَنْ يَغْفرَ لَهُمْ.

فَمَا أَنْفَعَهُ لَهُ مِنْ مَشْهَدِ! وَمَا أَعْظَمَ جَدْوَاهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## ١١ ـ مَشْهَدُ الْعَجْزِ وَالضَّعْفِ :

وَهُوَ مَشْهَدُ الْعَجْزِ وَالضَّعْفِ، وَأَنَّهُ أَعْجَزُ شَيْءٍ عَنْ حِفْظِ نَفْسِهِ وَأَضْعَفُهُ، وَأَنَّهُ لَا قُوَّةَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ وَلَا حَوْلَ إِلَّا بَرَبِّه، فَيَشْهَدُ قَلْبَهُ كَرِيشَة مُلْقَاة بأَرْض فَلَاة تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ يَمينًا وَشِهَالًا، وَيَشْهَدُ نَفْسَهُ كَرَاكب سَفينَة فِي الْبَحْرِ تَهيجُ بِهَا الرِّيَاحُ وَتَتَلَاعَبُ بِهَا الْأَمْوَاجُ، تَرْفَعُهَا تَارَةً، وَتَخْفِضُهَا تَارَةً أَخْرَى، تَجْرِي عَلَيْه أَحْكَامُ الْقَدَر، وَهُوَ كَالْآلَة طَرِيًّا بَيْنَ يَدَيْ وَليِّه، مُلْقَىٰ ببَابه، وَاضعًا خَدَّهُ عَلَىٰ ثَرَىٰ أَعْتَابه، لَا يَمْلَكُ لَنَفْسِه ضُرًّا وَلَا نَفْعًا، وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، لَيْسَ لَهُ مَنْ نَفْسه إِلَّا الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ وَآثَارُهُمَا وَمُقْتَضَيَاتُهَا، فَالْهَلَاكُ أَدْنَىٰ إِلَيْه مِنْ شَرَاكِ نَعْلِهِ كَشَاةِ مُلْقَاةِ بَيْنَ الذِّئَابِ وَالسِّبَاعِ، لَا يَرُدُّهَا عَنْهَا إِلَّا الرَّاعَي، فَلَوْ تَخَلَّىٰ عَنْهَا طَرْفَةَ عَيْن لَتَقَاسَمُوهَا أَعْضًاءً.

وَهَكَذَا حَالُ الْعَبْد مُلْقَىٰ بَيْنَ الله وَبَيْنَ أَعْدَائه،منْ شَيَاطين الْإِنْس وَالْجِنِّ، فَإِنْ هَمَاهُ مِنْهُمْ وَكَفَّهُمْ عَنْهُ لَمْ يَجِدُوا إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَإِنْ تَخَلَّىٰ عَنْهُ وَوَكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُوَ نَصِيبُ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.

## ١٢ \_ مَشْعَدُ الذُّلِّ وَالْانْكِسَارِ وَالْخُضُوعِ:

وَهُوَ مَشْهَدُ الذُّلِّ، وَالإِنْكِسَارِ، وَالْخُضُوعِ، وَالإِفْتِقَارِ لِلرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ، فَيَشْهَدُ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ ضَرُّ ورَةً تَامَّةً، وَافْتِقَارًا تَامًّا إِلَىٰ رَبِّهِ وَوَلِيِّهِ، وَمَنْ بِيَدِهِ صَلَاحُهُ وَفَلَاحُهُ، وَهُدَاهُ وَسَعَادَتُهُ، وَهَذِهِ الْحَالُ الَّتِي تَحْصُلُ لِقَلْبِهِ لَا تَنَالُ الْعِبَارَةُ حَقِيقَتَهَا، وَإِنَّمَا تُدْرَكُ بِالْخُصُولِ، فَيَحْصُلُ لِقَلْبِهِ كَسْرَةٌ خَاصَّةٌ لَا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ، بِحَيْثُ يَرَىٰ نَفْسَهُ كَالْإِنَاءِ الْمُرْضُوضِ تَحْتَ الْأَرْجُل، الَّذِي لَا شَيْءَ فِيهِ، وَلَا بِهِ وَلَا مِنْهُ، وَلَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ، وَلَا يُرْغَبُ فِي مِثْلِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلانْتِفَاع إِلَّا بِجَبْرٍ جَدِيدٍ مِنْ صَانِعِهِ وَقَيِّمِهِ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَكْثِرُ فِي هَذَا الْمُشْهَدِ مَا مِنْ رَبِّهِ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَرَىٰ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ قَلِيلًا مِنْهُ وَلَا كَثِيرًا، فَأَيُّ خَيْرٍ لَهُ مِنَ الله اسْتَكْثَرَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَعَلِمَ أَنَّ قَدْرَهُ دُونَهُ، وَأَنَّ رَحْمَةَ رَبِّهِ هِيَ الَّتِي اقْتَضَتْ ذِكْرَهُ بِهِ، وَسِيَاقَتَهُ إِلَيْهِ، وَاسْتَقَلَّ مَا مِنْ نَفْسِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ لِرَبِّهِ، وَرَآهَا وَلَوْ سَاوَتْ طَاعَاتِ الثَّقَلَيْنِ مِنْ أَقَلِّ مَا يَنْبَغِي لِرَبِّهِ عَلَيْهِ، وَاسْتَكْثَرَ قَلِيلَ مَعَاصِيهِ وَذُنُوبِهِ، فَإِنَّ الْكَسْرَةَ الَّتِي حَصَلَتْ لِقَلْبِهِ أَوْجَبَتْ لَهُ هَذَا كُلَّهُ.



#### ١٣ \_ مَشْعَدُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ :

وَهُوَ الْغَايَةُ الَّتِي شَمَّرَ إِلَيْهَا السَّالِكُونَ، وَأُمَّهَا الْقَاصِدُونَ، وَلَخَظَ إِلَيْهَا السَّالِكُونَ، وَأُمَّهَا الْقَاصِدُونَ، وَلَخَظَ إِلَيْهَا الْعَامِلُونَ.

وَهُوَ مَشْهَدُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِه، وَالاَبْتِهَاجِ بِه، وَالْفَرَحِ وَالسُّرُورِ بِهِ، فَتَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ، وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ قَلْبُه، وَتَطْمَئُنَ إِلَيْهِ وَالشَّرُورِ بِهِ، فَتَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ، وَيَسْكُنُ إِلَيْهِ قَلْبُه، وَتَطْمَئُنَ إلَيْهِ وَالْمُحَبَّةِ بَوَارِحُهُ وَيَسْتَوْلِي ذَكْرُهُ عَلَىٰ لِسَانِ مُحبِّهِ وَقَلْبِه، فَتَصِيرُ خَطَرَاتُ الْمَحبَّةِ مَكَانَ خَطَرَاتِ الْمُعْصِية، وَإِرَادَاتُ التَّقَرُّبِ إلَيْهِ وَإِلَىٰ مَرْضَاتِه مَكَانَ مَكَانَ خَطَرَاتِ الْمُعْصِية، وَإِرَادَاتُ التَّقَرُّبِ إلَيْهِ وَإِلَىٰ مَرْضَاتِه مَكَانَ مَكَانَ خَطَرَاتِ الْمُعْصِية، وَوَرَادَاتُ اللَّسَانِ وَالْجُوارِحِ بِالطَّاعَاتِ إِرَادَة مَعَاصِيه وَمَسَاخِطِه، وَحَرَكَاتُ اللِّسَانِ وَالْجُوارِحِ بِالطَّاعَاتِ مَكَانَ حَرَكَاتُ اللَّسَانِ وَالْجُوارِحِ بِالطَّاعَاتِ مَكَانَ حَرَكَاتُ اللَّاسَانِ وَالْجُوارِحِ بِالطَّاعَاتِ وَانْقَادَتِ الْجُوارِحِ لِطَاعَتِه، فَإِنَّ هَذِهِ الْكَسْرَةَ الْخَاصَة لَمَا تَأْثِيرٌ عَجِيبُ وَانْقَادَتِ الْجَوارِحِ لِطَاعَتِه، فَإِنَّ هَذِهِ الْكَسْرَةَ الْخَاصَة لَمَا تَأْثِيرٌ عَجِيبُ فَي الْمُحَبَّةِ لَا يُعَبِّرُ عَنْهُ.

وَيُحْكَىٰ عَنْ بَعْضِ الْعَارِفِينَ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ اللهِ مِنْ أَبُوابِ الطَّاعَاتِ كُلِّهَا، فَهَا دَخَلْتُ مِنْ بَابِ إِلَّا رَأَيْتُ عَلَيْهِ الزِّحَامَ، فَلَمْ أَتَكَنَّ مِنَ اللَّانَّكَ عَلَيْهِ الزِّحَامَ، فَلَمْ أَتَكَكَنْ مِنَ اللَّانُحُولِ، حَتَّىٰ جِئْتُ بَابِ النُّلُ وَالاَفْتِقَارِ، فَإِذَا هُوَ أَقْرَبُ بَابِ إِلَيْهِ مِنَ اللَّانُحُهُ، وَلَا مُزَاحِمَ فِيهِ وَلَا مُعَوِّقَ، فَهَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَضَعْتُ قَدَمِي فِي وَأَوْسَعُهُ، وَلَا مُزَاحِمَ فِيهِ وَلَا مُعَوِّقَ، فَهَا هُوَ إِلَّا أَنْ وَضَعْتُ قَدَمِي فِي عَتَبَته، فَإِذَا هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَخَذَ بِيدي وَأَدْخَلَنَى عَلَيْه.

وَكَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ السَّعَادَةَ الْأَبَدِيَّةَ، فَلْيَلْزَمْ عَتَبَةَ الْعُبُودِيَّةِ.

# مَنْزِلَةُ الْإِنَابَةِ :

قَدْ عَلَمْتَ أَنَّ مَنْ نَزَلَ مِنْ مَنْزِلِ التَّوْبَةِ وَقَامَ فِي مَقَامِهَا نَزَلَ فِي جَمِيعِ مَنَازِلِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ الْكَامِلَةَ مُتَضَمِّنَةٌ لَهَا، وَهِيَ مُنْدَرِجَةٌ فِيهَا، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِفْرَادِهَا بِالذِّكْرِ وَالتَّفْصِيلِ، تَبْيِينًا لِحَقَائِقِهَا وَخَوَاصِّهَا وَشُرُوطِهَا.

فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ قَدَمُهُ فِي مَنْزِلِ التَّوْبَةِ نَزَلَ بَعْدَهُ مَنْزِلَ الْإِنَابَةِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ بَهَا فِي كَتَابِهِ ، وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ خَلِيلَهِ بَهَا ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ مَرَيكُمْ ﴾ [الزُّمُ :٤٥] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ﴾ [هُود: ٥٧] ، وَأَخْبَرَ أَنَّ آيَاتِهِ إِنَّمَا يَتَبَصَّرُ بَهَا وَيَتَذَكَّرُ أَهْلُ الْإِنَابَةِ ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّ يَنِيبُ ﴾ [قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُ كَيْفُ بَهُ الْإِنَابَةِ ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ إِنَّ مِيتَلَمُ مَنَ اللهَ مَا وَزَيَّنَهُا وَزَيَّنَهُا ﴾ [قَ : ٢] ، وَقَالَ أَنْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَنَ السَّمَآءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَاهُا وَزَيَّنَهُا ﴾ [ق : ٢] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مُو اللّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مُو اللّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مُو اللّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مُولَا لَكُمْ مَنَ ٱلسَّمَآءِ وَوَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مُولَىٰ لِكُلِ مَن يُلِيبُ ﴿ إِلَىٰ اللّهُ مَن السَّمَآءِ وَلَا لَكُمْ لَكُمْ وَلَا لَعْمَالُونَ ﴾ [الرُّوم: ٣١] ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مُولَ الصَّمَا فَوَ السَّمَا لَوْهُ وَالسَّمَا فَوَا السَّمَا فَوَا السَّمَا فَوَا لَا السَّمَا فَوَا وَمَا لَكُونَا السَّمَا فَا السَّمَا فَالْ تَعَالَىٰ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْقَوْمُولُ السَّمَا فَوَقَالَ السَّمَا فَا السَلَمَا وَالْ السَّمَا فَا السَّمَا فَا السَّمَا لَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا السَّمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا السَّمَالَ السَلَمُ اللّهُ اللسَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا الْعَلَا لَالْمُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

﴿ مُنِيبِينَ ﴾ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِّ فِي قَوْلِهِ ﴿ مُنِيبِينَ ﴾ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِّ فِي قَوْلِهِ ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ ﴾ [الرُّوم: ٣٠] ، لِأَنَّ هَذَا الْخِطَابَ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ، أَيْ أَقِمْ وَجُهَكَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ .



# الرُّجُوعُ إِلَى اللهِ إِنَّمَا تَتِمُّ بِالطَّاعَةِ :

لًا كَانَ التَّائِبُ قَدْ رَجَعَ إِلَىٰ الله بِالإعْتِذَارِ وَالْإِقْلَاعِ عَنْ مَعْصِيتِهِ ، كَانَ مِنْ تَتِمَّةِ ذَلِكَ رُجُوعُهُ إِلَيْهِ بِالإِجْتِهَادِ ، وَالنُّصْحِ فِي طَاعَتِهِ ، كَمَا كَانَ مِنْ تَتِمَّةِ ذَلِكَ رُجُوعُهُ إِلَيْهِ بِالإِجْتِهَادِ ، وَالنُّصْحِ فِي طَاعَتِهِ ، كَمَا قَالَ : ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِلِحًا ﴾ [الفُرْقَان : ٧٠]، قَالَ : ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ﴾ [البَقرَةُ : ١٦٠] ، فَلَا تَنْفَعُ تَوْبَةٌ وَعَمَلٍ صَالِحٍ ، تَرْكٍ لِمَا يَكْرَهُ ، وَفِعْلٍ لِمَا يُحِبُّ ، وَبَعْلٍ لِمَا عَتِهِ ، وَتَحَلِّ بِطَاعَتِهِ ، وَتَحَلِّ بِطَاعَتِهِ .

#### عَلَامَاتُ الْإِنَابَةِ :

وَمِنْ عَلَامَاتِ الْإِنَابَةِ تَرْكُ الاسْتَهَانَةِ بِأَهْلِ الْغَفْلَةِ وَالْخَوْفُ عَلَيْهِمْ، مَعَ فَتُحكَ بَابَ الرَّجَاءِ لِنَفْسِكَ، فَتَرْجُو لِنَفْسِكَ الرَّحْمَة، وَتَخْشَى عَلَىٰ النَّعْمَة، وَلَكُنِ الرَّجُ لَهُمُ الرَّحْمَة، وَاخْشَ عَلَىٰ نَفْسِكَ النِّقْمَة، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُسْتَهِينًا بَهِمْ مَاقِتًا لَهُمْ لانْكشَافِ أَحْوَالهِمْ لَك، وَرُؤْيَة فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُسْتَهِينًا بَهِمْ مَاقِتًا لَهُمْ لانْكشَافِ أَحْوَالهِمْ لَك، وَرُؤْيَة مَا هُمْ عَلَيْهِ، فَكُنْ لِنَفْسِكَ أَشَدَّ مَقْتًا مِنْكَ لَهُمْ، وَكُنْ أَرْجَى لَهُمْ لِرَحْمَة الله منْكَ لَنَفْسِكَ.

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ؛ لَنْ تَفْقَه كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّىٰ مَّقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَىٰ نَفْسِكَ فَتَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا.

وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يَفْقَهُ مَعْنَاهُ إِلَّا الْفَقِيهُ فِي دِينِ اللهِ، فَإِنَّ مَنْ شَهِدَ حَقِيقَةَ

الْخَلْق، وَعَجْزَهُمْ وَضَعْفَهُمْ وَتَقْصِيرَهُمْ، بَلْ تَفْرِيطَهُمْ، وَإِضَاعَتَهُمْ لَخَقْ اللهِ وَإِقْبَالَهُمْ عَلَىٰ غَيْرِه، وَبَيْعَهُمْ حَظَّهُمْ مِنَ اللهِ بِأَبْخَسِ التَّمَنِ مِنْ هَذَا الْعَاجِلِ الْفَانِي لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ مَقْتِهِمْ، وَلَا يُمْكُنُهُ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَتَّة، وَلَكَ نَفْسه وَحَاله وَتَقْصِيره، وَكَانَ عَلَىٰ بَصِيرة مِنْ ذَلِكَ كَانَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مَقْتًا وَاسْتِهَانَةً، فَهَذَا هُوَ الْفَقِيهُ.

#### حُظُوظُ النَّفْسِ :

فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَمْ فِي النَّفُوسِ مِنْ عَلَلِ وَأَغْرَاضِ وَحُظُوظٍ تَمْنَعُ الْأَعْمَالَ إَلَيْه ؟ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الْعَمَلَ الْعُمَلَ الْعُمَلَ الْعُمَلَ الْعُمَلَ الْعُمَلَ الْعُمَلَ وَالْعُيُونُ كَيْثُ لَا يَرَاهُ بَشَرٌ الْبَتَّة، وَهُوَ غَيْرُ خَالِصَ الله، وَيَعْمَلُ الْعَمَلَ وَالْعُيُونُ قَد اسْتَدَارَتْ عَلَيْهِ نِطَاقًا، وَهُوَ خَالِصٌ لُوجُهِ الله، وَلَا يُمَيِّزُ هَذَا إِلَّا قَلْلُونَ بِأَدْوَائِهَا وَعِلَاهًا.

# وُصُولُ أَثَر العَمَل إِلَى القَلْب :

فَبَيْنَ الْعَمَلِ وَبَيْنَ الْقَلْبِ مَسَافَةٌ، وَفِي تِلْكَ الْسَافَةِ قُطَّاعٌ مَّنْعُ وَصُولَ الْعَمَلِ إِلَىٰ الْقَلْبِ، فَيَكُونُ الرَّجُلُ كَثِيرَ الْعَمَلِ، وَمَا وَصَلَ مِنْهُ إِلَىٰ قَلْبِهِ الْعَمَلِ إِلَىٰ الْقَلْبِ، فَيكُونُ الرَّجُلُ كَثِيرَ الْعَمَلِ، وَمَا وَصَلَ مِنْهُ إِلَىٰ قَلْبِهِ عَبَّةٌ وَلَا رَعْبَةٌ فِي الدَّنْيَا وَلَا رَعْبَةٌ فِي الْآخِرَة، وَلَا نُولًا نُولًا نُولًا نُولًا نُولًا نُولًا فَولًا رَعْبَةٌ فِي اللهِ وَأَعْدَائِهِ، وَبَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَلَا وَلَا نُولًا نُولًا فَولًا وَلَا مَوْهِ، فَلَوْ وَصَلَ أَثُرُ الْأَعْمَالِ إِلَىٰ قَلْبِهِ لَاسْتَنَارَ وَأَشْرَقَ، وَرَأَىٰ قُلْبِهِ لَاسْتَنَارَ وَأَشْرَقَ، وَرَأَىٰ

الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، وَمَيَّزَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ اللهِ وَأَعْدَائِهِ، وَأَوْجَبَ لَهُ ذَلِكَ الْمَزِيدَ مِنَ الْأَحْوَالِ.

## عَوَائِقٌ في طَرِيْق وُصُولِ العَمَلِ إِلَى اللهِ :

بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ الرَّبِّ مَسَافَةٌ، وَعَلَيْهَا قُطَّاعٌ تَمْنَعُ وَصُولَ الْعَمَلِ إِلَيْهِ، مِنْ كَبْرَ وَإِعْجَابِ وَإِدْلَال، وَرُؤْيَةِ الْعَمَل، وَنِسْيَانِ الْمَنَّة، وَعِلَلْ خَفِيَّة لَوِ اسْتَقُّصَىٰ فِي طَّلَبِهَا لَرَأَىٰ الْعَجَب، وَمِنْ رَحْمَة الله تَعَالَىٰ سَتْرُهَا عَلَىٰ أَكْثَر الْعُمَّالِ، إِذْ لَوْ رَأَوْهَا وَعَايَنُوهَا لَوَقَعُوا فِيها هُو أَشَدُّ مِنْها، مِنَ عَلَىٰ أَكْثَر الْعُهَالِ، إِذْ لَوْ رَأَوْهَا وَعَايَنُوهَا لَوَقَعُوا فِيها هُو أَشَدُّ مِنْها، مِنَ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ وَالاسْتِحْسَار، وَتَرْكِ الْعَمَل، وَخُمُودِ الْعَزْم، وَفُتُورِ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ وَالاسْتِحْسَار، وَتَرْكِ الْعَمَل، وَخُمُودِ الْعَزْم، وَفُتُورِ الْمُقَاة، وَلَهَذَا لَلَّا ظَهَرَتُ « رَعَايَةُ » أَبِي عَبْدِ الله الْحَارِث بْنِ أَسَد الله عَلَىٰ وَالْمَبِيِّ الله الْعَبَادَة ، وَلَمْ لَا يَعْمُرُ وَنَهَا بِالْعِبَادَة ، وَالطَّبِيبُ الْعُبَادُ وَيَعْدَل بَهَا الْعُبَادُ وَيَعْدَل أَلْعَبَادَة وَالطَّبِيبُ الْعُلْوسَ، فَلَا يَعْمُرُ وَنَهَا بِالْعِبَادَة ، وَالطَّبِيبُ الْخُاذِقُ يَعْلَمُ كَيْفَ يُطَبِّبُ النَّفُوسَ، فَلَا يَعْمُرُ قَصْرًا وَيَهْدِمُ مِصَارًا.

# أُقْسَامُ النَّاسِ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِالْآيَاتِ:

قَالَ - سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ - في آياته الْمَشْهُودَة : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مَ فَي آياته الْمَشْهُودَة : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنْ عَلَيْ مِن مَحْيَضٍ اللهُ إِنَّ فِي مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلَ مِن تَحْيِضٍ اللهُ إِنَّ فِي فِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِن تَحْيِضٍ اللهُ إِنَّ فِي فَن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِن تَحْيِضٍ اللهُ إِنَّ فِي فَن فَر فَي مَن مِن عَمِيلًا اللهُ إِنَّ فِي فَاللهُ مَا لَا لَهُ مَا أَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

ر ، ﴿ وَالنَّاسُ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ قَلْبُهُ مَيِّتٌ ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا قَلْبَ لَهُ، فَهَذَا لَيْسَتْ وَالنَّاسُ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ قَلْبُهُ مَيِّتٌ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا قَلْبَ لَهُ، فَهَذَا لَيْسَتْ هَذه الآيَةُ ذكْرَىٰ في حَقِّه.

الثَّاني: رَجُلٌ لَهُ قَلْبٌ حَيٌّ مُسْتَعدٌّ، لَكنَّهُ غَيْرُ مُسْتَمع للْآيات الْتُلُوَّة الَّتِي يُخْبِرُ بَهَا اللهَ عَنِ الْآيَاتِ الْمَشْهُودَةِ إِمَّا لِعَدَم وُرُودِهَا، أَوْ لِوُصُولِهَا إِلَيْهِ وَلَكِنَّ قَلْبَهُ مَشْغُولً عَنْهَا بِغَيْرِهَا، فَهُوَ غَائِبُ الْقَلْب، لَيْسَ حَاضرًا، فَهَذَا أَيْضًا لَا تَحْصُلُ لَهُ الذِّكْرَىٰ مَعَ اسْتِعْدَادِهِ وَوُجُودِ قَلْبهِ.

الثَّالثُ: رَجُلٌ حَيُّ الْقَلْبِ مُسْتَعَدُّ، تُليَتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ، فَأَصْغَىٰ بسَمْعه، وَأَلْقَىٰ السَّمْعَ وَأَحْضَرَ قَلْبَهُ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ بِغَيْرِ فَهْم مَا يَسْمَعُهُ، فَهُوَ شَاهِدُ الْقَلْب، مُلْق السَّمْعَ، فَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفَعُ بِالْآيَاتِ الْمُتْلُوَّة وَالْمُشْهُودَة.

فَالْأُوَّلُ: بِمَنْزِلَةِ الْأَعْمَىٰ الَّذِي لَا يُبْصِرُ.

وَالثَّانِي: بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الطَّامِحِ بِبَصَرِهِ إِلَىٰ غَيْرِ جِهَةِ الْمَنْظُورِ إِلَيْهِ، فَكلاهُمَا لَا يَرَاهُ.

وَالثَّالِثُ: بِمَنْزِلَةِ الْبَصِيرِ الَّذِي قَدْ حَدَّقَ إِلَىٰ جِهَةِ الْمُنْظُورِ، وَأَتْبَعَهُ بَصَرَهُ، وَقَابَلَهُ عَلَىٰ تَوَسُّطٍ مِنَ الْبُعْدِ وَالْقُرْب، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَرَاهُ. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ كَلَامَهُ شِفَاءً لِلَا فِي الصُّدُورِ.

# تَأْثِيْرُ أُسْمَاءِ اللهِ \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ في حَيَاةِ القَلْبِ :

مِنْ تَجْرِيبَاتِ السَّالِكِينَ الَّتِي جَرَّبُوهَا فَأَلْفَوْهَا صَحِيحَةً أَنَّ مَنْ أَدْمَنَ «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ » أَوْرَثَهُ ذَلِكَ حَيَاةَ الْقَلْبِ وَالْعَقْل .

وَكَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ- شَدِيدَ اللَّهْجِ بِهَا جِدًّا، وَقَالَ لِي يَوْمًا: لَهَذَيْنِ الْاسْمَيْنِ وَهُمَا « الْحَيُّ الْقَيُّومُ » تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ فِي حَيَاةِ الْقَلْبِ، وَكَانَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُمَ الْاسْمُ الْأَعْظَمُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَي حَيَاةِ الْقَلْبِ، وَكَانَ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُمَ الْاسْمُ الْأَعْظَمُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ وَاظَبَ عَلَى أَرْبَعِينَ مَرَّةً كُلَّ يَوْم بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ اللهَ إِلَّا أَنْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ » حَصَلَتْ لَهُ حَيَاةً الْقَلْب، وَلَمْ يَمْتُ قَلْبُهُ.

وَمَنْ عَلَمَ عُبُودِيَّاتِ الْأَسْهَاءِ الْخُسْنَىٰ وَالدُّعَاءَ بِهَا ، وَسَرَّ ارْتِبَاطِهَا بِالْخُلْقِ وَالْأَمْرِ ، وَبِمَطَّالِ الْعَبْدِ وَحَاجَاتِهِ عَرَفَ ذَلِكَ وَتَحَقَّقَهُ ، فَإِنَّ بِالْخُلْقِ وَالْأَمْرِ ، وَبِمَطَّالِ الْعَبْدِ وَحَاجَاتِهِ عَرَفَ ذَلِكَ وَتَحَقَّقَهُ ، فَإِنَّ كُلُّ مَطْلُوبِ يَسْأَلُ بِالْمُنَاسِ لَهُ ، فَتَأَمَّلُ أَدْعِيَةَ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ كُلُّ مَطْلُوبِ يَسْأَلُ بِالْمُنَاسِ لَهُ ، فَتَأَمَّلُ أَدْعِيَةَ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبُويَّة تَجَدْهًا كَذَلك .

## خُطُورَةُ اتِّبَاعِ الْعَوَى :

وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالسَّلَامَةِ مِنَ الْأَغْرَاضِ ، وَهِيَ مُتَابَعَةُ الْهُوَىٰ وَالْاَنْقِيَادُ لِدَاعِي النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ ، فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهُوَىٰ يَطْمِسُ نُورَ الْعَقْلِ ، وَيُصْدُّ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ ، وَيُضِلُّ عَنِ الْعَقْلِ ، وَيُصْدُّ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ ، وَيُضِلُّ عَنِ الْعَقْلِ ، وَيُصْدُّ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ ، وَيُضِلُّ عَنِ

• ٣٣ \_\_\_\_\_\_ ف واند مَا السَّالِكِينَ عَ

الطَّريقِ الْمُسْتَقِيمِ ، فَلَا تَحْصُلُ بَصِيرَةُ الْعِبْرَةِ مَعَهُ الْبَتَّةَ ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّبَعَ هَوَاهُ فَسَدَرَأْيُهُ وَنَظَرُهُ ، فَأَرَثُهُ نَفْسُهُ الْحَسَنَ فِي صُورَةِ الْقَبِيحِ ، وَالْقَبِيحَ فِي صُورَةِ الْقَبِيحِ ، وَالْقَبِيحَ فِي صُورَةِ الْقَبِيحِ ، وَالْقَبِيحَ فِي صُورَةِ الْخَسَنِ ، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ، فَأَنَّىٰ لَهُ الْاِنْتَفَاعُ بِالتَّذَكُّرِ ، صُورَةِ الْخَسَنِ ، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ، فَأَنَّىٰ لَهُ الْاِنْتَفَاعُ بِالتَّذَكُّرِ ، أَوْ بِالْعِظَةِ ؟ .

## قِصَرُ الْأَمَل:

فَأَمَّا قَصَرُ الْأَمَلِ: فَهُوَ الْعِلْمُ بِقُرْبِ الرَّحِيلِ، وَسُرْعَةِ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْكَيَاةِ، وَهُوَ مِنْ أَنْفَعِ الْأُمُورِ لِلْقَلْبِ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُهُ عَلَىٰ مُعَاصَفَةِ الْأَيَّامِ، وَانْتِهَازِ الْفُرَصِ الَّتِي تَمُّرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وَمُبَادَرة طَيِّ صَحَائِفِ الْأَعْمَالِ، وَانْتِهَازِ الْفُرصِ الَّتِي تَمُّرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وَمُبَادَرة طَيِّ صَحَائِفِ الْأَعْمَالِ، وَيُثِيرُ سَاكِنَ عَزَمَاتِهِ إِلَىٰ دَارِ الْبَقَاءِ، وَيُحَثِّهُ عَلَىٰ قَضَاءِ جِهَازِ سَفَرِهِ، وَيُثِيرُ سَاكِنَ عَزَمَاتِهِ إِلَىٰ دَارِ الْبَقَاءِ، وَيُحَثِّهُ عَلَىٰ قَضَاءِ جِهَازِ سَفَرِهِ، وَتَدَارُكِ الْفَارِطِ، وَيُزَهِّدُهُ فِي الدُّنْيَا، وَيُرَغِّبُهُ فِي الْآخِرَةِ.

# أَسَاسُ قِصَرِ الْأَمَلِ:

وَقِصَرُ الْأَمَلِ بِنَاؤُهُ عَلَى أَمْرَيْنِ، تَيَقُّنِ زَوَالِ الدُّنْيَا وَمُفَارَقَتِهَا، وَتَيَقُّنِ لِقَاءِ اللَّانْيَا وَمُفَارَقَتِهَا، وَتَيَقُّنِ لِقَاءِ الْآخِرَةِ وَبَقَائِهَا وَدَوَامِهَا، ثُمَّ يُقَايِسُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَيُؤْثِرُ أَوْلَاهُمَا لِقَاءِ الْآخِرَةِ وَبَقَائِهَا وَدَوَامِهَا، ثُمَّ يُقَايِسُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَيُؤْثِرُ أَوْلَاهُمَا بِالْإِيثَارِ.

## سَيْرُ القَلْبِ إِلَى اللَّهِ :

اعْلَمْ أَنَّ الْقَلْبَ يَسِيرُ إِلَىٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، وَيَكْشِفُ عَنْ طَرِيقِ الْخَقِّ وَنَهْجِهِ، وَآفَاتِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ، وَقِطَاعِ الطَّرِيقِ

بنُوره وَحَيَاته وَقُوَّته، وَصحَّته وَعَزْمه، وَسَلَامَة سَمْعه وَبَصَره، وَغَيْبَة بَنُوره وَحَيَاته وَقُوَّته، وَصحَّته وَعَزْمه، وَسَلَامَة سَمْعه وَبَصْره، وَتُغُورُ عَيْنَ الشَّوَاغِل وَالْقَوَاطِع عَنْهُ، وَهَذه الْخَمْسَةُ تُطْفَعُ نُورَهُ، وَتُغُورُ عَيْنَ بَصِيرَته، وَتُثْقِلُ سَمْعَهُ، إِنْ لَمْ تَصُمَّهُ وَتُبْكِمْهُ وَتُضْعِفُ قُواهُ كُلَّها، وَتُوهِنَ صحَّتَهُ وَتُثَعِفُ قُواهُ كُلَّها، وَتُوهِنَ صحَّتَهُ وَتُفَقِلُ هَمَّتَهُ، وَتُوقفُ هَمَّتَهُ، وَتُنكسُهُ إِلَىٰ وَرَائِه، وَمَنْ وَتُوهِنَ صحَّتَهُ وَتُفَتِّلُهُ عَزِيمَتَهُ، وَتُوقفُ هَمَّتَهُ، وَتُنكسُهُ إِلَىٰ وَرَائِه، وَمَنْ لَا شُعُورَ لَهُ بَهَذَا فَمَيِّتُ الْقَلْب، وَمَا لَجُرْح بِمَيِّت إِيلامٌ، فَهِيَ عَائِقَةٌ لَهُ لَا شُعُورَ لَهُ بَهَذَا فَمَيِّتُ الْقُلْب، وَمَا لَجُرْح بِمَيِّت إِيلامٌ، فَهِي عَائِقَةٌ لَهُ عَنْ نُبُلِ كَهَالِهُ ، قَاطَعَةٌ لَهُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ ، وَجُعِلَ نَعِيمُهُ وَسَعَادَتُهُ وَابْتِهَاجُهُ وَلَذَّتُهُ فِي الْوُصُولِ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ ، وَجُعِلَ نَعِيمُهُ وَسَعَادَتُهُ وَابْتِهَاجُهُ وَلَذَّتُهُ فِي الْوُصُولِ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ ، وَجُعِلَ نَعِيمُهُ وَسَعَادَتُهُ وَابْتِهَاجُهُ وَلَذَّتُهُ فِي الْوُصُولِ إِلَىٰ مَا خُلِقَ لَهُ ، وَجُعِلَ نَعِيمُهُ وَسَعَادَتُهُ وَابْتِهَاجُهُ وَلَذَّتُهُ فِي الْوُصُولِ إِلَىٰ مَا خُلَقَ لَهُ ، وَجُعِلَ نَعِيمُهُ

## نَعِيْمُ القَلْبِ :

فَإِنَّهُ لَا نَعِيمَ لَهُ وَلَا لَذَّةً، وَلَا ابْتِهَاجَ، وَلَا كَمَالَ، إِلَّا بِمَعْرِفَةِ اللهِ وَتَحَبَّتِهِ، وَالطُّمَأْنِينَةَ بِذِكْرِهِ، وَالْفَرَحِ وَالابْتِهَاجِ بِقُرْبِهِ، وَالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِهِ، فَهَذَهِ جَنَّتُهُ الْعَاجِلَةُ، كَمَا أَنَّهُ لَا نَعِيمَ لَهُ فِي الْآخِرَة، وَلَا فَوْزَ إِلَّا بِجَوَارِهِ فِي دَارِ النَّعْيِمِ فِي الْجَوَرة، وَلَا فَوْزَ إِلَّا بِجَوَارِهِ فِي دَارِ النَّعْيِمِ فِي الْجَنَّةِ الْآجِلَةِ، فَلَهُ جَنَّتَانِ لَا يَدْخُلُ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا إِنْ لَمْ يَدْخُلِ النَّانِيَةَ مِنْهُمَا إِنْ لَمْ يَدْخُلِ النَّانِيَةَ مِنْهُمَا إِنْ لَمْ يَدْخُلِ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا إِنْ لَمْ يَدْخُلُ الثَّانِيَةَ مَنْهُمَا الْأَولَى.

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - يَقُولُ: إِنَّ فِي اللهُ نَيَا جَنَّةً ، مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَة.

وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ، إِنَّهُ لَيَمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوْقَاتٌ، أَقُولُ: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنَّهُمْ لَفِي عَيْشِ طَيِّبِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَجِينَ؛ مَسَاكِينُ أَهْلِ الدُّنْيَا خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا ذَاقُوا أَطْيَبَ مَا فِيهَا ؟ قَالَ: مَحَبَّةُ الله، وَالْأُنْسُ بِهِ، وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِهِ، وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ، وَالْإِعْرَاضُ عَبَّا سِوَاهُ أَوْ نَحْوُ هَذَا مِنَ الْكَلَام.

وَكُلُّ مَنْ لَهُ قَلْبٌ حَيٌّ يَشْهَدُ هَذَا وَيَعْرِفُهُ ذَوْقًا.

وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْخَمْسَةُ: قَاطِعَةٌ عَنْ هَذَا، حَائِلَةٌ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَهُ، عَائِقَةٌ لَهُ عَنْ سَيْرِهِ، وَمُحْدِثَةٌ لَهُ أَمْرَاضًا وَعِلَلًا إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهَا الْمَرِيضُ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْهَا.

## مُفْسِدَاتُ الْقَلْبِ :

#### ١ - الْخُلْطَة:

فَأَمَّا مَا تُؤْثِرُهُ كَثَرَةُ الْخُلَطَة؛ فَامْتَلاءُ الْقَلْبِ مِنْ دُخَانِ أَنْفَاسِ بَنِي آدَمَ حَتَّىٰ يَسْوَدَّ، يُوجِبُ لَهُ تَشَنَّتًا وَتَفَرُّقًا، وَهَمَّا وَغَمَّا، وَضَعْفًا، وَحَمْلاً لَمَا يَعْجِزُ عَنْ حَمْله مِنْ مُؤْنَة قُرَنَاءِ الشُّوءِ ، وَإِضَاعَة مَصَالِحِه، وَالاَشْتِغَالِ عَنْ هَله مِنْ مُؤْنَة قُرَنَاءِ الشُّوءِ ، وَإِضَاعَة مَصَالِحِه، وَالاَشْتِغَالِ عَنْهَا بِمْ وَبِأُمُورِهِمْ، وَتَقَسَّم فَكْرِهِ فِي أَوْدِيَةٍ مَطَالِهِمْ وَإِرَادَاتِهِمْ، فَإَذَا يَبُمْ، فَاذَا يَبُعْى مِنْهُ لِللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ ؟.

# ضَرُوَرَة الخُلْطَةِ في الدِّيْنِ :

وَكَمْ جَلَبَتْ خُلْطَةُ النَّاسِ مِنْ نِقْمَةٍ، وَدَفَعَتْ مِنْ نِعْمَةٍ ؟ ، وَأَنْزَلَتْ

مِنْ عِنْهَ، وَعَطَّلَتْ مِنْ مَنْحَة، وَأَحَلَّتْ مِنْ رَزِيَّة، وَأَوْقَعَتْ فِي بَلِيَّة ؟ ، وَهَلْ آفَةُ النَّاسِ إِلَّا النَّاسُ ؟ ، وَهَلْ كَانَ عَلَىٰ أَبِي طَالِبِ عِنْدَ الْوَفَاةِ وَهَلْ آفَةُ النَّاسِ إِلَّا النَّاسُ ؟ ، وَهَلْ كَانَ عَلَىٰ أَبِي طَالِبِ عِنْدَ الْوَفَاةِ أَضَرَّ مِنْ قُرَنَاءَ الشَّوءِ ؟ ، لَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّىٰ حَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تُوجِبُ لَهُ سَعَادَةَ الْأَبَدِ.

# الْخُلْطَةُ النَّافِعُةُ وَضَوَابِطُعَا :

وَالضَّابِطُ النَّافِعُ فِي أَمْرِ الْخُلْطَةِ أَنْ يُخَالِطَ النَّاسَ فِي الْخَيْرِ كَالْجُمْعَةِ وَالْخَيَادِ وَالْخَيِّادِ وَالْخَيِّةِ، وَالْخَيْرِ، وَالْخَيْرِ، وَالْخَيْرِ، وَالْخَيْرِ، وَالْأَعْيَادِ وَالْخَجْ، وَتَعَلَّمِ الْعِلْمِ، وَالْجَهَادِ ، وَالنَّصِيحَةِ وَيَعْتَزِ لَهُمْ فِي الشَّرِّ، وَلَمْ يُفْضُولِ الْبُاحَاتِ، فَإِنْ دَعَتِ الْخَاجَةُ إِلَى خُلْطَتِهِمْ فَي الشَّرِّ، وَلَمْ يُمْكُنْهُ اعْتِزَالُهُمْ فَالْخَذَرَ الْخَذَرَ أَنْ يُوافِقَهُمْ، وَلْيَصْبِرْ عَلَى فِي الشَّرِّ، وَلَمْ يُمْكُنْهُ اعْتِزَالُهُمْ فَالْخَذَرَ الْخَذَرَ أَنْ يُوافِقَهُمْ، وَلْيَصْبِرْ عَلَى الشَّرِّ، وَلَمْ يُعْمَنِهُ الْمُ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ، وَلَكِنْ أَذًى الْخَلَى اللهَ قُوَّةٌ وَلاَ نَاصِرٌ، وَلَكِنْ أَذًى اللهَ يَعْقُبُهُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَمِنَ اللّؤَمنِينَ وَمِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمُوافَقَتُهُمْ يَعْقُبُهَا ذُلُّ وَبُغْضُ لَهُ، وَمَقْتُ، وَذَمُّ مِنْهُمْ وَمِنَ اللّؤُمنِينَ وَمِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

فَالصَّبْرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً، وَأَحْمَدُ مَآلًا، وَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ خُلْطَتِهِمْ فِي فُضُولِ الْبُبَاحَاتِ، فَلْيَجْتَهِدْ أَنْ يَقْلَبَ ذَلِكَ الْجَلَسَ طَاعَةً لِلَّهُ إِنْ أَمْكَنَهُ، وَيُشَجِّعَ نَفْسَهُ وَيُقَوِّيَ قَلْبَهُ، وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَىٰ الْوَارِدِ الشَّيْطَانِيِّ الْقَاطِعِ لَهُ عَنْ ذَلِكَ، بِأَنَّ هَذَا رِيَاءٌ وَمَحَبَّةٌ لِإِظْهَارِ إِلَىٰ الْوَارِدِ الشَّيْطَانِيِّ الْقَاطِعِ لَهُ عَنْ ذَلِكَ، بِأَنَّ هَذَا رِيَاءٌ وَمَحَبَّةٌ لِإِظْهَارِ

عِلْمِكَ وَحَالِكَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلْيُحَارِبْهُ، وَلْيَسْتَعِنْ بِاللهِ، وَيُوَثِّرْ فَيَهِمْ مَنَ الْخَيْرِ مَا أَمْكَنَهُ.

#### ٢-التَّمَنِّي:

وَهُوَ بَحْرُ لَا سَاحِلَ لَهُ، وَهُو الْبَحْرُ الَّذِي يَرْكَبُهُ مَفَالِيسُ الْعَالَم، كَمَا قِيلَ: إِنَّ الْمُنِي رَأْسُ أَمُوالِ الْفَالِيس، وَبِضَاعَةُ رُكَّابِهِ مَوَاعِيدُ الشَّيَاطِين، وَخَيَالَاتُ الْمُحَالِ وَالْبُهْتَانِ، فَلَا تَزَالُ أَمْوَاجُ الْأَمَانِي الْكَاذِبَة، وَالْخَيَالَاتُ الْمُحَالِ وَالْبُهْتَانِ، فَلَا تَزَالُ أَمْوَاجُ الْأَمَانِي الْكَاذِبَة، وَالْخَيَالَاتُ الْبَاطِلَةُ، تَتَلَاعَبُ بِرَاكِبِهِ كَمَا تَتَلاَعَبُ الْكَلَابُ بِالْجَيفَة، وَهِي بِضَاعَةُ كُلِّ الْبَاطِلَةُ، تَتَلَاعَبُ بِرَاكِبِهِ كَمَا تَتَلاعَبُ الْكَلَابُ بِالْجَيفَة، وَهِي بِضَاعَةُ كُلِّ الْبَاطِلَةُ، تَتَلَاعَبُ بِرَاكِبِهِ كَمَا تَتَلاعَبُ الْكَلَابُ بِالْجَيفَة، وَهِي بِضَاعَةُ كُلِّ نَفْسِ مَهِينَة خَسِيسَة سُفْلِيَّة، لَيْسَتْ لَمَا هُمَّةٌ تَنَالُ بَهَا الْخَقَائِقَ الْخَارِجِيَّة، وَكُلُّ بِحَسَبِ حَالِهِ مِنْ مُتَمَنِّ بَلَ الْعَثَافِقَ وَالسُّلْطَانِ، وَلِلضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالتَّطُوافِ فِي الْبُلْدَانِ، أَوْ لِلضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالتَّطُوافِ فِي الْبُلْدَانِ، أَوْ لِلضَّرُبِ فِي الْأَرْضِ وَالتَّطُوافِ فِي الْبُلْدَانِ، أَوْ لِلنَّسُوانِ وَالْمُرْخِانِ وَالْمُنَى صُورَةً مَطُلُوبِهِ لِللَّهُ مُوالِ وَالْأَثْمَانِ وَلِلْمُنَى صُورَةً مَطْلُوبِهِ لَيْ فَسِه وَقَدْ فَازَ بِوصُو لَمَا، وَالْتَذَ بِالظَّفَرِ بَهَا، فَبَيْنَا هُو عَلَىٰ هَذِهِ الْخَالِ إِذِ الشَّيْقَظَ فَإِذَا يَدُهُ وَالْحَصِيرُ.

وَصَاحِبُ الْهِمَّةِ الْعَلِيَّةِ أَمَانِيهِ حَائِمَةٌ حَوْلَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ، وَالْعَمَلِ النَّذِي يُقَرِّبُهُ إِلَىٰ اللهِ، وَيُدْنِيهِ مِنْ جِوَارِهِ.

فَأَمَانِيُّ هَذَا إِيهَانُ وَنُورٌ وَحِكْمَةُ، وَأَمَانِيُّ أُولَئِكَ خُدَعٌ وَغُرُورٌ. وَقَدْ مَدَحَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُتَمَنِّي الْخَيْر، وَرُبَّهَا جَعَلَ

أَجْرَهُ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ كَأَجْرِ فَاعِلهِ، كَالْقَائِلِ: « لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَملْتُ بِعَمَلِ فَلَانِ الَّذِي يَتَقِي فِي مَالَهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحَمُهُ، وَيُحْرِجُ مِنْهُ حَقَّهُ، وَقَالَ : « هُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ » (١) ، وَتَمَنَّىٰ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَتَّعَ وَحَلَّ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، وَكَانَ قَدْ قَرَنَ، فَعَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ تُوابَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَابَ التَّمَتُّعِ اللّذِي تَمَنَّاهُ بِأَمْنِيتِهِ، فَخَمَعَ لَهُ بَيْنَ الْأَجْرَيْنِ.

## ٣- التَّعَلُّقُ بِغَيْرِ اللَّهِ -تَبَارَكَ تَعَالَى - :

وَهَذَا أَعْظُمُ مُفْسِدَاتِهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ.

فَلْيْسَ عَلَيْهِ أَضُرُّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا أَقْطَعُ لَهُ عَنْ مَصَالِحه وَسَعَادَتِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ إِذَا تَعَلَّقَ بِغَيْرِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَىٰ مَا تَعَلَّقَ بِهِ، وَخَذَلَهُ مِنْ جِهَةً مَا تَعَلَّقَ بِهِ، وَفَاتَهُ تَحْصِيلُ مَقْصُودِهِ مِنَ اللهِ حَصَلَ، وَلَا إِلَىٰ مَا أَمَّلُهُ مَّنْ وَالْتِفَاتِهِ إِلَىٰ سَوَاهُ، فَلَا عَلَىٰ نَصِيبِهِ مِنَ اللهِ حَصَلَ، وَلَا إِلَىٰ مَا أَمَّلُهُ مَّنْ وَالْتِفَاتِهِ إِلَىٰ سَوَاهُ، فَلَا عَلَىٰ نَصِيبِهِ مِنَ اللهِ حَصَلَ، وَلَا إِلَىٰ مَا أَمَّلُهُ مَّىٰ وَالْتِفَاتِهِ إِلَىٰ سَوَاهُ، فَلَا عَلَىٰ نَصِيبِهِ مِنَ اللهِ حَصَلَ، وَلَا إِلَىٰ مَا أَمَّلُهُ مَّىٰ وَالْتَغَلَّقُ بِهِ وَصَلَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالْتَخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَيْمِ مَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَا كُلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْمَ مَلَهُمْ وَهُمْ هَمُ مَلُكُمْ جُنَدُ وَاللهَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

مُحْضَرُونَ ﴿ ٥٧ ﴾ [ يَس: ٧٤-٧٥] .

فَأَعْظُمُ النَّاسِ خِذْلَانًا مَنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِ الله، فَإِنَّ مَا فَاتَهُ مِنْ مَصَالِهِ وَسَعَادَتِهِ وَفَلَاحِهِ أَعْظُمُ مِمَّا حَصَلَ لَهُ مَمَّنْ تَعَلَّقَ بِهَ، وَهُوَ مُعَرَّضُ لِلزَّوَالِ وَسَعَادَتِهِ وَفَلَاحِهِ أَعْظُمُ مِمَّا حَصَلَ لَهُ مَمَّنْ تَعَلَّقَ بِهَ، وَهُوَ مُعَرَّضُ لِلزَّوَالِ وَالْفَوَاتِ ، وَمَثَلُ الْمُتَعَلِّقِ بِغَيْرِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُسْتَظِلِّ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِبَيْتِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُسْتَظِلِّ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِبَيْتِ اللهِ كَمَثَلِ الْمُسْتَظِلِّ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِبَيْتِ اللهِ كَمَثَلِ الله مَنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِبَيْتِ اللهِ كَمَثَلِ الله عَنْكَبُوتِ، وَأَوْهَنِ الْبُيُوتِ.

## ٤\_ كَثْرَةُ الطُّعَامِ :

وَالْمُفْسِدُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نُوْعَانِ: أَحَدُهُمَا مَا يُفْسِدُهُ لِعَيْنِهِ وَذَاتِهِ كَالْمُحَرَّ مَاتِ، وَهُمِيَ نَوْعَانِ: مُحَرَّمَاتُ لِحَقِّ اللهِ، كَالْمُيْتَةِ وَالدَّم، وَلَحْم الْخِنْزِير، وَذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْمِحْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ، وَمُحَرَّمَاتُ لِحَقِّ الْعِبَادِ، كَالْمُسُوقِ النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْمِحْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ، وَمُحَرَّمَاتُ لِحَقِّ الْعِبَادِ، كَالْمُسُوقِ النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ وَالْمِحْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ، وَمُحَرَّمَاتُ لِحَقِّ الْعِبَادِ، كَالْمُسُوقِ

وَالْمُغْصُوبِ وَالْمُنْهُوبِ، وَمَا أُخِذَ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ، إِمَّا قَهْرًا وَإِمَّا حَيَاءً

وَالثَّاني: مَا يُفْسِدُهُ بِقَدْرِهِ وَتَعَدِّي حَدِّهِ، كَالْإِسْرَافِ فِي الْحَلَالِ، وَالشِّبَعِ الْمُفْرِطِ، فَإِنَّهُ يُثْقِلُهُ عَنِ الطَّاعَاتِ، وَيَشْغَلُهُ بِمُزَاوَلَةِ مُؤْنَةِ الْبطْنَةِ وَمُحَاوَلَتِهَا، حَتَّىٰ يَظْفَرَ بِهَا، فَإِذَا ظَفِرَ بِهَا شَغَلَهُ بِمُزَاوَلَةِ تَصَرُّفِهَا وَوِقَايَةِ ضَرَرِهَا، وَالتَّأَذِّي بِثِقَلِهَا، وَقَوَّىٰ عَلَيْهِ مَوَادَّ الشَّهْوَةِ، وَطُرُقَ مَجَارِي الشَّيْطَانِ وَوَسَّعَهَا، فَإِنَّهُ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَىٰ الدَّم، فَالصَّوْمُ يُضَيِّقُ مَجَارِيَهُ وَيَشُدُّ عَلَيْهِ طُرُقَهُ، وَالشِّبَعُ يَطْرُقُهَا وَيُوسِّعُهَا، وَمَنْ أَكَلَ كَثِيرًا شَرِبَ كَثِيرًا، فَنَامَ كَثِيرًا، فَخَسِرَ كَثِيرًا، وَفِي الْحَدِيثِ الْمُشْهُورِ: « مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لْقَيْهَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ » (١) .

#### 0\_ كَثْرَةُ النَّوْمِ:

فَإِنَّهُ يُميتُ الْقَلْبَ، وَيُثَقِّلُ الْبَدَنَ، وَيُضيعُ الْوَقْتَ، وَيُورثُ كَثْرَةَ الْغَفْلَةِ وَالْكَسَل، وَمِنْهُ الْكُرُوهُ جدًّا، وَمِنْهُ الضَّارُّ غَيْرُ النَّافع للْبَدَن، وَأَنْفَعُ النَّوْمِ مَا كَانَ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَّةِ إِلَيْهِ، وَنَوْمُ أَوَّل اللَّيْلِ أَحْمَدُ وَأَنْفَعُ مِنْ آخِرهِ، وَنَوْمُ وَسَطِ النَّهَارِ أَنْفَعُ مِنْ طَرَفَيْهِ، وَكُلَّمَا قَرُبَ النَّوَمُ مِنَ (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذْيُّ (٢٣٨١) وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «صَحِيْح سُنَنِ الَتِّرْمِذْيُّ ﴾ (١٩٣٩) .

٨٣٨\_\_\_\_\_

الطَّرَفَيْنَ قَلَّ نَفْعُهُ، وَكَثُرَ ضَرَرُهُ، وَلَاسِيًا نَوْمُ الْعَصْرِ، وَالنَّوْمُ أُوَّلَ النَّهَار إلَّا لِسَهْرَانَ.

## النَّوْمُ المَكْرُودِ :

وَمِنَ الْمُكُرُوهِ عِنْدَهُمُ النَّوْمُ بَيْنَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهُ وَقْتُ غَنِيمَة، وَلِلسَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ عِنْدَ السَّالِكِينَ مَزِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَلِلسَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ عِنْدَ السَّالِكِينَ مَزَيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَقَتْ لُو سَارُوا طُولَ لَيْلِهِمْ لَمْ يَسْمَحُوا بِالْقُعُودِ عَنِ السَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ حَتَّىٰ لَوْ سَارُوا طُولَ لَيْلِهِمْ لَمْ يَسْمَحُوا بِالْقُعُودِ عَنِ السَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ كُهُ، وَوَقْتُ نُزُولِ الْأَرْزَاقِ، وَتَى نَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ النَّهَارِ وَمِفْتَاحُهُ، وَوَقْتُ نُزُولِ الْأَرْزَاقِ، وَحَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَحُلُولِ الْبَرَكَةِ، وَمِنْهُ يَنْشَأُ النَّهَارُ، وَيَنْسَحِبُ حُكْمُ وَحُصُولِ الْقَسْم، وَحُلُولِ الْبَرَكَةِ، وَمِنْهُ يَنْشَأُ النَّهَارُ، وَيَنْسَحِبُ حُكْمُ جَمِيعِهِ عَلَىٰ حُكْمَ تِلْكَ الْحِصَّةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَوْمُهَا كَنَوْمَ الْمُضَلِّ.

## أَنْفَعُ النَّوْمِ :

وَبِا بُّهُمْلَةِ فَأَعْدَلُ النَّوْمِ وَأَنْفَعُهُ نَوْمُ نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وَسُدُسِهِ الْأَخِيرِ، وَهُوَ مِقْدَارُ ثَمَانَ سَاعَات، وَهَذَا أَعْدَلُ النَّوْمِ عِنْدَ الْأَطِبَاء، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ أَثَّرَ عِنْدَهُمْ فِي الطَّبِيعَةِ انْحِرَافًا بِحَسَبِهِ.

## النَّوْمُ الضَّارُّ :

وَمِنَ النَّوْمِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ أَيْضًا النَّوْمُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، عَقِيبَ غُرُوبِ الشَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسِ، حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ

ڪِ فَـــوائدَ اللَّهُ الشَّالِيْنَ ﴿ وَسَلَّمَ- يَكُرَهَهُ ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ شَرْعًا وَطَبْعًا.

# أَفَاتُ كَثْرَةِ النَّوْمِ :

وَكَمَا أَنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ مُورِثَةٌ لَهَذِهِ الْآفَاتِ، فَمُدَافَعَتُهُ وَهَجْرُهُ مُورِثُ لِآفَاتٍ أُخْرَىٰ عِظَامَ: مِنْ سُوءِ الْمِزَاجِ وَيُبْسِهِ، وَانْحِرَافِ النَّفْسِ، وَيُورِثُ أَمْرَاضًا مُتْلِفَةً وَجَفَافِ الرَّطُوبَاتِ اللَّعِينَةِ عَلَىٰ الْفَهْمِ وَالْعَمَلِ، وَيُورِثُ أَمْرَاضًا مُتْلِفَةً لَا يَنْتَفَعُ صَاحِبُهَا بِقَلْبِهِ وَلَا بَدَنِهِ مَعَهَا، وَمَا قَامَ الْوُجُودُ إِلَّا بِالْعَدْلِ، فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْ بَجَامِعِ الْخَيْرِ، وَبِاللهِ الْمُسْتَعَانُ.

## حَقِيْقَةُ الزُّهْدِ :

قِيلَ لِلْإِهَامِ أَحْمَدُ ؛ أَيَكُونُ الرَّجُلُ زَاهِدًا ، وَمَعَهُ أَلْفُ دِينَارِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ عَلَىٰ شَرِيطَةِ أَلَّا يَفْرَحَ إِذَا زَادَتْ وَلَا يَعْزَنَ إِذَا نَقَصَتْ ، وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ أَزْهَدَ الْأُمَّةِ مَعَ مَا بِأَيْدِيمِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ .

وَقِيلَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ؛ أَيَكُونُ ذُو الْلَالِ زَاهِدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ كَانَ إِذَا إِذَا فِي مَالِهِ شَكَرَ ، وَإِنْ نَقَصَ شَكَرَ وَصَبَرَ .

#### الفَرَارُ إلَى اللهِ :

هُرُوبُ الْعَبْدِمِنْ ضِيقِ صَدْرِهِ بِالْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ وَالْمَخَاوِفِ النَّارِ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ، وَمَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ نَفْسِهِ مِمَّا الَّتِي تَعْتَرِيهِ فِي هَذِهِ الدَّارِ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ، وَمَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ نَفْسِهِ مِمَّا

يَتَعَلَّقُ بِأَسْبَابِ مَصَالِحِه، وَمَصَالِحِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِه، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَالِهِ وَبَدَنِهِ وَأَهْلِهِ وَعَدُوّهِ، يَهْرُبُ مِنْ ضيق صَدْرِهِ بِذَلِكَ كُلِّهِ إِلَىٰ سَعَة فَضَاءِ الثِّقَةَ بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَصِدْقِ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَحُسْنِ الرَّجَاء لِجَميل صُنْعِه بِاللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَصِدْقِ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَحُسْنِ الرَّجَاء لِجَميل صُنْعِه بِهِ، وَتَوَقُّع الْمَرْجُوِّ مِنْ لُطْفِه وَبِرِّه، وَمِنْ أَحْسَنِ كَلام الْعَامَّة قَوْلُهُمْ: لَا بَهِ، وَتَوَقُّع اللّهُ بَعَلَلّهُ مَعَ الله عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله عَلَيْهُ مَعَ الله عَلَيْهِ عَلَىٰ الله يَعْتَسِبُ ﴾ [الطَّلَاقُ: ٣-٣].

#### الصِّدْقُ مَعَ اللهِ :

وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنِّ بِالله، حَسَنَ الرَّجَاءِ لَهُ، صَادِقَ التَّوكُّلِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُخَيِّبُ أَمَلَ آمِلٍ، عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُخَيِّبُ أَمَلَ آمِلٍ، وَلَا يُضَيِّعُ عَمَلَ عَامِلٍ.



# الْفِرَارُ مِنْ حُظُوظِ النَّفْسِ :

الْفرَارَ مِنْ حُظُوطِ النَّفُوسِ عَلَىٰ اخْتلافِ مَرَاتِبِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُهَا لَا الْمُعْتَنُونَ بِمَعْرِفَة اللهِ وَمُرَادِهِ ، وَحَقِّهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ ، وَمَعْرَفَة نُفُوسِهِمْ وَأَغْمَا لِهِمْ وَآفَاتِهَمَا وَرُبَّ مُطَالِبَ عَالِيَة لِقَوْم مِنَ الْعَبَادِ هِيَ حُظُوظٌ لِقَوْم أَنَّ الْعَبَادِ هِي حُظُوظٌ لِقَوْم أَنَّ الْعَبَادِ هِي حُظُوظٌ لِقَوْم أَنَّ الْعَبَادِ هِي حُظُوظٌ لِقَوْم أَنَّ اللهَ مِنْهَا وَيَفِرُ وَنَ الله مِنْهَا وَيَفِرُ وَنَ الله مِنْهَا ، يَرَوْنَهَا حَائِلَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَطْلُوبِهِمْ .

#### عُبُودِيَّةُ القَلْبِ :

فَالْقَلْبُ يَعْرِضُ لَهُ حَالَتَانِ: حَالَةُ حَزْنِ وَأَسَفِ عَلَىٰ مَفْقُودٍ، وَحَالَةُ فَرَحٍ وَرَضًىٰ فَالْقَيْنِ عُبُودِيَّتَانِ. فَرَحٍ وَرِضًىٰ بِمَوْجُودٍ، وَلَهُ بِمُقْتَضَىٰ هَاتَيْنِ الْخَالَتَيْنِ عُبُودِيَّتَانِ.

وَلَهُ بِمُقْتَضَىٰ الْخَالَةِ الْأُولَىٰ عُبُودِيَّةُ الرِّضَاءِ، وَهِيَ لِلسَّابِقِينَ، وَالصَّبْرِ وَهِيَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ.

وَلَهُ بِمُقْتَضَىٰ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ عُبُودِيَّةُ الشُّكْرِ، وَالشَّاكِرُونَ فِيهَا أَيْضًا نَوْعَانِ: سَابِقُونَ، وَأَصْحَابُ يَمِين، فَاقْتَطَعَتْهُ النَّفْسُ وَالشَّيْطَانُ عَنْ هَاتَيْنِ الْعُبُودِيَّتَيْنَ، بِصَوْتَيْنِ أَحْقَيْنِ فَاجِرَيْنِ، هُمَا لِلشَّيْطَانِ لَا لِلرَّحْمَنِ: هَاتَيْنِ الْعُبُودِيَّتَيْنَ، بِصَوْتَيْنِ أَحْقَيْنِ فَاجِرَيْنِ، هُمَا لِلشَّيْطَانِ لَا لِلرَّحْمَنِ: صَوْتِ النَّيْاحَةِ عِنْدَ الْخُزْنِ وَفَوَاتِ الْمُحْبُوبِ، وَصَوْتِ اللَّهُو وَالْنِيَاحَةِ عِنْدَ الْفُرْحِ وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ، فَعَوَّضَهُ الشَّيْطَانُ وَالْمِرْمَارِ وَالْغَنَاءِ عِنْدَ الْفَرَحِ وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ، فَعَوَّضَهُ الشَّيْطَانُ

مَهَ ذَيْنِ الصَّوْتَيْنِ عَنْ تَيْنِكَ الْعُبُودِيَّتَيْن.

وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَىٰ هَذَا الْمُعْنَىٰ بِعَيْنِهِ فِي حَدِيثِ أَسُلُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ، فَاجِرَيْنِ : حَدِيثِ أَنْسَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ﴿ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ، فَاجِرَيْنِ : صَوْتِ وَيْلُ نِعْمَةٍ ﴾ (١) .

## المُسْلِمُ بَيْنَ نِعْمَتَيْن :

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: نِعْمَتُهُ فِيهَا زَوَىٰ عَنِّي مِنَ الدُّنْيَا أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَتِهِ فِيهَا بَسَطَ لِي مِنْهَا، إِنِّي رَأَيْتُهُ أَعْطَاهَا قَوْمًا فَاغْتَرُّوا.

إِذَا عَمَّ بِالسَّرَّاءِ أَعْقَبَ شُكْرَهَا وَإِنْ مَسَّ بِالضَّرَّاءِ أَعْقَبَهَا الْأَجْرُ وَالْبَحْرُ وَمَا مِنْهُمَ إِلَّا لَهُ فِيهِ نِعْمَةٌ تَضِيقُ بِهَا الْأَوْهَامُ وَالْبَرُّ وَالْبَحْرُ

## الْحُزْنَ غَيْرُ مَحْمُودِ :

الْخُزْنُ مُوقِفُ غَيْرُ مُسَيِّر، وَلَا مَصْلَحَةً فِيهِ لِلْقَلْب، وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلَىٰ الشَّيْطَانِ أَنْ يَخْزَنَ الْعَبْدُ لِيَقْطَعَهُ عَنْ سَيْرِه، وَيُوقِفَهُ عَنْ سُلُوكِه، قَالَ الشَّيْطَانِ أَنْ يَخْزَنَ الْعَبْدُ لِيَقْطَعَهُ عَنْ سَيْرِه، وَيُوقِفَهُ عَنْ سُلُوكِه، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الثَّلاثَةَ أَنْ يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الثَّلاثَةَ أَنْ يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ (٤/ ٤) وَسَكَتَ عَنْهُ، وَلِهَذَا الحَدِيْث شَاهِدٌ آخَرَ وَهُوَ «نِّي لَمْ أُنْهُ عَنْ اللهُ الصَّحِيْحَة » (٢٧). عَنِ البُكَاء... »، وَقَدْ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «السِّلْسِلَة الصَّحِيْحَة » (٢٧).

ف والدَّلِيُّ اللَّالِيِّ فِي اللَّالِيِّ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَا ْلُحُوْنُ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ، وَلَا مَقْصُودٍ، وَلَا فِيهِ فَائِدَةٌ، وَقَدِ اسْتَعَاذَ مِنْهُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ : « اللهُمَّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْغَرْقُ بَيْنَهُ إِنِّ أَكُووهَ الَّذِي يَرِدُ عَلَى وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ إِنَّ الْمُحُرُوهَ الَّذِي يَرِدُ عَلَى الْفَرْقُ بَيْنَهُ إِنْ اللهُ مَا مُضَى أَوْرَثُهُ الْحُرْنَ ، وَإِنْ كَانَ لِمَا مَضَى أَوْرَثُهُ الْحُرْنَ ، وَكِلَاهُمَا مُضْعِفُ لِلْقَلْبِ عَنِ السَّيْرِ، مُقَتِّرٌ لِلْعَزْم.

#### مَنْزِلَةُ الْخُوْفِ :

وَمِنْ مَنَازِلِ ﴿ إِيَاكَ نَعْبُ لُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ مَنْزَلَةُ الْخَوْفِ.

وَهِيَ مِنْ أَجَلِّ مَنَازِلِ الطَّرِيقِ وَأَنْفَعِهَا لِلْقَلْبِ ، وَهِيَ فَرْضٌ عَلَىٰ كُلِّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٢٩٠)، وَمُسْلِمٌ (٢١٨٤).

<sup>(</sup>٢) (صَحَيْحٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاَوُد (١٥٤١) وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي "صَحِيْحِ سُنَن أَبُو دَاوُد " (١٣٦٣) .

يَا رَسُولَ اللهِ، « قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً ﴾ [المُؤْمِنُونَ: ٦٠] ، أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَسْرِ قُ ؟ قَالَ: لَا يَا ابْنَةَ الصِّدِّيق، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُّ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَصَدَّقُ، وَيَخَافُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (١) ، قَالَ الْحَسَنُ: عَملُوا وَالله بِالطَّاعَاتِ، وَاجْتَهَدُوا فيهَا، وَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِمْ، إنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إحْسَانًا وَخَشْيَةً، وَالْمُنَافِقَ جَمَعَ إسَاءَةً وَأَمْنًا.

#### تَعْرِيْفُ الْخُوْفِ :

الْخَوْفُ اضْطِرَابُ الْقَلْبِ وَحَرَكَتُهُ مِنْ تَذَكُّر الْمُخُوفِ.

#### تَعْرِيْفُ الْخُشْيَة :

وَ ﴿ الْخَشْيَةُ ﴾ أَخَصُّ مِنَ الْخَوْف، فَإِنَّ الْخَشْيَةَ لِلْعُلَمَاء بِالله، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أُو اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أُو اللَّهَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أُو اللَّهَ إِنَّمَا يَغْشَى مَقْرُونٌ بِمَعْرِفَةٍ، وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِنِّي أَتُقَاكُمْ لِللهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً » (٢).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذْيُّ وابْنُ مَاجَهْ (٤١٩٨) وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي

<sup>(</sup>٢) (صَحِينَحٌ) صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي ««السِّلْسِلَة الصَّحِيْحَة » (١٣٣٦) .

#### تَعْرِيْفُ الرَّهْبَة :

الرَّهْبَةُ فَهِيَ الْإِمْعَانُ فِي الْهَرَبِ مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَهِيَ ضِدُّ الرَّغْبَةِ الَّتِي هِيَ سَفَرُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ.

## تَعْرِيْفُ الْوَجَلِ :

وَأَمَّا الْوَجَلُ فَرَجَفَانُ الْقَلْبِ، وَانْصِدَاعُهُ لِذِكْرِ مَنْ يُخَافُ سُلْطَانُهُ وَعُقُوبَتُهُ، أَوْ لِرُؤْيَتِهِ.

#### تَعْرِيْفُ الْهَيْبَةِ :

وَأَمَّا الْهَيْبَةُ فَخَوْفٌ مُقَارِنٌ لِلتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَعَ الْحَبَّة وَالْمُعْرِفَة ، وَالْإِجْلَالُ: تَعْظِيمٌ مَقْرُونٌ بِالْخُبِّ.

فَا ﴿ فَوْ لَكَامَّةِ اللَّوْمِنِينَ، وَا ﴿ فَشْيَةُ لِلْعُلَمَ وَالْعَرْفِينَ، وَاهْمَيْبَةُ لِلْمُحبِّينَ، وَالْإِجْلَالُ لِلْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَىٰ قَدْرِ الْعِلْمِ وَالْمُعْرِفَة يَكُونُ ا ﴿ فَوْفُ وَا ﴿ فَشْيَةُ، وَالْإِجْلَالُ لِلْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّكُمْ كَمَ بِاللهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً - وَفِي رَوَايَةٍ - خَوْفًا ، وَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ لَلهُ خَشْيَةً - وَفِي رَوَايَةٍ - خَوْفًا ، وَقَالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَىٰ الْفُرُشِ وَ لَخَرَجْتُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ » (١) .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذْيُّ وابْنُ مَاجَهْ (٤١٩٠) وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «السِّلْسِلَة الصَّحِيْحَة » (١٧٢٢) .

ك ف وائد مَلِكَ السِّالِكِينَ ﴿

فَصَاحِبُ الْخَوْفِ يَلْتَجِئُ إِلَىٰ الْهَرَبِ، وَالْإِمْسَاكِ، وَصَاحِبُ الْخَشْيَةِ يَلْتَجِئُ إِلَىٰ الْهَرَبِ، وَالْإِمْسَاكِ، وَصَاحِبُ الْخَشْيَةِ يَلْتَجِئُ إِلَىٰ الإعْتِصَامِ بِالْعَلْمِ، وَمَثَلُهُمَا مَثَلُ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالطِّبِ، وَمَثَلُ يَلْتَجِئُ الطَّبِيبِ الْخَاذِقِ، فَالْأَوَّلُ يَلْتَجِئُ إِلَىٰ الْحِمْيَةِ وَالْهَرَبِ، وَالطَّبِيبُ يَلْتَجِئُ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِالْأَدُويَةِ وَالْأَدُواءِ.

قَالَ أَبُو حَفْصِ: الْخَوْفُ سَوْطُ اللهِ، يُقَوِّمُ بِهِ الشَّارِدِينَ عَنْ بَابِهِ، وَقَالَ: الْخَوْفُ سَرَاجُ فِي الْقَلْب، بِهِ يُبْصَرُ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَكُلُّ أَحَدِ إِذَا خِفْتَهُ هَرَبْتَ مِنْهُ إِلَّا اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، فَإِنَّكَ إِذْ خِفْتَهُ هَرَبْتَ إِلَيْهِ.

## الْخَوْفُ الْمَحْمُودِ :

وَالْخَوْفُ الْمَحْمُودُ الصَّادِقُ: مَا حَالَ بَيْنَ صَاحِبِهِ وَبَيْنَ مَحَارِمِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - عَزَّ وَجَلَّ - ، فَإِذَا تَجَاوَزَ ذَلِكَ خِيفَ مِنْهُ الْيَأْسُ وَالْقُنُوطُ.

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: صِدْقُ الْخَوْفِ هُوَ الْوَرَعُ عَنِ الْآثَامِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - يَقُولُ: الْخَوْفُ الْمُحُمُودُ مَا حَجَزَكَ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- .

#### سَيْرُ القَلْبِ إِلَى اللَّهِ :

الْقَلْبُ فِي سَيْرِهِ إِلَىٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- بِمَنْزِلَةِ الطَّائِرِ، فَالْمَحَبَّةُ رَأْسُهُ، وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ جَنَاحَاهُ ، فَمَتَىٰ سَلِمَ الرَّأْسُ وَالْجَنَاحَانِ فَالطَّائِرُ

خَدِّ الطَّيرَان ، وَمَتَىٰ قُطِعَ الرَّأْسُ مَاتَ الطَّائِرُ ، وَمَتَىٰ فُقِدَ الْجَنَاحَانِ جَيِّدُ الطَّائِرُ ، وَمَتَىٰ فُقِدَ الْجَنَاحَانِ فَهُوَ عُرْضَةٌ لَكُلِّ صَائِدِ وَكَاسِر ، وَلَكِنَّ السَّلَفَ اسْتَحَبُّوا أَنْ يَقْوَىٰ في الصِّحَّةِ جَنَاحُ الْخَوْفِ عَلَىٰ جَنَاحِ الرَّجَاءِ، وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الدُّنْيَا يَقْوَىٰ جَنَاحُ الرَّجَاءِ عَلَىٰ جَنَاحِ الْخَوْفِ، هَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي سُلَيَّانَ وَغَيْرِه، قَالَ : يَنْبَغِي لِلْقَلْبِ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْخَوْفَ ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ فَسَدَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : أَكْمَلُ الْأَحْوَال : اعْتدَالُ الرَّجَاء وَالْخَوْف ، وَغَلَبَةُ الْخُبِّ ، فَالْمَحَبَّةُ هِيَ الْمُرْكَبُ ، وَالرَّجَاءُ حَادِ ، وَالْخَوْفُ سَائِقٌ ، وَاللَّهُ الْمُوَصِّلُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

#### مِنْ مُفْسِدَاتِ العَمَل :

فَالْعُجْبُ : يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُهُ الرِّيَاءُ ، فَيُشْفِقُ عَلَىٰ سَعْيهِ مِنْ هَذَا الْمُفْسِدِ شَفَقَةً تَصُونُهُ عَنْهُ.

## منْ مُفْسِدَاتِ الأَفْلاقِ :

وَالْأُخَاصَمَةُ لِلْخَلْقِ مُفْسِدَةٌ لِلْخُلُقِ ، فَيُشْفِقُ عَلَىٰ خُلُقِهِ مِنْ هَذَا الْفُسد شَفَقَةً تَصُونُهُ عَنْهُ.

#### مِنْ مُفْسِدَاتِ الْإِرَادَةِ :

وَالْإِرَادَةُ يُفْسِدُهَا عَدَمُ الْجِدِّ، وَهُوَ الْهَزْلُ وَاللَّعِبُ، فَيُشْفِقُ عَلَىٰ إِرَادَتِهِ مِمَّا يُفْسِدُهَا.

## حَقِيْقَةُ الخُشُوعِ:

وَقِيلَ: الْخُشُوعُ خُمُودُ نِيرَانِ الشَّهْوَةِ، وَسُكُونُ دُخَانِ الصُّدُورُ، وَإِشْرَاقُ نُورِ التَّعْظِيم في الْقَلْبِ.

## إخْفَاءُ العَمَل :

إِنَّهَا الْلُرَادُ أَنْ يُخْفِي أَحْوَالَهُ عَنِ الْخَلْقِ جُهْدَهُ ، كَخُشُوعِهِ وَذُلِّهِ وَانْكَسَارِهِ ، لِئَلّا يَرَاهَا النَّاسُ فَيُعْجَبُهُ اطِّلاَعُهُمْ عَلَيْهَا ، وَرُؤْيَتُهُمْ هَا ، وَانْكَسَارِهِ ، لِئلّا يَرَاهَا النَّاسُ فَيُعْجَبُهُ اطِّلاَعُهُمْ عَلَيْهَا ، وَرُؤْيَتُهُمْ هَا ، وَكُمْ قَدِ اقْتَطَعَ فِي هَذِهِ الْمُفَازَةِ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ وَقَتُهُ وَقَلْبَهُ وَحَالَهُ مَعَ الله ، وَكُمْ قَدِ اقْتَطَعَ فِي هَذِهِ الْمُفَازَةِ مِنْ سَالِك ؟ وَالْمُعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ الله ، فَلا شَيْءَ ، وَأَنَّهُ كِلصَّادِقِ مِنَ التَّحَقُّقِ بِالْلَهُ كَنَةُ وَالْفَاقَةِ وَالذَّلّ ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ ، وَأَنَّهُ مِمَّنْ لَمْ يَصِحَ لَهُ اللّهُ ، فَلا شَيْءَ ، وَأَنَّهُ مِمَّنْ لَمْ يَصِحَ لَهُ اللّهُ مَعَ الله مُ عَلَى الشَّرَفَ فِيهِ .

وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةً -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - مِنْ ذَلِكَ أَمْرًا لَمْ أُشَاهِدُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ كَثِيرًا : مَا لِي شَيْءٌ ، وَلَا مِنِّي ذَلِكَ أَمْرًا لَمْ أُشَاهِدُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ كَثِيرًا : مَا لِي شَيْءٌ ، وَلَا مِنِّي شَيْءٌ ، وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَتَمَثَّلُ بِهَذَا الْبَيْتِ :

# أَنَا الْمُكَدِّي وَابْنُ الْمُكَدِّي وَهَكَذَا كَانَ أَبِي وَجَدِّي

وَكَانَ إِذَا أُثْنِي عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ يَقُولُ: وَاللهِ إِنِّي إِلَىٰ الْآنِ أُجَدِّدُ إِسْلَامِي كُلَّ وَقْتِ ، وَمَا أَسْلَمْتُ بَعْدُ إِسْلَامًا جَيِّدًا .

وَبَعَثَ إِلَيَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ قَاعِدَةً فِي التَّفْسِيرِ بِخَطِّهِ ، وَعَلَى ظَهْرِهَا أَبْيَاتُ بِخَطِّه مَنْ نَظْمِه ،

أَنَا الْفَقِيرُ إِلَىٰ رَبِّ الْبَرِيَّاتِ الْطَّلُومُ لِنَفْسِي وَهِي ظَالِمَتِي لَا أَسْتَطِيعُ لِنَفْسِي جَلْبَ مَنْفَعَةٍ لَا أَسْتَطِيعُ لِنَفْسِي جَلْبَ مَنْفَعَةٍ وَلَيْسَ لِي دُونَهُ مَـوْلًى يُدَبِّرُنِي اللَّهِمِن خَالِقِنَا إِلَّا بِإِذْنِ مِنَ الرَّحْمَنِ خَالِقِنَا وَلَسْتُ أَمْلِكُ شَيْئًا دُونَهُ أَبدًا وَلَا ظُهَيْرٌ لَهُ كَيْ يَسْتَعِينَ بِهِ وَلَا ظُهَيْرٌ لَهُ كَيْ يَسْتَعِينَ بِهِ وَالْفَقْرُ لِي وَصْفُ ذَاتِ لَازِمِ أَبدًا وَهَذِهِ الْخَالُ حَالُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ وَهَذِهِ الْخَالُ حَالُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ وَهَذِهِ الْخَالُ حَالُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ وَهَذِهِ الْخَالُ حَالُ الْخَلْقِ أَجْمَعِهِمْ

أَنَا الْسَيْكِينُ فِي عَجْمُوعِ حَالَاتِ وَالْخَيْرُ إِنْ يَأْتِنَا مِنْ عِنْدِهِ يَأْتِ وَلَا عَنِ النَّفْسِ لِي دَفْعُ الْمَضَرَّاتِ وَلَا شَفِيعٌ إِذَا حَاطَتْ خَطِيئاتِ وَلَا شَفِيعٌ إِذَا حَاطَتْ خَطِيئاتِ إِلَىٰ الشَّفِيعِ كَمَا قَدْ جَاءَ فِي الْآيَاتِ وَلَا شَرِيكٌ أَنَا فِي بَعْضِ ذَرَّاتِ كَمَا يَكُونُ لِأَرْبَابِ الْوِلَايَاتِ كَمَا يَكُونُ لِأَرْبَابِ الْوِلَايَاتِ كَمَا الْغَنَىٰ أَبَدًا وَصْفُ لَهُ ذَاتِ كَمَا الْغَنَىٰ أَبَدًا وَصْفُ لَهُ ذَاتِ وَكُلُّهُمْ عِنْدَهُ عَبْدٌ لَهُ آتِ وَكُلُّهُمْ عِنْدَهُ عَبْدٌ لَهُ آتِ

فَهُوَ الْجَهُولُ الظَّلُومُ الْشُرِكُ الْعَاتِي مَا كَانَ مِنْهُ وَمَا مِنْ بَعْدُ قَدْ يَاتِي فَمَنْ بَغَىٰ مَطْلَبًا مِنْ غَيْرِ خَالِقِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ الْكَوْنِ أَجْمَعِهِ

# أُهَمِيَّةُ الخُشُوعِ في الصَّلَاةِ :

قَالَ بَعْضُ السَّلُفُ ؛ الصَّلَاةُ كَجَارِيَة تُهْدَىٰ إِلَىٰ مَلِكُ مِنَ الْمُلُوكِ ، فَهَا الظَّنَّ بِمَنْ يَهْدِي إِلَيْهِ جَارِيَةً شَلَّاءَ ، أَوْ عَوْرَاءَ ، أَوْ عَمْيَاءَ ، أَوْ مَقْطُوعَةَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، أَوْ مَريضَةً ، أَوْ دَمِيمَةً ، أَوْ قَبِيحَةً ، حَتَّىٰ يُهْدِي إِلَيْهِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، أَوْ مَريضَةً ، أَوْ دَمِيمَةً ، أَوْ قَبِيحَةً ، حَتَّىٰ يُهْدِيَ إِلَيْهِ جَارِيَةً مَيِّتَةً بِلَا رُوحِ وَجَارِيَةً قَبِيحَةً ، فَكَيْفَ بِالصَّلَاةِ النَّتِي يُهْدِيهَا الْعَبْدُ، وَيَتَقَرَّبُ بَهَا إِلَىٰ رَبِّهِ تَعَالَىٰ ؟ ، وَاللهُ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَلَيْسَ مِنَ الْعَبْدِ عِتْقُ الْعَمَلِ الطَّيِّبِ عِتْقُ الطَّيِّ عِنْقُ الْمُوحَ فِيهِ .

## مِنْ عَلَامَاتِ انْقِطَاعِ القَلْبِ عَنِ اللهِ :

الْوُقُوفُ عِنْدَ مَدْحِ النَّاسِ وَذَمِّهِمْ ؛ عَلَامَةُ انْقِطَاعِ الْقَلْبِ ، وَخُلُوِّهِ مِنَ اللهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ تُبَاشِرْهُ رُوحُ مَحَبَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ ، وَلَمْ يَذُقُ حَلَاوَةَ التَّعَلُّقِ بِهِ وَالطُّمَأُنِينَةِ إِلَيْهِ .

#### عَقَبَةُ النَّفْسِ :

فَالنَّفْسُ جَبَلٌ عَظِيمٌ شَاقٌّ فِي طَرِيقِ السَّيْرِ إِلَىٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَكُلُّ

مِنْهُمْ مَنْ هُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ سَهْلٌ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ .

وَ فِي ذَلِكَ الْجَبَلِ أَوْدِيَةٌ وَشُعُوبٌ، وَعَقَبَاتٌ وَوُهُودٌ، وَشَوْكُ وَعَوْسَجٌ، وَعَلَيْقُ وَهُودٌ، وَشَوْكُ وَعَوْسَجٌ، وَعَلَيْقُ وَشَبْرَقٌ، وَلُا سِيَّهَا وَعَلَيْقُ وَشَبْرَقٌ، وَلُا سِيَّهَا أَهْلَ اللَّيْلِ اللَّذِلِينَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عُدَدُ الْإِيهَانِ، وَمَصَابِيحُ الْيَقِينِ أَهْلَ اللَّيْلِ اللَّذِلِينَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عُدَدُ الْإِيهَانِ، وَمَصَابِيحُ الْيَقِينِ أَهْلَ اللَّيْلِ اللَّذِلِينَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ عُدَدُ الْإِيهَانِ، وَمَصَابِيحُ الْيَقِينِ تَتَقَدُ بِزَيْتِ الْإِخْبَاتِ، وَإِلَّا تَعَلَّقَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْمَوَانِعُ، وَتَشَبَّتَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْقَوَانِعُ ، وَتَشَبَّتَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْقَوَانِعُ ، وَتَشَبَّتَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْقَوَانِعُ ، وَتَشَبَّتَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْقَوَاطِعُ وَحَالَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيْرَ.

فَإِنَّ أَكْثَرَ السَّائِرِينَ فِيهِ رَجَعُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لَّا عَجَزُوا عَنْ قَطْعِهِ وَاقْتَحَام عَقَبَاتِهِ ، وَالشَّيْطَانُ عَلَىٰ قُلَّة ذَلِكَ الْجَبَلِ يُحَذِّرُ النَّاسَ مِنْ صُعُودِهِ وَارْتَفَاعِهِ ، وَيُخَوِّفُهُمْ مِنْهُ ، فَيَتَّفِقُ مَشَقَّةُ الصَّعُودِ وَقُعُودُ ذَلِكَ صُعُودِهِ وَارْتَفَاعِهِ ، وَيُخَوِّفُهُمْ مِنْهُ ، فَيَتَفِقُ مَشَقَّةُ الصَّعُودِ وَقُعُودُ ذَلِكَ اللَّهَ عَلَىٰ قُلَّتِهِ ، فَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلَتَهُ ، وَضَعْفُ عَزِيمَة السَّائِرِ وَنِيَّتِهِ ، فَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ اللهَ عَلَىٰ قُلَتُهُ مَنْ عَصَمَهُ الله .

وَكُلَّمَا رَقَىٰ السَّائِرُ فِي ذَلِكَ الْجَبَلِ اشْتَدَّ بِهِ صِيَاحُ الْقَاطِعِ ، وَتَحْذِيرُهُ وَتَخْوِيفُهُ ، فَإِذَا قَطَعَهُ وَبَلَغَ قُلَّتَهُ: انْقَلَبَتْ تِلْكَ الْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانًا ، وَتَخْوِيفُهُ ، فَإِذَا قَطَعَهُ وَبَلَغَ قُلَّتَهُ: انْقَلَبَتْ تِلْكَ الْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانًا ، وَحَينَئِذِ يَسْهُلُ السَّيْرُ ، وَتَزُولُ عَنْهُ عَوَارِضُ الطَّرِيقِ ، وَمَشَقَّةُ عَقَبَاتِهَا ، وَحَينَئِذِ يَسْهُلُ السَّيْرُ ، وَتَزُولُ عَنْهُ عَوَارِضُ الطَّرِيقِ ، وَمَشَقَّةُ عَقَبَاتِهَا ، وَعَلَيْهِ الْأَعْلَامُ . وَعَلَيْهِ الْأَعْلَامُ . وَعَلَيْهِ الْأَعْلَامُ .

## عَقَبَةُ في طُرِيْقِ السَّعَادَةِ وَالفَلامِ :

فَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ السَّعَادَةِ وَالْفَلَاحِ قُوَّةُ عَزِيمَةِ ، وَصَبْرُ سَاعَةِ ، وَشَجَاعَةُ نَفْس ، وَثَبَاتُ قَلْب ، ﴿ وَأَنَّ ٱلْفَضِّلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحَدِيْد: ٢٩].

## مِنْ عَلَّامَاتِ التَّوْفِيْقِ :

وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنَ التَّزْهيد في الدُّنْيَا، وَالْإِخْبَار بِخسَّتهَا، وَقلَّتهَا وَانْقطَاعِهَا، وَسُرْعَة فَنَائِهَا ، وَالتَّرْغيب فِي الْآخِرَة، وَالْإِخْبَار بشَرَفهَا وَدَوَامِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْرًا أَقَامَ فِي قَلْبِهِ شَاهِدًا يُعَايِنُ بِهِ حَقِيقَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَيُؤْثِرُ مِنْهُمَا مَا هُوَ أُوْلَىٰ بِالْإِيثَارِ.

# أَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِي تَعْرِيْفِ الزُّهْدِ :

وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الزُّهْدِ وَكَلُّ أَشَارَ إِلَىٰ ذَوْقه ، وَنَطَقَ عَنْ حَالِهِ وَشَاهِدِهِ ، فَإِنَّ غَالِبَ عِبَارَاتِ الْقَوْمِ عَنْ أَذْوَاقِهِمْ وَأَحْوَالِمِمْ، وَالْكَلَامُ بِلِسَانِ الْعِلْمِ أَوْسَعُ مِنَ الْكَلَامِ بِلِسَانِ الذَّوْقِ، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ الْحُجَّة وَالْبُرْهَان.

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةً - قَدَّسَ اللهُ رَوْحَهُ - يَقُولُ: الزُّهْدُ

404

تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْوَرَعُ تَرْكَ مَا تَخَافُ ضَرَرُهُ فِي الْآخِرَةِ. وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَأَجْمَعِهَا. أَوْجُهُ الزُّهْدِ :

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَنُ حَنْبَل؛ الزُّهْدُ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه؛

الْأُوَّلُ تَرْكُ الْخَرَامِ ، وَهُوَ زُهْدُ الْعَوَامِّ.

وَالثَّانِي تَرْكُ الْفُضُولِ مِنَ الْحَلَالِ ، وَهُوَ زُهْدُ الْخَوَاصِّ. وَالثَّالِيُ تَرْكُ مَا يَشْغَلُ عَن اللهِ ، وَهُوَ زُهْدُ الْعَارِفِينَ.

## مُتَعَلِّقَاتُ الزُّهْدِ :

وَمُتَعَلِّقُهُ سِتَّةُ أَشْيَاءَ، لَا يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ اسْمَ الزُّهْدِ حَتَّىٰ يَزْهَدَ فِيهَا، وَهِيَ الْمَالُ، وَالصُّورُ، وَالرِّيَاسَةُ، وَالنَّاسُ، وَالنَّفْسُ، وَكُلُّ مَا دُونُ اللهِ. وَهِيَ الْمَالُ، وَالصُّورُ، وَالرِّيَاسَةُ، وَالنَّاسُ، وَالنَّفْسُ، وَكُلُّ مَا دُونُ اللهِ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ رَفْضَهَا مِنَ الْمُلْكِ ، فَقَدْ كَانَ سُلَيْهَانُ وَدَاوُدُ -عَلَيْهِهَا السَّلَامُ - مِنْ أَزْهَدِ أَهْلِ زَمَانِهَا، وَهُهَا مِنَ الْمَالِ وَالْمُلْكِ وَالنِّسَاءِ مَا هُمًا، وَهُمَّا مِنَ الْمَالُ وَالْمُلْكِ وَالنِّسَاءِ مَا هُمًا، وَهُمَا مِنَ الْمَالُ وَالْمُلْكِ وَالنِّسَاءِ مَا هُمًا،

وَكَانَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ أَزْهَدِ الْبَشَرِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ، وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدُ الرَّهْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدُ الرَّهُمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ وَكُنْ الرَّهُمَانُ أَنْ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ وَعُشَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنَ الزُّهَادِ ، مَعَ مَا كَانَ هُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَكَانَ الْخَسَنُ بْنُ عَلِيًّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنَ الزُّهَادِ ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَر وَكَانَ الْخَسَنُ بْنُ عَلِيًّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنَ الزُّهَادِ ، مَعَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَر

الْأُمَّةِ مَحَبَّةً لِلنِّسَاءِ وَنِكَاحًا لَهُنَّ، وَأَغْنَاهُمْ.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الزُّهَّادِ، مَعَ مَالِ كَثِيرِ ، وَكَذَلِكَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدَ مِنْ أَئِمَّةِ الزُّهَّادِ ، وَكَانَ لَهُ رَأْسُ مَالٍ يَقُولُ: لَوْلَا هُوَ لَلَّهُ وَأَسُ مَالٍ يَقُولُ: لَوْلَا هُوَ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هَؤُلَاء.

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي الزُّهْدِ، كَلَامُ الْحَسَنِ أَوْ غَيْرِه: لَيْسَ الزُّهْدُ فِي اللَّانَيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكَنْ أَنْ تَكُونَ بِهَا فِي يَدِ اللهِ أَوْتَقُ مِنْكَ بِهَا فِي يَدِكَ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ - إِذَا أُصِبْتَ بَهَا - أَوْتَقُ مِنْكَ بِهَا فِي يَدِكَ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ - إِذَا أُصِبْتَ بَهَا - أَرْغَبُ مِنْكَ فِيهَا لَوْ لَمْ تُصِبْكَ، فَهَذَا مِنْ أَجْمَعِ كَلامٍ فِي الزُّهْدِ وَأَحْسَنِهِ، وَقَدْ رُويَ مَرْفُوعًا (١).

# فَالشُّبُعَاتُ بَرْزَحٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ :

فَالشُّبُهَاتُ بَرْزَخُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَ كُلِّ مُتَبَايِنَيْنِ بَرْزَخًا، كَمَا جَعَلَ الْمُوْتَ وَمَا بَعْدَهُ بَرْزَخًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَجَعَلَ الْمُعَاصِيَ بَرْزَخًا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَجَعَلَ الْأَعْرَافَ بَرْزَخًا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَجَعَلَ الْأَعْرَافَ

وَكَذَلِكَ جَعَلَ بَيْنَ كُلِّ مَشْعَرَيْنِ مِنْ مَشَاعِرَ الْنَاسِكِ بَرْزَخًا حَاجِزًا بَيْنَهُمَ لَيْسَ مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا، فَمُحَسِّرٌ بَرْزَخٌ بَيْنَ مِنْيَ وَمُزْ دَلِفَةَ، لَيْسَ

<sup>(</sup>١) (ضَعِيْفٌ جِدًا): خَرَّجَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «ضَعِيْف سُنَنِ ابْن مَاجَهْ» (٨٩٣).

مِنْ وَاحِدُ مِنْهُ ]، فَلَا يَبِيتُ بِهِ الْحَاجُّ لَيْلَةَ جَمْع، وَلَا لَيَالِيَ مِنَى، وَبَطْنُ عُرَنَةَ بَرْزَخُ بَيْنَ عَرَفَةَ وَبَيْنَ الْحَرَم، فَلَيْسَ مِنَ الْحَرَم وَلَا مِنْ عَرَفَةَ، وَكَذَلِكَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ بَرْزَخُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لَيْسَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لَيْسَ مِنَ اللَّيْلِ، لِتَصَرُّمِهِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا مِنَ النَّهَارِ لِأَنَّهُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَإِنْ دَخَلَ فِي اسْم الْيَوْمَ شَرْعًا.

وَكَذَلِكَ مَنَازِلُ السَّيْرِ بَيْنَ كُلِّ مَنْزِلَتِيْنِ بَرْزَخْ يَعْرِفُهُ السَّائِرُ فِي تِلْكَ الْمَنْزِلَتِيْنِ بَرْزَخْ يَعْرِفُهُ السَّائِرُ فِي تِلْكَ الْمَنْازِلِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْوَارِدَاتِ تَكُونُ بَرَازِخَ، فَيَظُنُّهَا صَاحِبُهَا عَايَةً، وَهَذَا لَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْهُ إِلَّا فُقَهَاءُ الطَّرِيقِ، وَالْعُلَمَاءُ هُمُ الْأَدِلَّةُ فِيهَا.

# لَّا تُشَارِكِ الفُسَّاقَ مَوْرِدَهُم :

الْفُسَّاقُ يَزْدَحُمُونَ عَلَىٰ مَوَاضِعِ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَلِتلْكَ الْمُوَاقِفِ بِهِمْ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، فَالزَّاهِدُ يَأْنَفُ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ فِي تلْكَ الْمُوَاقِف، وَيَرْفَعُ نَفْسَهُ عَنْهَا، لِخِسَّة شُركَائِهِ فِيهَا، كَمَا قِيلَ لِبَعْضِهِمْ: مَا الَّذِي زَهَدَكَ فِي الدُّنْيَا؟ ، قَالَ: قلَّةُ وَفَائِهَا، وَكَثْرَةُ جَفَائِهَا، وَحَسَّةُ شُركَائِهَا.

إِذَا لَمْ أَتْ رُكِ الْمَاءَ اتِّقَاءً تَرَكْتُ لِكَثْرَةِ السَّركَاءِ فِيهِ إِذَا وَقَعَ النُّبَابُ عَلَى طَعَامٍ رَفَعَتْ يَدَيْ وَنَفْسِي تَشْتَهِيهِ إِذَا وَقَعَ النُّبَابُ عَلَى طَعَامٍ وَفَعَتْ يَدَيْ وَنَفْسِي تَشْتَهِيهِ وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءً إِذَا كَانَ الْكِلَابُ يَلِغْنَ فِيهِ وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءً إِذَا كَانَ الْكِلَابُ يَلِغْنَ فِيهِ

#### حَقِيْقَةُ الوَرَعِ :

وَقَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَرَعَ كُلَّهُ فِي كَلْمَة وَاحِدَة، فَقَالَ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمُرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (١)، فَهَذَا يَعُمُّ التَّرْكَ لَمَا لَا يَعْنِيهِ عَنِيهِ مَنَ الْكَلَّمَ، وَالنَّظِم، وَالنَّظَر، وَالاسْتَهَاع، وَالْبَطْش، وَالْشَي، وَالْفِحُر، وَالْاسْتَهَاع، وَالْبَطْش، وَالْمَشْي، وَالْفِحُر، وَالْاسْتَهَاع، وَالْبَطْش، وَالْمُشْي، وَالْفِحُر، وَالْاسْتَهَاع، وَالْبَطْش، وَالْمُشْي، وَالْفِحُر، وَسَائِرِ الْخَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَة، فَهَذِهِ الْكَلّمَةُ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ فِي الْوَرَع. وَسَائِرِ الْخَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَة، فَهَذِهِ الْكَلّمَةُ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ فِي الْوَرَع. قَالَ إِبْرَاهِيمُ بَنُ أَذْهَمَ -رَحِمَةُ اللهُ - : الْوَرَعُ تَرْكُ كُلِّ شُبْهَة، وَتَرْكُ مَلْاتِ ، وَفِي التِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا إِلَىٰ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاس » (٢).

#### حَالُ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ:

فَإِنَّ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَكَبُرَتْ عِنْدَهُ صَانَهَا وَجَمَاهَا، وَزَكَاهَا وَعَلَّاهَا، وَوَضَعَهَا فِي أَعْلَى الْمُحَالِّ، وَزَاحَمَ بَهَا أَهْلَ الْعَزَائِمِ وَالْكِمَالَاتِ، وَعَلَّاهَا، وَوَضَعَهَا فِي أَعْلَى الْمُحَالِّ، وَزَاحَمَ بَهَا أَهْلَ الْعَزَائِمِ وَالْكِمَالَاتِ، وَمَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَصَغُرَتْ عِنْدَهُ أَلْقَاهَا فِي الرَّذَائِلِ، وَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، وَحَلَّ زِمَامَهَا وَأَرْخَاهُ، وَدَسَّاهَا وَلَمْ يَصُنْهَا عَنْ قَبِيحٍ، فَأَقَلُّ مَا فِي تَجَنَّبِ الْقَبَائِح: صَوْنُ النَّفْسِ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذْيِّ وَابْن مَاجَهْ (٣٩٧٦) وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «صَحِيْح سُنَن ابْن مَاجَهْ » (٣٢١١) .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ (٢١٧) وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي "صَحِيْحِ سُنَن ابْن مَاجَهْ » (٣٣٩٨) .

#### إضْعَافُ المُعَاصِي لِلْإِيْمَان :

الْإِيهَانَ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمُعْصِيَةِ، وَقَدْ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَإِضْعَافُ الْمَعَاصِي لِلْإِيهَانِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالذَّوْقِ وَالْوُجُودِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ - كَهَا جَاءَ فِي الْمَعَاصِي لِلْإِيهَانِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالذَّوْقِ وَالْوُجُودِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ - كَهَا جَاءَ فِي الْمَعَاصِي لِلْإِيهَانِ أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالذَّوْقِ وَالْوُجُودِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ - كَهَا جَاءَ فِي الْمَعْوَدِ اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ يَكُونُ الرَّانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ وَذَلِكَ الرَّانُ اللهُ يَعْدَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَالْقَبَائِحُ تُسَوِّدُ الْقَلْبَ، وَتُطْفِئُ نُورَهُ ، وَالْإِيهَانُ هُو نُورٌ فِي الْقَلْبِ، وَالْقَبْائِحُ تَذْهَبُ بِهِ أَوْ تُقَلِّلُهُ قَطْعًا، فَالْحَسَنَاتُ تَزِيدُ نُورَ الْقَلْبِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-أَنَّ كَسْبَ وَالسَّيِّئَاتُ تُطْفِئُ نُورَ الْقَلْبِ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَللهُ أَرْكَسَ الْمُنَافِقِينَ بِهَا كَسَبُوا، الْقُلُوبِ سَبَبُ لِلرَّانِ الَّذِي يَعْلُوهَا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرْكَسَ الْمُنَافِقِينَ بِهَا كَسَبُوا، فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ أَرْكَسَ الْمُنَافِقِينَ بِهَا كَسَبُوا، فَقَالَ: ﴿ وَاللّهُ أَرْكَسَ الْمُنَاقِ الْمُنْوَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللهُ الللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ ا

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ (٢٤٤) وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «صَحِيْحِ سُنَن ابْن مَاجَهْ » (٣٤٢٢) .

النَّقْضِ مُوجِبًا لِهَذِهِ الْآثَارِ مِنْ تَقْسِيَةِ الْقَلْبِ، وَاللَّعْنَةِ، وَتَعْرِيفِ الْكَلِمِ، وَاللَّعْنَةِ، وَتَعْرِيفِ الْكَلِمِ، وَاللَّعْنَةِ، وَتَعْرِيفِ الْكَلِمِ، وَاللَّعْنَةِ، وَتَعْرِيفِ الْكَلِمِ، وَاللَّعْنَةِ، وَتَعْرِيفِ الْكَلِمِ،

فَالْمَعَاصِي لِلْإِيمَانِ كَالْمَرَضِ وَالْحُمَّىٰ لِلْقُوَّةِ، سَوَاءً بِسَوَاء ، وَلِذَلِكَ قَالَ السَّلَفُ: اللَّعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ، كَمَا أَنَّ الْحُمَّىٰ بَرِيدُ الْمُوْتِ. فَإِيمَانُ صَاحِبِ الْقَبَائِحِ كَقُوَّةِ الْمَرْضِ وَضَعْفِهِ.

#### مَعْرِفَةُ حُدُودِ اللهِ :

فَا لُحُدُودُ هِيَ النِّهَايَاتُ ، وَهِيَ مَقَاطِعُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، فَحَيْثُ يَنْقَطِعُ وَيَنْتَهِي ، فَذَلِكَ حَدُّهُ ، فَمَنِ اقْتَحَمَهُ وَقَعَ فِي الْمُعْصِيَةَ ، وَقَدْ نَهَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ تَعَدِّي حُدُودِهِ وَقُرْبَانِهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَلُكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَ اللّهِ عَنْ تَعَدِّي حُدُودِهِ وَقُرْبَانِهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَلُكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَ اللّهِ عَنْ تَعَدِّي حُدُودِهِ وَقُرْبَانِهِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَلُكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَ اللّهِ عَنْ تَعَدِّي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [ البَقَرَة :٢٢٩] ، فَإِنَّ الْخُدُودَ يُرَادُ بِهَا أُوَاخِرُ الْحَلَالِ، وَحَيْثُ نَهَىٰ عَنِ الْقُرْبَانِ فَالْحُدُودُ هُمَاكَ: أَوَائِلُ الْحَرَامِ.

يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : « لَا تَتَعَدُّوا مَا أَبَحْتُ لَكُمْ، وَلَا تَقْرُبُوا مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ » .

فَالْوَرِعُ يُخَلِّصُ الْعَبْدَ مِنْ قُرْبَانِ هَذِهِ وَتَعَدِّي هَذِهِ ، وَهُوَ اقْتِحَامُ الْخُدُودِ.



#### عَلَّامَةُ قُبُولِ العَمَلِ :

عَلَامَةُ رِضَىٰ الله عَنْكَ: إعْرَاضُكَ عَنْ نَفْسِكَ، وَعَلَامَةُ قَبُولِ عَمَلِكَ احْتِقَارُهُ وَاسْتِقْلَالُهُ، وَصِغَرُهُ فِي قَلْبِكَ، حَتَّىٰ إِنَّ الْعَارِفَ لَيَسْتَغْفِرُ اللهَّ عُقَيْبَ طَاعَتِه ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا سَلَّمَ مَنَ الصَّلَاةَ اَسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاتًا » (۱).

وَأَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ بِالْاسْتِغْفَارِ عُقَيْبَ الْحَجِّ ، وَمَدَحَهُمْ عَلَىٰ الْاسْتِغْفَارِ عُقَيْبَ الْحَجِّ ، وَمَدَحَهُمْ عَلَىٰ الاسْتغْفَارِ عُقَيْبَ الطُّهُورِ عُقَيْبَ الطُّهُورِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عُقَيْبَ الطُّهُورِ التَّوْبَةَ وَالْاَسْتِغْفَارَ (٢).

فَمَنْ شَهِدَ وَاجِبَ رَبِّهِ وَمِقْدَارَ عَمَلِهِ، وَعَيْبَ نَفْسِهِ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنَ اسْتِغْفَار رَبِّهِ مِنْهُ، وَاحْتِقَارهِ إِيَّاهُ وَاسْتِصْغَارهِ.

## تَعْرِيْفُ الْمُرَاقَبَةِ :

وَالْمُرَاقَبَةُ هِيَ التَّعَبُّدُ بِاسْمِهِ الرَّقِيبِ، الْحَفِيظِ، الْعَلِيمِ، السَّمِيعِ، الْبَصِيرِ، فَمَنْ عَقَلَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ، وَتَعَبَّدَ بِمُقْتَضَاهَا: حَصَلَتُ لَهُ الْمُرَاقَبَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩١٥)، وَأَبُو دَاوُد (١٥١٣).

<sup>(</sup>٢) إِشَارَةَ إِلَىٰ حَدِيْثِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ تَوَضَّأَ ... » رَوَاهُ النِّسَائِي فِي « عَمَلِ النَّيْوْمِ وَاللَيْلَةِ » ، (ص ٨١ - ٨٨) ، وَالحَاكِم (١/ ٥٦٤) وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «صَحِيْح الجَامِع الصَّغِيْر » (٦١٧٢) .

## حَلَاوَةُ الْإيمَانِ :

سُرُورُ الْقَلْبِ بِاللهِ وَفَرَحُهُ بِهِ ، وَقُرَّةُ الْعَيْنِ بِهِ ، لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا أَلْبَتَّةً ، وَلَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ يُقَاسُ بِهِ، وَهُوَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: إِنَّهُ لَتَمُرُّ بِي أَوْقَاتُ أَقُولُ فِيهَا: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنَّهُمُ لَفِي عَيْشِ طَيِّب.

وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا الشَّرُورَ يَبْعَثُهُ عَلَىٰ دَوَامِ السَّيْرِ إِلَىٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ، وَبَذُلِ الْجُهْدِ فِي طَلَبِهِ، وَابْتِغَاء مَرْضَاتِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذَا الشُّرُورَ، وَلَا شَيْئًا مِنْهُ، فَلْيَتَّهِمُ إِيهَانَهُ وَأَعْمَالُهُ ، فَإِنَّ لِلْإِيهَانِ حَلَاوَةً، مَنْ لَمْ يَذُقْهَا فَلْيَرْجِعْ، وَلْيَقْتَبِسْ نُورًا يَجِدُ بِهِ حَلَاوَةَ الْإِيهَانِ.

وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَوْقَ طَعْمِ الْإِيهَانِ وَوَجْدَ حَلَاوَتِهُ ، فَذَكَرَ النَّوْقَ وَالْوَجْدَ، وَعَلَّقَهُ بِالْإِيهَانِ، فَقَالَ: ﴿ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيهَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا ﴾ (١).

وَقَالَ: « ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجْدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْلَاْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللَّهَ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُوْءَ اللهُ مِنْهُ - كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ » (٢). يَعُودَ فِي الْكُوْءَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ » (٢).

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةً - قَدَّسَ اللهُ رَوْحَهُ - يَقُولُ: إِذَا لَمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٤)

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٦-٢١) ، وَمُسْلِمٌ (٤٣) .

ف واند مَالِكَ السَّالِكِينَ فِي مَا مَا مَا مُنْ السَّالِكِينَ فِي مَا مَا مَا مُنْ السَّالِكِينَ فِي مَا مُن

تَجُدُ لِلْعَمَلِ حَلَاوَةً فِي قَلْبِكَ وَانْشِرَاجًا، فَاتَّهُمُهُ، فَإِنَّ الرَّبَّ تَعَالَىٰ شَكُورٌ، يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُشِبَ الْعَامِلَ عَلَىٰ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ حَلَاوَةٍ يَجِدُهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ حَلَاوَةٍ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ، وَقُوَّةٍ انْشِرَاحِ وَقُرَّةٍ عَيْنٍ ، فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَعَمَلُهُ مَدْخُولُ.

## الْحُرُمَاتُ الَّتِي يَجِبِ تَعْظِيْمُهَا :

وَالصَّوَابُ: أَنَّ الْخُرْمَاتِ تَعُمُّ هَذَا كُلَّهُ، وَهِيَ جَمْعُ حُرْمَةً وَهِيَ مَا يَجِبُ احْترَامُهُ، وَحِفْظُهُ مِنَ الْخُقُوقِ، وَالْأَشْخَاصِ، وَالْأَزْمِنَةِ، وَالْأَمَاكِنِ، وَالْأَرْمِنَةِ، وَالْأَمَاكِنِ، فَتَعْظِيمُهَا تَوْفِيَتُهَا حَقَّهَا، وَحِفْظُهَا مِنَ الْإضَاعَةِ.

## نَعِيْمُ الْجَنَّةِ :

الْجُنَّةُ لَيْسَتِ اسْمًا لَمُجَرَّدِ الْأَشْجَارِ وَالْفَوَاكِهِ ، وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَالْخُورِ الْعِينِ ، وَالْأَنْهَارِ وَالْقُصُورِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَغْلَطُونَ فِي مُسَمَّىٰ الْجُنَّةِ ، فَإِنَّ الْجُنَّةِ اسْمُ لِدَارِ النَّعِيمِ الْمُطْلَقِ الْكَامِلِ ، وَمِنْ أَعْظَم نَعِيمِ الْجُنَّةِ التَّمَثُعُ بِالنَّظِرِ إِلَى وَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ ، وَسَمَاعُ كَلَامِهِ ، وَقُرَّةُ الْعَيْنَ الْجُنَّةِ التَّمَثُعُ بِالنَّظِرِ إِلَى وَجْهِ اللهِ الْكَريمِ ، وَسَمَاعُ كَلَامِهِ ، وَقُرَّةُ الْعَيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَبِرِضُوانِهِ ، فَلَا نِسْبَةَ لِلَذَّةِ مَا فِيهَا مِنَ الْلَّكُولِ وَالْمُشُرُوبِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَبِرِضُوانِهِ ، فَلَا نِسْبَةَ لِلَذَّةِ مَا فِيهَا مِنَ الْلَّكُولِ وَالْمُشُرُوبِ وَالشَّورِ ، إِلَى هَذِهِ اللَّذَةِ أَبَدًا ، فَأَيْسَرُ يَسِيرِ مِنْ رَضُوانِهِ أَكْبَرُ وَلَا فَيهَا مِنَ الْلَّذَةِ أَبَدًا ، فَأَيْسَرُ يَسِيرِ مِنْ رَضُوانِهِ أَكْبَرُ مِنَ الْجُنَانِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَرَضُوانِهِ أَكْبَرُ مِنَ الْجُنَانِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَرَضُوانِهِ أَيْ وَمَا فِيهَا مِنْ رَضُاهُ عَنْ عَبْدِهِ : فَهُو أَكْبَرُ مِنَ الْجُنَّةِ . . اللَّهُ مُنَكَرًا فِي سَيَاقِ الْإِثْبَاتِ ؛ أَيْ : أَيْ : أَيْ اللَّهُ مِنْ رَضَاهُ عَنْ عَبْدِهِ : فَهُو أَكْبَرُ مِنَ الْجَنَّةِ .

قَلِيلٌ مِنْكَ يُقْنِعُنِي وَلَكِنْ قَلِيلُكَ لَا يُـقَالُ لَهُ قَليلُ

وَفِي الْخَدِيثِ الصَّحِيحِ - حَدِيثِ الرُّؤْيَةِ - « فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَر إِلَىٰ وَجْهِهِ » (١) ، وَفِي حَدِيثِ آخَرَ « أَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا تَجَلَّىٰ لَهُمْ ، وَرَأُوْا وَجْهَهُ عِيَانًا نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيم ، وَذَهَلُوا عَنْهُ ، وَلَمْ يَلْتَفْتُوا إِلَيْهِ » <sup>(٢)</sup> ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأَمْرَ هَكَذَا ، وَهُوَ أُجَلُّ مَّا يَخْطُرُ بِالْبَالِ ، أَوْ يَدُورُ فِي الْخَيَالِ ، وَلَا سَيَّهَا عَنْدَ فَوْزِ الْمُحبِّينَ هُنَاكَ بِمَعِيَّةِ الْمُحِبِّ، فَإِنَّ الْمُرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبُّ، وَلَا تَخْصِيصَ في هَذَا الْحَكْم ، بَلْ هُوَ ثَابِتُ شَاهِدًا وَعَائبًا .

فَأَيُّ نَعِيم ، وَأَيُّ لَذَّةٍ ، وَأَيُّ قُرَّةٍ عَيْنِ ، وَأَيُّ فَوْزِ يُدَانِي نَعِيمَ تِلْكَ الْمُعِيَّةِ وَلَذَّتَهَا ، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ بَهَا ؟ .

# تَعْرِيْفُ الإخْلاَصِ وَالصِّدْقِ :

الإخْلاصُ هُوَ: التَّوَقِّي مِنْ مُلاحَظَة الْخَلْق حَتَّىٰ عَنْ نَفْسكَ، وَالصِّدْقُ التَّنَقِّي منْ مُطَالَعَة النَّفْس ، فَاللُّخْلصُ لَا رِيَاءَ لَهُ ، وَالصَّادقُ لَا إعْجَابَ لَهُ ، وَلَا يَتِمُّ الْإِخْلَاصُ إِلَّا بِالصِّدْقِ ، وَلَا الصِّدْقُ إِلَّا بِالْإِخْلَاصِ ، وَلا يَتِهَانِ إلا بالصَّبْر.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٨٠) ، والتِّرْمِذْيُّ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ . (٢) (ضَعِيْفُ): ضَعْفَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «ضَعِيْفَ سُنَن ابْن مَاجَهْ» (٣٣).

#### ف والدَّهِ اللهِ السَّالِينِّ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي

## الْإِخْلَاصُ أَعَزُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا :

وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ الْخُسَيْنِ: أَعَزُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا: الْإِخْلَاصُ ، وَكَمْ أَجْتَهِدُ فِي إِللَّانِيَا: الْإِخْلَاصُ ، وَكَمْ أَجْتَهِدُ فِي إِسْقَاطِ الرِّيَاءِ عَنْ قَلْبِي ، فَكَأَنَّهُ يَنْبُتُ عَلَىٰ لَوْنِ آخَرَ .

#### الْإِخْلَاصُ سَبَبٌ لِانْقِطَاعِ الْوَسَاوسِ:

وَقَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ : إِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ انْقَطَعَتْ عَنْهُ كَثْرَةُ الْوَسَاوس وَالرِّيَاءِ.

#### الإنْسَانُ بِاللهِ لاَ بِنَفْسِهَ :

النَّفْسُ جَاهِلَةٌ ظَالِمَةٌ ، طَبْعُهَا الْكَسَلُ ، وَإِيثَارُ الشَّهَوَاتِ وَالْبَطَالَةِ ، وَهِيَ مَنْبَعُ كُلِّ شُوءٍ ، وَمَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ خَيْرٌ، وَلَا هُوَ مَنْ شَأْنه .

فَا لْخَيْرُ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ مِنَ اللهُ وَبِهِ ، لَا مِنَ الْعَبْدِ ، وَلَا بِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَوْلَا فَضْمُلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنكُم مِّن أَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنكُم مِّن أَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - : ﴿ وَقَالَ أَهْلُ الْجَنّة : وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - : ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُبَنّنكَ لَقَدُ وَتَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - : ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُبَنّنكَ لَقَدُ وَتَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - : ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُبَنّنكَ لَقَدُ وَتَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - : ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُبَنّنكَ لَقَدُ وَتَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - : ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُبَنّنكَ لَقَدُ وَتَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - : ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُبَنّنكَ لَقَدُ وَتَعَالَىٰ لِرَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - : ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُبَنّنكَ لَقَدُ كَدَتَ تَرْحَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ﴿ وَلَوْلاَ أَن تُبَنّنكَ لَقَدُ كُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ﴿ وَلَوْلا أَن تُبَنّنكُ لَكُولُولَا أَن تُبَنّنَكُ وَلَكُن اللّهُ حَبّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيّنَكُو فِي قُلُوبِكُمْ وَلَا لَكُولَا الللهُ عَلَيْهِ وَلَولا لَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ أَلَاهُ حَبّبَ إِلَيْكُمُ اللّهِ يَمْنَ وَزَيّنَكُوهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا لَاللّهُ وَلَولا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَىٰ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُولُولُولُولِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَا مَا الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَهُوَ الْمُحْمُودُ عَلَيْهِ ، فَرُوْيَةُ الْعَبْدِ لأَعْبَالهِ وَمِنَّتِه ، وَإِحْسَانِهِ وَنعْمَتِه ، وَهُوَ الْمُحْمُودُ عَلَيْهِ ، فَرُوْيَةُ الْعَبْدِ لأَعْبَالهِ فِي الْخَقِيقَةِ ، كَرُوْيَتِهِ لَصِفَاتِهِ الْخَلْقِيَّةِ : مِنْ سَمْعِه وَبَصَرِه ، وَإِدْرَاكِه وَقُوَّتِه ، بَلْ مِنْ صِحَّتِه ، وَسَلَامَة أَعْضَائِه ، وَنَحْو ذَلِكَ ، فَالْكُلُّ مُجَرَّدُ عَطَاء الله وَنِعْمَتِه وَفَضْلِه .

## آفَةُ الْعَبْدِ رضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ :

قَالَ بَعْضُهُم : آفَةُ الْعَبْدِ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَىٰ نَفْسِهِ بِاسْتِحْسَانِ شَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَهْلَكَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ عَلَىٰ دَوَامِ الْأَوْقَاتِ فَهُوَ مَغْرُورٌ .

#### تَعْرِيْفُ الاسْتِقَامَةِ:

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: الْإَسْتِقَامَةُ: أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ - الْإِسْتِقَامَةُ: أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَىٰ الْأَمْرِ وَالنَّهْي ، وَلَا تَرُوعُ رَوَغَانَ الثَّعَالِبِ .

## حَقِيْقَةُ الاسْتِقَامَةِ :

فَالِاسْتِقَامَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ ، آخِذَةٌ بِمَجَامِعِ الدِّينِ ، وَهِيَ الْقِيَامُ بَيْنَ يَدَي اللهِ عَلَىٰ حَقِيقَةِ الصِّدْقِ ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ .

وَالْاسْتِقَامَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَقْوَالِ ، وَالْأَفْعَالِ ، وَالْأَحْوَالِ ، وَالنَّيَّاتِ ، وَالْأَسْتِقَامَةُ فِيْهَا : وُقُوعُهَا لِلَّهِ ، وَبِاللهِ ، وَعَلَىٰ أَمْرِ اللهِ .

770

قُالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ ، كُنْ صَاحِبَ الاسْتِقَامَةِ ، لَا طَالِبَ الْكَرَامَةِ ، فَالَّبِ الْكَرَامَةِ ، فَإِنَّ نَفْسَكَ مُتَحَرِّكَةٌ فِي طَلَبِ الْكَرَامَةِ ، وَرَبَّكَ يُطَالِبُكَ بِالْاسْتِقَامَةِ .

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةً - قَدَّسَ اللهُ تَعَالَىٰ رَوْحَهُ - يَقُولُ: أَعْظَمُ الْكَرَامَةِ لُزُومُ الِاسْتِقَامَةِ.

## مَنْزِلَةُ الصَّبْرِ:

# قَالَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:

الصَّبْرُ فِي الْقُرْآنِ فِي نَحْوِ تِسْعِينَ مَوْضِعًا ، وَهُوَ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَهُوَ نِصْفُ الْإِيمَانِ .

فَإِنَّ الْإِيهَانَ نِصْفَانِ: نِصْفُ صَبْرٍ ، وَنِصْفُ شُكْرٍ ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنَ عَلَى سَتَّةَ عَشَرَ نَوْعًا .

الْأُوَّلُ: الْأَمْرُ بِهِ ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ ﴾ [البَقَرَةُ: ٣٢]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ ﴾ [البَقَرَةُ: ٤٥] ، وَقَوْلُهُ: ﴿ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ ﴾ [آل عِمْرَان: ٢٠٠] ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاصْبِرُ وَمَاصَبْرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النَّعْل: ١٢٧].

الثَّاني ؛ النَّهْيُ عَنْ ضدِّهِ كَقَوْلِهِ : ﴿ فَأُصْبِرُ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلثَّانِي ؛ النَّهْيُ عَنْ ضدِّهِ كَقَوْلِهِ : ﴿ فَلَا تُولُّوهُمُ الرُّسُلِ وَلَا تَسَتَعْجِل لَمُنَّمَ ﴾ [الأَحْقَاف: ٣٥] ، وَقَوْلِهِ : ﴿ فَلَا تُولُّوهُمُ

ك ف والدَّمَالِكَ السِّالِكِينَ ﴿

ٱلْأَدْبَارَ ﴾ [الأَنْفَال: ١٥]، فَإِنَّ تَوْلِيَةَ الْأَدْبَارِ: تَوْكُ لِلصَّبْرِ وَالْمُصَابَرَةِ، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورَ ﴾ [مُحَمَّد: ٣٣]، فَإِنَّ إِبْطَالَهَا تَوْكُ الصَّبْرِ عَلَىٰ إِثْمَامِهَا، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٣٩]، فَإِنَّ الْوَهْنَ مِنْ عَدَم الصَّبْر.

الثَّالِثُ الثَّنَاءُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ الصَّدِينَ وَالصَّدِقِينَ ﴾ [الثَّالِثُ الثَّنَاءُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، كَقَوْلِهِ عَلَىٰ الْمَأْسِ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اللَّهُ الْمُنْقُونَ الْسَلَّ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٧٧]، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ.

الرَّابِعُ : إِيجَابُهُ سُبْحَانَهُ مَحَبَّتَهُ لَهُمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عِمْرَان: ١٤٦].

الْخَاهِسُ: إِيَابُ مَعِيَّتِهِ لَهُمْ، وَهِيَ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ، تَتَضَمَّنُ حِفْظَهُمْ وَنَصْرَهُمْ، وَهِيَ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ، وَهِيَ مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ. وَنَصْرَهُمْ، وَتَأْيِيدَهُمْ، لَيْسَتْ مَعِيَّةً عَامَّةً، وَهِيَ مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ. كَقَوْلِهِ: ﴿ وَاصْبِرُوا أَإِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ [الأَنْفَال: ٤٦]، وَقَوْلِهِ: ﴿ إِلاَ نَفَال: ٤٦]، وَقَوْلِهِ: ﴿ إِلاَ نَفَال: ٢٤٩].

السَّادِسُ: إِخْبَارُهُ بِأَنَّ الصَّبْرَ خَيْرٌ لِأَصْحَابِهِ ، كَقَوْلِهِ : ﴿ وَلَمِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّعَبِينَ ﴿ وَأَن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّعَبِينَ ﴿ وَأَن صَبَرُواْ خَيْرٌ لِلصَّعَبِينَ ﴾ [النَّعا: ٢٥] ، وَقَوْلِهِ : ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ ﴾ [النِّسَا: ٢٥] .

السَّابِعُ: إِيجَابُ الْجَزَاءِ لَهُمْ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَنَجْزِينَ النَّحْرِينَ النَّحْرِينَ النَّحْرُونَ النَّحْلُ: ٩٦]. النَّحْرُولُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النَّحْلُ: ٩٦].

الثَّامِنُ: إِيجَابُهُ سُبْحَانَهُ الْجَزَاءَ لَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزُّمُر: ١٠].

التَّاسِعُ: إِطْلَاقُ الْبُشْرَىٰ لِأَهْلِ الصَّبْرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم لِأَهْلِ الصَّبْرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الْعَاشِرُ ، ضَمَانُ النَّصْرِ وَالْمَدِ لَهُمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ بَكَنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ الْمَلْكِيكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ﴾ (١) .

الْحَادِي عَشَر ؛ الْإِخْبَارُ مِنْهُ تَعَالَىٰ بِأَنَّ أَهْلَ الصَّبْرِ هُمْ أَهْلُ الْعَزَائِم، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ السَّ ﴾ [الشُّورَىٰ: ٤٣].

الثَّاني عَشَر: الْإِخْبَارُ أَنَّهُ مَا يَلْقَىٰ الْأَعْبَالَ الصَّالِحَةَ وَجَزَاءَهَا وَالْحُظُوظَ الْعَظِيمَةَ إِلَّا أَهْلُ الصَّبْرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ وَالْحُظُوظَ الْعَظِيمَةَ إِلَّا أَهْلُ الصَّبْرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُلَكُمْ مَوَابُ مَوَابُ اللّهُ عَنْهُمَا - المَشْهُ ور : ﴿ يَا غُلاَمُ : إِنّي (١) هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - المَشْهُ ور : ﴿ يَا غُلاَمُ : إِنّي اللّهُ عَنْهُمَا - المَشْهُ ور : ﴿ يَا غُلاَمُ : إِنّي أَعُلَمُكَ كَلِمَاتٍ ... ﴾ وهُو صَحِيْحٌ ، صَحَحَهُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ بِرَقَمَ (١٨٠٤) .

اللهِ خَيْرٌ لِمَنُ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنَهَ ۚ إِلَّا ٱلْصَّكَبِرُونَ ﴾ [القَصَص: ٨٠]، وَقَوْله: ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنَهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنَهَ ۚ إِلَّا اللَّهَ عَظِيمٍ ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّنَهَ ۚ إِلَّا اللَّهَ عَظِيمٍ ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ الللللللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

الثَّالِثَ عَشَر : الْإِخْبَارُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَفَعُ بِالْآيَاتِ وَالْعِبَرِ أَهْلُ الصَّبْرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لِمُوسَىٰ : ﴿ أَنَ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلْمَنَ إِلَى كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لِمُوسَىٰ : ﴿ أَنَ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلْمَنِ إِلَى النَّهُ إِلَى النَّهُ وَمَنَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

الرَّابِعَ عَشَرَ : الْإِخْبَارُ بِأَنَّ الْفَوْزَ الْمَطْلُوبَ الْمُحْبُوبَ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ الْمُكُرُوهِ الْلَوْهُ بِالصَّبْرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : الْمُكْرُوهِ الْلَوْهُ بِالصَّبْرِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ آَنَ سَلَمُ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بَعَا صَبَرَتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بَمَا صَبَرَتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بَمَا صَبَرَتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بَمَا صَبَرَتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بَعَالَمَ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرَتُمْ فَنِعُمَ عَلَيْكُو بَعَالِهُ اللّهُ فَيْ وَلَهُ لَلْهُ فَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُو بَعَلَوْنَ عَلَيْهِم عَن كُلّ مَالِكُونَ عَلَيْكُولُ فَي اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْمُ فَيَعْمَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ

الْخَامِسَ عَشَرَ ، أَنَّهُ يُورِثُ صَاحِبَهُ دَرَجَةَ الْإِمَامَةِ ، سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللهُ رَوْحَهُ - يَقُولُ : بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ

الْإِمَامَةُ فِي الدِّينَ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ فِأَنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ فِأَنَّ لَهُ إِللَّهُ مَا مَنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ فِأَنَّ لَهُ إِللَّهُ عَلَيْ الْمُوقِنُونَ فِأَنَّ لَهُ [السَّجْدَة: ٢٤].

السَّادِسَ عَشَرَ : اقْتَرَانُهُ بِمَقَامَاتِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ ، كَمَا قَرَنَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالْيَقِينِ وَبِاللَّهِ عَالَٰ ، وَالتَّقْوَىٰ وَالتَّوَكُّلِ ، وَبِالشُّكْرِ وَالْعَمَلِ سُبْحَانَهُ بِالْيَقِينِ وَبِاللَّهِ عَالِيَ ، وَالتَّقْوَىٰ وَالتَّوَكُّلِ ، وَبِالشُّكْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالرَّحْمَةِ .

وَلَهَذَا كَانَ الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، وَلَا إِيمَانَ لِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، وَلَا إِيمَانَ لَمُ الْخَطَّابِ لَنْ لَا صَبْرَ لَهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَا جَسَدَ لَنْ لَا رَأْسَ لَهُ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ لَا مَنْ اللهُ عَنْهُ -: خَيْرُ عَيْشِ أَدْرَكْنَاهُ بِالصَّبْرِ ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ ضِيَاءٌ ، وَقَالَ : « مَنْ يَتَصَبَّرُ اللهُ » (١) .

وَفِي الْخَدِيثِ الصَّحِيحِ: « عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدِ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَد إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » (٢).

وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ الَّتِي كَانَتْ تُصْرَعُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهَا: « إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكِ » ، فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) (صَحِیْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤٦٩) ، وَمُسْلِمٌ (١٠٥٣) هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِیْثِ : «مَا يَكُونُ عِنْدِي ... » .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) ۚ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٩٩٩)، وَأَحْمَدُ (٤/ ٣٣٢).

إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا (١).

وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ - بأَنْ يَصْبرُوا عَلَىٰ الْأَثَرَة الَّتِي يَلْقَوْنَهَا بَعْدَهُ ، حَتَّىٰ يَلْقَوْهُ عَلَىٰ الْحُوْضِ.

وَأُمَرَ عِنْدَ مُلَاقَاةِ الْعَدُوِّ بِالصَّبْرِ ، وَأُمَرَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ إِنَّهَا يَكُونُ « عَنْدَ الصَّدْمَة الْأُولَىٰ » (٢) .

وَأَمَرَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُصَابَ بِأَنْفَعِ الْأُمُورِ لَهُ ، وَهُوَ «الصَّبْرُ وَالاَحْتَسَابُ » (٣) ، فَإِنَّ ذَلكَ يُخَفِّفُ مُصَيِبَتَهُ ، وَيُوَفِّرُ أَجْرَهُ ، وَالْجَزَعُ وَالتَّسَخُّطُ وَالتَّشَكِّي يَزيدُ فِي الْمُصِيبَةِ ، وَيُذْهِبُ الْأَجْرَ.

وَأَخْبَرَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الصَّبْرَ خَيْرٌ كُلُّهُ، فَقَالَ: «مَا أُعْطِي أُحَدٌّ عَطَاءً خَيْرًا لَهُ وَأُوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» (١).

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْميَّةً - قَدَّسَ اللهُ رَوْحَهُ - يَقُولُ: كَانَ صَبْرُ يُوسُفَ عَنْ مُطَاوَعَةً امْرَأَةِ الْعَزيزِ عَلَىٰ شَأَنْهَا: أَكْمَلُ مِنْ صَبْرِهِ

(١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٦٥٢) ، وَمُسْلِمٌ (٢٥٧٦) .

(٢) (صَحَيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (١٢٨٣) ، وَمُسْلَمُ (٩٢٦) . (٣) (صَحِيْحٌ) وَهُوَ حَدِيْثِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لابْنَتِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- : «... فَلْتَصْبِر وَلْتَحْتَسِبُ» وَهُو عِنْد البُخَارِيُّ (١٢٨٤)، وَمُسْلِمٌ (٣٢٩).

(٤) هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا - المَشْهُور : «يَا غُلاَمُ : إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلَمَات ... » ، وَهُو صَعِّيْحْ ، صَحَّحَهُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ بِرَقَمَ (١٨٠٤) .

عَلَىٰ إِلْقَاءِ إِخْوَتِهِ لَهُ فِي الْجُبِّ، وَبَيْعِهِ وَتَفْريقهمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبيه، فَإِنَّ هَذه أَمُورٌ جَرَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، لَا كَسْبَ لَهُ فيهَا ، لَيْسَ للْعَبْد فيهَا حيلَةٌ غَيْرَ الصَّبْرِ ، وَأَمَّا صَبْرُهُ عَنِ الْمُعْصِيَةِ: فَصَبْرُ اخْتِيَارِ وَرِضًا وَمُحَارَبَة للنَّفْس، وَلَا سيَّهَا مَعَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَقْوَىٰ مَعَهَا دَوَاعِي الْمُوَافَقَة ، فَإِنَّهُ كَانَ شَابًّا، وَدَاعِيَةُ الشَّبَابِ إِلَيْهَا قَوِيَّةٌ ، وَعَزَبًا لَيْسَ لَهُ مَا يُعَوِّضُهُ وَيَرُدُّ شَهْوَتَهُ، وَغَريبًا ، وَالْغَريبُ لَا يَسْتَحِي فِي بَلَدِ غُرْبَتِهِ مِمَّا يَسْتَحِي مِنْهُ مَنْ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَمَعَارِفِهِ وَأَهْلِهِ ، وَتَمْلُوكًا ، وَالْمُمْلُوكُ أَيْضًا لَيْسَ وَازعُهُ كَوَازِعِ الْخُرِّ، وَالْمُرْأَةُ جَمِيلَةٌ ، وَذَاتُ مَنْصِب ، وَهِيَ سَيِّدَتُهُ، وَقَدْ غَابَ الرَّقِيبُ، وَهِيَ الدَّاعِيَةُ لَهُ إِلَىٰ نَفْسِهَا، وَالْخَريصَةُ عَلَىٰ ذَلكَ أَشَدَّ الْحرْص ، وَمَعَ ذَلِكَ تَوَعَّدَتْهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِالسِّجْنِ وَالصَّغَارِ، وَمَعَ هَذِهِ الدَّوَاعِي كُلُّهَا صَبَرَ اخْتِيَارًا ، وَإِيثَارًا لِمَا عِنْدَ اللهِ ، وَأَيْنَ هَذَا مِنْ صَبْرِهِ فِي الْجُبِّ عَلَىٰ مَا لَيْسَ مِنْ كَسْبهِ؟.

## أُنْوَاعُ الصَّبْرِ :

وَهُوَ عَلَى ثَلَاثُةِ أَنُواعٍ: صَبْرٌ بِاللهِ، وَصَبْرٌ لِللهِ، وَصَبْرٌ لللهِ، وَصَبْرٌ مَعَ اللهِ.
فَالْأَوَّلُ: صَبْرُ الْاَسْتَعَانَة بِهِ: وَرُوْ يَتُهُ أَنَّهُ هُوَ الْمُصَبِّرُ، وَأَنَّ صَبْرَ الْعَبْدِ
بِرَبِّهِ لَا بِنَفْسِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ بربّه لا بِنَفْسِه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النّحٰل: ١٢٧]، يَعْنِي إِنْ لَمْ يُصَبِّرْكَ هُو لَمْ تَصْبِرْ.

وَالْثَّانِي: الْصَّبْرُ لِلَّهِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الصَّبْرِ مَحَبَّةَ اللهِ، وَإِرَادَةَ وَجْهِهِ، وَالتَّقَرُّبَ إِلَيْهِ، لَا لِإِظْهَارِهِ قُوَّةَ النَّفْسِ، وَالْاسْتِحْادَ إِلَيْهِ، لَا لِإِظْهَارِهِ قُوَّةَ النَّفْسِ، وَالْاسْتِحْادَ إِلَى مِنَ الْأَعْرَاضِ.

وَالثَّالِثُ: الصَّبْرُ مَعَ اللهِ: وَهُوَ دَوَرَانُ الْعَبْدِ مَعَ مُرَادِ اللهِ الدِّينِيِّ مِنْهُ، وَمَعَ أَحْكَامِهِ الدِّينِيَّةِ، صَابِرًا نَفْسَهُ مَعَهَا، سَائِرًا بِسَيْرِهَا، مُقييًا بِإِقَامَتِهَا، يَتَوَجَّهُ مَعَهَا أَيْنَ اسْتَقَلَّتُ مَضَارِبُهَا، وَيَنْزِلُ مَعَهَا أَيْنَ اسْتَقَلَّتُ مَضَارِبُهَا.

فَهَذَا مَعْنَىٰ كَوْنِهِ صَابِرًا مَعَ اللهِ ؛ أَيْ قَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ وَقْفًا عَلَىٰ أَوَامِرِهِ وَمَحَابِّهِ ، وَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعَ الصَّبْرِ وَأَصْعَبها ، وَهُوَ صَبْرُ الصِّدِّيقِينَ.

## النَّعِيمُ لَا يُدْرَكُ بِالنَّعِيمِ :

وَأَجْمَعَ عُقَلَاءُ كُلِّ أُمَّةٍ عَلَىٰ أَنَّ النَّعِيمَ لَا يُدْرَكُ بِالنَّعِيمِ، وَأَنَّ مَنْ رَافَقَ الرَّاحَةَ فَارَقَ الرَّاحَة فِي دَارِ الرَّاحَةِ، وَحَصَلَ عَلَى الْشَقَّةِ وَقْتَ الرَّاحَةِ فِي دَارِ الرَّاحَةِ، فَإِنَّ قَدْرَ الرَّاحَة.

## الرِّضَى نِعَايَةُ التَّوَكُّلِ :

وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ اللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا » (١).

(١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٤) .

وَقَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: « رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ » (١) .

وَهَذَانِ الْخَدِيثَانِ عَلَيْهِمَا مَدَارُ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَإِلَيْهِمَا يَنْتَهِي، وَقَدْ تَضَمَّنَا الرِّضَا بِرُبُوبِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَأَلُوهِيَّتِهِ، وَالرِّضَا بِرَسُوله، وَالانْقيادَ لَهُ، وَالرِّضَا بِرُبُوبِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَأَلُوهِيَّتِهِ، وَالرِّضَا بِرَسُوله، وَالانْقيادَ لَهُ، وَمَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ: فَهُو لَهُ، وَالرِّضَا بِدِينِهِ، وَالتَّسْلِيمَ لَهُ، وَمَنِ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ: فَهُو الصِّلِينِهِ، وَالرِّبَعَةُ: فَهُو الصِّلِينِةِ مَنْ أَصْعَبِ الصِّلِينَ مَقْلَةُ بِالدَّعْوَى وَاللِّسَانِ، وَهِي مِنْ أَصْعَبِ الْأَمُورِ عِنْدَ الْحَقِيقَةِ وَالاَمْتِحَانِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا جَاءَ مَا يُخَالِفُ هَوَى النَّفْسِ وَمُرَادَهَا، مِنْ ذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ الرِّضَا كَانَ لِسَانُهُ بِهِ نَاطِقًا، فَهُو عَلَىٰ النَّفْسِ وَمُرَادَهَا، مِنْ ذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ الرِّضَا كَانَ لِسَانُهُ بِهِ نَاطِقًا، فَهُو عَلَىٰ لِسَانِهِ لَا عَلَىٰ حَالِهِ.

# المُتَوَكِّلُ لاَ يَسْتَوْحِشُ مِنَ الغُرْبَةِ :

فَإِيَّاكَ أَنْ تَسْتَوْحِشَ مِنْ الْاغْتَرَابِ وَالتَّفَرُّدِ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ عَيْنُ الْعِزَّةِ ، وَالصَّحْبَةِ مَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَرُوحُ الْأُنْسِ بِهِ ، وَالرِّضَا بِهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ وَالصَّحْبَةِ مَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَرُوحُ الْأُنْسِ بِهِ ، وَالرِّضَا بِهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ وَالصَّحْبَةِ مَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَرُوحُ الْأُنْسِ بِهِ ، وَالرِّضَا بِهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ وَالصَّلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامَ دِينًا.

#### حَلاَوَةُ الغُرْبَةِ :

بَلِ الصَّادِقُ كُلَّمَا وَجَدَ مَسَّ الإغْتِرَابِ ، وَذَاقَ حَلَاوَتَهُ ، وَتَنَسَّمَ رُوحَهُ ، قَالَ: اللهُمَّ زِدْنِي اغْتِرَابًا ، وَوَحْشَةً مِنَ الْعَالَم ، وَأُنْسًا بِكَ ، رُوحَهُ ، قَالَ: اللهُمَّ زِدْنِي اغْتِرَابًا ، وَوَحْشَةً مِنَ الْعَالَم ، وَأُنْسًا بِكَ ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٨٦) وَأَبُو دَاوُد (٥٢٥)، وَ ابْنُ مَاجَهُ (٧٢١).

٤٧٣ـ

وَكُلَّا ذَاقَ حَلَاوَةَ هَذَا الاغْترَابِ، وَهَذَا التَّفَرُّدِ: رَأَىٰ الْوَحْشَةَ عَيْنَ الْأُنْسِ بِالنَّاسِ، وَالْذُلَّ عَيْنَ الْعِزِّ بَهِمْ، وَالْجَهْلَ عَيْنَ الْوُقُوفِ مَعَ آرَائِهِمْ وَالْأُنْسِ بِالنَّاسِ، وَالذُّلَّ عَيْنَ الْعِزِّ بَهِمْ، وَالْجَهْلَ عَيْنَ الْوُقُوفِ مَعَ آرَائِهِمْ وَزُبَالَةِ أَذْهَانِهِمْ، وَالانْقِطَاعَ عَيْنَ التَّقَيُّدِ بِرُسُومِهِمْ وَأَوْضَاعِهِمْ، فَلَمْ وَزُبَالَةِ أَذْهَانِهِمْ، وَالانْقِطَاعَ عَيْنَ التَّقَيُّدِ بِرُسُومِهِمْ وَأَوْضَاعِهِمْ، فَلَمْ يُؤْثِرْ بِنَصِيبِهِ مِنَ اللهِ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ، وَلَمْ يَبِعْ حَظَّهُ مِنَ اللهِ بِمُوافَقَتِهِمْ فِيا لَا يُجْدِي عَلَيْهِ إِلَّا الْحِرْمَانَ.

وَغَايَتُهُ: مَوَدَّةُ بَيْنِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَإِذَا انْقَطَعَتِ الْأَسْبَابُ، وَحَقَّتِ الْطَفُدُورِ، وَبُعِيْتِ السَّرَائِرُ، الْحَقَائِقُ، وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ، وَبُلِيَتِ السَّرَائِرُ، وَلَمْ يَجِدْ مِنْ دُونِ مَوْلَاهُ الْحَقِّ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ: تَبَيَّنَ لَهُ حينَئذ مَوَاقعُ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ، وَمَا الَّذِي يَخِفُّ أَوْ يَرْجَحُ بِهِ الْمِيزَانُ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ النَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التَّكُلُانُ.

#### مَقَامُ الغُرْبَةِ :

قِيلَ لِيَحْيَىٰ بْنِ مُعَاذِ: مَتَىٰ يَبْلُغُ الْعَبْدُ إِلَىٰ مَقَامِ الرِّضَا؟ ، فَقَالَ: إِذَا أَقَامَ نَفْسَهُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أُصُولِ فِيهَا يُعَامِلُ بِهِ رَبَّهُ ، فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي قَبِلْتُ، وَإِنْ مَنَعْتَنِي رَضِيتُ، وَإِنْ تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ، وَإِنْ دَعَوْتَنِي أَجَبْتُ.

#### ثُمَرَةُ الرِّضَى :

فَطَرِيقُ الرِّضَا وَالْمَحَبَّةِ: تُسَيِّرُ الْعَبْدَ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَيُصْبِحُ أَمَامَ الرَّكْبِ بِمَرَاحِلَ.

وَثُمَرَةُ الرِّضَا؛ الْفَرَحُ وَالشُّرُورُ بِالرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وَرَأَيْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةً - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - فِي الْنَامِ، وَكَأَنِي فَكُرْتُ لَهُ شَيْئًا مِنْ أَعْهَالَ الْقَلْبِ، وَأَخَذْتُ فِي تَعْظِيمِهِ وَمَنْفَعَتِهِ - لَا ذَكُرُهُ الْآنَ - فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَطَرِيقَتِيَ: الْفَرَحُ بِاللهِ ، وَالسُّرُورُ بِهِ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْعِبَارَةِ ، وَهَكَذَا كَانَتْ حَالُهُ فِي الْحَيَاةِ ، يَبْدُو ذَلِكَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ ، وَيُنَادِي بِهِ عَلَيْهِ حَالُهُ.

#### حَقِيْقَةُ المَحَبَّة لله :

وَلَّا كَانَتِ الْمَحْبَةُ التَّامَّةُ مَيْلَ الْقَلْبِ بِكُلِّيَتِهِ إِلَىٰ الْمُحْبُوبِ: كَانَ ذَلِكَ الْمَيْلُ حَامِلًا عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ ، وَكُلَّما كَانَ الْمَيْلُ أَقْوَى: كَانَتِ الطَّاعَةُ الْمَيْلُ حَامِلًا عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ ، وَكُلَّما كَانَ ، بَلْ هُو رُوحُ الْإِيمانِ أَتَمَ ، وَالتَّعْظِيمِ ، وَالتَّعْظِيمِ ، وَالتَّعْظِيمِ ، وَأَحَقَّ الْأَشْيَاءِ بِالطَّاعَةِ ؟ . وَلُبُّهُ، فَأَيُّ شَيْءِ يَكُونُ أَعْلَىٰ مِنْ أَمْرِ يَتَضَمَّنُ أَنْ يَكُونَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ بِالطَّاعَةِ ؟ . وَأَوْلَىٰ الْأَشْيَاءِ بِالطَّاعَةِ ؟ . وَبَهَذَا الْعَبْد ، وَأَوْلَىٰ الْأَشْيَاء بِالتَّعْظِيمِ ، وَأَحَقَّ الْأَشْيَاء بِالطَّاعَة ؟ . وَبَهَذَا أَيْهُ فَالَ: ﴿ قَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةً الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَبَهَذَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْكُفْرِ – بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ – كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فَي النَّرِ ﴾ (١) . كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْكُفْرِ – بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ – كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فَي النَّارِ » (١) .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٦-٢١) ، وَمُسْلِمٌ (٤٣) .

فَعَلَّقَ ذَوْقَ الْإِيمَانِ بِالرِّضَا بِاللهِ رَبَّا، وَعَلَّقَ وُجُودَ حَلَاوَتِهِ بِمَا هُوَ مَوْقَوفٌ عَلَيْهِ، وَهُو كَوْنُهُ سُبْحَانَهُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَىٰ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَهُو كَوْنُهُ سُبْحَانَهُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
الْعَبْدِ هُوَ وَرَسُولُهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْخُبُّ التَّامُّ، وَالْإِخْلَاصُ - الَّذِي هُوَ ثَمَرَتُهُ - أَعْلَىٰ مِنْ مُجَرَّدِ الرِّضَا بِرُبُوبِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ: كَانَتْ ثَمَرَتُهُ أَعْلَى، وَهُوَ وَجْدُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ. الْإِيمَانِ.

وَثَمَرَةُ الرِّضَا: ذَوْقُ طَعْمِ الْإِيمَانِ ، فَهَذَا وَجْدُ حَلَاوَةٍ ، وَذَلِكَ ذَوْقُ طَعْم ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

#### مَنْزِلَةُ الرِّضَى :

الرِّضَىٰ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ ، نَظِيرُ الْجِهَادِ مِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِح ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَانِ ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَانِ : كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَانِ ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ذُرْوَةُ سَنَامِ الْإِيمَانِ . الصَّبْرُ لِلْحُكْم ، وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ .

## عَدَمُ الرِّضَى أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ عُصِيَ اللهُ بِهَا :

أُوَّلُ مَعْصِيَةٍ عُصِيَ اللهُ بِهَا فِي هَذَا الْعَالَمِ: إِنَّمَا نَشَأَتْ مِنْ عَدَمِ الرِّضَى، فَإِبْلِيسُ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ كَوْنًا ، مِنْ تَفْضِيلِ آدَمَ فَإِبْلِيسُ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ اللهِ اللَّذِي حَكَمَ بِهِ كَوْنًا ، مِنْ تَفْضِيلِ آدَمَ لَمْ وَتَكُرِيمِهِ ، وَلَا بِحُكْمِهِ الدِّينِيِّ ، مِنْ أَمْرِهِ بِالشَّجُودِ لِآدَمَ ، وَآدَمُ لَمْ وَتَكُرِيمِهِ ، وَلَا بِحُكْمِهِ الدِّينِيِّ ، مِنْ أَمْرِهِ بِالشَّجُودِ لِآدَمَ ، وَآدَمُ لَمْ يَرْضَ بِمَا أَبِيحَ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، حَتَى ضَمَّ إِلَيْهِ الْأَكْلَ مِنْ شَجَرَةِ الْحُمَّى ، يَرْضَ بِمَا أَبِيحَ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، حَتَى ضَمَّ إِلَيْهِ الْأَكْلَ مِنْ شَجَرَةِ الْحُمَّى ،

ح ف والدَّلِيُّ الشَّالِيَّيِّ فِي اللَّهِ عَلَىٰ عَدَمِ الصَّبْرِ وَعَدَمِ الرِّضَا . ثُمَّ تَرَتَّبَتْ مَعَاصِي الذُّرِّيَّةِ عَلَىٰ عَدَمِ الصَّبْرِ وَعَدَمِ الرِّضَا .

#### مَنْعُ اللهِ إِيَّاكَ عَطَاءٌ :

مَنْعُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنَ اللَّحِبِّ عَطَاءٌ ، وَابْتِلَاءَهُ إِيَّاهُ عَافِيَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : مَنْعُهُ عَطَاءٌ ، وَذَلِكَ : أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ عَنْ بُخْلٍ عَافِيَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : مَنْعُهُ عَطَاءٌ ، وَذَلِكَ : أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ عَنْ بُخْلٍ وَلَا عَدَم ، وَإِنَّهَا نَظَرَ فِي خَيْرِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَمَنَعَهُ اخْتِيَارًا وَحُسَنَ نَظَرِ .

## رضًا اللهِ عَن الْعَبْدِ أَكْبَرُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا :

وَهَذَا الرِّضَا جَزَاءٌ عَلَىٰ رِضَاهُمْ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ، وَلَّا كَانَ هَذَا الْجَزَاءُ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ .

#### عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ :

قَالَ الرَّبِيعُ بَنُ أَنُس -رَحِمَهُ اللَّهُ - :

عَلَامَةُ حُبِّ اللّهِ: كَثْرَةُ ذِكْرِهِ ، فَإِنَّكَ لَا تُحِبُّ شَيْئًا إِلَّا أَكْثَرْتَ مِنْ ذِكْرِهِ.

وَعَلَامَةُ الدِّينِ ؛ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ.

وَعَلَامَةُ الشُّكْرِ: الرِّضَا بِقَدَرِ اللهِ وَالتَّسْلِيمُ لِقَضَائِهِ.

#### الصُّوفِيَّةُ يَعْبُدُونَ أَنْفُسَهُمْ:

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةً - قَدَّسَ اللهُ رَوْحَهُ - يَحْكِي عَنْ بَعْضِ اللهُ رَوْحَهُ - يَحْكِي عَنْ بَعْضِ الْعَارِفِينَ أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ يَعْبُدُونَ اللهَّ، وَالصَّوفِيَّةُ يَعْبُدُونَ أَنْفُسَهُمْ.

أَرَادَ هَذَا الْمُعْنَىٰ الْمُتَقَدِّمَ، وَأَنَّهُمْ وَاقِفُونَ مَعَ مُرَادِهِمْ مِنَ اللهِ ، لَا مَعَ مُرَادِهِمْ مِنَ اللهِ ، لَا مَعَ مُرَادِ اللهِ مِنْهُمْ ، وَهَذَا عَيْنُ عِبَادَةِ النَّفْسِ، فَلْيَتَأَمَّلِ اللَّبِيبُ هَذَا الْمُوْضِعَ حَقَّ التَّأَمُّلُ ، فَإِنَّهُ مِحَكُّ وَمِيزَانٌ ، وَاللهُ اللهُ اللهُ تَعَانُ.

#### عَلَامَةُ الشِّقْوَة :

وَقَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ: خَمْسٌ مِنْ عَلَامَاتِ الشِّقْوَةِ: الْقَسْوَةُ فِي الْقَلْبِ، وَجُمُودُ الْعَيْنِ، وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ، وَالرَّغْبَةُ فِي الدَّنْيَا، وَطُولُ الْأَمَلِ.

#### حَيَاءُ الرَّبِّ \_ سُبْحَانَهُ تَعَالَى \_ مِنْ عَبْدِهِ :

وَأَمَّا حَيَاءُ الرَّبِّ تَعَالَىٰ مِنْ عَبْدِهِ: فَذَاكَ نَوْعٌ آخَرُ ، لَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ، وَلَا تَكَيَّفُهُ الْعُقُولُ، فَإِنَّهُ حَيَاءُ كَرَمَ وَبِرِّ وُجُودٍ وَجَلَال، «فَإِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلَا تَكَيَّفُهُ الْعُقُولُ، فَإِنَّهُ حَيَاءُ كَرَمَ وَبِرِّ وُجُودٍ وَجَلَال، «فَإِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَيْثُ كُرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذًا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» (١)،

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي مَعْنَىٰ ذَلِكَ فِيْمَا رَواهُ أَبُو دَاوُد (١٤٨٨) ، صَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-فَي «صَحِيْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُد» (١٣٢٠) .

## أُقْسَامُ الحَيَاءِ :

فَأَمَّا حَيَاءُ الْجِنَايَةِ: فَمِنْهُ حَيَاءُ آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لَمَّا فَرَّ هَارِبًا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَفِرَارًا مِنِّي يَا آدَمُ؟ ، قَالَ: لَا يَا رَبِّ ، بَلْ حَيَاءً مَنْكَ.

وَحَيَاءُ النَّقَصِيرِ: كَحَيَاءِ الْلَائِكَةِ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا: سُبْحَانَكَ! مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِك.

وَحَيَاءُ الْإِجْلَالِ: هُوَ حَيَاءُ الْمُعْرِفَةِ ، وَعَلَىٰ حَسَبِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ يَكُونُ حَيَاةُ مِنْهُ.

وَحَيَاءُ الْكَرَمِ: كَحَيَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ دَعَاهُمْ إِلَىٰ وَلِيمَةِ زَيْنَبَ ، وَطَوَّلُوا الْجُلُوسَ عِنْدَهُ ، فَقَامَ وَاسْتَحْيَا أَنْ

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي مَعْنَىٰ ذَلِكَ فِيْمَا أَوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ فِي «مُجَمَع الزَّوَائِدِ وَضَعَّفَهُ» (٥/ ١٩٥).

٠**٨٠** يَقُولَ هُمُ: انْصَرِفُوا (١).

وَحَيَاءُ الْحِشْمَةِ: كَحَيَاءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْلَذِّي لِلْكَانِ ابْنَتِهِ مِنْهُ (٢).

وَحَيَاءُ الاسْتَحْقَارِ وَاسْتَصْغَارِ النَّفْسِ: كَحَيَاء الْعَبْد منْ رَبِّه -عَزَّ وَجَلَّ - حِينَ يَسْأَلُهُ حَوَائِجَهُ ، احْتَقَارًا لشَأْن نَفْسه ، وَاسْتَصْغَارًا لَهَا، وَفِي أَثَر إِسْرَائِيلِيِّ: إِنَّ مُوسَىٰ -عَلَيْه السَّلَامْ - قَالَ: يَا رَبِّ ، إِنَّهُ لَتُعْرَضُ لِيَّ الْخَاجَةُ مِنَ الَدُّنْيَا ، فَأَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ هِيَ يَا رَبِّ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: سَلْنِي حَتَّىٰ مِلْحَ عَجِينَتِكَ ، وَعَلَفَ شَاتك.

## وَقَدۡ يَكُونُ لَهَذَا النَّوۡع سَبَبَان :

أَحَدُهُمَا: اسْتِحْقَارُ السَّائِل نَفْسَهُ ، وَاسْتِعْظَامُ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ. الثَّاني: اسْتعْظَامُ مَسْئُوله.

وَأَمَّا حَيَاءُ الْكَعَبَّة؛ فَهُوَ حَيَاءُ اللَّحبِّ منْ مَحْبُوبه ، حَتَّىٰ إِنَّهُ إِذَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِهِ فِي غَيْبَتِهِ هَاجَ الْحَيَاءُ مِنْ قَلْبِهِ ، وَأَحَسَّ بِهُ فِي وَجْهِهِ ، وَلَا يَدْرِي مَا سَبَبُهُ ، وَكَذَلِكَ يَعْرِضُ للْمُحبِّ عَنْدَ مُلَاقَاته مَحْبُوبه وَمُفَاجَأَته لَهُ رَوْعَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: جَمَالٌ رَائِعٌ ، وَسَبَبُ هَذَا الْخَيَاءِ وَالرَّوْعَةِ مَّا لَا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ لِلْمَحَبَّةِ سُلْطَانًا قَاهِرًا لِلْقَلْب

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥١٦٨) ، وَمُسْلِمٌ (٣٠٨) . (٢٥ صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٩) ، وَمُسْلِمٌ (٣٠٣) .

أَعْظَمَ مِنْ سُلْطَانِ مَنْ يَقْهَرُ الْبَدَنَ ، فَأَيْنَ مَنْ يَقْهَرُ قَلْبَكَ وَرُوحَكَ إِلَىٰ مَنْ يَقْهَرُ قَلْبَكَ وَرُوحَكَ إِلَىٰ مَنْ يَقْهَرُ بَدَنَكَ؟ ، وَلِذَلِكَ تَعَجَّبَتِ الْلُوكُ وَالْجَبَابِرَةُ مِنْ قَهْرِهِمْ لِلْخَلْقِ مَنْ يَقْهُرُ الْدَخْبُوبُ مُحِبَّهُ ، وَرَآهُ بَغْتَةً: وَقَهْرِ الْمُحْبُوبُ مُحِبَّهُ ، وَرَآهُ بَغْتَةً: أَحَسَّ الْقَلْبُ بَهُجُوم سُلْطَانِهِ عَلَيْهِ ، فَاعْتَرَاهُ رَوْعَةٌ وَخَوْفُ.

وَسَأَلْنَا يَوْمًا شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةً - قَدَّسَ اللهُ رَوْحَهُ - عَنْ هَذِهِ الْكَسْأَلَةِ؟ فَذَكَرْتُ أَنَا هَذَا الْجَوَابَ ، فَتَبَسَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

وَأَمَّا الْخَيَاءُ الَّذِي يَعْتَرِيهِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ - كَأَمَتِه وَزَوْجَتِهِ - فَسَبَبُهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ هَذَا السُّلُطَانَ لَّا زَالَ خَوْفُهُ عَنِ الْقَلْبِ بَقِيتُ هَيْبَهُ وَاحْتَشَامُهُ ، فَتَوَلَّدَ مِنْهَا الْخَيَاءُ ، وَأَمَّا حُصُولُ ذَلِكَ لَهُ فِي غَيْبَةِ هَيْبَةُ وَاحْتَشَامُهُ ، فَتَولَّد مِنْهَا الْخَيَاءُ ، وَأَمَّا حُصُولُ ذَلِكَ لَهُ فِي غَيْبَةِ الْحُبُوبِ: فَظَاهِرٌ ، لِاسْتِيلَائِهِ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، فَوَهْمُهُ يُغَالِطُهُ عَلَيْهِ وَيُكَابِرُهُ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مَعَهُ.

وَأَمَّا حَيَاءُ الْعُبُودِيَّةِ؛ فَهُوَ حَيَاءٌ مُمْتَزِجٌ مِنْ مَحَبَّةٍ وَخَوْف ، وَمُشَاهَدَة عَدَم صَلَاحِ عُبُودِيَّتِه لَعُبُودِه ، وَأَنَّ قَدْرَهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ مِنْهَا، فَعُبُودِيَّتُهُ لَهُ تُوجَبُ اسْتَحْيَاءَهُ مَنْهُ لَا مَحَالَة .

وَأَمَّا حَيَاءُ الشَّرَفِ وَالْعِزَّةِ: فَحَيَاءُ النَّفْسِ الْعَظِيمَةِ الْكَبِيرَةِ إِذَا صَدَرَ مِنْهَا مَا هُوَ دُونَ قَدْرِهَا مِنْ بَذْلِ أَوْ عَطَاءً وَإِحْسَانٍ ، فَإِنَّهُ يَسْتَحْيِي مَعَ بَذْلِهِ حَيَاءَ شَرَفِ نَفْسِ وَعِزَّةٍ ، وَهَذَا لَهُ سَبَبَانِ.

أُحَدُهُمَا هَذَا ، وَالثَّانِي: اسْتحْيَاؤُهُ مِنَ الْآخِذ ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ هُوَ الْآخِذُ السَّائِلُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ هُوَ الْآخِذُ السَّائِلُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُوَاجَهَتِهِ لَمْنُ السَّائِلُ، حَتَّىٰ إِنَّ بَعْضَ أَهْلَ الْكَرَمِ لَا تُطَاوِعُهُ نَفْسُهُ بِمُوَاجَهَتِهِ لَمْنُ يُعْطِيهِ حَيَاءً مِنْهُ ، وَهَذَا يَدْخُلُ فِي حَيَاءِ التَّلَوُّمِ ، لِأَنَّهُ يَسْتَحْيِي مِنْ خَجْلَةِ الْآخِذ.

وَأَمَّا حَيَاءُ الْكَرِءِ مِنْ نَفْسِهِ الْقَوْمِ الشَّرِيفَةِ الْعَزِيزَةِ الرَّفِيعَةِ مِنْ نَفْسِهَا بِالنَّقْصِ ، وَقَنَاعَتِهَا بِالدُّونِ ، فَيَجَدُ نَفْسَهُ مُسْتَحِيًا مِنْ رَضَاهَا لِنَفْسِهَا بِالنَّقْصِ ، وَقَنَاعَتِهَا بِالدُّونِ ، فَيَجَدُ نَفْسَهُ مُسْتَحِيًا مِنْ نَفْسِهِ ، حَتَّىٰ كَأَنَّ لَهُ نَفْسَيْن ، يَسْتَحْيِي بِإِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى، وَهَذَا مَنْ نَفْسِهِ ، فَهُو بِأَنْ أَكُمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيَاءِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اسْتَحْيَىٰ مِنْ نَفْسِهِ ، فَهُو بِأَنْ يَسْتَحْيِي مِنْ غَيْرِهِ أَجْدَرُ.

## إِنْ تَصُّدُقُ اللَّهَ يَصْدُقُكَ :

فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَدَقَ اللَّهَ : رَضِيَ اللهُ بِعَمَلِهِ ، وَحَالِهِ وَيَقِينِهِ ، وَقَصْدِهِ .

## الصَّادِقُ غَرِيْبٌ أَيْنَمَا حَلَّ :

وَمِنْ هَاهُنَا يُفَارِقُ الصَّادِقُ أَكْثَرَ السَّالِكِينَ ، بَلْ يَسْتَوْحِشُ فِي طَرِيقِهِ ، وَخَرِيدِ وَذَلِكَ لِقِلَة سَالِكِهَا ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ سَائِرُونَ عَلَىٰ طُرُقِ أَذْوَاقِهِمْ ، وَتَجْرِيدِ أَنْفَاسِهِمْ لِنُفُوسِهِمْ ، وَمُتَابَعَةِ رُسُومٍ شُيُوخِهِمْ ، وَالصَّادِقُ فِي وَادٍ ، وَهَوُلَاءِ فِي وَادٍ .



#### لًا إيْثَارَ في القُرْب :

وَكُلُّ سَبَبِ يَعُودُ عَلَيْكَ بِصَلَاحِ قَلْبِكَ وَوَقْتِكَ وَحَالِكَ مَعَ اللهِ: فَلَا تُؤْثِرْ بِهِ أَحَدًا ، فَإِنْ آثَرْتَ بِهِ فَإِنَّمَا تُؤْثِرُ الشَّيْطَانَ عَلَىٰ اللهِ ، وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ.

وَتَأَمَّلُ أَحْوَالَ أَكْثَرِ الْخَلْقِ فِي إِيثَارِهِمْ عَلَىٰ اللهِ مَنْ يَضُرُّهُمْ إِيثَارُهُمْ لَهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَأَيُّ جَهَالَةِ وَسَفَهِ فَوْقَ هَذَا ؟ .

وَمِنْ هَذَا تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي الْإِيثَارِ بِالْقُرْبِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ أَوْ مَنْ وَمَنْ هَذَا تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي الْإِيثَارِ بِالْقُرْبِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مَكْرُوهُ أَوْ يُوْتُرُهُ بِقُرْبِهِ مِنَ حَرَامٌ ، كَمَنْ يُؤْثِرُ بِالصَّفِّ الْأَوْلَ غَيْرَهُ وَيَتَأَخَّرُ هُوَ، أَوْ يُؤْثِرُهُ بِقُرْبِهِ مِنَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمْعَةَ ، أَوْ يُؤْثِرُهُ بِعِلْمِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمْعَة ، أَوْ يُؤثِرُ غَيْرَهُ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، أَوْ يُؤثِرُهُ بِعِلْمِ يَعْرَمُهُ نَفْسَهُ ، وَيَرْفَعُهُ عَلَيْهِ ، فَيَفُوزُ بِهِ دُونَهُ .

وَتَكَلَّمُوا فِي إِيثَارِ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِدَفْنِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُجْرَتِهَا .

وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ الْلَيِّتَ يَنْقَطِعُ عَمَلُهُ بِمَوْتِهِ وَبِقُرْبِهِ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ الْإِيثَارُ بِالْقُرْبِ بَعْدَ الْوْتِ، إِذْ لَا تَقَرُّبَ فِي حَقَّ الْلَيِّتِ ، وَإِنَّهَ هَذَا إِنْ الْقُرْبِ بَعْدَ الْوْتِ، إِذْ لَا تَقَرُّبَ فِي حَقَّ الْلَيِّتِ ، وَإِنَّهَ هَذَا إِيثَارٌ بِهِ قُرْبَةٌ إِلَىٰ إِيثَارٌ بِهِ قُرْبَةٌ إِلَىٰ الله -عَزَّ وَجَلَّ - لِلْمُؤْثِر ، وَالله أَعْلَمُ .

#### لاَ تُؤْثِرَنَّ عَلَى اللهِ أَحَدًا :

وَقَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللهِ - الَّتِي لَا تَبْدِيلَ لَهَا - أَنَّ مَنْ آثَرَ مَرْضَاةً الْخَلْقِ عَلَىٰ مَرْضَاته : أَنْ يُسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ آثَرَ رِضَاهُ ، وَيَخْذُلَهُ مِنْ جَهَته ، وَيَجْعَلَ عَلَىٰ مَرْضَاته عَلَىٰ يَدَيْهِ ، فَيَعُودَ حَامِدُهُ ذَامَّا ، وَمَنْ آثَرَ مَرْضَاتَهُ سَاخِطًا، فَلا عَلَىٰ عَفَىٰ مَقْصُودِه مِنْهُمْ حَصَلَ ، وَلَا إِلَىٰ ثَوَابِ مَرْضَاةٍ رَبِّهِ وَصَلَ ، وَهَذَا أَعْجَزُ الْخَلْق وَأَحْمَقُهُمْ .

هَذَا مَعَ أَنَّ رِضَا الْخَلْقِ: لَا مَقْدُورٌ ، وَلَا مَأْمُورٌ ، وَلَا مَأْمُورٌ ، وَلَا مَأْمُورٌ ، فَهُو مُمْسَتَحِيلٌ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ سُخْطِهِمْ عَلَيْكَ ، فَلَأَنْ يَسْخَطُوا عَلَيْكَ وَتَفُوزَ بَرِضَا الله عَنْكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ وَأَنْفَعُ لَكَ مِنْ أَنْ يَسْخَوْا عَلَيْكَ وَاللهُ عَنْكَ عَنْكَ عَنْكَ مَنْ أَنْ يَسْخَوْا عَلَيْكَ وَاللهُ عَنْكَ غَنْكَ عَنْكَ عَنْكَ مَنْ أَنْ يَسْخَوْا عَلَيْكَ وَاللهُ عَنْكَ عَنْكَ غَيْرُ رَاضَ ، فَإِذَا كَانَ سُخْطُهُمْ لَا بُدَّ مِنْهُ - عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ - فَآثرُ سُخْطَهُمُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ رَضُوا عَنْكَ بَعْدَ هَذَا، وَإِلَّا سُخْطَهُمُ الَّذِي يُنَالُ به رِضَا اللهِ ، فَإِنْ هُمْ رَضُوا عَنْكَ بَعْدَ هَذَا، وَإِلَّا فَمُضَرَّكُ شَعْوَنُ شَيْء رضا مَنْ لَا يَنْفَعُكَ رضاهُ ، وَلَا يَضُرُّكَ سُخُطُهُ فِي دِينِكَ، وَلَا فِي إِيهَانِكَ ، وَلَا فِي آخرتك ، فَإِنْ ضَرَّكَ فِي أَمْ يَسِيرِ فِي الدُّنْيَا فَمَضَرَّةُ وَلَا فَمُ طَرَّكُ فِي أَمْ يَسِيرِ فِي الدُّنْيَا فَمَضَرَّة وَلَا فَهُ أَلْهُ أَنْ عُرَاكُ ، وَلَا فَي أَمْ يَسِيرِ فِي الدُّنْيَا فَمَضَرَّة وَلَا فَا شُخْطَ اللهِ أَعْظُمُ وَأَعْظُمُ .

# الْمُؤْثِرَ لِرِضَا اللَّهِ تُصَوَّبُ نَحْوَهُ السِّهَامِ :

مِنَ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الْمُؤْثِرَ لِرِضَا اللهِ مُتَصَدِّ لِمُعَادَاةِ الْخَلْقِ وَأَذَاهُمْ، وَسَعْيِهِمْ فِي إِنْلَافِهِ وَلَا بُدَّ، هَذِهِ شُنَّةُ اللهِ فِي خَلْقِهِ، وَإِلَّا فَهَا ذَنْبُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ،

وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ، وَالْقَائِمِينَ بِدِينِ اللهِ ، الذَّابِّينَ عَنْ كَتَابِهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ عِنْدَهُمْ ؟ .

فَمَنْ آثَرَ رِضَا الله فَلا بُدَّ أَنْ يُعَادِيَهُ رَذَالَةُ الْعَالَمِ وَسَقْطُهُمْ ، وَغَوْثَاهُمْ وَجُهَّاهُمْ ، وَأَهْلُ الرِّيَاسَاتِ الْبَاطِلَة ، وَجُهَّاهُمْ ، وَأَهْلُ الرِّيَاسَاتِ الْبَاطِلَة ، وَكُلُّ مَنْ يُخَالِفُ هَدْيَهُ ، فَهَا يَقْدَمُ عَلَىٰ مُعَادَاة هَوُلاء إلَّا طَالِبُ وَكُلُّ مَنْ يُخَالِفُ هَدْيَهُ ، فَهَا يَقْدَمُ عَلَىٰ مُعَادَاة هَوُلاء إلَّا طَالِبُ اللهُ بَعَادَاة هَوُلاء إلَّا طَالِبُ اللهُ بَعَامِلُ عَلَىٰ سَهَاعِ خِطَابِ ﴿ يَكَايَّنُهُا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ سَهَاعِ خِطَابِ ﴿ يَكَايَّنُهُا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهِ عَامِلٌ عَلَىٰ سَهَاعِ خِطَابِ ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ

## تَزْكِيَةُ النُّفُوسِ :

تَزْكِيَةُ النُّفُوسِ ؛ أَصْعَبُ مِنْ عَلَاجِ الْأَبْدَانِ وَأَشَدُّ ، فَمَنْ زَكَّىٰ نَفْسَهُ بِالرِّيَاضَة وَالْخُلُوة ، الَّتِي لَمْ يَجِيْ جَهَا الرُّسُلُ : فَهُو كَالْريضِ اللَّيَاضَة وَالْخُلُوة ، وَأَيْنَ يَقَعُ رَأْيُهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الطَّبِيبِ ؟ ، فَالرَّسُلُ اللَّيُ سُلُ اللَّيْسَلِ ؟ ، فَالرَّسُلُ اللَّيْسَلِ إِلَىٰ تَزْكِيَتِهَا وَصَلَاحِهَا إِلَّا مِنْ طَريقِهِمْ ، وَاللهُ الْمُشتَعَانُ . وَعَلَىٰ أَيْدِيمِمْ ، وَاللهُ الْمُشتَعَانُ . فَإِنْ تَقْعَ الْخُلُقُ كَسْبِيًا ، أَوْ هُوَ أَمْرٌ خَارِجُ عَنِ فَإِنْ قُلْتَ : هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ الْخُلُقُ كَسْبِيًا ، أَوْ هُوَ أَمْرٌ خَارِجُ عَنِ الْكَسْبِ ؟ .

قُلْتُ : يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ كَسْبِيًّا بِالتَّخَلُّقِ وَالتَّكَلُّفِ ، حَتَّىٰ يَصِيرَ لَهُ سَجِيَّةً وَمَلَكَةً ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ﴿ إِنْ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُا اللهُ : الْحِلْمُ ، وَالْأَنَاةُ » الْقَيْسِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: ﴿ إِنْ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُا اللهُ : الْحُلْمُ ، وَالْأَنَاةُ » فَقَالَ: ﴿ بَلْ جَبَلَكِ اللهُ عَلَيْهِا ؟ ، فَقَالَ: ﴿ بَلْ جَبَلَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِا ؟ ، فَقَالَ: ﴿ بَلْ جَبَلَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِا ؟ ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِا كُلُولُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا ؟ ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِا كُلُولُ عَلَيْهِا كُولُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا كُولُولُ عَلَيْهِا كُولُ عَلَيْهِا كُلُهُ عَلَىٰ خُلُقَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا كُولُولُهُ اللهُ عَلَيْهِا كُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِا كُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَاهُ عَلَيْهِا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ

فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ الْخُلُقِ: مَا هُوَ طَبِيعَةٌ وَجِبلَّةٌ ، وَمَا هُوَ مُكْتَسَبٌ ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ فِي دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ: «اللهُمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي اهْدِنِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي الْمُحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، فَذَكَرَ الْكَسْبَ وَالْقَدَرَ ، وَاللهُ أَعْدَرَ ، فَذَكَرَ الْكَسْبَ وَالْقَدَرَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### تَجْدِيْدُ التَّوْبَةِ :

فَعَلَىٰ الْعَبْدِ أَنْ يَتَعَذَّرَ إِلَىٰ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ، أَمَّا الشَّرُّ : فَطَاهِرُ ، وَأَمَّا الْخَيْرُ : فَيَعْتَذِرُ مِنْ نُقْصَانِهِ ، وَلَا يَرَاهُ صَالِحًا لِرَبِّهِ . فَظَاهِرُ ، وَأَمَّا الْخَيْرُ : فَيَعْتَذِرُ مِنْ نُقْصَانِهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ اللهُ أَوْلِيَاءَهُ فَهُوَ - مَعَ إِحْسَانِهِ - مُعْتَذِرٌ فِي إِحْسَانِهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ اللهُ أَوْلِيَاءَهُ بِالْوَجَلِ مِنْهُ مَعَ إِحْسَانِهِ مِقُولِهِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةً ﴾ بالْوَجَلِ مِنْهُ مَعَ إِحْسَانِهِ مْ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةً ﴾

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٧) وَأَبُو ِ دَاوُد (٥٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٧١) وَأَبُو دَاوُد (٧٦٠).

[الُوْمِنِيْن: ٦٠]، وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « هُوَ الرَّجُلُ يَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَيَخَافُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ » (١)، فَإِذَا خَافَ فَهُوَ بِالْإعْتِذَارِ أَوْلَىٰ .

## وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى هَذَا الْاعْتَذَارِ أَمْرَان :

أَحَدُهُما : شُهُودُ تَقْصِيرِهِ وَنُقْصَانِهِ .

وَالثَّانِي: صِدْقُ مَحَبَّتِهِ، فَإِنَّ الْمُحِبَّ الصَّادِقَ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ مَحْبُوبِهِ بِغَايَةِ إِمْكَانِه، وَهُوَ مُعْتَذِرٌ إِلَيْه، مُسْتَحْي مِنْهُ: أَنْ يُوَاجِهَهُ بِهَا وَاجَهَهُ بِهَ ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّ قَدْرَهُ فَوْقَهُ وَأَجَلُّ مِنْهُ، وَهَذَا مُشَاهَدُ فِي مَحَبَّةِ الْمُخْلُوقِينَ.

## أُوَّلُ ذَنْبِ عَصَى اللَّهُ بِهِ أَبَوَا الثَّقَلَيْنِ :

أُوَّلُ ذَنْبٍ عَصَىٰ اللهُ بِهِ أَبُوا الثَّقَلَيْنِ: الْكِبْرُ وَالْحِرْصُ، فَكَانَ الْكِبْرُ وَالْحِرْصُ، فَكَانَ الْكِبْرُ وَالْحِرْصُ، فَكَانَ الْكِبْرُ ذَنْبَ إِبْلِيسَ اللَّعِينِ، فَأَلَ أَمْرُهُ إِلَىٰ مَا آلَ إِلَيْهِ، وَذَنْبُ آدَمَ عَلَىٰ نَبِيّنَا وَ-عَلَيْهِ السَّلَامُ-: كَانَ مِنَ الْحَرْصِ وَالشَّهْوَةِ، فَكَانَ عَاقبَتُهُ التَّوْبَةَ وَالْهِدَايَةَ، وَذَنْبُ إِبْلِيسَ حَمَلَهُ عَلَىٰ الاَحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ وَالْإِصْرَارِ، وَذَنْبُ وَالْهِدَايَةَ، وَذَنْبُ إِبْلِيسَ حَمَلَهُ عَلَىٰ الاَحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ وَالْإِصْرَارِ، وَذَنْبُ آدَمَ أَوْجَبَ لَهُ إِضَافَتَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، وَالإعْتِرَافَ بِهِ وَالْإِسْتِغْفَارَ.

فَأَهْلُ الْكِبْرِ وَالْإِصْرَارِ ، وَالِاحْتِجَاجِ بِالْأَقْدَارِ : مَعَ شَيْخِهِمْ وَقَائِدِهِمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرِمِذِيُّ (٣١٧٤) ، وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-فِي «السِّلْسِلَة الصَحِيِّحَةِ »(١٦٢).

\_٣٨٨

إِلَىٰ النَّارِ إِبْلِيسَ، وَأَهْلُ الشَّهْوَةِ: الْمُسْتَغْفِرُونَ التَّائِبُونَ الْمُعْتَرِفُونَ النَّائِدِينَ الْمُعْتَرُفُونَ النَّائِدِينَ لَا يَحْتَجُّونَ عَلَيْهَا بِالْقَدَرِ: مَعَ أَبِيهِمْ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ. وَالنَّذُنُوبِ، الَّذِينَ لَا يَحْتَجُونَ عَلَيْهَا بِالْقَدَرِ: مَعَ أَبِيهِمْ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ. وَسَمَعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةً - رَحِمَهُ الله - يَقُولُ: التَّكَبُّرُ شَرُّ مِنَ الشَّرُكِ فَإِنَّ اللَّهَ وَغَيْرَهُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَالْمُشْرِكَ يَعْبُدُ الله وَغَيْرَهُ . الشَّرْكِ فَإِنَّ اللَّهَ وَغَيْرَهُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَالْمُشْرِكَ يَعْبُدُ الله وَغَيْرَهُ .

#### تَعْرِيْفُ البَصِيْرَةِ :

وَالْبَصِيرَةُ نُورٌ يَجْعَلُهُ اللهُ فِي عَيْنِ الْقَلْبِ ، يُفَرِّقُ بِهِ الْعَبْدُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْقَلْبِ : كَنِسْبَةِ ضَوْءِ الْعَيْنِ إِلَى الْعَيْنِ .

وَهَذِهِ الْبَصِيرَةُ وَهْبِيَّةٌ وَكَسَبِيَّةُ ، فَمَنْ أَدَارَ النَّظَرَ فِي أَعْلَامِ الْحَقِّ وَأَدِلَّتِهِ، وَتَجَرَّدَ لِلَّهُ مِنْ هَوَاهُ: اسْتَنَارَتْ بَصِيرَتُهُ ، وَرُزِقَ فُرْقَانًا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلَ.

#### حَدُّ الخَوْف :

سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ: حَدُّ الْخَوْفِ مَا حَجَزَكَ عَنْ مَعَاصِي اللهِ ، فَهَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ: فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَاجِ إِلَيْهِ.

#### حَدُّ الرَّجَاء :

حَدُّ الرَّجَاءِ: مَا طَيَّبَ لَكَ الْعِبَادَةَ ، وَحَمَلَكَ عَلَىٰ السَّيْرِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرِّيَاحِ الَّتِي تُسَيِّرُ السَّفِينَةُ ، فَإِذَا انْقَطَعَتْ وَقَفَتِ السَّفِينَةُ ، وَإِذَا زَادَتْ

أَلْقَتْهَا إِلَىٰ الْمُهَالِكِ ، وَإِذَا كَانَتْ بِقَدْرِ: أَوْصَلَتْهَا إِلَىٰ الْبُغْيَةِ.

#### النَّفْسُ قَرِينَةُ الشَّيْطَانِ :

وَالنَّفْسُ قَرِينَةُ الشَّيْطَانِ وَمُصَاحِبَتُهُ ، وَتُشْبِهُهُ فِي صِفَاتِه ، وَمَوَاهِبُ الرَّبِّ - تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ - تَنْزِلُ عَلَىٰ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ ، فَالنَّفْسُ تَسْتَرْقُ السَّمْعَ، فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَىٰ الْقَلْبِ تِلْكَ الْمَوَاهِبُ : وَثَبَتْ لِتَأْخُذَ قِسْطَهَا السَّمْعَ، فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَىٰ الْقَلْبِ تِلْكَ الْمَوَاهِبُ : وَثَبَتْ لِتَأْخُذَ قِسْطَهَا مَنْهَا ، وَتُصَيِّرَهُ مِنْ عِدَّتِهَا وَحَوَاصِلِهَا ، فَالْمُسْتَرْسِلُ مَعَهَا ، الْجَاهِلُ بَهَا مَنْهُا ، وَتُصَيِّرَهُ مِنْ عَلَيْهَا وَحَوَاصِلِهَا ، فَالْمُسْتَرْسِلُ مَعَهَا ، الْجَاهِلُ بَهَا فَيَدَعُهَا تَسْتَوْفِي ذَلِكَ ، فَبَيْنَا هُو فِي مَوْهِبَةِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَعِدَّةً وَقُوَّةً وَقُوَّةً لَكُهُ مِنْ حَاصِلِ النَّفْسَ وَالَتِهَا ، وَعُدَدَهَا ، فَصَالَتْ لَهُ ، إِذْ صَارَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ حَاصِلِ النَّفْسَ وَالَتِهَا ، وَعُدَدَهَا ، فَصَالَتْ بِهُ وَطَعَتْ ، لِأَنَّهَا رَأَتُ غَنَاهَا بِهِ ، وَالْإِنْسَانُ يَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ بِهِ وَطَغَتْ ، لأَنَّهُ مَنْ حَلَمُ الْقُلْمِ مَنْ عُلَمُ الْمَالُ وَلَكَ عَنَاهَا بِهِ ، وَالْإِنْسَانُ يَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ بِهُ وَطَعَتْ ، لأَنَّهُ مَنْ حَلَمُ الْمَالُ بَهُ وَلَا إِلْمَانُ يَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ بِهُ وَطَعَتْ ، لأَنْكَ مَا هُو حَالٍ ، أَوْ مَعْرِفَة ، أَوْ كَشُف ؟ ، فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ مِنْ جُرْأَةٍ ، أَوْ عَلْ الْمَالُ اللّهِ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالُ اللّهُ النَّهُ اللّهُ الل

فَوَاللهِ كَمْ هَاهُنَا مِنْ قَتِيلِ ، وَسَلِيبِ ، وَجَرِيحِ يَقُولُ : مِنْ أَيْنَ أُصِبْتُ ؟ ، وَأَقَلُ مَا يُعَاقَبُ بِهِ مِنَ أَيْنَ أُصِبْتُ ؟ ، وَأَقَلُ مَا يُعَاقَبُ بِهِ مِنَ الْخِرْمَانِ بِذَلِكَ : أَنْ يُغْلَقَ عَنْهُ بَابُ الْزِيدِ ، وَلِهَذَا كَانَ الْعَارِفُونَ وَأَرْبَابُ الْزِيدِ ، وَلِهَذَا كَانَ الْعَارِفُونَ وَأَرْبَابُ الْبَصَائِرِ : إِذَا نَالُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ انْحَرَفُوا إِلَىٰ طَرَفِ الذُّلُ وَالِانْكِسَارِ ، الْبَصَائِرِ : إِذَا نَالُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ انْحَرَفُوا إِلَىٰ طَرَفِ الذُّلُ وَالِانْكِسَارِ ،

وَمُطَالَعَةِ عُيُوبِ النَّفْسِ، وَاسْتَدْعَوْا حَارِسَ الْخَوْفِ، وَحَافَظُوا عَلَىٰ الرِّبَاطِ بِمُلَازَمَةِ النَّغْرِ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ النَّفْسِ، وَنَظَرُوا إِلَىٰ أَقْرَبِ الْخَلْقِ الرِّبَاطِ بِمُلَازَمَةِ النَّغْرِ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ النَّفْسِ، وَنَظُرُوا إِلَىٰ أَقْرَبِ الْخَلْقِ مِنَ اللهِ ، وَأَكْرَمَهِمْ عَلَيْهِ ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ وَسِيلَةً ، وَأَعْظَمِهِمْ عِنْدَهُ جَاهًا، مِنَ الله ، وَأَكْرَمَهِمْ عَلَيْهِ ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ وَسِيلَةً ، وَأَعْظَمِهِمْ عِنْدَهُ جَاهًا، وَقَدْ دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَذَقْنَهُ تَمَسُّ قُرْبُوسَ سَرْجِهِ: انْخَفَاضًا وَانْكَسَارًا، وَتَوَاضُعًا لِرَبِّهِ تَعَالَىٰ فِي مِثْلِ تلكَ الْحَالِ ، الَّتِي عَادَةُ النَّفُوسِ وَانْكَسَارًا، وَتَوَاضُعًا لِرَبِّهِ تَعَالَىٰ فِي مِثْلِ تلكَ الْحَالِ ، الَّتِي عَادَةُ النَّفُوسِ وَانْكَسَارًا، وَتَوَاضُعًا لِرَبِّهِ تَعَالَىٰ فِي مِثْلِ تلكَ الْحَالِ ، الَّتِي عَادَةُ النَّفُوسِ وَانْكَسَارًا، وَتَوَاضُعًا لِرَبِّهِ تَعَالَىٰ فِي مِثْلِ تلكَ الْحَالِ ، الَّتِي عَادَةُ النَّفُوسِ وَانْكَسَارًا، وَتَوَاضُعًا لِرَبِّهِ تَعَالَىٰ فِي مِثْلِ تلكَ الْخَالِ ، الَّتِي عَادَةُ النَّفُوسِ وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيدِ، وَالتَّالِيلَةُ مِنْ اللَّهُ عَنَانِ السَّمَاءِ .

فَالرَّجُلُ: مَنْ صَانَ فَتْحَهُ وَنَصِيبَهُ مِنَ اللهِ ، وَوَارَاهُ عَنِ اسْتَرَاقَ نَفْسِهِ ، وَالرَّاهُ عَنِ اسْتَرَاقَ نَفْسِهِ ، وَالرَّامُ عَلَيْهَا بِهِ ، وَالْعَاجِزُ: مَنْ جَادَ لَهَا بِهِ ، فَيَا لَهُ مِنْ جُودٍ مَا أَقْبَحَهُ ، وَاللهُ النَّسُتَعَانُ .

## مَنْزِلَةُ اليَقِيْنِ :

هُوَ مِنَ الْإِيمَانِ مَنْزِلَةُ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَد، وَبِهِ تَفَاضَلَ الْعَارِفُونَ ، وَفِيهِ تَنَافَسَ الْلَّتَنَافِسُونَ ، وَإِلَيْهِ شَمَّرَ الْعَامِلُونَ ، وَعَمَلُ الْقَوْمِ إِنَّا كَانَ عَلَيْهِ ، وَإِشَارَاتُهُمْ كُلُّهَا إِلَيْهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الصَّبْرُ بِالْيَقِينِ : وُلِدَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ ، وَإِشَارَاتُهُمْ كُلُّهَا إِلَيْهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الصَّبْرُ بِالْيَقِينِ : وُلِدَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ ، وَإِشَارَاتُهُمْ كُلُّهَا إِلَيْهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الصَّبْرُ بِالْيَقِينِ : وُلِدَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ ، وَإِشَارَاتُهُمْ كُلُها إِلَيْهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الصَّبْرُ بِالْيَقِينِ : وُلِدَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهُ مَامَة فِي الدِّينِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَبِقَوْلِهِ : يَهْتَدِي اللهُ تَدُونَ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ ، وَبِقَوْلِهِ : يَهْتَدِي اللهُ تَدُونَ وَكَانُوا بِعَايَتِنَا مُنْهُمْ أَيِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُولًا وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يُولِي اللهِ اللهُ اللهُو

وَخَصَّ أَهْلَ الْيَقِينِ بِالْهُدَىٰ وَالْفَلَاحِ مِنْ بَيْنِ الْعَالَمِينَ ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا ۖ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهَ مَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَأَخْبَرَ عَنْ أَهْلِ النَّارِ: بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْيَقِينِ ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّا نَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن اللَّاعَةُ إِن اللَّاعَةُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّا نَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن اللَّا عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلِل

فَالْيَقِينُ رُوحُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الَّتِي هِيَ أَرْوَاحُ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الصِّدِّيقِيَّةِ ، وَهُوَ قُطْبُ هَذَا الشَّأْنِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُهُ .

## مِنْ أَعْلَامِ الْيَقِينِ :

ثَلَاثَةٌ مِنْ أَعَلامِ الْمَقِينِ ؛ قِلَّةُ ثُخَالَطَةِ النَّاسِ فِي الْعِشْرَةِ ، وَتَرْكُ الْلَاحِ الْمَدْحِ فَلَاثَةٌ مِنْ أَعْلامِهِ أَيْضًا: فَمُ هِمْ عِنْدَ الْمَنْعِ ، وَثَلَاثَةٌ مِنْ أَعْلامِهِ أَيْضًا: النَّظَرُ إِلَىٰ اللهِ فِي كُلِّ الْمَرْ ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ فِي كُلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَي كُلِّ اللهِ فِي كُلِّ اللهِ فِي عُلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فِي الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ

#### حَقِيْقَةُ الفَقْرِ :

الْفَقُو الْحَقِيقِيُّ: دَوَامُ الْافْتِقَارِ إِلَىٰ اللهِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَأَنْ يَشْهَدَ الْعَبْدُ - فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ - فَاقَةً تَامَّةً إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ كُلِّ وَجْهِ.

فَالْفَقْرُ ذَاتِيُّ لِلْعَبْدِ ، وَإِنَّمَا يَتَجَدَّدُ لَهُ لِشُهُودِهِ وَوُجُودِهِ حَالًا ، وَإِلَّا فَهُو خَقِيقَةٌ ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - : فَهُو حَقِيقَةٌ ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - : وَالْفَقْرُ لِي وَصْفُ ذَاتٍ لَازِمٌ أَبَدًا لَا كَمَا الْغِنَىٰ أَبَدًا وَصْفُ لَهُ ذَاتِيُّ وَالْفَقْرُ لِي وَصْفُ ذَاتٍ لَازِمٌ أَبَدًا

## أَرْكَانُ الْفَقْرِ :

أَرْكَانُ الْفَقْرِ أَرْبَعَةً : عِلْمٌ يَسُوسُهُ ، وَوَرَعٌ يَحْجِزُهُ ، وَيَقِينٌ يَحْمِلُهُ ، وَوَرَعٌ يَحْجِزُهُ ، وَيَقِينٌ يَحْمِلُهُ ، وَذِكْرٌ يُؤْنِسُهُ .

## الفَقْرُ والغِنَى ابْتِلَاءٌ :

# قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ - :

وَالْفَقْرُ وَالْغَنَىٰ ابْتِلَاءٌ مِنَ اللهِ لِعَبْده ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَلَكُ رَبُّهُ وَالْغَنَىٰ ابْتِلَاءٌ مِنَ اللهِ لِعَبْده ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَلَكُ مُورَ مَنْ وَالْعَرُ وَالْعَالَ مَا اَبْنَلَكُ فَيَقُولُ رَبِّ آهَننِ اللهَ كُلَّ ﴿ [الفَجْرُ: ١٥-١٧] ، أَيْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ وَسَّعْتُ عَلَيْهِ وَأَعْطَيْتُهُ : أَكُونُ قَدْ أَكْرَمْتُهُ ، وَلَا كُلُّ مَنْ ضَيَّقْتُ كُلُّ مَنْ ضَيَّقْتُ

عَلَيْهِ وَقَتَّرْتُ : أَكُونُ قَدْ أَهَنْتُهُ ، فَالْإِكْرَامُ : أَنْ يُكْرِمَ اللهُ الْعَبْدَ بِطَاعَته ، وَالْإِيمَانِ بِهِ ، وَمَحَبَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ ، وَالْإِهَانَةُ : أَنْ يَسْلُبَهُ ذَلكَ .

قَالَ- يَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةً -: وَلَا يَقَعُ التَّفَاضُلُ بِالْغِنَىٰ وَالْفَقْرِ، بَلْ بِالتَّقْوَى، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي التَّقْوَىٰ اسْتَوَيَا فِي الدَّرَجَةِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَٰلك.

#### هِجْرَةُ القَلْبِ :

لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ هِجْرَتَانِ ، وَهُمَا فَرْضٌ لَازَمٌ لَهُ عَلَىٰ الْأَنْفَاس: \* هِجْرَةٌ إِلَىٰ اللهِ سُبْحَانَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ ، وَالْإِنَابَةِ وَالْخُبِّ ، وَالْخُوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْعُبُودِيَّةِ .

\* وَهَجْرَةٌ إِلَىٰ رَسُولِه -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: بِالتَّحْكِيم لَهُ وَالتَّسْليم وَالتَّفْويض ، وَالانْقِيَادِ لِحُكْمِهِ ، وَتَلَقِّي أَحْكَامِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنْ ا مِشْكَاتِهِ ، فَيَكُونُ تَعَبُّدُهُ بِهِ أَعْظَمَ مِنْ تَعَبُّدِ الرَّكْبُ بِالدَّلِيلِ الْمَاهِرِ في ظَلَم اللَّيْل ، وَمَتَاهَاتِ الطريق .

فَهَا لَمْ يَكُنْ لِقَلْبِهِ هَاتَانِ الْهِجْرَتَانِ فَلْيَحْثُ عَلَىٰ رَأْسِهِ الرَّمَادَ ، وَلْيُرَاجِع الْإِيهَانَ مِنْ أَصْلِهِ ، فَيَرْجِعَ وَرَاءَهُ لِيَقْتَبِسَ نُورًا ، قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَيُقَالَ لَهُ ذَلِكَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ مِنْ وَرَاءِ السُّورِ ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ .

# مَنْزِلَةُ الطُّمَأْنِيْنَةِ :

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطُمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهُ أَلَا بِنِصَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ ﴾ [الرَّعْد: ٢٨]، وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ ﴾ أَرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ﴿ ﴾ فَٱدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ ﴾ أَرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ﴿ ﴾ فَٱدْخُلِي فِي عِبْدِي ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الطُّمَأْنِينَةُ سُكُونُ الْقَلْبِ إِلَىٰ الشَّيْءِ، وَعَدَمُ اضْطِرَابِهِ وَقَلَقِهِ، وَمنْهُ الْأَثَرُ الْمُعْرُوفُ «الصِّدْقُ طُمَأْنِينَةٌ ، وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ » (() ، أَي الصِّدْقُ يَطْمَئِنُ إِلَيْهِ قَلْبُ السَّامِع ، وَيَجِدُ عِنْدَهُ سُكُونًا إِلَيْهِ ، وَالْكَذِبُ يُوجِبُ يَطْمَئِنُ إِلَيْهِ قَلْبُ السَّامِع ، وَيَجِدُ عِنْدَهُ سُكُونًا إِلَيْهِ ، وَالْكَذِبُ يُوجِبُ لَهُ اضْطِرَابًا وَارْتِيَابًا ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ : -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « الْبِرُّ مَا لَهُ اضْطِرَابُهُ وَقَلَقُهُ . اطْمَأَنَّ إلَيْهِ الْقَلْبُ » (٢) ، أَيْ سَكَنَ إلَيْهِ وَزَالَ عَنْهُ اضْطِرَابُهُ وَقَلَقُهُ .

# مِمَّتُكَ عَلَى قَدْرِ مَا أَهَمَّكَ :

أَنَّ هِمَّةَ الْعَبْدِ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ طَلَبًا صَادِقًا خَالِصًا مَحْضًا ، فَتلْكَ هِيَ الْهِمَّةُ الْعَالِيَةُ ، الَّتِي لَا يَتَهَالَكُ صَاحِبُهَا أَيْ: لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ فَتلْكَ هِيَ الْهِمَّةُ الْعَالِيَةُ ، الَّتِي لَا يَتَهَالَكُ صَاحِبُهَا أَيْ : لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الْهُلَةِ ، وَلا يَتَهَالَكُ صَبْرَهُ ؛ لِغَلَبَةِ سُلْطَانِهِ عَلَيْهِ ، وَشِدَّةً إِلْزَامِهَا إِيَّاهُ الْهُلَةِ ، وَلا يَتَهَالَكُ صَبْرَهُ ؛ لِغَلَبَةِ سُلْطَانِهِ عَلَيْهِ ، وَشِدَّةً إِلْزَامِهَا إِيَّاهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ التِّرِمِذِيُّ (٦٠) ، وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «سُنَنِ التِّر مَذَيُّ »(٢٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) (صَّحِيْحٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٢٨/٤)،صَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْح الجَامع» (٢٨٨١) بِنَحْوِهِ .

﴾ فو والد الله الشاكري في المالية الما

بِطَّلَبِ الْلَقْصُودِ ، وَلَا يَلْتَفْتُ عَنْهَا إِلَىٰ مَا سَوَىٰ أَحْكَامِهَا ، وَصَاحِبُ هَذِهِ الْهُمَّة : سَرِيعٌ وُصُولُهُ وَظَفَرُهُ بِمَطْلُوبِهِ ، مَا لَمْ تَعُقْهُ الْعَوَائِقُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ

#### مَنْزِلَةُ الْمُحَبَّةِ :

وَهِيَ الْنُزِلَةُ الَّتِي فِيهَا تَنَافَسَ الْمَتَنَافِسُونَ ، وَإِلَيْهَا شَخَصَ الْعَامِلُونَ ، وَإِلَىٰ عِلْمِهَا شَمَّرَ السَّابِقُونَ ، وَعَلَيْهَا تَفَانَىٰ الْمُحَبُّونَ ، وَبِرُوحِ نَسِيمِهَا تَرَوَّحَ الْعَابِدُونَ ، فَهِي قُوتُ الْقُلُوبِ ، وَغِذَاءُ الْأَرْوَاحِ ، وَقُرَّةُ الْعُيُونِ ، تَرَوَّحَ الْعَابِدُونَ ، فَهِي قُوتُ الْقُلُوبِ ، وَغِذَاءُ الْأَرْوَاحِ ، وَقُرَّةُ الْعُيُونِ ، وَهِي الْخَيَاةُ التَّي مَنْ حُرِمَهَا فَهُو مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْوَاتِ ، وَالنُّورُ الَّذِي مَنْ فَعُدَهُ فَهُو فِي بِحَارِ الظُّلُهَ مَ وَالشِّفَاءُ الَّذِي مَنْ عَدَمَهُ حَلَّتْ بِقَلْبِهِ جَمِيعُ الْأَمْوَامِ ، وَاللَّهُ مَا فَعُو مِنْ لَمْ يَظْفَرْ بَهَا فَعَيْشُهُ كُلُّهُ هُمُومٌ وَالَاثُمْ .

وَهِيَ رُوحُ الْإِيمَانُ وَالْأَعْمَالِ، وَالْقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ الَّتِي مَتَىٰ خَلَتْ مِنْهَا فَهِيَ كَالْجَسَدِ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ ، تَحْمِلُ أَثْقَالَ السَّائِرِينَ إِلَىٰ بِلَادٍ مِنْهَا فَهِيَ كَالْجَسَدِ الَّذِي لَا رُوحَ فِيهِ ، تَحْمِلُ أَثْقَالَ السَّائِرِينَ إِلَىٰ بِلَادٍ لَمْ يَكُونُوا لَمْ يَكُونُوا إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ بَالِغِيهَا ، وَتُوصِلُهُمْ إِلَىٰ مَنَازِلَ لَمْ يَكُونُوا بِدُونِهَا أَبَدًا وَاصلِيها ، وَتُبَوِّؤُهُمْ مِنْ مَقَاعِدِ الصِّدْقِ مَقَامَاتٍ لَمْ يَكُونُوا بِدُونِهَا أَبَدًا وَاصلِيها ، وَهُنِي مَطَايَا الْقَوْمِ الَّتِي مَسْرَاهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِها دَائِما لَوْلَاها دَاخِيها ، وَطَرِيقُهُمُ الْأَقُومُ الَّذِي يُبَلِّغُهُمْ إِلَىٰ مَنَازِهِمُ الْأُولَىٰ مِنْ قَرْيِب .

تَاللهِ لَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُهَا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِذْ لَهُمْ مِنْ مَعِيَّةٍ عَنُومِهِمْ أَوْفَرُ نَصِيبِ ، وَقَدْ قَضَىٰ اللهُ - يَوْمَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ بَمْشِيئَتِهِ وَحَدْمَتِهِ الْبَالِغَةِ - : أَنَّ الْمُرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ، فَيَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

تَاللهِ لَقَدْ سَبَقَ الْقَوْمُ السُّعَاةَ ، وَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِ الْفُرُشِ نَائِمُونَ ، وَقَدْ تَقَدَّمُوا الرَّكْبَ بِمَرَاحِلَ ، وَهُمْ فِي سَيْرِهِمْ وَاقِفُونَ .

مِنْ لِي بِمِثْلِ سَيْرِكَ الْمُدَلَّلِ عَمْشِي رُوَيْدًا وَتَجِي فِي الْأَوَّلِ

أَجَابُوا مُنَادِيَ الشَّوْقِ إِذْ نَادَى بِهِمْ: حَيَّ عَلَىٰ الْفَلَاحِ، وَبَذَلُوا نُفُوسَهُمْ فِي طَلَبِ الْوُصُولِ إِلَىٰ مَحْبُوبِمْ، وَكَانَ بَذْهُمْ بِالرِّضَا وَالسَّمَاح، وَوَاصَلُوا فِي طَلَبِ الْوُصُولِ إِلَىٰ مَحْبُوبِمْ، وَكَانَ بَذْهُمْ بِالرِّضَا وَالسَّمَاح، وَوَاصَلُوا إِلَيْهِ اللَّهِ بِالْإِدْلَاجِ وَالْغُذُو وَالرَّوَاح، تَالله لَقَدْ حَمِدُوا عِنْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الْإِدْلَاجِ وَالْغُدُو وَالرَّوَاح، وَالرَّوَاح، تَالله لَقَدْ حَمِدُوا عِنْدَ الْوُصُولِ شَرَاهُمْ ، وَشَكَرُوا مَوْلَاهُمْ عَلَىٰ مَا أَعْطَاهُمْ ، وَإِنَّمَا يَحْمَدُ الْقَوْمَ السُّرَىٰ عَنْدَ الصَّبَاح.

بِكَ حَادِي الشَّوْقِ فَاطْوِ الْمَرَاحِلَا إِذَا مَا دَعَا لَبَيْكَ أَلْفًا كَوَامِلَا نَظَرْتَ إِلَىٰ الْأَطْلَالِ عُدْنَ حَوَائِلًا فَحَيَّهَلًا إِنْ كُنْتَ ذَا هِمَّةٍ فَقَدْ حَدَا وَقُلْ لِمُنَادِي حُبِّهِمْ وَرِضَاهُمْ وَلَا تَنْظُرِ الْأَطْلَالَ مِنْ دُونِمِمْ فَإِنْ

#### دَعْوَى المحَبَّة :

فَتَأَخَّرَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ ، وَثَبَتَ أَتْبَاعُ الْحَبِيبِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَخْلَاقِهِ، فَطُولِبُوا بِعَدَالَةِ الْبَيِّنَةِ بِتَزْكِيَةِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِم.

فَتَأَخَّرَ أَكْثَرُ اللَّحِبِّينَ وَقَامَ الْمُجَاهِدُونَ ، فَقِيلَ لَهُمْ: إِنَّ نُفُوسَ اللَّحِبِّينَ وَقَامَ الْمُجَاهِدُونَ ، فَقِيلَ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِرَ . وَأَمْوَا لَكُمْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللل

فَلَمَّا عَرَفُوا عَظَمَةَ الْمُشْرَي، وَفَضْلَ الثَّمَن، وَجَلَالَةَ مَنْ جَرَىٰ عَلَىٰ يَدَيْهِ عَقْدُ التَّبَايُعِ: عَرَفُوا قَدْرَ السِّلْعَةِ، وَأَنَّ لَهَا شَأْنًا، فَرَأُوْا مِنْ أَعْظَمِ الْغَبْنِ أَنْ يَبِيعُوهَا لِغَيْرِهِ بِثَمَن بَخْس، فَعَقَدُوا مَعَهُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ الْغَبْنِ أَنْ يَبِيعُوهَا لِغَيْرِهِ بِثَمَن بَخْس، فَعَقَدُوا مَعَهُ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ بِالتَّرَاضِي، مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ خِيَارٍ، وَقَالُوا: وَاللهِ لَا نُقِيلُكَ وَلَا نَسْتَقِيلُكَ. فِللَّ الْتَرَاضِي، مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ خِيَارٍ، وَقَالُوا: وَاللهِ لَا نُقِيلُكَ وَلَا نَسْتَقِيلُكَ. فَلَا تَعَلَّدُ وَسَلَّمُوا الْبَيعَ، قِيلَ لَهُمْ: مُذْ صَارَتْ نُفُوسُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ لَوْانُونَ مَا كَانَتْ، وَأَضْعَافَهَا مَعًا ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ لَنَا رَدَدْنَاهَا عَلَيْكُمْ أَوْفُرَ مَا كَانَتْ، وَأَضْعَافَهَا مَعًا هُوْ وَلَا تَعَلَىكُمْ أَوْفُرَ مَا كَانَتْ، وَأَضْعَافَهَا مَعًا هُوْ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّهِ أَمُواتًا فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى [آل عِمْرَان:١٦٩-١٧٠].

#### شَجَرَةُ الْمَحَبَّة :

إِذَا غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْمَحَبَّةِ فِي الْقَلْبِ ، وَسُقِيَتْ بِهَاءِ الْإِخْلَاصِ ، وَمُتَابِعَةِ الْخَبِيبِ ، أَثْمَرَتْ أَنْوَاعَ الشِّهَارِ ، وَآتَتْ أُكُلَهَا كُلَّ حِينَ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَمُتَابِعَةِ الْخَبِيبِ ، أَثْمَرَتْ أَنْوَاعَ الشِّهَارِ ، وَآتَتْ أُكُلَهَا كُلَّ حِينَ بِإِذْنِ رَبِّهَا، أَصْلُهَا ثَابِتُ فِي قَرَارِ الْقَلْبِ ، وَفَرْعُهَا مُتَّصِلٌ بِسِدْرَةِ الْمُنْتَهَى .

لَا يَزَالُ سَعْيُ الْمُحِبِّ صَاعِدًا إِلَىٰ حَبِيبِهِ ، لَا يَحْجُبُهُ دُونَهُ شَيْءٌ ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُمْ ﴾.

## الْأَسْبَابُ الْجَالِبَةِ لِلْمَحَبَّةِ :

# الْأَسْبَابُ الْجَالِبَة للْمَحَبَّة ، وَالْمُوجِبَة لَهَا وَهِيَ عَشَرَةٌ ،

أَحَدُهَا ؛ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَهُم لِلَعَانِيهِ وَمَا أُرِيدَ بِهِ ، كَتَدَبُّرِ الْكِتَابِ الَّذِي يَحْفَظُهُ الْعَبْدُ وَيَشْرَحُهُ ، لِيَتَفَهَّمَ مُرَادَ صَاحِبِهِ مِنْهُ .

الثَّاني: التَّقَرُّبُ إِلَىٰ اللهِ بِالنَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ ، فَإِنَّهَا تُوَصِّلُهُ إِلَىٰ دَرَجَةِ الْفَرَائِضِ ، فَإِنَّهَا تُوصِّلُهُ إِلَىٰ دَرَجَةِ الْمُحْبُوبِيَّةِ بَعْدَ الْمُحَبَّةِ .

الثَّالِثُ : دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ : بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ ، وَالْعَمَلِ وَالْعَلَبِ ، وَالْعَمَلِ وَالْخَالِ ، فَنَصِيبُهُ مِنَ الْدَّحْبَةِ عَلَىٰ قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا الذِّكْرِ .

الرَّابِعُ: إِيثَارُ مَعَابِّهِ عَلَىٰ مَعَابِّكَ عِنْدَ غَلَبَاتِ الْهُوَىٰ ، وَالتَّسَنُّمُ إِلَىٰ مَعَابِّه، وَإِنْ صَعْبَ الْمُرْتَقَىٰ .

الْخَاهِسُ: مُطَالَعَةُ الْقَلْبِ لِأَسْائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَمُشَاهَدَهُا وَمَعْرِفَتُهَا، وَتَقَلَّبُهُ فِي رِيَاضِ هَذِهِ الْمُعْرِفَةِ وَمَبَادِيهَا، فَمَنْ عَرَفَ الله بَأَسْائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَقَلَّبُهُ فِي رِيَاضِ هَذِهِ الْمُعْرِفَةِ وَمَبَادِيهَا، فَمَنْ عَرَفَ الله بَأَسْائِهِ وَصَفَاتِه وَأَفْعَالِه : أَحَبَّهُ لَا تَحَالَة ، وَلَهْذَا كَانَتِ اللَّعَطِّلَةُ وَالْفَرْعَوْنِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ وَالْخَمْونِ إِلَىٰ الْمُحْبُوبِ. قُطَّاعَ الطَّريق عَلَىٰ الْقُلُوبِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوُصُولِ إِلَىٰ الْكَحْبُوبِ.

السَّادِسُ : مُشَاهَدَةُ بِرِّهِ وَإِحْسَانِهِ وَآلَائِهِ ، وَنِعَمِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ ، فَإِنَّهَا دَاعِيَةٌ إِلَىٰ مَحَبَّتِهِ .

السَّابِعُ: وَهُوَ مِنْ أَعْجَبِهَا، انْكسَارُ الْقَلْبِ بِكُلِّيَّتِهِ بَيْنَ يَدَي اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ هَذَا الْمُعْنَىٰ غَيْرُ الْأَسْمَاءِ وَالْعِبَارَات.

الثَّامِنُ ؛ الْخَلْوَةُ بِهِ وَقْتَ النَّزُولِ الْإِلَهِيِّ ، لِمُنَاجَاتِهِ وَتِلَاوَةِ كَلَامِهِ ، وَالْوَقُوفِ بِالْقَلْبِ وَالتَّأَدُّبِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ خَتْمِ ذَلِكَ بِالْاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ .

اللَّاسِعُ: هُجَالَسَةُ الْلُحِبِّينَ الصَّادِقِينَ ، وَالْتِقَاطُ أَطَايِبِ ثَمَرَاتِ كَلَامِهِمْ كَمَا يَنْتَقِي أَطَايِبَ الثَّمَرِ ، وَلَا تَتَكَلَّمْ إِلَّا إِذَا تَرَجَّحَتُ مَصْلَحَةُ الْكَلَامِ ، وَكَا تَتَكَلَّمْ إِلَّا إِذَا تَرَجَّحَتُ مَصْلَحَةُ الْكَلَامِ ، وَمَنْفَعَةً لِغَيْرِكَ .

الْعَاشِرُ: مُبَاعَدَةُ كُلِّ سَبَبِ يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.

فَمِنْ هَذِهِ الْأُسْبَابِ الْعَشْرَةِ: وَصَلَ اللَّحِبُّونَ إِلَى مَنَازِلِ الْمُحَبَّةِ، وَدَخَلُوا عَلَىٰ الْخَبِيبِ، وَمِلَاكُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرَانِ: اسْتِعْدَادُ الرُّوحِ لِهَذَا الشَّأْنِ، وَانْفِتَاحُ عَيْنِ الْبَصِيرَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

#### آيَةُ المَحَبَّةِ :

قَالَ الله-تَعَالَى-: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَأُتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللّهُ ﴾ [آل عِمْرَان: ٣١] وَهِيَ تُسَمَّىٰ آيَةُ الْمُحَبَّةِ ، قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ : لَّا اللهُ عَمْرَان : ٣١] وَهِيَ تُسَمَّىٰ آيَةُ الْمُحَبَّةِ ، قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ : لَلّهُ اللهُ اللهُ هَا عِنْنَةً ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ اللهُ فَا عِنْنَةً ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحَبِّرُكُمُ ٱللّهُ ﴾ .

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: ادَّعَىٰ قَوْمٌ مَحَبَّةَ اللهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْمِحْنَةِ ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ اللهُ تَجْرُدُنَ اللهُ آيَةَ الْمِحْنَةِ ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ اللهُ كَا اللهُ الله

وَقَالَ: ﴿ يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ إِشَارَةٌ إِلَىٰ دَلِيلِ الْمُحَبَّةِ وَتَمَرَتَهَا ، وَفَائدَتَهَا، فَقَالَدَتُهَا وَقَالَدَتُهَا وَعَلَامَتُهَا : عَجَبَّةُ الْمُرْسَلِ فَدَلِيلُهَا وَعَلَامَتُهَا : عَجَبَّةُ الْمُرْسَلِ لَكُمْ ، فَمَا لَمْ تَحْصُلِ الْمُتَابِعَةُ ، فَلَيْسَتْ عَجَبَّتُكُمْ لَهُ حَاصِلَةً ، وَعَجَبَّتُهُ لَكُمْ مُنْتَفِيَةً .

## مَرَاتِبُ الْمُحَبَّةِ :

أُوَّلُهَا: الْعَلَاقَةُ، وَسُمِّيَتْ عَلَاقَةً لِتَعَلُّق الْقَلْبِ بِالْمُحْبُوبِ.

۞ فِ وَالدَّنِّ الشَّاكِرُ : قَالُ الشَّاعرُ :

أَعَ لَا قَاةً أُمَّ الْوَلِيدِ بُعَيْدَ مَا أَفْنَانُ رَأْسِكِ كَالثَّغَامِ الْمُخْلِسِ

الثَّانِيَةُ: الْإِرَادَةُ ، وَهِيَ مَيْلُ الْقَلْبِ إِلَىٰ خَبُوبِهِ وَطَلَبُهُ لَهُ.

الثَّالِثَةُ: الصَّبَابَةُ، وَهِيَ انْصِبَابُ الْقَلْبِ إِلَيْهِ، بِحَيْثُ لَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُهُ، وَهِيَ انْصِبَابِ الْمَاءِ فِي الْخُدُورِ، فَاسْمُ الصَّفَةِ مِنْهَا صَبُّ وَالْفِعْلُ صَاحِبُهُ، كَانْصِبَابِ الْمَاءِ فِي الْخُدُورِ، فَاسْمُ الصَّفَةِ مِنْهَا صَبُّ وَالْفِعْلُ صَبَا إِلَيْهِ يَصْبُو صَبًا، وَصَبَابَةً، فَعَاقَبُوا بَيْنَ الْمُضَاعَفِ وَالْمُعْتَلِّ، وَجَعَلُوا الْفِعْلَ مِنَ الْمُعْتَلِّ وَالصِّفَةَ مِنَ الْمُضَاعَفِ. الْفُعْلَ مِنَ الْمُعْتَلِّ وَالصِّفَةَ مِنَ الْمُضَاعَفِ.

وَيُقَالُ: صَبَا وَصَبْوَةً، وَصَبَابَةً، فَالصَّبَا: أَصْلُ الْمَيْلِ، وَالصَّبْوَةُ: فَوْقَهُ، وَالصَّبْوَةُ: فَوْقَهُ، وَالصَّبَابُ الْقَلْبِ بِكُلِّيَتِهِ.

الرَّابِعَةُ: الْغَرَامُ وَهُوَ الْخُبُّ اللَّازِمُ لِلْقَلْبِ، الَّذِي لَا يُفَارِقُهُ، بَلْ يُلَازِمُهُ كَمُلَازَمَةِ الْغَرِيمِ لَغَرِيمِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ عَذَابُ النَّارِ غَرَامًا لِلْزُومِهِ يُلَازِمُهُ كَمُلَازَمَةِ الْغَرِيمِ لَغَرِيمِه، وَمِنْهُ سُمِّيَ عَذَابُ النَّارِ عَرَامًا لِلْزُومِهِ لِلْاَهْلَة، وَعَدَم مُفَارَقَتِهِ لَهُمْ ، قَالَ -تَعَالَى- : ﴿ إِنِكَ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ﴾ [الفُرْقَان: ٢٥].

الْخَامِسَةُ: الْوِدَادُ وَهُوَ صَفْوُ الْدَحَبَّةِ، مَرَاتِبُهَا عَشَرَةٌ وَخَالِصُهَا وَلُبُّهَا، وَالْوَدُودُ مِنْ أَسْمَاءِ الرَّبِّ تَعَالَىٰ، وَفيه قَوْلَان:

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الْمُوْدُودُ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - في صَحِيحِهِ :

الْوَدُودُ الْحَبيبُ.

وَالثَّانِي ؛ أَنَّهُ الْوَادُّ لِعِبَادِهِ ، أَيِ الْمُحِبُّ لَهُمْ ، وَقَرَنَهُ بِاسْمِهِ الْغَفُورِ إِعْلَامًا بِأَنَّهُ يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيُحِبُّ التَّائِبَ مِنْهُ ، وَيَوَدُّهُ ، فَحَظُّ التَّائِبِ : فَحَظُّ التَّائِبِ : نَيْلُ الْمُغْفِرَةِ مِنْهُ .

وَعَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ " الْوَدُودُ " فِي مَعْنَىٰ يَكُونُ سِرُّ الاقْترَانِ ، أَيِ اقْترَانُ " الْوَدُودِ بِالْغَفُورِ " اسْتِدْعَاءَ مَوَدَّةِ الْعِبَادِ لَهُ ، وَكَابَّتِهِمْ إِيَّاهُ بِاسْمِ الْغَفُورِ . اسْتِدْعَاءَ مَوَدَّةِ الْعِبَادِ لَهُ ، وَكَابَّتِهِمْ إِيَّاهُ بِاسْمِ الْغَفُورِ .

السَّادِسَةُ: الشَّغَفُ يُقَالُ: شُغِفَ بِكَذَا، فَهُوَ مَشْغُوفٌ بِهِ، وَقَدْ شَغَفَهُ الْحَبُوبُ، أَيْ وَصَلَ حُبُّهُ إِلَىٰ شَغَافِ قَلْبِهِ، كَمَا قَالَ النِّسُوةُ عَنِ امْرَأَةِ الْحَبُوبُ ، أَيْ وَصَلَ حُبُّهُ إِلَىٰ شَغَافِ قَلْبِهِ ، كَمَا قَالَ النِّسُوةُ عَنِ امْرَأَةِ الْحَبُوبُ فَذَيْر: ﴿ قَدُ شَغَفَهَا حُبُّا أَ ﴾ [يُوسُف: ٣٠].

# وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقُوال ؛

أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْحُبُّ الْمُسْتَوْلِي عَلَىٰ الْقَلْبِ ، بِحَيْثُ يَحْجُبُهُ عَنْ غَيْرِهِ ، قَالَ الْكَلْبِيُّ : حَجَبَ حُبُّهُ قَلْبَهَا حَتَّىٰ لَا تَعْقِلَ سِوَاهُ .

الثَّاني: الْخُبُّ الْوَاصِلُ إِلَىٰ دَاخِلِ الْقَلْبِ، قَالَ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ: الْعُنَىٰ أَحَبَّتُهُ حَتَّىٰ دَخَلَ حُبُّهُ شَغَافَ قَلْبِهَا، أَيْ دَاخِلَهُ.

الثَّالِثُ : أَنَّهُ الْحُبُّ الْوَاصِلُ إِلَىٰ غِشَاءِ الْقَلْبِ ، وَالشَّغَافُ غِشَاءُ الْقَلْبِ إِذَا وَصَلَ الْحُبُّ إِلَيْهِ بَاشَرَ الْقَلْبَ ، قَالَ السُّدِّيُّ : الشَّغَافُ جِلْدَةُ

رَقِيقَةٌ عَلَىٰ الْقَلْبَ، يَقُولُ: دَخَلَهُ الْحُبُّ حَتَّىٰ أَصَابَ الْقَلْبَ.

وَقَرَأَ بَعْضُ السَّلَفِ "شَعَفَهَا "بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ: ذَهَبَ الْحُبُّ إِلَّا عَيْنِ اللهُ هَمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ: ذَهَبَ الْحُبُّ إِلَّا عُلَىٰ مَرَاتَبِهِ، وَمِنْهُ: شَعَفُ الْجِبَالِ، لِرُءُوسِهَا. السَّابِعَةُ: الْعِشْقُ وَهُوَ الْحُبُّ الْمُفْرِطُ الَّذِي يُخَافُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ مِنْهُ، وَعَلَيْهِ تَأْقَلَ إِبْرَاهِيمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ ﴿ وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ تَأْقَلَ إِبْرَاهِيمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ ﴿ وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا

طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٨٦]، قَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ الْعِشْقُ. وَرُفعَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - شَابُّ وَهُو يَعْرِفُهُ - قَدْ صَارَ كَا لَخَلَالٍ ، فَقَالً : مَا بِهِ ؟ ، قَالُوا : الْعِشْقُ ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَارَ كَا لَخَلَالٍ ، فَقَالً : مَا بِهِ ؟ ، قَالُوا : الْعِشْقُ ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ

-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] - عَامَّةَ دُعَائِهِ بِعَرَفَةَ : الْاسْتِعَاذَةَ مِنَ الْعِشْقِ .

وَفِي اشْتِقَاقِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِنَ الْعَشَقَةِ - مُحَرَّكَةً - وَهِيَ نَبْتُ أَصْفَرُ يَلْتَوِي عَلَىٰ الشَّجَر، فَشُبِّه بِهِ الْعَاشِقُ.

وَالثَّانِي : أَنَّهُ مِنَ الْإِفْرَاطِ ، وَعَلَىٰ الْقَوْلَيْنِ : فَلَا يُوصَفُ بِهِ الرَّبُّ – تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ – ، وَلَا الْعَبْدُ فِي مَحَبَّةٍ رَبِّهِ ، وَإِنْ أَطْلَقَهُ سَكْرَانُ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَبَالَا أَنْنَاهُ الْحُبُّ عَنْ تَمْييزِهِ ، كَانَ فِي خِفَارَةِ صَدْقِهِ وَمَحَبَّتِهِ .

اللَّامِنَهُ ؛ التَّتَيُّمُ وَهُوَ التَّعَبُّدُ ، وَالتَّذَلُّلُ ، يُقَالُ : تَيَّمَهُ الْخُبُّ أَيْ ذَلَّهُ وَعَبَّدَهُ ، وَتَيْمُ اللهُ : عَبْدُ اللهِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيُتْم - الَّذِي هُوَ الانْفِرَادُ - تَلَاقٍ فِي الاشْتِقَاقِ الْأَوْسَطِ ، وَتَنَاسُبُ فِي الْمُغْنَىٰ ، فَإِنَّ الْمُتَيَّمَ الْمُنْفَرِدُ تَلَاقٍ فِي الاَشْتِقَاقِ الْأَوْسَطِ ، وَتَنَاسُبُ فِي الْمُغْنَىٰ ، فَإِنَّ الْمُتَيَّمَ الْمُنْفَرِدُ

بِحُبِّهِ وَشَجْوِهِ ، كَانْفِرَادِ الْيَتِيمِ بِنَفْسِهِ عَنْ أَبِيهِ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا مَكْسُورٌ بِحُبِّهِ وَشَجْوِهِ ، كَانْفِرَادِ الْيَتِيمِ بِنَفْسِهِ عَنْ أَبِيهِ ، وَكُلُّ مِنْهُمَا مَكْسُورٌ ذَلِيلٌ، هَذَا كَسَرَهُ يُتُمْ ، وَهَذَا كَسَرَهُ تَتَيَّمْ .

الْتَّاسِعَةُ: التَّعَبُّدُ وَهُوَ فَوْقَ التَّتَيُّمِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ هُوَ الَّذِي قَدْ مَلَكَ الْمَحْبُوبِ الْمَحْبُوبُ رِقَّهُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ نَفْسِهِ أَلْبَتَّةَ، بَلْ كُلُّهُ عَبَدُ لَحْبُوبِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ، وَمَنْ كَمَّلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَمَّلَ مَرْتَبَتَهَا.

وَ لَمَّا كَمَّلَ سَيّدُ وَلَد آدَمَ هَذِهِ الْمُرْتَبَةَ: وَصَفَهُ اللهُ بِهَا فِي أَشْرَفِ مَقَامَاتِهِ، مَقَامِ الْإِسْرَاءِ، كَقَوْلَهِ : ﴿ سَبَحُنَ ٱلَّذِى آَسَرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [ الإِسْرَاء : ١] ، وَمَقَامِ اللَّهْ عُوهُ ﴾ [ الجِنّ : ١٩] ، وَمَقَامِ التَّحَدِّي ، كَقَوْلَهِ ﴿ وَأَنّهُ مُلَا قَامَ عَبُدُ ٱللّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [ الجِنّ : ١٩] ، وَمِقَامَ التَّخَدِي ، كَقَوْلَهِ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ وَمَقَامَ التَّخَدِي ، كَقَوْلَهِ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ وَمَقَامَ التَّخَدِي ، كَقَوْلَهِ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ وَمِذَلِكَ اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمَ عَلَى الْخَلَائِقِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَكَذَلِكَ يَقُولُ الْسَيحُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُمُ هُمْ ، إِذَا طَلَبُوا مِنْهُ وَكَذَلِكَ يَقُولُ الْسَيحُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدْهُ . ﴿ وَلَيْ مَا الثَّلُومُ وَالسَّلَامُ حَدَة الْأَنْبَيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدَالُكُ مَلَهُ مَا الْكَابُوا مِنْهُ الشَّاكَمُ حَدَا الْأَنْبَيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدَا الْأَنْبَيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدَالَا الْمُعَدِولَ إِلَى مُحَمَّدِ ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ الْمُ الْمَارِقُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدَالُكُ مَا الْمُ اللَّهُ مُ الْقَاعَةَ حَدَالِكُ مَعْدَ الْأَنْبَيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدَالِكُ مَعْدَا اللَّهُ فَيَعْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّكُولُ اللهُ اللَّالَةُ اللهُ الل

سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةً - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - يَقُولُ: فَحَصَلَتْ لَهُ تِلْكَ الْمُرْتَبَةُ ، بِتَكَّمِيلِ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ ، وَكَهَالِ مَغْفِرَةِ اللهِ لَهُ .

عَبْدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ » (١).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٣٤٠)، وَمُسْلِمٌ (١٩٤).

عَ مَعَ الذُّلِّ التَّامِّ وَالْخُضُوعِ لِلْمَحْبُوبِ، وَحَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ: الْخُبُولِ، أَكُ التَّامِّ وَالْخُضُوعِ لِلْمَحْبُوبِ، تَقُولُ الْعَرَبُ طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ أَيْ قَدْ ذَلَّلَتْهُ الْأَقْدَامُ وَسَهَّلَتْهُ .

الْعَاشْرَةُ: مَرْتَبَةُ الْخُلَّة الَّتِي انْفَرَدَ بَهَا الْخَليلَان - إِبْرَاهِيمُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ ] وَسَلَّمَ - كَمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الله اتَّخَذَني خَلِيلًا ، كَمَا اتُّخُذَ إِبْرَاهِيمَ خَليلًا » (١).

وَقَالَ : « لَـوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا ؛ لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْر خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَن » (٢) ، وَالْخَدِيثَانِ فِي الصَّحِيْح. وَهُمَا يُبْطِلَانِ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْخُلَّةُ لإِبْرَاهِيمَ ، وَالْمَحَبَّةُ لِلْحَمَّدِ ، فَإِبْرَاهِيمُ خَليلُهُ وَمُحَمَّدٌ حَبيبُهُ.

## عَلَامَةُ مَحَبَّةِ اللَّهِ لِلعَبْدِ :

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَنْشَأَ فِي قَلْبِهِ كَحَبَّتَهُ.

## الوَقْتُ عِنْدَ العَابِدِ :

فَالْوَقْتُ مُنْقَض بِذَاتِه ، مُنْصَرمٌ بِنَفْسِهِ، فَمَنْ غَفَلَ عَنْ نَفْسِهِ تَصَرَّ مَتْ أَوْقَاتُهُ ، وَعَظْمَ فَوَاتُهُ ، وَاشْتَدَّتْ حَسَرَاتُهُ ، فَكَيْفَ حَالُهُ إِذَا عَلمَ عنْدَ

<sup>(</sup>١) (ضَعِيْفُ): رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٤١)، وَضَعَفَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «ضَعِيْفِ سُنَن ابْنُ مَاجَهُ » (٢٦)

<sup>(</sup>٢) (صَّحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٦٥٤) ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٨٣) .

كَوَّتُ الْفَوْتِ مِقْدَارَ مَا أَضَاعَ ، وَطَلَبَ الرُّجْعَىٰ فَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَعَلَى الرُّجْعَىٰ فَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاسْترْجَاع وَطَلَب تَنَاوُل الْفَائت.

وَكَيْفَ يُرَدُّ الْأَمْسُ فِي الْيَوْمِ الْجَدِيدِ ؟ ، ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [سَبَأ: ٥٦].

## أنْوَاعُ الْولَادَة :

سَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةً -رَحِمَهُ اللهُ - يَذْكُرُ ذَلِكَ ، وَيُفَسِّرُهُ بأَنَّ الْولَادَةَ نَوْعَانِ :

أَحَدُهُمَا: هَذه الْكَعْرُوفَةُ.

وَالثَّانِيَةُ: وِلَادَةُ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَخُرُوجُهُمَا مِنْ مَشِيمَةِ النَّفْسِ، وَظُلْمَةِ الطَّبْعِ .

قَالَ : وَهَذِهِ الْولَادَةُ لَمَّا كَانَتْ بِسَبَبِ الرَّسُولِ كَانَ كَالْأَبِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَقَدْ قَرَأَ أَبَيُّ بْنُ كَعْب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُوَّمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم اللَّه الأَحْزَابِ:٦]، وَهُوَ أَبُّ هُمْ .

قَالَ : وَمَعْنَىٰ هَذِهِ الْآيَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّ هَا أَوْ وَاجِهِ لَهُمْ : فَرْعٌ عَنْ ثُبُوتُ أَمُومَةٍ أَزْوَاجِهِ لَهُمْ : فَرْعٌ عَنْ ثُبُوتِ أَبُوَّتِهِ .

﴾ • واندَ الله الله الله الله الله والله والله والله والله أَبُ الله و من و الْوَالِدُ أَبُ الْجِسْم . فَالشَّيْخُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُؤَدِّبُ أَبُ اللهُ وح ، وَالْوَالِدُ أَبُ الْجِسْم .

## أَقْسَامُ النَّاسِ في السَّيْرِ إِلَى اللهِ :

وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْقَامِ ثَلَاثَةٌ : عَبْدٌ مَحْضٌ ، وَحُرٌّ مَحْضٌ ، وَمُكَاتبٌ قَدْ أَدَّىٰ بَعْضَ كَتَابَته ، وَهُوَ يَسْعَىٰ فِي بَقيَّة الأَدَاء .

فَالْعَبْدُ الْمَحْضُ : عَبْدُ الْمَاء وَالطِّين الَّذي قَد اسْتَعْبَدَتْهُ نَفْسُهُ وَشَهْوَتُهُ، وَمَلَكَتْهُ وَقَهَرَتْهُ ، فَانْقَادَ لَهَا انْقِيَادَ الْعَبْدِ إِلَىٰ سَيِّدِهِ الْحَاكِم عَلَيْهِ .

وَالْحُرُ الْمَحْضُ: هُوَ الَّذي قَهَرَ شَهْوَتَهُ وَنَفْسَهُ وَمَلَكَهَا، فَانْقَادَتْ مَعَهُ، وَذَلَّتْ لَهُ وَدَخَلَتْ تَحْتَ رقِّه وَحُكْمه .

وَالْكَاتِبُ ؛ مَنْ قَدْ عُقدَ لَهُ سَبَبُ الْخُرِّيَّة ، وَهُوَ يَسْعَىٰ في كَمَاهَا ، فَهُوَ عَبْدٌ مِنْ وَجْهِ حُرٌّ مِنْ وَجْهِ ، وَبِالْبَقِيَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنَ الأَدَاء يَكُونُ عَبْدًا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمْ ، فَهُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَظَّ مِنْ خُظُوطٍ نَفْسِهِ . فَا لُحُرُّ مَنْ تَخَلَّصَ منْ رقِّ الْمَاء وَالطِّين ، وَفَازَ بِعُبُوديَّة رَبِّ الْعَالَمينَ، فَاجْتَمَعَتْ لَهُ الْعُبُودِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ ، فَعُبُودِيَّتُهُ مِنْ كَمَالِ حُرِّيَّتِهِ ، وَحُرِّيَّتُهُ منْ كُمَال عُبُوديَّته .

## حَلاوَةُ الإيْمَانِ :

وَالْقَصُودُ : إِنَّ ذَوْقَ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ ، أَمْرٌ يَجِدُهُ الْقَلْبُ ،

٢٠٨ - النَّهُ إِلَيْهِ كَنِسْبَةِ ذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَمِ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ تَكُونُ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ كَنِسْبَةِ ذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَمِ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ تَكُونُ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ كَنِسْبَةِ ذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَمِ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَمِ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَمِ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَمِ ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَمْ ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَامِ ، وَذَوْقِ حَلَاوَةِ الطَّعَامِ إِلَى الْفَامِ ، وَذَوْقِ حَلَاوَةٍ الطَّعَامِ إِلَى الْفَامِ ، وَذَوْقِ حَلَاقِةً اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّاللَّالِيلَّا الل

الْجِهَاعِ إِلَىٰ إِلْفَةَ النَّفْسُ ، كَهَا قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «حَتَّىٰ تَذُوقَى عُسَيْلَتَكَ» (١).

فَللْإِيمَانِ طَعْمٌ وَحَلَاوَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا ذَوْقٌ وَوَجْدٌ ، وَلَا تَزُولُ الشَّبَهُ وَالشَّبَهُ وَالشَّكُوكُ عَنِ الْقَلْبِ إِلَّا إِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَىٰ هَذِهِ الْخَالِ ، فَبَاشَرَ الْإِيمَانَ قَالْبُهُ حَقِيقَةَ الْلُبَاشَرَةِ ، فَيَذُوقَ طَعْمَهُ وَيَجِدَ حَلَاوَتَهُ ، وَاللهُ الْمُوفِّقُ .

#### مَا يَقْطَعُ الأَمَلِ :

قُوَّةُ رَغْبَتِهِ فِي الْطَلَبِ الْأَعْلَىٰ ، الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْلَىٰ مِنْهُ ، وَمَعْرِ فَتُهُ بِخِسَّة مَا يُؤَمَّلُ دُونَهُ ، وَشُرْعَة ذَهَابِهِ ، فَيُوشِكُ انْقِطَاعُهُ ، وَأَنَّهُ فِي بِخِسَّة مَا يُؤَمَّلُ دُونَهُ ، وَشُرْعَة ذَهَابِهِ مَا فَيُوشِكُ انْقِطَاعُهُ ، وَأَنَّهُ فِي الْخَقِيقَة كَخَيَالِ طَيْفٍ ، أَوْ سَحَابَة صَيْفٍ ، فَهُوَ ظِلُّ زَائِلٌ ، وَنَجْمٌ قَدْ تَدَكَّلَ لِلْغُرُوبِ ، فَهُوَ عَنْ قَريب آفِلٌ .

قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ ، إِنَّهَا أَنَا كَرَاكِبِ قَالَ فِي ظِلَّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» (٢) ، وَقَالَ: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ؛ إلَّا كَمَا يُذْخِلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ: بِمَ تَرْجِعُ؟» (٣) ، فَشَبَّهَ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٣٩)، وَمُسْلِمٌ (١٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحَيْحٌ): رَوَاهُ التَّرْمَذُيُّ (٤٤)، وَابْنُ مَاجَهْ (٤١٠٩)، وَصَحَّحَهُ فِي «صَحِيْحِ سُنَنِ انْنُ مَاجَهْ » (٣٣١٧).

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٨٥٨) ، وَالتِّرْمِذْيُّ (١٥) .

فِي جَنْبِ الْآخِرَةَ بِهَا يَعْلَقُ عَلَى الْإِصْبَعِ مِنَ الْبَلَلِ حِينَ تُغْمَسُ فِي الْبَحْرِ. قَي جَنْبِ الْآخِرَةُ بِهَا يَعْلَقُ عَلَى الْإِصْبَعِ مِنَ الْبَلَلِ حِينَ تُغْمَسُ فِي الْبَحْرِ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلَهَا إِلَىٰ آخِرَهَا أُوتِيهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُوْتُ : لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَسُرُّهُ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَإِذَا لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ .

## تَفَاوُتُ العِمَمِ في السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ :

فَللَّه هِمَّةُ نَفْس قَطَعَتْ جَمِيعَ الْأَكْوَانِ، وَسَارَتْ فَهَا أَلْقَتْ عَصَا السَّيْرِ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ عَلَىٰ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَلَمْ تَزَلْ سَاجِدَةً حَتَىٰ قِيلَ لَهَا ﴿ يَكَأَيّنُهَا ٱلنَّفْسُ عَلَىٰ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَلَمْ تَزَلْ سَاجِدَةً حَتَىٰ قِيلَ لَهَا ﴿ يَكَأَيّنُهَا ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَيِّنَةُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

فَسُبْحَانَ مَنْ فَاوَتَ بَيْنَ الْخَلْقِ فِي هِمَمِهِمْ، حَتَّىٰ تَرَىٰ بَيْنَ الْهِمَّتَيْنِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِ قَيْنِ وَالْمُغْرِبَيْنِ، بَلْ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ أَسْفَلِ سَافِلِينَ وَأَعْلَىٰ عَلِّيِّينَ، وَالْمُعْرِبَيْنِ، بَلْ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ أَسْفَلِ سَافِلِينَ وَأَعْلَىٰ عَلِيبِّينَ، وَالْمُعْرِبَيْنِ، بَلْ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ أَسْفَلِ سَافِلِينَ وَأَعْلَىٰ عَلِيبِينَ، وَالْمُعْرِبَيْنِ، بَلْ أَبْعَدُ مِنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَوَاهِبُ الْعَزِيزِ الْخَكِيمِ ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَوَاهُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلَ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ مَن فَلْكُونَا الْعَزِيزِ الْخَكِيمِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلَكُ مَوَاهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مَوْاهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَوْاهُ مِنْ الْمُنْ مَنْ فَاللَّهُ مَوْاهُ مِنْ اللَّهُ مَوْاهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَلْفَاعُلُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْنَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ فَاللَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللْعُلِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْعُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا الْعَلَالُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَيْهُ مِلْ إِلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا الْعَلَقُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعُلِي اللْعُلِي مُنْ اللْعُلِيْمُ مِنْ اللْعُلَالُ مِنْ

#### الفَرَحُ باللهِ :

وَمِنْ أَعْظَمِ مَقَامَاتِ الْإِيمَانِ : الْفَرَحُ بِاللهِ ، وَالسُّرُ ورُ بِهِ ، فَيَفْرَحُ بِهِ إِذْ هُوَ عَبْدُهُ وَمُحِبَّهُ ، وَيَفْرَحُ بِهِ سُبْحَانَهُ رَبًّا وَإِلَهًا ، وَمُنْعِمًا وَمُرَبِّيًا ، أَشَدَّ مِنْ هُوَ عَبْدُهُ وَمُحِبَّهُ ، وَيَفْرَحُ بِهِ سُبْحَانَهُ رَبًّا وَإِلَهًا ، وَمُنْعِمًا وَمُرَبِّيًا ، أَشَدَّ مِنْ

وَيَطْلُبُهُ مِنْهُ ، الْتَنَوِّعُ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، وَالذَّبِّ عَنْهُ .

## مَنْ وُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَدْ هَلَكَ:

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ - : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد - مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِم - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّف حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّف عَلَا الْعَوْلِيِّ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّف عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَيْطَانِ، قَالَ : وَجَدْتُ هَذَا الْإِنْسَانَ مُلْقَىٰ بَيْنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - وَبَيْنَ اللهَيْطَانِ، فَإِنْ يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قَلْبِهِ خَيْرًا : جَبَذَهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ خَيْرًا : وَكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ فَقَدْ هَلَكَ .

## نُوُر الإِسْلَامِ وَالإِيْمَانِ وَالإِحْسَانِ :

فَالْإِسْلَامُ لَهُ نُورٌ ، وَالْإِيمَانُ لَهُ نُورٌ أَقْوَىٰ مِنْهُ ، وَالْإِحْسَانُ لَهُ نُورٌ أَقْوَىٰ مِنْهُ ، وَالْإِحْسَانُ لَهُ نُورٌ أَقْوَىٰ مِنْهُ ، وَالْإِحْسَانُ ، وَزَالَتِ أَقْوَىٰ مِنْهُمَا ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ ، وَزَالَتِ الْخُورِي مِنْهُمَا ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ ، وَزَالَتِ النَّورِ. اللهِ تَعَالَىٰ : امْتَلاَ الْقَلْبُ وَاجْوَارِحُ بِذَلِكَ النَّورِ.

## تَفَاوُتُ السَّالِكِيْنِ في السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ :

فَمِنَ السَّالِكِينَ : مَنْ يَكُونُ سَيْرُهُ بِبَدَنِهِ وَجَوَارِحِهِ أَغْلَبَ عَلَيْهِ مِنْ سَيْرُهُ بِبَدَنِهِ وَجَوَارِحِهِ أَغْلَبَ عَلَيْهِ مِنْ سَيْره بِقَلْبِهِ وَرُوحِهِ .

وَمِنْهُمْ ، مَنْ سَيْرُهُ بِقَلْبِهِ أَغْلَبُ عَلَيْهِ ، أَعْنِي قُوَّةَ سَيْرِهِ وَحِدَّتَهُ .

وَمِنْهُمْ : - وَهُمُ الْكُمَّلُ الْأَقْوِيَاءُ - مَنْ يُعْطِي كُلَّ مَرْ تَبَةٍ حَقَّهَا ، فَيسِيرُ إِلَىٰ اللهِ بِبَدَنِهِ وَجَوَارِحِهِ ، وَقَلْبِهِ وَرُوحِهِ .

## لاً تَنْفَعُ رُسُومُ الصُّوفِيَّةِ وَلاَ شَطَحَاتِهِمْ :

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: رَأَيْتُ الْجُنَيْدَ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟، فَقَالَ: طَاحَتْ تِلْكَ الْإِشَارَاتُ، وَغَابَتْ تِلْكَ الْعِبَارَاتُ، وَغَابَتْ تِلْكَ الْعِبَارَاتُ، وَفَابَتْ تِلْكَ الْعِبَارَاتُ، وَفَابَتْ تِلْكَ الْعِبَارَاتُ ، وَفَا نَفَعَنَا إِلَّا رَكَعَاتُ كُنَّا وَفَنيَتْ تِلْكَ الْأُسُومُ، وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا رَكَعَاتُ كُنَّا فَي الْأَسْحَار.

وَتَذَاكَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ أَهْلَ الْمُعْرِفَة ، وَمَا اسْتَهَانُوا بِهِ مِنَ الْأُوْرَادِ وَالْعِبَادَاتِ بَعْدَمَا وَصَلُوا إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ الْجُنَيْدُ : الْعِبَادَةُ عَلَىٰ الْعَارِفِينَ وَالْعِبَادَاتُ بَعْدَمَا وَصَلُوا إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ الْجُنَيْدُ : الْعَبَادَةُ عَلَىٰ الْعَارِفِينَ أَحْسَنُ مِنَ التِّيجَانِ عَلَىٰ رُءُوسِ الْلُوكِ ، وَقَالَ : الطُّرقُ كُلُّهَا مَسْدُودَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاتَّبَعَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاتَّبَعَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاتَّبَعَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَنِ اقْتَفَىٰ أَثَرَ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَاتَّبَعَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَوْ حَةٌ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ بِعَيْرِ بَذُلِ اللهُ عُودِ فَمُتَعَلِّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ بِغَيْرِ بَذُلِ الْمُجُهُودِ فَمُتَعَلِّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ بِغَيْرِ بَذُلِ اللهُ عُودِ فَمُتَعَلِّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ بِغَيْرِ بَذُلِ الْمُجْهُودِ فَمُتَعَلِّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ بِغَيْرِ بَذُلِ اللهُ عُهُودِ فَمُتَعَلِّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ بِغَيْرِ بَذُلِ اللهُ عُهُودِ فَمُتَمَنِّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ بِغَيْرِ بَذُلِ اللهُ عُهُودِ فَمُتَمَنِّ ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ بِغَيْرِ بَذُلِ

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ هَانِئَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ هَانِئَ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْجُنَيْدَ، مَا عَلَامَةُ الْإِيهَانِ؟، فَقَالَ: عَلَامَتُهُ طَاعَةُ مَنْ آمَنَتُ يَقُولُ: بِعَالَمَتُهُ طَاعَةُ مَنْ آمَنَتُ بِعِ ، وَالْعَمَلُ بِهَا يُخْتُهُ وَيَرْضَاهُ، وَتَرْكُ التَّشَاغُلِ عَنْهُ بِهَا يَنْقَضِي وَيَزُولُ.

فَرَحْمَةُ اللهِ عَلَىٰ أَبِي القَاسِمِ الْجُنَيْدِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مَا أَتْبَعَهُ لِشُنَّةِ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ ، مَا أَتْبَعَهُ لِشُنَّةِ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَا أَقْفَاهُ لِطَرِيْقَةِ أَصْحَابِهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -.

## مَقَامُكَ حَيْثُ المَوْلَى أَقَامَكَ :

وَالصَّادِقُ ؛ يَنْتَظِرُ الْفَرَجَ ، وَلَا يَيْأُسُ مِنْ رَوْحِ الله ، وَيُلْقِي نَفْسَهُ بِالْبَابِ طَرِيًا ذَلِيلًا مِسْكِينًا مُسْتَكِينًا ، كَالْإِنَاءِ الْفَارِغِ الَّذِي لَا شَيْءَ فِيهِ بِالْبَابِ طَرِيًا ذَلِيلًا مِسْكِينًا مُسْتَكِينًا ، كَالْإِنَاءِ وَصَانِعُهُ مَا يَصْلُحُ لَهُ ، لَا بِسَبَ أَلْبَتَةَ ، يَنْتَظُرُ أَنْ يَضَعَ فِيهِ مَالِكُ الْإِنَاءِ وَصَانِعُهُ مَا يَصُلُحُ لَهُ ، لَا بِسَبَ مِنَ الْعَبْدِ - وَإِنْ كَانَ هَذَا الْاَفْتِقَارُ مِنْ أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ - لَكِنْ لَيْسَ هُوَ مِنَ الْعَبْدِ - وَإِنْ كَانَ هَذَا الْاَفْتِقَارُ مِنْ أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ - لَكِنْ لَيْسَ هُو مَنْكَ ، بَلْ هُوَ اللَّذِي مَنَّ عَلَيْكَ بِهِ ، وَجَرَّدَكَ مِنْكَ ، وَأَخْلَاكَ عَنْكَ ، وَهُو اللَّذِي يَحُولُ بَيْنَ الْمُوْءِ وَقَلْبِهِ .

فَإِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ أَقَامَكَ فِي هَذَا الْقَامِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَرْحَمَكَ وَيَمْلأَ إِنَاءَكَ ، فَإِنْ وَضَعْتَ الْقَلْبَ فِي غَيْر هَذَا الْمُوْضِعِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَلْبُ مُضَيِّعٌ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَلْبُ مُضَيِّعٌ، فَاعَلْ رَبَّهُ وَمَنْ هُوَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ: أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْكَ وَيَجْمَعَ شَمْلَكَ بهِ.

## وَلَقَدُ أُحْسَنَ الْقَائِلُ:

إِذَا مَا وَضَعْتَ الْقَلْبَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ بِغَيْرِ إِنَاءٍ فَهُوَ قَلْبٌ مُضَيِّعُ



#### أَحْسَنُ مَا عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ :

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : صَحِبْتُ الصُّوفِيَّةَ ، فَهَا انْتَفَعْتُ مِنْهُمْ إِلَّا بِكَلَمَتَيْنِ ، سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : الْوَقْتُ سَيْفٌ ، فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَإِلَّا مَنْهُمْ إِلَّا مِنْفُ ، فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَإِلَّا مَنْفُ ، وَإِلَّا شَعَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ .

#### نِعْمَةُ الإِنْتِفَاعُ بِالْوَقْتِ:

وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْعَبْدِ خَيْرًا: أَعَانَهُ بِالْوَقْتِ ، وَجَعَلَ وَقْتَهَ مُسَاعِدًا لَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْعَبْدِ خَيْرًا: أَعَانَهُ بِالْوَقْتِ ، وَنَاكَدَهُ وَقْتَهُ ، فَكُلَّمَ أَرَادَ التَّأَهُّبَ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ شَرَّا: جَعَلَ وَقْتَهُ عَلَيْهِ ، وَنَاكَدَهُ وَقْتَهُ ، فَكُلَّمَ أَرَادَ التَّأَهُّبَ لِلْمُسِيرِ: لَمْ يُسَاعِدُهُ الْوَقْتُ ، وَالْأَوَّلُ: كُلَّمَا هَمَّتْ نَفْسُهُ بِالْقُعُودِ أَقَامَهُ الْوَقْتُ ، وَالْأَوَّلُ: كُلَّمَا هَمَّتْ نَفْسُهُ بِالْقُعُودِ أَقَامَهُ الْوَقْتُ وَسَاعَدَهُ .

## أُقْصَرُ طَرِيْقِ إِلَى اللَّهِ :

فَالطَّرِيقُ مَسْدُودَةٌ إِلَّا عَلَىٰ مَنِ اقْتَفَىٰ آثَارَ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَاقْتَدَىٰ بِهِ فَي ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ.

فَلَا يَتَعَنَّىٰ السَّالِكُ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ ، فَلَيْسَ حَظُّهُ مِنْ سُلُوكِهِ إِلَّا التَّعَبَ ، وَأَعْمَالُهُ ﴿ كَسَرَكِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ ، لَا يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَوَقَّمَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ لَوْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَوَقَّمَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [النَّور: ٣٩] .

وَلَا يَتَعَنَّىٰ السَّالِكُ عَلَىٰ هَذَا الطَّريقِ، فَإِنَّهُ وَاصِلٌ وَلَوْ زَحَفَ زَحْفًا، وَلَا يَتَعَنَّىٰ السَّالِكُ عَلَىٰ هَذَا الطَّريقِ، فَإِنَّهُ وَاصِلٌ وَلَوْ زَحَفَ زَحْفًا، فَأَتْبَاعُ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا قَعَدَتْ بِمِمْ أَعْمَالُهُمْ، قَامَتْ بِمَمْ عَزَائِمُهُمْ وَهُمَمُهُمْ وَمُتَابَعَتُهُمْ لِنَبِيِّهِمْ.

#### كُمَا قيلَ:

مَنْ لِي بِمِثْلِ سَيْرِكَ الْلُدَلَّلِ عَنْشِي رُوَيْدًا وَتَجِي فِي الْأَوَّلِ هِمَّةُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهمْ:

وَأَعْلَى الْهِمْمِ : هِمَّةُ اتَّصَلَتْ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ طَلَبًا وَقَصْدًا ، وَأَوْصَلَتِ الْخَلْقَ إِلَيْهِ دَعْوَةً وَنُصْحًا ، وَهَذِهِ هِمَّةُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ ، وَصِحَّتُهَا : الْخَلْقَ إِلَيْهِ دَعْوَةً وَنُصْحًا ، وَهَذِهِ هِمَّةُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ ، وَصِحَّتُهَا : بِلْ بِتَمْيِيزِهَا مِنِ انْقِسَامِ طَلِيهَا وَانْقِسَامِ مَطْلُوبِهَا وَانْقِسَامِ طَرِيقَهَا ، بِلْ بَتَمْيِيزِهَا مِن انْقِسَامِ طَلَبِهَا وَانْقِسَامِ مَطْلُوبِهَا وَانْقِسَامِ طَرِيقَهَا ، بِلْ تَوَحَدَ مَطْلُوبُهَا بِالطِّدْقِ ، وَطَرِيقُهَا بِالسُّلُوكِ خَلْفَ اللَّهُ اللَّهُ وَطَرِيقُهَا بِالسُّلُوكِ خَلْفَ اللَّهُ وَلَيلًا لِنَفْسِهِ . خَلْفَ اللَّالِيلُ النَّذِي نَصَبَهُ اللَّهُ دَلِيلًا ، لَا مَنْ نَصَبَهُ هُوَ دَلِيلًا لِنَفْسِهِ .

وَللّهِ الْهُمَمُ! مَا أَعْجَبَ شَأْنَهَا، وَأَشَدَّ تَفَاوُتَهَا، فَهِمَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَنْ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: قِيمَةُ كُلِّ الْعَرْشِ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: قِيمَةُ كُلِّ الْعَرْشِ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: قِيمَةُ كُلِّ الْمُرِئَ مَا يُطْلُبُهُ، وَخَاصَّةُ الْخَاصَةِ تَقُولُ: قِيمَةُ الْرْءِ مَا يَطْلُبُهُ، وَخَاصَّةُ الْخَاصَةِ تَقُولُ: قِيمَةُ الْرْءِ مَا يَطْلُبُهُ، وَخَاصَّةُ الْخَاصَةِ تَقُولُ: قِيمَةُ الْرْءِ مَا يَطْلُبُهُ، وَخَاصَّةُ الْخَاصَةِ تَقُولُ: قَيمَةُ الْرُءِ مَا يَطْلُبُهُ، وَخَاصَةً الْخَاصَةِ فَي مَطْلُوبِهِ.

وَإِذَا أُرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَرَاتِبَ الْهَمَمِ ، فَانْظُرْ إِلَى هُمَّةِ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ -: « سَلْنِي ، فَقَالَ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ » . وَكَانَ غَيْرُهُ يَسْأَلُهُ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ ، أَوْ يُوَارِي جِلْدَهُ .

وَانْظُرْ إِلَى هُمَّة رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ عُرضَتْ عَلَيْه مَفَاتيحُ كُنُوزِ الْأَرْضِ - فَأَبَاهَا .

وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا لأَنْفَقَهَا فِي طَاعَة رَبِّه تَعَالَى،فَأَبَتْ لَهُ تلْكَ الْهُمَّةُ الْعَالِيَةُ : أَنْ يَتَعَلَّقَ مِنْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا سِوَى اللهِ وَكَابِّهِ، وَعُرضَ عَلَيْه أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْلَاكِ، فَأَبَاهُ ،وَاخْتَارَ التَّصَرُّ فَ بِالْعُبُودِيَّةِ الْمُحْضَة، فَلَا إِلَهَ إِلَّا الله ، خَالِقُ هَذِهِ الْهِمَّةِ ، وَخَالِقُ نَفْس تَحْمِلُهَا ، وَخَالِقُ هِمَم لَا تَعْدُو هِمَمَ أُخَسِّ الْحَيَوَانَات.

# الْفَرَحُ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ :

فَالْفَرَحُ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالسُّنَّة : دَليلٌ عَلَىٰ تَعْظيمه عنْدَ صَاحِبه ، وَ مَحَبَّتِهِ لَهُ ، وَإِيثَارَهِ لَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، فَإِنَّ فَرَحَ الْعَبْدِ بِالشَّيْءِ عِنْدَ حُصُولِهِ لَّهُ: عَلَىٰ قَدْر مَحَبَّتِهِ لَهُ ، وَرَغْبَتِهِ فِيهِ ، فَمَنْ لَيْسَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي الشَّيْءِ لَا يُفْرِحُهُ حُصُولُهُ لَهُ ، وَلَا يُحْزِنَّهُ فَوَاتُّهُ ، فَالْفَرَحُ تَابِعٌ لِلْمَحَبَّةِ وَالرَّغْبَةِ .

## الْحُزْنُ يَتَوَلَّدُ مِنْ مُفَارَقَةِ الْمَحْبُوبِ :

الْخُزْنُ يَتَوَلَّدُ منْ مُفَارَقَة الْلَحْبُوب، لَيْسَ لَهُ سَبَبٌ سوَاهُ ، وَإِنْ تَوَلَّدَ مِنْ حُصُولِ مَكْرُوهِ، فَذَلِكَ الْمُكْرُوهُ : إِنَّهَا كَانَ كَذَلِكَ لِمَا فَاتَ بِهِ مِنَ الْمُحْبُوبِ، فَلَا حُزْنَ إِذًا وَلَا هَمَّ وَلَا غَمَّ، وَلَا أَذًىٰ وَلَا كَرْبَ إِلَّا فِي الْمُحْبُوبِ، فَلَا حُزْنَ الْفَقْرِ وَالْمَرْضِ وَالْأَلَمِ وَالْجَهْلِ مُفَارَقَة الْمُحْبُوبِ، وَلَهٰذَا كَانَ حُزْنُ الْفَقْرِ وَالْمَرْضِ وَالْأَلَمِ وَالْجَهْلِ وَالْخُمُولِ وَالضِّيقِ وَسُوءِ الْحَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : عَلَىٰ فَرَاقِ الْمُحْبُوبِ مِنَ الْمَالُ وَالْوَجْدِ وَالْعَلَيْةِ، وَالْعِلْمِ وَالسِّعَة وَحُسْنِ الْحَالَ، وَلَهٰذَا جَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوَجْدِ وَالْعَافِيةِ، وَالْعِلْمِ وَالسِّعَة وَحُسْنِ الْحَالُ، وَلَهٰذَا جَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُفَارَقَة الْمُشْتَهِيَاتِ مِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُفَارَقَة المُشْتَهَيَاتِ مِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوبِاتِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: هُو وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشَياعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُولُ فَوْسَاكِ مُرْسِيمِ الْفَى اللهُ اللهُ الْفَرَحُ وَالسُّرُورُ بِالظَّفَرِ بِالْمُحْبُوبِ، وَالْمُرْسُ عَيْشُ وَالْعَبُ الْعَيْشِ عَيْشُ مَنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبُوبِهِ. وَأَمَرُ الْعَيْشِ عَيْشُ مَنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبُوبِهِ. وَأَمَرُ الْعَيْشِ عَيْشُ مَنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبُوبِهِ.

#### هُمُ الْغُرَبَاءُ:

أَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي النَّاسِ غُرَبَاءُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبَاءُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ غُرَبَاءُ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُؤْمِنِينَ غُرَبَاءُ .

وَأَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُمَيِّزُونَهَا مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَهُمْ غُرَبَاءُ ، وَالدَّاعُونَ إِلَيْهَا الصَّابِرُونَ عَلَىٰ أَذَى الْمُخَالِفِينَ هُمْ أَشَدُّ هَوُلَاءِ غُرْبَةً، وَالدَّاعُونَ إِلَيْهَا الصَّابِرُونَ عَلَىٰ أَذَى الْمُخَالِفِينَ هُمْ أَشَدُّ هَوُلَاءِ غُرْبَةً، وَالدَّاعُونَ هُمْ أَشَلُ عُرْبَةً عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّا غُرْبَتُهُمْ بَيْنَ وَلَكَنَّ هَوُلَاءَ هُمْ أَهْلُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِمْ : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرُ مَن الْأَخْتُر مَن اللهُ عَن سَبِيلِ اللهَ عَن اللهَ اللهُ عَن سَبِيلِ اللهَ اللهَ اللهَ عَن اللهَ اللهَ عَن اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والدفاك السِّالكِينَ ﴿

الْغُرَبَاءُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ ، وَغُرْبَتُهُمْ هِيَ الْغُرْبَةُ اللَّوحِشَةُ ، وَإِنْ كَانُوا هُمُ الْمُعْرُوفِينَ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ .

#### كُمَا قيلَ:

فَلَيْسَ غَرِيبًا مَنْ تَنَاءَتْ دِيَارُهُ وَلَكِنَّ مَنْ تَنْأَيْنَ عَنْهُ غَرِيبُ

# أَنْوَاعُ الْغُرْبَةِ :

الْغُرْبَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع :

## ا \_ غُرْبَةُ أَعْلَ اللَّهِ وَأَعْلَ سُنَّةِ رَسُولِهِ \_

غُرْبَةُ أَهْلِ الله وَأَهْلِ سُنَّةِ رَسُولِهِ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ، وَهِيَ الْغُرْبَةُ الَّتِي مَدَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَهْلَهَا، وَأَخْبَرَ عَنِ الدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ: أَنَّهُ بَدَأً غَرِيبًا وَأَنَّهُ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَأَنَّ أَهْلَهُ يَصِيرُونَ غُرَبَاءَ.

٢١٨ - - - - المنهم مِنَّا الْيَوْمَ، وَإِنَّا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُهُ » (١).

فَهَذِهِ الْغُرْبَةُ لَا وَحْشَةَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا ، بَلْ وَآنَسُ مَا يَكُونُ إِذَا اسْتَوْحَشَ النَّاسُ ، وَأَشَدُّ مَا تَكُونُ وَحْشَتُهُ إِذَا اسْتَأْنَسُوا ، فَوَلِيَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالنَّاسَ وَجَفَوْهُ.

## مِنْ صِفَاتِ هَوُلَاءِ الْغُرَبَاءِ :

وَمِنْ صِفَاتِ هَؤُلَاءِ الْغُرَبَاءِ الَّذِينَ غَبَطَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: التَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ ، إِذَا رَغِبَ عَنْهَا النَّاسُ ، وَتَرْكُ مَا أَحْدَثُوهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُعُرُوفُ عِنْدَهُمْ وَتَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ النَّاسِ ، وَتَرْكُ الانْتَسَابِ إِلَىٰ أَحَدِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، لَا شَيْخَ وَلَا طَرِيقَةَ النَّاسِ ، وَتَرْكُ الانتسابِ إِلَىٰ أَحَدِ غَيْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، لَا شَيْخَ وَلَا طَرِيقَةَ وَلَا مَذْهَبَ وَلَا طَائِفَةَ ، بَلُ هَؤُلا ء الْغُرَبَاءُ مُنْتَسِبُونَ إِلَىٰ اللهِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَحَدَهُ ، وَهَؤُلا ء هُمُ الْقَابِضُونَ عَلَىٰ اللهِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَحُدَهُ ، وَهَؤُلا ء هُمُ الْقَابِضُونَ عَلَىٰ اللهِ بِالْاتِّبَاعِ لِمَا جَاءَ بِهِ وَحْدَهُ ، وَهَؤُلا ء هُمُ الْقَابِضُونَ عَلَىٰ اللهِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ عَلَىٰ اللهِ بِالْعَبْرِ وَلَيْ اللهِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ عَلَىٰ اللهِ بِالْعَبْوِدِيَّةِ لَهُ وَحْدَهُ ، وَهَوُلَاء هُمُ الْقَابِضُونَ عَلَىٰ اللهِ بِالْعَبْرِ حَقًّا ، وَأَكُثُوا النَّاسَ بَلْ كُلُّهُمْ لَائِمٌ لَمُ هُمْ .

فَلِغُرْبَتِهِمْ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ: يَعُدُّونَهُمْ أَهْلَ شُذُوذٍ وَبِدْعَةٍ ، وَمُفَارَقَةٍ لِلسَّوَادِ الْأَعْظَم .

# ٢\_ غُرْبَةُ أَهْلِ الْبَاطِلِ:

النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الْغُرْبَةِ : غُرْبَةٌ مَذْمُومَةٌ وَهِيَ غُرْبَةُ أَهْلِ الْبَاطِلِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٨٢).

وَأَهْلِ الْفُحُورِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ، فَهِيَ غُرْبَةٌ بَيْنَ حِزْبِ اللهِ النَّهِ النَّهُ لِحِينَ وَإِنْ كَثُرَ أَهْلُهَا فَهُمْ غُرَبَاءُ عَلَىٰ كَثْرَةِ أَصْحَابِهمْ وَأَشْيَاعِهمْ ، أَهْلُ وَحْشَةِ عَلَىٰ كَثْرَةِ مُؤْنِسِهِمْ ، يُعْرَفُونَ فِي أَهْلِ الأَرْضِ ، وَيَخْفَوْنَ عَلَىٰ أَهْلِ السَّمَاءِ.

## ٣\_ الْغُرْبَةُ عَن الْوَطَن :

النَّوْعُ الثَّالِثُ : غُرْبَةٌ مُشْتَرَكَةٌ لَا تُحْمَدُ وَلَا تُذَمُّ وَهِيَ الْغُرْبَةُ عَن الْوَطَن؛ فَإِنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ في هَذه الدَّار غُرَبَاءُ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارَ مَقَامٍ ، وَلَا هِيَ الدَّارُ الَّتِي خُلِقُوا لَهَا ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- : « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ عَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ » (١) . وَهَكَذَا هُوَ فِي نَفْسِ الْأَمْرَ ؛ لِأَنَّهُ أُمِرَ أَنْ يُطَالِعَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ وَيَغْرِفَهُ حَقَّ الْمُعْرِفَةِ .

# طُغْيَانِ المَعَاصِي أَسْلَمُ عَاقِبَةٍ مِنْ طُغْيَانِ الطَّاعَةِ :

فَانْظُرْ إِلَىٰ السَّجَّاد الْعَبَّاد الزَّاهد الَّذي بَيْنَ عَيْنَيْه أَثَرُ السُّجُود ، كَيْفَ أُوْرَثُهُ طُغْيَانُ عَمَلِهِ أَنْ أَنْكَرَ عَلَىٰ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَوْرَثَ أَصْحَابَهُ احْتِقَارَ الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّىٰ سَلُّوا عَلَيْهِمْ سُيُوفَهُمْ ، وَاسْتَبَاحُوا دمَاءَهُمْ.

وَانْظُوْ إِلَىٰ الشِّرِّيبِ السِّكِّيرِ الَّذِي كَانَ كَثِيرًا مَا يُؤْتَىٰ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤١٦).

- كَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَيَحُدُّهُ عَلَىٰ الشَّرَابِ ، كَيْفَ قَامَتْ بِهِ قُوَّةُ الشَّرَابِ ، كَيْفَ قَامَتْ بِهِ قُوَّةُ إِيهَانِهِ وَيَقِينِهِ، وَعَجَبَّتِهِ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَوَاضُعِهِ وَانْكِسَارِهِ لِللَّهِ حَتَّىٰ نَهَىٰ إِيهَانِهِ وَيَقِينِهِ، وَعَجَبَّتِهِ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَوَاضُعِهِ وَانْكِسَارِهِ لِللَّهَ حَتَّىٰ نَهَىٰ

إِيهَانِهِ وَيُقِينِهِ، وَمَحْبَّتِهِ لِلهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَوَاضِعِهِ وَانْكِسَارِهِ لِلهِ حَتَّىٰ نَهَیٰ رَسُولُ اللهِ حَلَیٰ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ لَعْنَتِهِ .

فَظَهَرَ بِهَذَا: أَنَّ طُغْيَانَ الْمَعَاصِي أَسْلَمُ عَاقِبَةً مِنْ طُغْيَانِ الطَّاعَاتِ.

# الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةِ لِأَهْلِ الإيْمَانِ :

جَعَلَ اللهُ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ لِأَهْلِ مَعْرِفَتِه وَحَبَّبَهِ وَعِبَادَتِه ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوَ أَنَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَةُ وَكَنَجْ مِيَانَةُ وَلَنَجْ زِينَهُمُ الْجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ كَيَا لَهُ الطَّيِّبَةُ ﴾ بِالْقَنَاعَةِ وَالرِّضَا ، وَالرِّنْ وَالرِّضَا ، وَالرِّنْ وَالنَّوْنَ اللهِ وَالرِّنْ وَالنَّوْنَ اللهِ وَعَيْر ذَلِكَ ، وَالصَّوابُ : أَنَّهَا حَيَاةُ الْقَلْبِ وَنَعِيمُهُ ، وَبَهْجَتُهُ وَالْمَوْنِ وَعَيْر ذَلِكَ ، وَالصَّوابُ : أَنَّهَا حَيَاةُ الْقَلْبِ وَنَعِيمُهُ ، وَبَهْجَتُهُ وَالْمَوْنِ وَمَعْرِفَةُ الله ، وَكَبَّتُهُ ، وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ ، وَالتَّوكُّلُ عَلَيْه ، وَالتَّوكُّلُ عَلَيْه ، وَالتَّوكُّلُ عَلَيْه ، وَالْإِنَابَةُ إِلَيْه ، وَالتَّوكُلُ عَلَيْه ، وَالنَّوكُلُ عَلَيْه ، وَالْإِنَابَةُ إِلَيْه ، وَالتَّوكُلُ عَلَيْه ، وَالْإِنَابَةُ إِلَيْه ، وَالتَّوكُلُ عَلَيْه ، وَالْمَثْ فَوْقَ نَعِيمِه إلَّا نَعِيمَ فَوْقَ نَعِيمِه إلَّا نَعِيمَ الْعَيْمُ وَلَّ الله ، وَلَا نَعِيمَ فَوْقَ نَعِيمِه إلَّا نَعِيمَ وَالتَّوكُلُ عَلَيْه ، وَالْمَثْ بِي أَوْقَاتُ أَقُولُ فَيهَا إِنْ الْمَنْ أَهُلُ الْجُنَة فِي مِثْلُ هَذَا إِنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّهُ لَيَمُرُ فَلَ عَيْمُ فَي عَيْشٍ طَيِّ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّهُ لَيَمُرُ اللهَالُ أَوْقَاتُ يَرْقُصُ فِيهَا طَرَبًا .

وَإِذَا كَانَتْ حَيَاةُ الْقَلْبِ حَيَاةً طَيِّبَةً تَبِعَتْهُ حَيَاةُ الْجَوَارِحِ ، فَإِنَّهُ مَلَكَهَا، وَلِهَذَا جَعَلَ اللهُ الْمُعِيشَةَ الضَّنْكَ لِمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ ، وَهِيَ عَكْسُ

وَهَذِهِ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ تَكُونُ فِي الدُّورِ الثَّلاثِ، أَعْنِي: دَارَ الدُّنْيَا، وَدَارَ الْبَرْزَخ، وَدَارَ الْقَرَارِ، وَالْمُعِيشَةُ الضَّنْكُ أَيْضًا تَكُونُ فِي الدُّورِ الثَّلاثِ، فَالْأَبْرَارُ فِي النَّعِيم هُنَا وَهُنَالِكَ، وَالْفُجَّارُ فِي الْجُحِيم هُنَا وَهُنَالِكَ، قَالَ فَالْأَبْرَارُ فِي النَّعِيم هُنَا وَهُنَالِكَ، وَالْفُجَّارُ فِي الْجُحِيم هُنَا وَهُنَالِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لِللَّذِينَ الْحَسَنُواْ فِي هَلَذِهِ الدَّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْلَاحِرةِ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَنِ السَّعَفِورُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ خَيْرُ وَاللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللّهُ الللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ

## الحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ إِنَّمَا تُنَالُ بِالهِمَّةِ العَالِيَةِ :

كُلَّمَا كَانَ الْقَلْبُ أَتَمَّ حَيَاة ، كَانَتْ هَمَّتُهُ أَعْلَىٰ وَإِرَادَتُهُ وَخَبَّتُهُ أَقْوَى، فَإِنَّ الْإِرَادَة وَالْمَحبَّة تَتْبَعُ الشُّعُورَ بِالْمُرَادِ الْمُحبُوبِ ، وَسَلَامَةُ الْقَلْبِ مِنَ الْآفَةِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَلَبِهِ وَإِرَادَتِهِ ، فَضَعْفُ الطَّلَبِ ، وَفُتُورُ الْهُمَّةِ الْآفَةِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَلَبِهِ وَإِرَادَتِهِ ، فَضَعْفُ الطَّلَبِ ، وَفُتُورُ الْهُمَّة إِلَّا فَةِ اللَّافَةِ الْمُضْعَفَة إِلَّا فَةَ اللَّافَةِ اللَّافَةِ الْمُضْعَفَة اللَّحَيَاة ، فَقُوتُ أَ الشَّعُورِ وَالْإِحْسَاسِ ، وَإِمَّا مِنْ وُجُودِ الْآفَةِ الْمُضْعَفَة لِلْحَيَاة ، فَقُوتُ أَ الشَّعُورِ ، وَقُوَّةُ الْإِرَادَة دَلِيلٌ عَلَىٰ قُوَّة الْإِرَادَة وَالطَّلَبِ مِنْ دَلِيلٌ عَلَىٰ ضَعْفِهَا ، وَكَمَا أَنَّ عُلُوّا الْهِمَّة ، وَصِدْقَ الْإِرَادَة وَالطَّلَبِ مِنْ دَلِيلٌ عَلَىٰ ضَعْفِهَا ، وَكَمَا أَنَّ عُلُوّا الْهِمَّة ، وَصِدْقَ الْإِرَادَة وَالطَّلَبِ مِنْ دَلِيلٌ عَلَىٰ ضَعْفِهَا ، وَكَمَا أَنَّ عُلُوّا الْهِمَّة ، وَصِدْقَ الْإِرَادَة وَالطَّلَبِ مِنْ عَلَىٰ ضَعْفِهَا ، وَكَمَا أَنَّ عُلُولًا الْهُمَّة ، وَصِدْقَ الْإَرَادَة وَالطَّلَبِ مِنْ عَلَىٰ خَيْعَهُا ، وَكَمَا أَنَّ عُلُولًا الْهُمَة ، وَصِدْقَ الْإِرَادَة وَالطَّلَبِ مِنْ

كَمَالُ الْحَيَاةِ: فَهُوَ سَبَبُ إِلَىٰ حُصُولِ أَكْمَلِ الْحَيَاةِ وَأَطْيَبِهَا، فَإِنَّ الْحَيَاةَ الْحَيَاةَ الْحَيَاةِ وَأَطْيَبِهَا، فَإِنَّ الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ إِنَّمَا الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ الْحَيَاةَ الْحَيَاةُ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ، وَأَخَسَّ النَّاسِ حَيَاةً أَخَسُّهُمْ هِمَّةً، وَأَخْسَلُ النَّاسِ حَيَاةً أَخَسُّهُمْ هِمَّةً، وَأَضْعَفُهُمْ مَحَبَّةً وَطَلَبًا، وَحَيَاةُ الْبَهَائِم خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ.

#### كُمَا قيلَ:

نَهَارُكَ يَا مَغْرُورُ سَهْقُ وَغَفْلَةٌ وَلَيْلُكُ نَوْمٌ وَالرَّدَىٰ لَكَ لَازِمُ وَتَكْدَحُ فِيهَا سَوْفَ تُنْكِرُ غِبَّهُ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ وَتَكْدَحُ فِيهَا سَوْفَ تُنْكِرُ غِبَّهُ كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ تُتُسَر بِهَا يَفْنَىٰ وَتَفْرَحُ بِالْلَنَى كَمَا غُرَّ بِاللَّذَاتِ فِي النَّوْمِ حَالِمُ تُتُسَر بِهَا يَفْنَىٰ وَتَفْرَحُ بِالْلَنَى كَمَا غُرَّ بِاللَّذَاتِ فِي النَّوْمِ حَالِمُ

وَالْقَصُودُ: أَنَّ حَيَاةَ الْقَلْبِ بِالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَاهْمَّة ، وَالنَّاسُ إِذَا شَاهَدُوا ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ قَالُوا: هُوَ حَيُّ الْقَلْبِ ، وَحَيَاةُ الْقَلْبِ بِدَوَامِ اللَّهُ عُرْدُ اللهِ بْنُ الْلَبَارَكِ - رَحِمُهُ اللهُ -: اللَّكُر ، وَتَرْكِ اللهُ أَنُوبِ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْلَبَارَكِ - رَحِمُهُ اللهُ -:

رَأَيْتُ الذَّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبِ وَقَدْيُـورِثُ النَّلَّ إِدْمَانُهَا وَتَرْكُ النَّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَدِيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا وَتَرْكُ الذَّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَدِيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا وَهَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا وَبَاعُوا النَّفُوسَ وَلَمْ يَرْبَحُوا وَلَمْ يَعْلُ فِي الْبَيْعِ أَثْهَا أَهَا وَبَاعُوا النَّفُوسَ وَلَمْ يَرْبَحُوا وَلَمْ يَعْلُ فِي الْبَيْعِ أَثْهَا أَنْهَا

# فَقَدْ رَتَعَ الْقَوْمُ فِي جِيفَةٍ يَبِينُ لِنِي اللَّبِّ خُسَرانُهَا حَيَاةُ الْقَلْبِ بِدَوَامِ الذِّكْرِ:

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ -رَحَمُهُ اللهُ - يَقُولُ: مَنْ وَاظَبَ عَلَىٰ «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ » كَلَّ يَوْمِ بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً أَحْيَىٰ اللهُ بَهَا قَلْبَهُ.

وَكَمَا أَنَّ اللهِ - سُبْحَانَهُ - جَعَلَ حَيَاةَ الْبَدَنِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَحَيَاةً الْقَلْبِ بِدَوَامِ الذِّكْرِ، وَالْإِنَابَةِ إِلَىٰ اللهِ، وَتَرْكِ الذُّنُوبِ، وَالْغَفْلَةِ الْجَاثِمَةِ عَلَىٰ الْقَلْبِ، وَالتَّعَلَّقِ بِالرَّذَائِلِ وَالشَّهَوَاتِ الْنُقَطِعَةِ عَنْ قَرِيبٍ يُضْعِفُ عَلَىٰ الْقَلْبِ، وَالتَّعَلَّقِ بِالرَّذَائِلِ وَالشَّهَوَاتِ الْنُقَطِعَةِ عَنْ قَرِيبٍ يُضْعِفُ عَلَىٰ الْقَلْبِ، وَالتَّعَلَّقِ بِالرَّذَائِلِ وَالشَّهَوَاتِ اللهِ فَيْ عَنْ قَرِيبٍ يُضْعِفُ هَذَهِ الْحَيَاةَ، وَلَا يَزَالُ الضَّعْفُ يَتَوَالَىٰ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمُوتَ، وَعَلَامَةُ مَوْتِهِ: أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّذُرُونَ مَنْ مَيِّتُ الْقَلْبِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيِّتٍ إِنَّا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ قَالُوا: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا.

#### كَيْفَ يَمُوتُ القَلْبُ ؟ :

وَالرَّجُلُ: هُوَ الَّذِي يَخَافُ مَوْتَ قَلْبِهِ ، لَا مَوْتَ بَدَنِهِ ، إِذْ أَكْثَرُ هَوُّ لَاءِ الْخَلْقِ يَخَافُو مَوْتَ أَبْدَانِهِ ، وَلَا يُبَالُونَ بِمَوْتِ قُلُو بِهِمْ ، وَلَا يَعْرِفُونَ الْخَلْقِ يَخَافُونَ مَوْتَ قُلُو بِهِمْ ، وَلَا يَعْرِفُونَ

مَنَ الْحَيَاةَ إِلَّا الْحَيَاةَ الطَّبِيعِيَّةَ ، وَذَلِكَ مِنْ مَوْتِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ ، فَإِنَّ هَذِه الْحَيَاةَ الطَّبِيعِيَّةَ شَبِيهَةٌ بِالظِّلِّ الزَّائِلِ ، وَالنَّبَاتِ السَّرِيعِ الْجَفَافِ ، وَالْنَبَاتِ السَّرِيعِ الْجَفَافِ ، وَالْنَبَامِ الَّذِي يُحَيَّلُ كَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ عَرَفَ أَنَّهُ كَانَ خَيَالًا ، كَمَا وَالْنَامِ الَّذِي يُحَيَّلُ كَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ عَرَفَ أَنَّهُ كَانَ خَيَالًا ، كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَوْ أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلَهَ اللهُ عَرَفَ الْمُوتُ : لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ رَأَى إِلَىٰ آخِرِهَا أُوتِيَهَا رَجُلٌ وَاحَدٌ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمُوتُ : لَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ رَأَىٰ فَي مَنَامِهِ مَا يَسُرُّهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ، فَإِذَا لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ .

وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْمُوْتَ مَوْتَانِ : مَوْتُ إِرَادِيُّ ، وَمَوْتُ طَبِيعِيُّ ، فَمَنْ أَمَاتَ نَفْسَهُ مَوْتًا إِرَادِيًّا كَانَ مَوْتُهُ الطَّبِيعِيُّ حَيَاةً لَهُ ، وَمَعْنَىٰ هَذَا أَنَّ الْمُوْتَ الْإِرَادِيَّ : هُوَ قَمْعُ الشَّهَوَاتِ الْمُرْدِيَةِ ، وَإِهْمَادُ نِيرَانَهَا الْمُحْرِقَةِ ، وَاشْكِينُ هَوَائِجِهَا الْمُلْفَةِ، فَحِينَئذ يَتَفَرَّغُ الْقَلْبُ وَالرُّوحُ لِلتَّفَكُّرِ فِيهَا فِيهِ وَتَسْكِينُ هَوَائِجِهَا الْمُنْفَةِ، وَالاشْتِغَال به .

وَيَرَىٰ حِينَاذُ أَنَّ إِيثَارَ الظِّلِّ الزَّائِلِ عَنْ قَرِيبِ عَلَىٰ الْعَيْشِ اللَّذِيذِ الشَّهَوَاتُ وَافِدَةً ، وَاللَّذَاتُ الشَّهَوَاتُ وَافِدَةً ، وَاللَّذَاتُ مُوْثَرَةً ، وَالْعَوَائِدُ غَالِبَةً ، وَالطَّبِيعَةُ حَاكِمَةً ، فَالْقَلْبُ حِينَاذِ إِمَّا أَنْ مُوْثَرَةً ، وَالْطَبِيعَةُ حَاكِمَةً ، فَالْقَلْبُ حِينَاذِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَسِيرًا ذَلِيلًا ، أَوْ مَهْزُومًا مُخْرَجًا عَنْ وَطَنِهِ وَمُسْتَقَرِّهِ الَّذِي لَا قَرَارَ يَكُونَ أَسِيرًا ذَلِيلًا ، أَوْ مَهْزُومًا مُخْرَجًا عَنْ وَطَنِهِ وَمُسْتَقَرِّهِ اللَّذِي لَا قَرَارَ لَهُ إِلَّا فِيهِ أَوْ قَتِيلًا مَيِّتًا ، وَمَا لَجُرْحِ بِهِ إِيلَامٌ ، وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهِ : أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَّا فِيهِ أَوْ قَتِيلًا مَيَّتًا ، وَمَا لَجُرْحِ بِهِ إِيلَامٌ ، وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهِ : أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَوْتَهُ وَكُرْبِ ، يُدَالُ لَهُ فِيهَا مَرَّةً ، وَيُدَالُ عَلَيْهِ مَرَّةً ، فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ مَوْتَهُ الطَّبِيعِيِّ ، كَانَتْ بَعْدَهُ حَيَاةُ رُوحِهِ بِتِلْكَ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ ، وَالْأَعْمَالِ الْطَبِيعِيِّ ، كَانَتْ بَعْدَهُ حَيَاةً رُوحِهِ بِتِلْكَ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ ، وَالْأَعْمَالِ الطَّبِيعِيِّ ، كَانَتْ بَعْدَهُ حَيَاةً رُوحِهِ بِتِلْكَ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ ، وَالْأَعْمَالِ

الصَّالِحَةِ ، وَالْأَحْوَالِ الْفَاضِلَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ بِإِمَاتَةِ نَفْسِهِ ، فَتَكُونُ حَيَاتُهُ هَاهُنَا عَلَىٰ حَسَبِ مَوْتِهِ الْإِرَادِيِّ فِي هَذِهِ الدَّار .

وَهَذَا مَوْضِعٌ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا أَلِبَّاءُ النَّاسِ وَعُقَلَاؤُهُمْ ، وَلَا يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ إِلَّا أَهْلُ اهْمَمِ الْعَلِيَّةِ ، وَالنَّفُوسِ الزَّكِيَّةِ الْأَبِيَّةِ .

## حَيَاةُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ :

حَيَاةُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ ، وَقُرَّةُ الْعَيْنِ بِاللهِ ، وَهَذِهِ الْخَيَاةُ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الظَّفَرِ بِاللهِ مَ الْلَابِهِ ، فَلَا حَيَاةَ نَافِعَةً لَهُ بِدُونِهِ ، الظَّفَرِ بِالْطُلُوبِ ، الَّذِي تَقَرُّ بِهِ عَيْنُ طَالِبِهِ ، فَلَا حَيَاةَ نَافِعَةً لَهُ بِدُونِهِ ، وَحُوْلَ هَذِهِ الْخَيَاةِ يُدَنّدُنُ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَهَا ، وَحُوْلَ هَذِهِ الْخَيَاةِ يُدَنّدُنُ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَهَا ، وَصَلَكَ طُرُقًا لَا تُفْضِي إِلَيْهَا ، بَلْ تَقْطَعُهُ عَنْهَا ، إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيلِ .

فَدَارَ طَلَبُ الْكُلِّ حَوْلَ هَذِهِ الْخَيَاةِ ، وَحُرِمَهَا أَكْثَرُهُمْ .

وَسَبَبُ حِرْمَانِهِمْ إِيَّاهَا: ضَعْفُ الْعَقْلِ وَالْتَمْيِزِ وَالْبَصِيرَةِ، وَضَعْفُ الْمَقَةِ وَالْإِرَادَةِ، فَإِنَّ مَادَّتَهَا بَصِيرَةٌ وَقَادَةٌ، وَهَمَّةٌ نَقَّادَةٌ، وَالْبَصِيرَةُ كَالْبَصِيرَةُ كَالْبَصِيرَةُ وَقَادَةٌ، وَالْفِيرَةِ، وَالْفِيرَةِ كَالْبَصِيرَةُ كَالْبَصِيرَةُ وَقَادَةٌ، وَالْفِيرَةِ وَالْفِيرَةِ وَالْفِيرَةِ وَالْفِيرَةِ وَالْفَيرَةِ، وَهَذِهِ الْآفَاتُ تَكُونُ عَمَّىٰ وَعَوَرًا وَعَمَشًا وَرَمَدًا، وَتَامَّةَ النُّورِ وَالضِّياءِ، وَهَذِهِ الْآفَاتُ قَدْ تَكُونُ فَيهَا بِالْعَوَارِضِ الْكَسْبِيَّةِ. فَدْ تَكُونُ فَيهَا بِالْعَوَارِضِ الْكَسْبِيَّةِ. وَالْقَصُودُ : أَنَّ هَذِهِ الْمُرْتَبَةَ مِنْ مَرَاتِبِ الْخَيَاةِ هِيَ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِهَا، وَلَكِنْ

وَالْقَصُود : أَنْ هَٰذِهِ الْمُرْتَبَةُ مِنْ مَرَاتِبِ الْحَيَاةِ هِيَ أَعْلَى مَرَاتِبِهَا ، وَلَكِنْ كَيْفَ يَصِلُ إِلَيْهَا مَنْ عَقْلُهُ مَسْبِيُّ فِي بِلَادِ الشَّهَوَاتِ ، وَأَمَلُهُ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ الْجَيْنَاءِ اللَّلَذَّاتِ ، وَدِينُهُ مُسْتَهْلَكُ الْجَيْنَاءِ اللَّذَّاتِ ، وَدِينُهُ مُسْتَهْلَكُ

بِالْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ ، وَهِمَّتُهُ وَاقِفَةٌ مَعَ الشُّفْلِيَّاتِ ، وَعَقِيدَتُهُ غَيْرُ مُتَلَقًاةً مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّاتِ ؟!

فَهُوَ فِي الشَّهَوَاتِ مُنْغَمِسٌ ، وَفِي الشَّبْهَاتِ مُنْتَكِسٌ ، وَعَنِ النَّاصِحِ مُعْرِضٌ ، وَعَلَىٰ الْمُرْشِدِ مُعْتَرِضٌ ، وَعَنِ السَّرَّاءِ نَائِمٌ ، وَقَلْبُهُ فِي كُلِّ مُعْرِضٌ ، وَعَلَىٰ الْمُرْشِدِ مُعْتَرِضٌ ، وَعَنِ السَّرَّاءِ نَائِمٌ ، وَقَلْبُهُ فِي كُلِّ وَادَ هَائِمٌ ، فَلَوْ أَنَّهُ تَجَرَّدَ مِنْ نَفْسِه ، وَرَغِبَ عَنْ مُشَارِكَة أَبْنَاءِ جَنْسِه ، وَخَرَجَ مِنْ ضِيقِ الْجَهْلِ إِلَىٰ فَضَاءِ الْعِلْم ، وَمِنْ سِجْنِ الْهُوَىٰ إِلَىٰ سَاحَة الْمُدَىٰ ، وَمِنْ نَجَاسَةِ النَّفْسِ ، إِلَىٰ طَهَارَةِ الْقُدْسِ لَرَأَىٰ الْإِلْفَ الَّذِي الْمُلَدَىٰ ، وَمِنْ نَجَاسَةِ النَّفْسِ ، إِلَىٰ طَهَارَةِ الْقُدْسِ لَرَأَىٰ الْإِلْفَ الَّذِي الْمُلَدَىٰ ، وَمِنْ نَجَاسَةِ النَّفْسِ ، وَقَوي بِقُوَّتِهِ ، وَشَرُفَ عِنْدَ نَفْسِهِ وَأَبْنَاءِ مَنْ اللهِ بَصُلِرَةِ ، وَشَجًا فِي حَلْقِ إِيهَانِهِ ، وَمَرَضًا مُتَرَامِيًا إِلَىٰ هَلاكِهِ . وَمَرَضًا مُتَرَامِيًا إِلَىٰ هَلاكِهِ .

فَإِنْ قُلْتَ : قَدْ أَشَرْتَ إِلَىٰ حَيَاةٍ غَيْرِ مَعْهُودَةً بَيْنَ أَمْوَاتِ الْأَحْيَاءِ ، فَهَلْ يُمْكُنُكَ وَصْفُ طَرِيقَهَا ، لأَصِلَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَذْوَاقِهَا ، فَقَدْ بَانَ فَهَلْ يُمْكُنُكَ وَصْفُ طَرِيقَهَا ، لأَصِلَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَذْوَاقِهَا ، فَقَدْ بَانَ لَيَ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ حَيَاةٌ بَهِيمِيَّةٌ ، رُبَّهَا زَادَتْ عَلَيْنَا فِيهِ الْبَهَائِمُ بَخُلُوّهَا عَنِ الْمُنْكُرَاتِ وَالْمُنَعَصَاتِ وَسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ؟.

قُلْتُ: لَعَمْرُ اللهِ إِنَّ اشْتِيَاقَكَ إِلَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةِ ، وَطَلَبَ عِلْمِهَا وَمَعْرِ فَتِهَا: لَدَلِيلٌ عَلَىٰ حَيَاتِكَ ، وَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْوَاتِ .

فَأُوَّلُ طَرِيقِهَا: أَنْ تَعْرِفَ الله مَ وَتَهْتَدِيَ إِلَيْهِ طَرِيقًا يُوَصِّلُكَ إِلَيْهِ،

5 TV

وَكُوْرَقُ ظُلُهَاتِ الطَّبْعِ بِأَشِعَةِ الْبَصِيرَةِ ، فَيَقُومُ بِقَلْبِهِ شَاهِدٌ مِنْ شَوَاهِدِ الْآخِرَةِ ، فَيَنْجَذِبُ إِلَيْهَا بِكُلِّيَتِهِ ، وَيَزْهَدُ فِي التَّعَلُّقَاتِ الْفَانِيَةِ ، وَيَدْأَبُ فِي التَّعَلُّقَاتِ الْفَانِيَةِ ، وَيَدْأَبُ فِي تَصْحِيحِ التَّوْبَةِ ، وَالْبَاطِنَةِ ، وَالْقَيَامِ بِالْمَامُورَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ ، وَتَرْكِ النَّهْيَّاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ ، ثُمَّ يَقُومُ حَارِسًا عَلَى قَلْبِهِ ، فَلَا يُسَامِحُهُ الله ، وَلا بِخَطْرَةٍ فُضُولِ لاَ تَنْفَعُهُ ، فَيَصْفُو بِذَلِكَ قَلْبُهُ بِخَطْرَةٍ فُضُولِ لاَ تَنْفَعُهُ ، فَيَصْفُو بِذَلِكَ قَلْبُهُ بِخَطْرَةِ فُضُولِ لاَ تَنْفَعُهُ ، فَيَصْفُو بِذَلِكَ قَلْبُهُ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَوَسُواسِهَا ، فَيُفْدَى مِنْ أَسْرِهَا ، وَيَصِيرُ طَلِيقًا ، فَيُغْدَى مِنْ أَسْرِهَا ، وَيَصِيرُ طَلِيقًا ، فَحْبَتِهِ وَالْإِنَابَةَ إِلَيْهِ ، وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ بُيُوتِ فَحْبَتِهُ وَالْإِنَابَةَ إِلَيْهِ ، وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ بُيُوتِ طَبْعِهِ وَنَفْسِهِ ، إِلَى فَضَاءِ الْخُلُوةِ برَبِّهِ وَذِكْرِهِ ، كَمَا قِيلَ :

وَأَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْبُيُوتِ لَعَلَّنِي أُحَدِّثُ عَنْكَ النَّفْسَ فِي السِّرِّ خَالِيًا

فَحِينَئِذ يَجْتَمِعُ قَلْبُهُ وَخَوَاطِرُهُ وَحَدِيثُ نَفْسِهِ عَلَىٰ إِرَادَةِ رَبِّهِ ، وَطَلَبِهِ وَالشَّوْق إَلَيْه .

فَإِذَا صَدَقَ فِي ذَلِكَ رُزِقَ مَحَبَّةَ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَاسْتَوْلَتْ رُوحَانِيَّتُهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، فَجَعَلَهُ إِمَامَهُ وَمُعَلِّمَهُ، وَأُسْتَاذَهُ وَشَيْخَهُ وَاسْتَوْلَتْ رُوحَانِيَّتُهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ، فَجَعَلَهُ إِمَامَهُ وَمُعَلِّمَهُ، وَأُسْتَاذَهُ وَشَيْخَهُ وَقُدُوتَهُ ، كَمَا جَعَلَهُ اللهُ نَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ وَهَادِيًا إِلَيْهِ ، فَيُطَالِعُ سِيرَتَهُ وَقُدُوتَهُ ، كَمَا جَعَلَهُ اللهُ نَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ وَهَادِيًا إِلَيْهِ ، فَيُطَالِعُ سِيرَتَهُ وَمُبَادِئَ أُمْرِهِ ، وَكَيْفِيَّةَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ ، وَيَعْرِفُ صِفَاتِهُ وَأَخْلَاقَهُ ، وَمَبَادِئَ أُمْرِهِ ، وَكَيْفِيَّةَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ ، وَيَعْرِفُ صِفَاتِهُ وَأَخْلَاقَهُ ، وَاللهُ فَي حَرَكَاتِه وَسُكُونِه وَيَقَظَتِه وَمَنَامِهِ ، وَعَبَادَتِه وَمُعَاشَرَتِه لِأَهْلِه وَآصَحَابِهِ ، حَتَّىٰ يَصِيرَ كَأَنَّهُ مَعَهُ مِنْ بَعْضَ أَصْحَابِهِ .

فَإِذَا رَسَخَ قَلْبُهُ لِي ذَلِكَ ؛ فَتَحَ عَلَيْهِ بِفَهْمِ الْوَحْيِ الْلَّنَزَّلِ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، بِحَيْثُ لَوْ قَرَأَ السُّورَةَ شَاهَدَ قَلْبُهُ مَا أَنْزِلَتْ فيه ، وَمَا أريدَ بَهَا ، وَحَظَّهُ الْمُخْتَصَّ بِهِ مِنْهَا مِنَ الصِّفَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ الْلَذْمُومَةِ ، فَيَجْتَهِدُ فِي التَّخَلُّصِ منْهَا كَمَا يَجْتَهِدُ فِي الشِّفَاء منَ الْمَرْضِ الْمُخُوفِ ، وَشَاهَدَ حَظَّهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَالأَفْعَالِ الْمُدُوحَةِ ، فَيَجْتَهِدُ فِي تَكْمِيلُهَا وَإِثْمَامِهَا . فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ انْفَتَحَ فِي قَلْبِهِ عَيْنٌ أُخْرَى ، يُشَاهِدُ مَا صِفَات الرَّبِّ جَلَّ جَلاَّلُهُ ، حَتَّىٰ تَصيرَ لقَلْبه بِمَنْزِلَة الْمُرْئِيِّ لِعَيْنه ، فَيَشْهَدُ عُلُوَّ الرَّبِّ شُبْحَانَهُ فَوْقَ خَلْقه ، وَاسْتَوَاءَهُ عَلَىٰ عَرْشه ، وَنُزُولَ الأَمْرِ منْ عنْده بتَدْبير مَمْلَكَته ، وَتَكْليمَهُ بِالْوَحْي ، وَتَكْلِيمَهُ لِعَبْدِهِ جَبْرِيلَ بِهِ ، وَإِرْسَالَهُ إِلَىٰ مَنْ يَشَاءُ بِهَا يَشَاءُ ، وَصُعُوذَ الأَمُورِ إِلَيْهِ ، وَعَرْضَهَا عَلَيْهِ . فَيْشَاهِدُ قَلْبُهُ رَبًّا قَاهِرًا فَوْقَ عِبَادِهِ ، آمرًا نَاهِيًا ، بَاعِثًا لرُسُله ، مُنْزِلًا لكُتُبه ، مَعْبُودًا مُطَاعًا ، لَا شَريكَ لَهُ ، وَلَا مَثيلَ ، وَلَا عَدْلَ لَهُ ، لَيْسَ لأُحَد مَعَهُ مِنَ الْأُمْرِ شَيْءٌ ، بَلِ الْأُمْرُ كُلُّهُ لَهُ ، فَيَشْهَدُ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ قَائلًا بِالْلَكْ وَالتَّدْبِيرِ ، فَلَا حَرَكَةً وَلَا شُكُونَ ، وَلَا نَفْعَ وَلَا ضَرَّ ، وَلَا عَطَاءَ وَلَا مَنْعَ ، وَلَا قَبْضَ وَلَا بَسْطَ إِلَّا بِقُدْرَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ ، فَيَشْهَدُ قَيَامَ الْكُوْن كُلِّهِ بِهِ ، وَقِيَامَهُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ ، فَهُوَ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ ، الْلَقِيمُ لِكُلَّ مَا

سِوَاهُ.

فَإِذَا رَسَخَ قَلْبِهُ فِي ذَلِكَ ، شَهِدَ الصِّفَةَ الْمُصَحِّحَةَ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَهَالِ، وَهِيَ الْخَيَاةُ النَّيْ وَالْبَصَرِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْكَلَامِ وَسَائِرِ صِفَاتِ الْكَهَالِ، وَصِفَةَ الْقَيُّومِيَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُصَحِّحَةِ وَالْكَلَامِ وَسَائِرِ صِفَاتِ الْكَهَالِ، وَصِفَةَ الْقَيُّومِيَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُصَحِّحَةِ الْمُعَلِيمِ الْأَفْعَالِ، وَهُوَ الْفَعَّالُ لِلَا فَعَالِ، وَهُوَ الْفَعَّالُ لِلَا يُرِيدُ.

فَإِذَا رَسَخَ قَلْبُهُ فِي ذَلِكَ: فَتَحَ لَهُ مَشْهَدَ الْقُرْبِ وَالْمَعَيَّة فَيَشْهَدُهُ سُبْحَانَهُ مَعَهُ ، غَيْرَ غَائب عَنْهُ ، قَريبًا غَيْرَ بَعِيدِ ، مَعَ كَوْنِهِ فَوْقَ سَهَاوَاتِهِ عَلَىٰ عَرْشه ، بَائنًا مَنْ خَلْقه ، قَائمًا بالصُّنْع وَالتَّدْبير ، وَالْخَلْق وَالأَمْر، فَيَحْصُلَ لَهُ مَعَ التَّعْظِيم وَالْإِجْلَالِ الأنْسُ بَهَذِهِ الصِّفَة ، فَيَأْنَسُ به بَعْدَ أَنْ كَانَ مُسْتَوْحشًا ، وَيَقُوَىٰ به بَعْدَ أَنْ كَانَ ضَعِيفًا ، وَيَفْرَحُ به بَعْدَ أَنْ كَانَ حَزِينًا ، وَيَجِدُ بَعْدَ أَنْ كَانَ فَاقدًا ، فَحينَئذ يَجِدُ طَعْمَ قَوْله: «وَلَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّىٰ أَحبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بَهَا ، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بَهَا ، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ » (١). فَأَطْيَبُ الْحَيَاة عَلَىٰ الْإِطْلَاق حَيَاةُ هَذَا الْعَبْد ، فَإِنَّهُ مُحَبُّ مَعْبُوبٌ ، مُتَقَرِّبٌ إِلَىٰ رَبِّه ، وَرَبُّهُ قَريبٌ منْهُ ، قَدْ صَارَ لَهُ حَبيبُهُ لفَرْط اسْتيلائه عَلَىٰ قَلْبِهِ وَلَهَجِهِ بِذِكْرِهِ وَعُكُوفِ هِمَّتِهِ عَلَىٰ مَرْضَاتِهِ بِمَنْزِلَةِ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٥٠٢).

وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ ، وَهَذِهِ آلَاتُ إِدْرَاكِهِ وَعَمَلِهِ وَسَعْيِهِ ، فَإِنْ سَمِعَ سَمِعَ سَمِعَ بِحَبِيبِهِ ، وَإِنْ أَبْصَرَ أَبْصَرَ بِهِ ، وَإِنْ بَطَشَ بَطَشَ بِهِ ، وَإِنْ مَشَىٰ مَشَىٰ بِهِ . وَإِنْ مَشَىٰ مَشَىٰ بِهِ . فَإِنْ مَشَىٰ مَشَىٰ بِهَ فَإِنْ مَشَىٰ مَشَىٰ بِهَ مَعْبُوبِهِ ، وَكُونُ اللَّحِبِّ الْكَامِلِ الْمُحبَّةِ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ وَيَبْطِشُ وَيَمْشِي بِمَحْبُوبِهِ ، وَذَاتُهُ غَائِبَةٌ عَنْهُ ، فَاضْرِبْ عَنْهُ صَفْحًا ، وَخَلِّ هَذَا الشَّأْنَ لأَهْله .

خَلِّ الْهَوَىٰ لِأُنَاسِ يُعْرَفُونَ بِهِ قَدْكَابَدُوا الْخُبَّ حَتَّىٰ لَانَ أَصْعَبُهُ

## لِكُلِّ عَمَل شرَّهُ :

فَإِنَّ السَّالِكَ إِلَىٰ رَبِّهِ لَا تَزَالُ هِمَّتُهُ عَاكِفَةً عَلَىٰ أَمْرَيْنِ ؛ اسْتَفْرَاغُ الْقَلْبِ فِي صَدْقِ الْحُبِّ ، وَبَذْلُ الْجُهْدِ فِي امْتَثَالِ الْأَمْرِ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يَبُدُو عَلَىٰ سرِّه شَوَاهِدُ مَعْرِفَته ، وَآثَارُ صَفَاته وَأَسْمَائِه ، وَلَكِنْ يَتُوارَىٰ يَعْدُو عَلَىٰ مَرِّه شَوَاهِدُ مَعْرِفَته ، وَآثَارُ صَفَاته وَأَسْمَائِه ، وَلَكِنْ يَتُوارَىٰ يَعْدُم عَنْهُ ذَلِكَ أَحْيَانًا ، وَيَبْدُو أَحْيَانًا ، يَبْدُو مِنْ عَيْنِ الْجُودِ ، وَيَتَوَارَىٰ بِحُكُم الْفَتْرَة ، وَالْفَتَرَاتُ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْعَبْدِ ، فَكُلُّ عَامِل لَهُ شَرَّةٌ ، وَلَكُلَّ شَرَّةٌ الْفَتْرَة ، وَالْفَتَرَاتُ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْعَبْدِ ، فَكُلُّ عَامِل لَهُ شَرَّةٌ ، وَلَكُلَّ شَرَّةٌ لَلْعَارِفِينَ ، وَفَتْرَة الْمُويِدِينَ ، وَفَتْرَة الْعَملِ لِلْعَابِدِينَ ، وَفَي هَذِه لَلْعَارِفِينَ ، وَفَتْرَة الْمُمْ يَدِينَ ، وَفَتْرَة الْعَملِ لِلْعَابِدِينَ ، وَفِي هَذِه الْفَتَرَاتُ أَنْوَاعٌ مِنَ الْحَكْمَة وَالرَّحْمَة ، وَالتَّعَرُّ فَاتَ الْإِلْهَا وَعَيْرِ ذَلِكَ . النَّعْمَة ، وَتَعْرِيفَ قَدْرِ الشَّوْقِ إِلَيْهَا ، وَمَعْضِ التَّوَاجُدِ إِلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَلَا تَزَالُ بِلْكَ الشَّوَاهِدُ تَتَكَرَّرُ وَتَتَزَايَدُ ، حَتَّىٰ تَسْتَقِرَّ ، وَيَنْصَبِغَ بَهَا وَلَا تَزَالُ بِلْكَ الشَّوَاهِدُ تَتَكَرَّرُ وَتَتَزَايَدُ ، حَتَّىٰ تَسْتَقِرَّ ، وَيَنْصَبغ بَهَا

قَلْبُهُ ، وَتَصِيرُ الْفَتْرَةُ غَيْرَ قَاطِعَةٍ لَهُ ، بَلْ تَكُونُ نِعْمَةً عَلَيْهِ ، وَرَاحَةً لَهُ ، وَتَرْوِيًا وَتَنْفِيسًا عَنْهُ .

فَهِمَّةُ الْمُحِبِّ إِذَا تَعَلَّقَتْ رُوحُهُ بِحَبِيهِ ، عَاكِفًا عَلَىٰ مَزِيد مَحَبَّةِ ، وَأَسْبَاب قُوَّتَهَا ، فَهُو يَعْمَلُ عَلَىٰ هَذًا ، ثُمَّ يَتَرَقَّىٰ منْهُ إِلَىٰ طَلَبِ عَجَبَّةِ حَبِيهِ لَهُ ، فَيَعْمَلُ عَلَىٰ حُصُولِ ذَلِكَ ، وَلَا يُعْدَمُ الطَّلَبَ الْأُوَّلَ ، وَلَا يُعْدَمُ الطَّلَبَ الْأُوَّلَ ، وَلَا يُعْدَمُ الطَّلَبَ الْأُوَّلَ ، وَلَا يُغْدَمُ الطَّلَبَ الْأَوْلَ ، وَلَا يُغْدَمُ الطَّلَبَ الْأَوْلَ ، وَلَا يُغْدَمُ الطَّلَبَ الْأَوْلَ ، وَلَا يُغْدَمُ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا يَعْمَلُ لَهُ مَنْزِلَةُ " كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ جَمِيعًا، فَإِنَّهُ إِنَّا يَعْصُلُ لَهُ مَنْزِلَةُ " كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ اللَّذِي يُشَعِرُ بِهِ الْمَا الْأَمْرِ الثَّانِي ، وَهُو كَوْنُهُ مَعْبُوبًا لَجَبِيهِ ، كَمَا قَالَ فِي الْمَذِيثُ الْفَالِ الْعَلَى اللَّذِي يُنْصَرُ بِهِ الْمَائِلُ عُنْكُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ " إِلَحْ ، فَهُو يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ رَبَّهِ لَهُ . وَاسْتِذْعَاءً لَحَبَّةِ رَبِّهِ لَهُ .

فَحِينَئِذَ يَشُدُّ مِئْزَرَ الْجِدِّ فِي طَلَبِ مَحَبَّةٍ حَبِيبِهِ لَهُ بِأَنْوَاعِ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ ، فَقَلْبُهُ ؟ لَلْمَحَبَّةِ وَالْإِنَابَةِ وَالنَّوَكُّلِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاء ، وَلسَانُهُ ؟ لَلذِّكْرِ وَتَلاوَةٍ كَلامِ حَبِيبِهِ ، وَجَوَارِحُهُ : لِلطَّاعَاتِ ، فَهُوَ لَا يَفْتُرُ عَنِ التَّقَرُّبِ وَتَلاوَةٍ كَلامِ حَبِيبِهِ ، وَجَوَارِحُهُ : لِلطَّاعَاتِ ، فَهُوَ لَا يَفْتُرُ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْ حَبِيبِهِ .

وَهَذَا هُوَ السَّيْرُ اللَّفْضِي إِلَىٰ هَذِهِ الْغَايَةِ الَّتِي لَا تُنَالُ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقِ، وَحِينَئِذ تُجْمَعُ لَهُ فِي سَيْرِهِ جَمِيعُ مُتَفَرِّقَاتِ السُّلُوكِ مِنَ الْحُضُورِ وَالْمَّيْبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَنَفْيِ الْخُواطِرِ وَتَخْلِيَةِ الْبَاطِنِ.

# التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ :

فَإِنَّ الْمُحبَّ يَشْرَعُ أَوَّلًا فِي التَّقَرُّبَاتِ بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ ، وَهِي ظَاهِرُ التَّقَرُّبِ ، ثُمَّ يَتَرَقَّىٰ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ حَالِ التَّقَرُّبِ ، وَهُوَ الانْجِذَابُ إِلَىٰ حَالِ التَّقَرُّبِ ، وَهُوَ الانْجِذَابُ إِلَىٰ حَالِ حَبِيبِهِ بِكُلِّيَّتِه بِرُوحِه وَقَلْبِهِ ، وَعَقْلِه وَبَدَنِه ، ثُمَّ يَتَرَقَّىٰ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ حَالِ الْإَحْسَانِ ، فَيَعْبُدُ الله كَأَنَّهُ يَرَاهُ ، فَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ حِينَدْ مِنْ بَاطِنِهِ بِأَعْمَالِ الْإَحْسَانِ ، فَيَعْبُدُ الله كَأَنَّهُ يَرَاهُ ، فَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ حِينَد مِنْ الْمُحَبَّةِ وَالْإَعْلِمِ وَالْإِجْلَالِ وَالْخَشْيَةِ ، فَيَنْبِعِثُ الْقُلُوبِ ، مِنَ الْمُحَبَّةِ وَالْإِعْلِمِ وَالْإِجْلِلِ وَالْخَشْيةِ ، فَيَنْبِعِثُ الْقُلُوبِ ، مِنَ الْمُحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلِلُ وَالْخَشْيةِ ، فَيَنْبِعِثُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُوبِ وَسَرِّهِ وَالْمُوبِ وَسَرَّهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَالْمُوبُ وَسَرَّهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَيَعْفِي وَيَعَلَّ فَي عَبَّةٍ حَبِيبِهِ بِلَا تَكَلُّفُ ، فَيُخُودُ وَ بَرُوحِه وَنَفْسِه ، وَأَنْفَاسِه وَإِرَادَتِه ، وَأَعْمَالِه لَجَبِيهِ عَالاً لَا تَعَرَّبُ وَسَرِّهِ وَبَاطِنِهِ اللهَوْرِهِ وَاللهِ عَلَى اللهَوْرِهِ وَاللهِ عَلَى اللهَوْرِهِ وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ فَوْرَ بِحَالِ التَّقَرُّبِ وَسَرِّهِ وَبَاطِنِهِ وَبَدَنِه وَطَاهِرِهِ فَقَطْ ، فَلْيَدُمْ عَلَى ذَلِكَ وَالْمُ عَلَى اللّهَوْرِهِ وَقَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللهُ الْمُورِةُ وَقَلْمُ اللّهُ وَيَتَقَرَّبُ بِاللّهَ وَالْمُ عَلَى اللّهَ وَالْمَ عَلَى اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَالْمَ ، فَعَسَاهُ أَنْ يَخْطَى اللّهُ وَالْمَ بَعْسَاهُ أَنْ يَخْطَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ الللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَالْمَا الللّهُ وَالْمَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْ

## لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْمُحِبِّينَ :

فَلَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْمُحِبِّينَ ، الَّذِينَ قَرَّتْ أَعْيُنْهُمْ بِحَبِيهِمْ ، وَسَكَنَتْ فَقُو سُهُمْ إِلَيْهِ ، وَاطْمَأَنَّتْ قُلُو جُمْ بِهِ ، وَاسْتَأْنَسُوا بِقُرْبِهِ ، وَتَنَعَّمُوا بِحُبِّهِ، فَقُو سُهُمْ إِلَيْهِ ، وَاطْمَأَنَّتْ قُلُو جُمْ بِهِ ، وَاسْتَأْنَسُوا بِقُرْبِهِ ، وَتَنَعَّمُوا بِحُبِّهِ، فَلَا فَعُي الْقَلْبِ فَاقَةٌ لَا يَسُدُّهَا إِلَّا مَحَبَّةُ اللهِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ ، وَلَا فَعُي الْقَلْبِ فَاقَةٌ لَا يَسُدُّهُ اللهِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَلْهُ شَعَثُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَلْبَتَةً ، وَمَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِذَلِكَ : فَحَيَاتُهُ كُلُّهَا هُمُومٌ يُلِمَّ شَعَثُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَلْبَتَةً ، وَمَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِذَلِكَ : فَحَيَاتُهُ كُلُّهَا هُمُومٌ

وَغُمُومٌ ، وَآلَامٌ وَحَسَرَاتٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَا هِمَّة عَالِيَة تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَىٰ الدُّنْيَا حَسَرَاتٍ ، فَإِنَّ هِمَّتَهُ لَا تَرْضَىٰ فِيهَا بِالدُّونِ وَإِنْ كَانَ مَهِينًا خَسِيسًا ، فَعَيْشُهُ كَعَيْشِ أَخَسِّ الْخَيَوانَاتِ ، فَلَا تَقَرُّ الْعُيُونُ إِلَّا بِمَحَبَّةِ الْخَبيبِ الْأُولَ .

نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى مَا الْخُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ كَا الْخُبُّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ مَنْزِلِ كَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى وَحَنِينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنْزِلِ

# حَيَاةُ الْأَرْوَاحِ :

حَيَاةُ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا الْأَبْدَانَ وَخَلَاصِهَا مِنْ هَذَا السِّجْنِ وَضِيقِهِ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ فَضَاءً وَرَوْءًا وَرَيْحَانًا وَرَاحَةً ، نِسْبَةُ هَذِهِ الدَّارِ ، أَوْ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ بَعْضُ إِلَيْهِ كَنِسْبَةٍ بَطْنِ الْأُمِّ إِلَىٰ هَذِهِ الدَّارِ ، أَوْ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ : لِتَكُنْ مُبَادَرَتُكَ إِلَىٰ الْخُرُوجِ مِنَ الدُّنْيَا كَمُبَادَرَتِكَ إِلَىٰ الْخُرُوجِ مِنَ الدَّنْيَا كَمُبَادَرَتِكَ إِلَىٰ الْخُرُوجِ مِنَ الدَّنْيَا كَمُبَادَرَتِكَ إِلَىٰ الْخُرُوجِ مِنَ اللهُ يُعَلِيمِ إِلَىٰ أَحِبَتِكَ ، وَالاَجْتِمَاعِ بِهِمْ فِي الْبَسَاتِينِ اللَّونِقَةِ ، مَنَ السَّجْنَ الشَّ عَنَالَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلللهُ تَعَالَىٰ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ : ﴿ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلللهُ مُتَاكِنَ مَنَ اللَّهُ مَا لَيْهُ مَا أَنْ مِنَ ٱلللهُ مُ تَعَالَىٰ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ : ﴿ إِلَا فَاقِعَةُ : ١٨٨ - ١٩٤] .

وَيَكُفِي فِي طِيبِ هَذِهِ الْحَيَاةِ: مُرَافَقَةُ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ ، وَمُفَارَقَةُ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ ، وَمُفَارَقَةُ الرَّفِيقِ الْلُوْذِي الْلُنكِّدِ ، الَّذِي تُنَعِّصُ رُؤْيَتُهُ وَمُشَاهَدَتُهُ الْحَيَاةَ ، فَضَلًا عَنْ أَلُوْذِي الْلُنكِّدِ ، الَّذِي تُنعَصَّ رُؤْيَتُهُ وَمُشَاهَدَتُهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مُخَالَطَتِهِ وَعِشْرَتِهِ إِلَىٰ الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

كِالْكِيْنِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ، فِي جِوَارِ وَالصَّلَّةِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ، فِي جِوَارِ الرَّبِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

#### قَدَ قُلْتُ :

إِذْ مَدَحُوا الْحَيَاةَ فَأَسْرَفُوا فِي الْكُوتِ أَلْفُ فَضيلَة لَا تُعْرَفُ مِنْهَا أَمَانُ لِقَائِهِ بِلِقَائِهِ وَفِرَاقُ كُلِّ مُعَاشِرٍ لَا يُنْصِفُ

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُوْتِ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنَّهُ بَابُ الدُّخُولِ إِلَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَجِسْرٌ يُعْبَرُ مِنْهُ إِلَيْهَا: لَكَفَىٰ بِهِ تُحْفَةً لِلْمُؤْمِن .

جَزَىٰ اللهُ عَنَّا الْمُوْتَ خَيْرًا فَإِنَّهُ أَبَـرُّ بِنَا مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَأَلْطَفُ يُعَجِّلُ تَخْلِيصَ النَّفُوسِ مِنَ الْأَذَى وَيُدْنِي إِلَىٰ الدَّارِ الَّتِي هِيَ أَشْرَفُ

فَالاجْتِهَادُ فِي هَذَا الْعُمْرِ الْقَصِيرِ ، وَالْمُدَّةِ الْقَليلَةِ ، وَالسَّعْي وَالْكَدْح، وَتَحَمُّلِ الْأَثْقَالَ ، وَالتَّعَبِ وَالْمَشَقَّة إِنَّهَا هُوَ لَهَذِهِ الْحَيَاةِ ، وَالْعُلُومُ وَالْأَعْمَالُ وَسيلَةٌ إِلَيْهَا ، وَهِيَ يَقَظَةٌ ، وَمَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَيَاة نَوْمٌ ، وَهِيَ عَيْنٌ ، وَمَا قَبْلَهَا أَثَرٌ ، وَهِيَ حَيَاةٌ جَامِعَةٌ بَيْنَ فَقْد الْكُكْرُوه ، وَحُصُول الْمُحْبُوب في مَقَامِ الْأَنْسِ ، وَحَضْرَةِ الْقُدْسِ ، حَيْثُ لَا يَتَعَذَّرُ مَطْلُوبٌ ، وَلَا يُفْقَذُ عَجْبُوَبٌ ؛ حَيْثُ الطُّمَأْنينَةُ وَالرَّاحَةُ ، وَالْبَهْجَةُ وَالشُّرُورُ ، حَيْثُ لَا عبَارَةَ لِلْعَبْدِ عَنْ حَقِيقَةِ كُنْهِهَا ؛ لِأَنَّهَا في بَلَدٍ لَا عَهْدَ لَنَا بِهِ ، وَلَا إِنْفَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَاكِنه ، فَالنَّفْسُ لَإِلْفَهَا هَذَا السِّجْنِ الضَّيِّقِ النَّكِدِ زَمَانًا طَوِيلًا تَكْرَهُ الانْتَقَالَ منْهُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْبَلَد ، وَتَسْتَوْحَشُ إِذَا اسْتَشْعَرَتْ مُفَارَقَتَهُ .

وَحُصُولُ الْعِلْمِ بَهِذِهِ الْحَيَاةِ إِنَّهَا وَصَلَ إِلَيْنَا بِخَبَرِ إِلَهِيٍّ عَلَىٰ يَدِ أَكْمَلِ الْخَلْقِ وَأَعْلَمِهِمْ وَأَنْصَحِهِمْ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَامَتْ شَوَاهِدُهَا فِي قُلُوبِ أَهْلِ الْإِيهَانِ ، حَتَّىٰ صَارَتْ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعِيَانِ ، فَقَامَتْ فَفُوسُهُمْ مِنْ هَذَا الظِّلِّ الْإِيهَانِ ، وَالْخَيَالِ الْمُضْمَحِلِّ ، وَالْعَيْشِ فَفَرَّتْ نُفُوسُهُمْ مِنْ هَذَا الظِّلِّ الزَّائِلِ ، وَالْخَيَالِ الْمُضْمَحِلِّ ، وَالْعَيْشِ الْفَانِي الْمُشُوبِ بِالتَنْغِيصِ وَأَنْوَاعِ الْغَصِص، رَغْبَةً عَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ ، وَاشْتِيَاقًا لِللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا عَلَىٰ هَذَا الْخَدِّ، وَاشْتِيَاقًا لِهَ لَلْكُوبِ ، وَوَجْدًا بَهَذَا السُّرُورِ ، وَطَرَبًا عَلَىٰ هَذَا الْخَدِّ، وَاشْتِيَاقًا لِهَذَا النَّسِيمِ الْوَارِدِ مِنْ مَحَلِّ النَّعِيمِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

وَلَعَمْرُ اللهِ إِنَّ مَنْ سَافَرَ إِلَىٰ بَلَدِ الْعَدْلِ وَالْخَصْبِ وَالْأَمْنِ وَالشَّرُورِ صَبَرَ فِي طَرِيقِهِ عَلَىٰ كُلِّ مَشَقَّةٍ وَإِعْوَازَ وَجَدْبِ ، وَفَارَقَ الْتَخَلِّفِينَ أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهِمْ ، وَأَجَابَ الْمُنَادِي إِذَا نَادَىٰ بِهِ حَيَّ عَلَىٰ الْفَلاحِ ، وَوَاصَلَ السَّيْرَ وَبَذَلَ نَفْسَهُ فِي الْوُصُولِ بَذْلَ الْمُحبِّ بِالرِّضَا وَالسَّمَاح ، وَوَاصَلَ السَّيْرَ وَبَذَلَ نَفْسَهُ فِي الْوُصُولِ بَذْلَ الْمُحبِّ بِالرِّضَا وَالسَّمَاح ، وَوَاصَلَ السَّيْرَ بِالنُّكُدُوِّ وَالرَّوَاحِ ، فَحَمِدَ عِنْدَ الْوُصُولِ مَسْرَاهُ ، وَإِنَّمَا يَحْمَدُ الْمُسَافِلُ السَّيْرَى عِنْدَ الصَّبَاح .

عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى وَفِي الْكَهَاتِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ اللَّقَا وَمَا هَذَا وَاللهِ بِالصَّعْبِ وَلَا بِالشَّدِيدِ ، مَعَ هَذَا الْعُمْرِ الْقَصِيرِ،

الذي هُو بالنَّسْبَة إِلَىٰ تِلْكَ الدَّارِ كَسَاعَة مِنْ ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ ﴾ [الأَحْقَافُ:٣٥] ، وقَالَ تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ ﴿ وَيَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَنها ﴿ اللَّاذِعَات:٤١] ، وقَالَ : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ اللَّاذِعَات:٤١] ، وقَالَ : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ فَيَرَسَاعَةً يُوَاللَّهُ مِنْ اللَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَيْرَ سَاعَةً يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَمْ يَعْمِ عَلَى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَمْ يَعْمِ فَسَاعًا لَا يَعْلَى الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَمْ يَعْمِ فَسَاعَةً الْمُحْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَمْ يَعْمِ فَسَاعَةً يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَمْ يَعْمِ فَسَاعً لَا الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَمْ يَعْمِ فَسَاعَ أَلِيْ الْمُعْرَالُ الْمُحْرِمُونَ مَا لَوْ مَعْنَ يَوْمِ فَسَعْلِ الْعَاقِيْلِ الْمُعَلِّى الْمُحْرِمُونَ مَا لَعْلَا إِلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَمُونَ مَا لَوْلُوا لَلِمُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَعْلِ الْعَارِيْنَ السَّاعَةُ وَلَا لَالْمُ لَالَهُ اللَّهُ الْمُحْرِمُونَ مَا لَيْتَا يَعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِ اللَّالَةُ لَكُمْ لَلْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْمِ لَلْمُوا لَوْلَالَ لَهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرِلِي اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْرِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

لَّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنُون:١١٢-١١٤]،

فَلُوْ أَنَّ أَحَدَنَا يُجَرُّ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَتَّقِي بِهِ الشُّوْكَ وَالْحِجَارَةَ إِلَىٰ هَذِهِ الْخَيَاةِ لَمْ

يَكُنْ ذَلِكَ كَثِيرًا وَلَا غَبْنًا فِي جَنْبِ مَا يُوَقَّاهُ.

فَواحَسْرَتَاهُ عَلَىٰ بَصِيرَة شَاهَدَتْ هَاتَيْنِ الْخَيَاتَيْنِ عَلَىٰ مَا هُمَا عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ هِمَّة تُؤْثِرُ الْأَذْنَىٰ عَلَىٰ الْأَعْلَىٰ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِتَوْفِيقِ مَنْ أَزِمَّةُ الْأَمُورِ بِيَدَيْهِ ، وَمِنْهُ الْبَدَاءُ كُلِّ شَيْء وَانْتِهَاؤُهُ إِلَيْهِ ، أَقْعَدَ نَفُوسَ مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَاوَةُ عَنِ السَّفَر إِلَىٰ هَذِهِ الدَّارِ ، وَجَذَبَ قُلُوبَ مَنْ عَلَيْهِمُ الشَّقَاوَةُ عَنِ السَّفَر إِلَىٰ هَذِهِ الدَّارِ ، وَجَذَبَ قُلُوبَ مَنْ سَبَقَتْ لَمُمْ مِنْهُ الْخُسْنَىٰ ، وَأَقَامَهُمْ فِي الطَّرِيقِ ، وَسَهَّلَ عَلَيْهِمْ رُكُوبَ سَبَقَتْ لَمُمْ مِنْهُ الْخُسْنَىٰ ، وَأَقَامَهُمْ فِي الطَّرِيقِ ، وَسَهَّلَ عَلَيْهِمْ رُكُوبَ الْأَخْطَارِ ، فَأَضَاعَ أُولَئِكَ مَرَاحِلَ أَعْهَارِهِمْ مَعَ الْتَخَلِّفِينَ وَقَطَعَ هَوُلاءِ مَرَاحِلَ أَعْهَارِهِمْ مَعَ السَّائِرِينَ ، وَعُقِدَتِ الْعَبَرَةُ وَتَارَ الْعَجَاجُ ، فَتَوَارَىٰ عَنْ مَرَاحِلَ أَعْهَرُونَ وَاللَّيَرُونَ وَالْلَقَامِلُونَ ، وَسَيَنْجَلِي عَنْ قَرِيبٍ ، فَيَفُوزُ الْعَامِلُونَ ، وَسَيَنْجَلِي عَنْ قَرِيبِ ، فَيَفُوزُ الْعَامِلُونَ ، وَسَيَنْجَلِي عَنْ قَرِيبٍ ، فَيَفُوزُ الْعَامِلُونَ ، وَسَيْنَجَلِي عَنْ قَرِيبٍ ، فَيَفُوزُ الْعَامِلُونَ ،

#### حَيَاةُ الشُّحَدَاء :

وَفِي هَذِهِ الْمُرْتَبَةِ تُعْلَمُ حَيَاةُ الشَّهَدَاءِ، وَأَنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ، وَأَنَّهُ مَا كُمْلُ مِنْ حَيَاتِهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، وَأَتَمُّ وَأَطْيَبُ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْسَادُهُمْ مُتَكَرَّقَةً، وَحُلَّامُهُمْ نَخِرَةً، مُتَلَاشِيَةً، وَحُلَّامُهُمْ مُتَمَرِّقَةً، وَأَوْصَاهُمُ مُتَفَرِّقَةً، وَعَظَامُهُمْ نَخِرَةً، مُتَلَاشِيةً ، وَحُلَّومُهُمْ مُتَمَرِّقَةً ، وَعُظَامُهُمْ نَخِرَةً، مُتَلَاشِيةً ، وَحُلَّومُهُمْ مُتَمَرِّقَةً ، وَأَوْصَاهُمُ مُتَفَرِّقَةً ، وَعَظَامُهُمْ نَخِرَةً، فَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى الطَّلَلِ إِنَّمَ الشَّاكِنِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا نَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُونَا اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# وَلَقَدُ أَحْسَنَ الْقَائِلُ:

# فَالْعَيْشُ نَوْمٌ وَالْمَنِيَّةُ يَقْظَةٌ وَالْمَرْءُ بَيْنَهُمَا خَيَالٌ سَارِي

فَلِلرُّسُلِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ مِنْ هَذِهِ الْخَيَاةِ الَّتِي هِيَ يَقْظَةُ مِنْ نَوْمَ اللَّانْيَا أَكْمَلُهَا وَأَتَّهُا ، وَعَلَىٰ قَدْرِ حَيَاةِ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْعَالَمِ يَكُونُ شَوْقُهُ إِلَىٰ هَذِهِ الْخَيَاةِ ، وَسَعْيُهُ وَحِرْضُهُ عَلَىٰ الظَّفَر بَهَا ، وَاللهُ الْسُتَعَانُ .

#### الْحَيَاةُ الْبَاقيَة :

الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ طَيِّ هَذَا الْعَالَمِ، وَذَهَابِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا فِي دَارِ الْحَيَوَانِ ، وَهِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي شَمَّرَ إِلَيْهَا الْشَمِّرُونَ ، وَسَابَقَ إِلَيْهَا الْشَمِّرُونَ ، وَهِيَ النَّيَ أَجْرَيْنَا الْكَلَامَ الْتُسَابِقُونَ ، وَهِيَ الَّتِي أَجْرَيْنَا الْكَلَامَ إلَيْهَا، وَنَافَسَ فِيهَا الْكَتَافِسُونَ ، وَهِيَ الَّتِي أَجْرَيْنَا الْكَلَامَ إِلَيْهَا، وَنَادَتِ الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ وَرُسُلُ اللهِ جَمِيعُهُمْ عَلَيْهَا، وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ الاسْتعْدَادُ لَهَا ﴿ إِذَا ذُكِيّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا اللهِ وَجَاءَ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا ، وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ الاسْتعْدَادُ لَهَا ﴿ إِذَا ذُكِيّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا اللهِ عَلَيْهَا ، وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ الْاسْتعْدَادُ لَهَا ﴿ إِذَا ذُكِيّتِ اللهُ عَمِيمُهُمْ عَلَيْهَا ، وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ وَاللّهُ مَنْ فَاتَهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ النّهِ وَجَاءَ وَلَيْ مَنْ فَاتَهُ اللهُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ النّهِ وَجَاءَ وَيُعَمِينِ عَلَيْهَا ، وَهِيَ النّبِي وَجَاءَ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ مَنْ فَاتَهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا مَنْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَالْمَالُكُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

وَهِيَ الَّتِي قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - فِيهَا: ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُو وَهَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُو وَهِي النَّهِ وَلِيبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيُوانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيُوانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ لَهُو الْعَنْكَبُوت: ١٤].

وَاخْكَاةُ الْمُتَقَدِّمَةُ كَالنَّوْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا ، وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَصْفِ السَّيْرِ وَمَنَازِلِهِ ، وَأَحْوَالِ السَّائِرِينَ ، وَعُبُودِيَّتِهِمُ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فَوَسِيلَةٌ إِلَىٰ هَذِهِ الْخَيَاةِ ، وَإِنَّمَ الْخَيَاةُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ ؟ » (١).

(١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسَلِمٌ (٢٨٥٨) والتِّرْمِذْيُّ (١٥).

وَكَمَا قِيلَ: تَنَفَّسَتِ الْآخِرَةُ فَكَانَتِ الدُّنْيَا نَفَسًا مِنْ أَنْفَاسِهَا، فَأَصَابَ أَهْلُ السَّعَادَةِ نَفَسَ نَعِيمِهَا، فَهُمْ عَلَىٰ هَذَا النَّفَسِ يَعْمَلُونَ، وَأَصَابَ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ نَفَسَ عَذَا بَهَا، فَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ النَّفَسِ يَعْمَلُونَ.

#### غَيْرَةُ المَوْلَى \_ جَلَّ جَلالُهُ \_ :

الْحَقَّ جَلَّ جَلَالُهُ غَيُورٌ لَا يَرْضَى مِمَّنْ عَرَفَهُ وَوَجَدَ حَلَاوَةَ مَعْرِفَتهِ ، وَالْخَقَ رُوحُهُ بِإِرَادَةِ وَجْهِهِ الْأَعْلَىٰ وَاتَّصَلَ قَلْبُهُ بِمَحَبَّتِهِ وَالْأُنْسِ به ، وَتَعَلَّقَتْ رُوحُهُ بِإِرَادَةِ وَجْهِهِ الْأَعْلَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْبَفَاتُ إِلَىٰ غَيْرِهِ أَلْبَتَةً .

وَمِنْ غَيْرَتِهِ سُبِحَانَهُ ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَعَارُ أَشَدَّ الْغَيْرَةِ عَلَى عَبْدِه : أَنْ يَلْتَفْتَ إِلَى سِوَاهُ ، فَإِذَا أَذَاقَهُ سَبْحَانَهُ يَعَارُ أَشَدَّ الْغَيْرَةِ عَلَى عَبْدِه : أَنْ يَلْتَفْتَ إِلَى سِوَاهُ ، فَإِذَا أَذَاقَهُ حَلَاوَةَ مَنْ قُرْبِهِ ، وَقَطَعَهُ مِنْ وَصْلَهِ ، وَأَوْحَشَ سِرَّهُ ، وَشَتَّتَ قَلْبَهُ ، وَنَعْضَ مِنْ قُرْبِهِ ، وَقَطَعَهُ مِنْ وَصْلَهِ ، وَأَوْحَشَ سِرَّهُ ، وَشَتَّتَ قَلْبَهُ ، وَنَعْضَ عَيْشَهُ ، وَأَلْبَسَهُ رِدَاءَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ وَالْمُوَانِ ، فَنَادَىٰ عَلَيْه حَالُهُ، إِنْ عَيْشَهُ ، وَأَلْبَسَهُ رِدَاءَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ وَالْمُوَانِ ، فَنَادَىٰ عَلَيْه حَالُهُ، إِنْ عَيْشَهُ ، وَأَلْبَسَهُ رِدَاءَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ وَالْمُوَانِ ، فَنَادَىٰ عَلَيْه حَالُهُ، إِنْ عَيْشَهُ ، وَأَلْبَسَهُ رِدَاءَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ وَالْمُوَانِ ، فَنَادَىٰ عَلَيْه وَالْمُهُ وَفَاطِرِه ، لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ قَالُهُ : هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَعَوَّضَ عَنْ وَلِيَّه وَإِلَهُ وَفَاطِرِه ، وَمَنْ لَا حَيَاةً لَهُ إِلَّا بِهِ بِغَيْرِه وَآثَرَ غَيْرَهُ عَلَيْه ، فَاتَّخَذَ سُواهُ وَلِيًّا ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَإِذَ قُلْنَا وَوَمَ مَنْ لَا حَيَاةً لَهُ إِلَا بِهِ بِغَيْرِه وَآثَنَ مُولَا إِلَا إِلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينِ فَفْسَقَ عَنْ أَمْرِ لِلْمَاكَيْكَةً أَفْتَ عَذُونَا لِآذَهُ وَذُو نَهُ وَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِئُسَ مَنَ الله مُنَالَةً وَلَكَ أَلَا الله مُنَا مُولِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِئُسَ مَنَ اللهُ مَا مَنْ عَدُولُ وَلَا الله مُنَالِقُ مَا مُؤْولِ وَلَيْكَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِئُسَ

لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ أَنَّ } [الكَهْف:٥٠].

فَإِذَا ضُرِبَ هَذَا الْقَلْبُ بِسَوْطِ الْبُعْدِ وَالْحَجَابِ ، وَسُلِّطَ عَلَيْهِ مَنْ يَسُومُهُ سُوءَ الْعَذَابِ ، وَمُلِيَع مِنَ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَخْرُانِ ، وَصَارَ يَسُومُهُ سُوءَ الْعَذَارِ وَالْأَنْتانِ ، وَبُدِّلَ بِالْأُنْسِ وَحْشَةً ، وَبِالْعِزِّ ذُلَّا ، وَبِالْقَنَاعَةِ حَرْصًا ، وَبِالْقُرْبِ بُعْدًا وَطَرْدًا ، وَبِالْجَمْعِ شَتَاتًا وَتَفْرِقَةً كَانَ هَذَا بَعْضَ جَزَائِهِ ، فَحِينَاذَ تَطْرُقَهُ الطَّوَارِقُ وَالْمُؤْلِكَ ، وَتَعْتَرِيهِ وُفُودُ الْأَحْزَانِ وَالْهُمُومَ بَعْدَ وُفُودُ الْسَرَّاتِ .

قَرَأَ قَارِئُ بَيْنَ يَدِي السَّرِيِّ: ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ مَ فَوَنَ لِا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ فَ الإِسْرَاء: ٤٥] ، فَقَالَ اللَّيْرِيُّ : تَدْرُونَ مَا هَذَا الْحِجَابُ ؟ ، هُوَ حِجَابُ الْغَيْرَةِ ، وَلَا أَحَدَ أَغْيَرُ اللّهِ ، فَمَنْ عَرَفَهُ وَذَاقَ حَلَاوَةَ قُرْبِهِ وَمَحَبَّتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَىٰ مُسَاكَنَة مَنْ الله ، فَمَنْ عَرَفَهُ وَذَاقَ حَلَاوَةً قُرْبِهِ وَمَعَبَّتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَىٰ مُسَاكَنَة غَيْرُ وَ : ثَبَّطَ جَوَارِحَهُ عَنْ طَاعَتِهِ ، وَعَقَلَ قَلْبَهُ عَنْ إِرَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ ، وَأَقَرَهُ لِنَفْسِهِ . عَنْ مُحَلِّ قُرْبِهِ ، وَوَلَآهُ مَا اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: احْذَرْهُ، فَإِنَّهُ غَيُورٌ، لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ سِوَاهُ. وَمِنْ غَيْرَتِهِ أَنَّ صَفِيَّهُ آدَمَ لَمَّا سَاكَنَ بِقَلْبِهِ الْجَنَّةَ، وَحَرِصَ عَلَىٰ الْخُلُودِ فِيهَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا ، وَمِنْ غَيْرَتِهِ سُبْحَانَهُ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَهُ لَمَّا أَخَذَ إِسْمَاعِيلُ شُعْبَةً مِنْ قَلْبِهِ أَمَرَهُ بِذَبْحِهِ ، حَتَّىٰ يُغْرِجَ مِنْ قَلْبِهِ ذَلِكَ الْأَزَاحِمَ. إَسْمَاعِيلُ شُعْبَةً مِنْ قَلْبِهِ أَمَرَهُ بِذَبْحِهِ ، حَتَّىٰ يُغْرِجَ مِنْ قَلْبِهِ ذَلِكَ الْأَزَاحِمَ.

عَنْدُهُ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لِتَعَلَّقِ قَلْبِ اللَّشِرِكِ بِهِ وَبِغَيْرِهِ ، إِنَّمَا كَانَ الشِّرْكِ بِهِ وَبِغَيْرِهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ كُلَّهُ بِغَيْرِهِ ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بِكُلِّيَتِهِ ؟.

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا حَلَّ بِكَ مِنْ بَلاء الانْفِصَال ، وَذُلِّ الْحِجَاب، فَانْظُرْ لَمَن اسْتَعْبَدَ قَلْبَكَ ، وَاسْتَخْدَمَ جَوَارِ حَكَ ، وَبِمَنْ شَغَلَ سرَّكَ ، وَأَيْنَ يَبِيتُ قَلْبُكَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ ؟ وَإِلَىٰ أَيْنَ يَطِيرُ إِذَا اسْتَيْقَظْتَ منْ مَنَامك؟، فَذَلكَ هُوَ مَعْبُو دُكَ وَ إِلْهُكَ، فَإِذَا سَمعْتَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة: لِيَنْطَلِقَ كُلَّ وَاحِدِ مَعَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُهُ، انْطَلَّقْتَ مَعَهُ كَائنًا مَنْ كَانَ .

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ! مَا أَشَدَّ غَبْنَ مَنْ بَاعَ أَطْيَبَ الْخَيَاة في هَذه الدَّار الْمُتَّصلَة بِالْحَيَاةِ الطِّيِّبَةِ هُنَاكَ ، وَالنَّعِيمَ الْمُقِيمَ بِالْحَيَاةِ الْمُنَكَّدَةَ الْمُنَكَّدَةَ الْمُتَّصَلّة بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ ، وَالْكَدَّةُ سَاعَةٌ منْ نَهَارِ ، أَوْ عَشيَّةٌ أَوْ ضُحَاهَا ، أَوْ يَوْمُ أَوْ بَعْضُ يَوْم ، فِيه ربْحُ الْأَبَد أَوْ خَسَارَةُ الْأَبَد .

فَهَا هِيَ إِلَّا سَاعَةٌ ثُمَّ تَنْقَضِي وَيَـذْهَـبُ هَـذَا كُلُّهُ وَيَـزُولُ

#### أُولِيَاءُ الله فُمْ أَهْلُ العِلْمِ والإسْتِقَامَة :

لَا يَكُونُ وَلَيُّ اللَّهَ كَامِلُ الْولَايَة مِنْ غَيْرِ أُولِي الْعِلْمِ أَبَدًا ، فَهَا اتَّخَذَ اللهُ وَلَا يَتَّخذُ وَلَيًّا جَاهلًا ، وَالْجَهْلُ رَأْسُ كُلِّ بَدْعَة وَضَلَالَة وَنَقْص ، وَالْعِلْمُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَهُدِّي وَكَمَالٍ.

#### بِمَاذَا نَعْرِفُ رَبَّنَا :

قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْلُبَارَكِ: بِهَاذَا نَعْرِفُ رَبَّنَا؟،قَالَ: بِأَنَّهُ فَوْقَ سَهَاوَاتِهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، فَأَتَىٰ عَبْدُ اللهِ بِأَصْلِ الْمُعْرِفَةِ الَّتِي لَا يَصِحُّ لِأَحَدِ مَعْرِفَةٌ وَلَا إِقْرَارٌ بِاللهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا بِهِ، وَهُوَ الْلُبَايَنَةُ وَالْعُلُوَّ عَلَىٰ الْعَرْشِ.

#### مَنْ هُوَ العَارِفُ :

الْعَارِفُ ابْنُ وَقْتِهِ ، وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْكَلَامِ وَأَخْصَرِهِ ، فَهُوَ مَشْغُولٌ بِوَظِيفَة وَقْتِه عَمَّا مَضَى ، وَصَارَ فِي الْعَدَم ، وَعَمَّا لَمْ يَدْخُلْ بَعْدُ فِي الْوُجُودِ، فَهُمَّ مُ عَمَّارَةُ وَقْتِهِ الَّذِي هُوَ مَادَّةً حَيَاتِهِ الْبَاقِيَةِ .

وَمِنْ عَلَامَاتِهِ ، أَنَّهُ مُسْتَأْنِسُ بِرَبِّهِ ، مُسْتَوْحِشٌ مِمَّنْ يَقْطَعُهُ عَنْهُ ، وَلَهَذَا وَلِمَارِفُ مَنْ أَنِسَ بِاللهِ ، فَأَوْحَشَهُ مِنَ الْخَلْقِ ، وَافْتَقَرَ إِلَىٰ اللهِ فَأَغْنَاهُ عَنْهُ ، وَذَلَّ لِللهِ فَأَعَزَّهُ فِيهِمْ ، وَتَوَاضَعَ لِللهِ فَرَفَعَهُ بَيْنَهُمْ ، وَاسْتَغْنَى بِاللهِ فَأَعْزَهُ فِيهِمْ ، وَتَوَاضَعَ لِللهِ فَرَفَعَهُ بَيْنَهُمْ ، وَاسْتَغْنَى بِاللهِ فَأَحْوَجَهُمْ إِلَيْهِ .



# أُذَبُ

#### مِنْ مُفْسِدَاتِ الْأَخْلَاقِ:

وَالْمُخَاصَمَةُ لِلْخَلْقِ مُفْسِدَةٌ لِلْخُلُقِ، فَيُشْفِقُ عَلَىٰ خُلُقِهِ مِنْ هَذَا الْفُسِدِ شَفَقَةً تَصُونُهُ عَنْهُ.

## مُرَاعَاةُ حُقُوقِ النَّاسِ :

أَنْ تُرَاعِيَ حُقُوقَ النَّاسِ فَتُؤَدِّيَهَا ، وَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَا فَعَلُوهُ مِنْ حُقُوقِكَ عَلَيْهِمْ ، فَلَا تُعَاوِضَهُمْ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ رُعُونَاتِ النَّفْسِ حُقُوقِكَ عَلَيْهِمْ ، فَلَا تُعَاوِضَهُمْ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ رُعُونَاتِ النَّفْسِ وَحَمَاقَاتِهَا ، وَلَا تُطَالِبُهُمْ بِحُقُوقِ نَفْسِكَ ، وَتَعْتَرِفُ بِفَضْلِ ذِي الْفَضْلِ وَيَ الْفَضْلِ مِنْهُمْ ، وَتَعْتَرِفُ بِفَضْلِ ذِي الْفَضْلِ مَنْهُمْ ، وَتَعْتَرِفُ بَفَضْلَ فَضْلَ نَفْسِكَ .

وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةً -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - يَقُولُ: الْعَارِفُ لَا يَرَىٰ لَهُ عَلَىٰ أَحَدَ حَقًّا، وَلَا يَشْهَدُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَضْلًا، وَلِذَلِكَ لَا يُعَارِفُ لَا يُطَالِبُ، وَلَا يُضَارِبُ.

## ظُلْمُ المُسْأَلَةِ :

وَالْمُسْأَلَةُ فِي الْأَصْلِ حَرَامٌ ، وَإِنَّهَا أُبِيحَتْ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ ، لِأَنَّهَا

ك ف وائد مَلِكَ السِّالَكِينَ

طُلْمٌ فِي حَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ ، وَظُلْمٌ فِي حَقِّ الْسَنُولِ ، وَظُلْمٌ فِي حَقِّ السَّائِلِ . فَطُلْمٌ فِي حَقِّ السَّائِلِ . فَلَأَنَّهُ بَذَلَ سُؤَالَهُ وَفَقْرَهُ وَذُلَّهُ وَاسْتَعْطَاءَهُ لِغَيْرِ الله ، وَذَلِكَ نَوْعُ عُبُودِيَّة ، فَوَضَعَ الْمَسْأَلَة فِي غَيْرِ مَوْضِعَهَا ، وَأَنْزَلَهَا بِغَيْرِ الله ، وَظَلَمَ تَوْحِيده وَإِخْلَاصَه ، وَفَقْرَهُ إِلَىٰ الله ، وَتَوَكُّلَهُ عَلَيْه وَرِضَاهُ أَهْلِهَا ، وَظَلَمَ تَوْحِيده وَإِخْلَاصَه ، وَفَقْرَهُ إِلَىٰ الله ، وَتَوَكُّلُهُ عَلَيْه وَرِضَاه أَهْلِهَا ، وَظَلَمَ تَوْحِيده وَإِخْلَاصَه ، وَفَقْرَه إِلَىٰ الله ، وَتَوَكُّلُهُ عَلَيْه وَرِضَاه بَقْسُمه ، وَاسْتَغْنَىٰ بِسُؤَالَ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَة رَبِّ النَّاسِ ، وَذَلِكَ كُلُّه عَلَيْه فَرِضَاه مَنْ حَقِّ التَّوْحِيدِ ، وَيُطْفِئ نُورَهُ وَيُضْعِفُ قُوَّتَهُ .

وَأَمَّا ظُلْمُهُ لِلْمَسْتُولِ ؛ فَالْأَنَّهُ سَأَلَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَأَوْجَبَ لَهُ بِسُوَالِهِ عَلَيْهِ حَقًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَعَرَّضَهُ لَشَقَّةِ الْبَذْلِ ، أَوْ لَوْمِ الْلَغِ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ ، أَعْطَاهُ ، أَعْطَاهُ ، أَعْطَاهُ عَلَىٰ كَرَاهَة ، وَإِنْ مَنْعَهُ ، مَنَعَهُ عَلَىٰ اسْتِحْيَاء وَإِغْمَاض ، هَذَا إِذَا سَأَلَهُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إِذَا سَأَلَهُ حَقًّا هُوَ لَهُ عِنْدَهُ : فَلَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلِكَ ، وَلَمْ يَطْلِمْهُ بِسُؤَالِهِ .

وَأَهَا ظُلْمُهُ لِنَفْسِهِ ، فَإِنَّهُ أَرَاقَ مَاءَ وَجْهِهِ ، وَذَلَّ لِغَيْرِ خَالِقِهِ ، وَأَنْزَلَ نَفْسَهُ أَدْنَى الْلَنْزِلَتَيْنَ ، وَرَضِيَ لَهَا بِأَبْخَسِ الْحَالَتَيْنَ ، وَرَضِيَ بِإِسْقَاطِ شَرَفِ نَفْسِه ، وَعَزَّة تَعَفَّفِه ، وَرَاحَة قَنَاعَتِه ، وَبَاعَ صَبْرَهُ وَرِضًاهُ وَتَوَكُّلُه ، شَرَفِ نَفْسِه ، وَعَزَّة تَعَفَّفِه ، وَرَاحَة قَنَاعَتِه ، وَبَاعَ صَبْرَهُ وَرِضًاهُ وَتَوَكُّلُه ، وَقَنَاعَتُهُ بِمَا قُسِمَ لَهُ ، وَاسْتِغْنَاءَهُ عَنِ النَّاسِ بِسُؤَاهِمْ ، وَهَذَا عَيْنُ ظُلْمِهِ لِنَفْسِهِ ، إِذْ وَضَعَهَا فِي غَيْر مَوْضِعِهَا، وَأَخْلَ شَرَفَهَا ، وَوَضَعَ قَدْرَهَا ، وَأَذْهَبَ عَزَّهَا ، وَصَغَّرَهَا وَحَقَّرَهَا ، وَرَضِيَ أَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ تَحْتَ نَفْسِ

الْمُسْئُولِ، وَيَدُّهُ تَحْتَ يَدِهِ، وَلَوْلَا الضَّرُورَةُ لَمْ يُبَحْ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ.

# قَوَاعِدُ الشُّكْرِ :

وَالشَّكُرُ مَبْنِيٌ عَلَى خَمْسِ قَوَاعِدَ : خُضُوعُ الشَّاكِرِ لِلْمَشْكُورِ ، وَحُبُّهُ لَهُ ، وَاعْتِرَافُهُ بِنِعْمَتِهِ ، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ بَهَا ، وَأَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهَا فِيهَا يَكْرَهُ .

### الشُّكْرُ مَعَهُ الْمَزِيدُ أَبَدًا :

وَالشُّكْرُ مَعَهُ الْمَزِيدُ أَبَّدا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمُ اللَّهُكُرَ لَكُونَ شَكَرْتُمُ لَلَّ إِبْرَاهِيْمُ: ٧] ، فَمَتَىٰ لَمْ تَرَحَالَكَ فِي مَزِيدٍ ، فَاسْتَقْبِلِ الشُّكْرَ.

# مِمَّا يَكُونُ الشُّكْرُ :

وَمَعْنَىٰ هَذَا: أَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ بِالْقَلْبِ خُضُوعًا وَاسْتِكَانَةً ، وَبِاللِّسَانِ ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا ، وَبِالْجُوَارِحِ طَاعَةً وَانْقِيَادًا .

# شُكْرُ نِعْمَةِ اللّهِ نِعْمَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى شُكْرِ آخَرَ:

وَأَمَّا إِنْعَامُ الرَّبِّ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ: فَإِحْسَانُ إِلَيْهِ ، وَتَفَضُّلُ عَلَيْهِ ، وَلَا إِنْعَامُ الرَّبِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ: فَإِحْسَانُ إِلَيْهِ ، وَلَا لِاسْتِعَانَة بِهِ ، وَلَا لَمُعَاوَضَة ، وَلَا لِاسْتِعَانَة بِهِ ، وَلَا لِيَتَكَثَّرَ بِهِ مِنْ قِلَّة ، وَلَا لِيَقْوَىٰ بِهِ مِنْ ضَعْفٍ ، لِيَتَكَثَّرَ بِهِ مِنْ قِلَّة ، وَلَا لِيَقْوَىٰ بِهِ مِنْ ضَعْفٍ ، شَبْحَانَهُ وَبَحَمْدِهِ .

وَأَمْرُهُ لَهُ بِالشُّكْرِ أَيْضًا: إِنْعَامٌ آخَرُ عَلَيْهِ، وَإِحْسَانٌ مِنْهُ إِلَيْهِ، إِذْ مَنْفَعَةُ

الشُّكْرِ تَرْجِعُ إِلَىٰ الْعَبْدِ دُنْيَا وَآخِرَةً ، لَا إِلَىٰ الله ، وَالْعَبْدُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفَعُ الشُّكْرِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَشَحَكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَشَحَكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ دُنْيَا وَأُخْرَىٰ ، فَلَا يُذَمُّ الْفَانِ: ١٢] ، فَشُكْرُ الْعَبْدِ إِخْسَانُ مِنْهُ إِلَىٰ نَفْسِه دُنْيَا وَأُخْرَىٰ ، فَلَا يُذَمُّ مَا أَتَىٰ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ مُقَابَلَةَ الْنُعْمِ بِه ، وَلَا يَسْتَطِيعُ شَكْرَهُ ، فَإِنَّهُ إِنَّى اللهُ عُسِنُ إِلَىٰ نَفْسِهِ بِالشَّكْرِ ، لَا أَنَّهُ مُكَافِئٌ بِهِ لِنَعْمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمْلِكُ إِلَىٰ نَفْسِهِ بِالشَّكْرِ ، لَا أَنَّهُ مُكَافِئٌ بِهِ لِنَعْمَ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُكْرَهُ ، فَإِنَّهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ بِالشَّكْرِ ، وَلَا أَبْدًا ، وَلَا أَقَلَهَا ، وَلاَ اللَّكُر وَلاَ أَقَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

# أُسَاسُ الصِّدْق وَأُسَاسُ الْكَذِب:

وَالْإِيمَانُ أَسَاسُهُ الصِّدْقُ، وَالنِّفَاقُ أَسَاسُهُ الْكَذِبُ، فَلَا يَجْتَمِعُ كَذِبٌ وَالنِّفَاقُ أَسَاسُهُ الْكَذِب، فَلَا يَجْتَمِعُ كَذِبٌ وَإِيمَانٌ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا مُحَارِبٌ لِلْآخَر.

# وَمِنْ عَلَامَاتِ الصِّدْقِ وَ الْكَذِبِ:

وَمِنْ عَلَامَاتِ الصِّدَقِ : طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ إِلَيْهِ ، وَمِنْ عَلَامَاتِ الْكَذِبِ: وُمِنْ عَلَامَاتِ الْكَذِبِ: حُصُولُ الرِّيبَةِ ، كَمَا فِي التِّرْمِذْيِّ – مَرْفُوعًا – مِنْ حَدِيثِ الْخَسَنِ بْنِ عَلِيًّ – مَرْفُوعًا – مِنْ حَدِيثِ الْخَسَنِ بْنِ عَلِيًّ – مَرْفُوعًا – مِنْ حَدِيثِ الْخَسَنِ بْنِ عَلِيًّ – مَرْفُوعًا – مِنْ حَدِيثِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : « الصَّدْقُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : « الصَّدْقُ

كُوْ وَالدَّالِيَّالِيَّالِيَّا فِي الْكَافِرِ وَالدَّالِيَّا فِي الْكَافِرِ وَالْكَافِرِ وَالْكَافِرِ وَالْكَافِرِ وَالْكَافِرِ وَالْكَافِرِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (١).

# ثُقْلُ الصِّدْق وَخِفَّةُ الْكَذِب:

فَحِمْلُ الصِّدْقِ كَحِمْلِ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، لَا يُطِيقُهُ إِلَّا أَصْحَابُ الْعَزَائِم، فَهُمْ يَتَقَلَّبُونَ تَحْتَهُ تَقَلَّبُ الْجَامِلِ بِحِمْلَهِ الثَّقَيلِ، وَالرِّياءُ وَالرِّياءُ وَالْكَذَبُ خَفِيفٌ كَالرِّيشَةِ لَا يَجِدُ لَهُ صَاحِبُهُ ثِقَلًا أَلْبَتَةً ، فَهُوَ حَامِلٌ لَهُ فَالْكَذَبُ خَفِيفٌ كَالرِّيشَةِ لَا يَجِدُ لَهُ صَاحِبُهُ ثِقَلًا أَلْبَتَةً ، فَهُوَ لَا يَتَقَلَّبُ تَحْتَ فِي أَيِّ مَوْضِعَ اتَّفَقَ ، بِلَا تَعَبُ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ ، فَهُو لَا يَتَقَلَّبُ تَحْتَ عَبِ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ ، فَهُو لَا يَتَقَلَّبُ تَحْتَ عَبِ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ ، فَهُو لَا يَتَقَلَّبُ تَحْتِ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ ، فَهُو لَا يَتَقَلَّبُ تَحْتَ عَبِ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ ، فَهُو لَا يَتَقَلَّبُ تَحْتِ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا كُلْفَةٍ ، فَهُو لَا يَتَقَلَّبُ مَنْ فَهُو لَا يَجَدُّ ثِقَلَهُ .

# أَفْضَلُ السَّخَاءِ وَأَحْمَدُهُ :

السَّخَاءُ عَلَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ هُوَ السَّخَاءُ ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَخَاءِ الْبَدْل .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكِ -رَحِمَهُ اللهُ- : سَخَاءُ النَّفْسِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ أَفْضَلُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ بِالْبَذْلِ.

وَهَذَا الْمُنْزِلُ: هُوَ مَنْزِلُ الْجُودِ وَالسَّخَاءِ وَالْإِحْسَانِ.

وَسُمِّيَ بِمَنْزِلِ الْإِيثَارِ لِأَنَّهُ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِهِ ، فَإِنَّ الْرَاتِبَ ثَلَاثَةٌ .

إحداها: أَنْ لَا يَنْقُصَهُ الْبَذْلُ ، وَلَا يَصْعُبَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ مَنْزِلَةُ السَّخَاءِ.

(١) (صَحِيْحٌ): رَوَاهُ التِّرْمِذْيِّ (٦٠) وَصَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «صَحِيْحِ شُننِ التِّرْمِذْيِّ» (٢٠٤٥).

الثَّانيَةُ: أَنْ يُعْطِيَ الْأَكْثَرَ، وَيُبْقِيَ لَهُ شَيْئًا، أَوْ يُبْقِيَ مِثْلَ مَا أَعْطَى، فَهُوَ الْجُودُ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يُؤْثِرَ غَيْرَهُ بالشَّيْءِ مَعَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ مَرْتَبَةُ الْإِيثَار وَعَكْسُهَا الْأَثْرَةُ وَهُوَ اسْتِئْتَارُهُ عَنْ أَخِيهِ بِمَا هُوَ مُعْتَاجٌ إِلَيْهِ ، وَهِيَ الْمُرْتَبَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْأَنْصَارِ -رَضَىَ اللهَ عَنْهُمْ - : « إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِ عَلَىٰ الْخَوْض » (١) ، وَالْأَنْصَارُ : هُمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللهُ بِالْإِيثَارِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحَشْرُ: ٩].

# مَرَاتِبُ الْجُودِ :

## وَالْجُودُ عَشْرُ مَرَاتبَ :

إخداها: الْجُودُ بالنَّفْس ، وَهُوَ أَعْلَىٰ مَرَاتِبهِ .

### كُمَا قَالَ الشَّاعرُ :

يَجُودُ بِالنَّفْسِ ، إِذْ ضَنَّ الْبَخِيلُ بِهَا وَالْجُودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَىٰ غَايَةِ الْجُودِ

الثَّانِيةُ: الْجُودُ بِالرِّيَاسَةِ، وَهُوَ ثَانِي مَرَاتِبِ الْجُودِ، فَيَحْمِلُ الْجَوَادَ جُودُهُ عَلَىٰ امْتِهَانِ رِيَاسَتِهِ ، وَالْجُودِ بَهَا ، وَالْإِيثَارِ فِي قَضَاءِ حَاجَاتِ

(١) (َصَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٧٩٢) ، وَمُسْلِمٌ (١٨٤٥) .

الثَّالَثُهُ: الْجُودُ بِرَاحَتِهِ وَرَفَاهِيَتِهِ، وَإِجْمَامِ نَفْسِهِ، فَيَجُودُ بِهَا تَعَبًا وَكَدًّا فِي مَصْلَحَةِ غَيْرِهِ، وَمِنْ هَذَا جُودُ الْإِنْسَانِ بِنَوْمِهِ وَلَذَّتِهِ لِمُسَامِرِهِ، كَمَا قَيلَ:

مُتَيَّمٌ بِالنَّدَى ، لَوْ قَالَ سَائِلُهُ : هَبْ لِي جَمِيعَ كَرَىٰ عَيْنَيْكَ ، لَمْ يَنَم

الرَّابِعَةُ: الْجُودُ بِالْعِلْمِ وَبَذْلِهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ الْجُودِ، وَالْجُودُ بِالْعَلْمِ وَبَذْلِهِ، وَهُوَ مِنْ أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ الْجُودِ، وَالْجُودُ بِالْكَالِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ مِنَ الْكَالِ.

وَالنَّاسُ فِي الْجُودِ بِهِ عَلَىٰ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٍ ، وَقَدِ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ وَتَقْدِيرُهُ النَّافِذُ: أَنْ لَا يَنْفَعَ بِهِ بَخِيلًا أَبَدًا.

وَمِنَ الْجُودِ بِهِ ، أَنْ تَبْذُلَهُ لِمَنْ يَسْأَلُكَ عَنْهُ ، بَلْ تَطْرَحُهُ عَلَيْهِ طَرْحًا .

وَمِنَ الْجُودِ بِالْعِلْمِ: أَنَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَة : اسْتَقْصَيْتَ لَهُ جَوَابَهَا جَوَابًا شَافِيًا ، لَا يَكُونُ جَوَابُكَ لَهُ بِقَدْرِ مَا تُدْفَعُ بِهِ الضَّرُورَةُ ، حَوَابَهَا جَوَابًا شَافِيًا ، لَا يَكُونُ جَوَابُكَ لَهُ بِقَدْرِ مَا تُدْفَعُ بِهِ الضَّرُورَةُ ، كَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَكُتُبُ فِي جَوَابِ الْفُتْيَا: نَعَمْ ، أَوْ: لَا ، مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا.

وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةً - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - فِي ذَلكَ أَمْرًا عَجيبًا:

كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ حُكْمِيَّةٍ ، ذَكَرَ فِي جَوَابِهَا مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، إِذَا قَدَرَ ، وَمَأْخَذَ الْخِلَافِ ، وَتَرْجِيحَ الْقَوْلِ الرَّاجِح ، وَذَكَرَ الْأَرْبَعَةِ ، إِذَا قَدَرَ ، وَمَأْخَذَ الْخِلَافِ ، وَتَرْجِيحَ الْقَوْلِ الرَّاجِح ، وَذَكَرَ

مُتَعَلَّقَاتِ الْمُسْأَلَةِ الَّتِي رُبَّهَا تَكُونُ أَنْفَعَ لِلسَّائِلِ مِنْ مَسْأَلَتهِ ، فَيَكُونُ فَرَحُهُ بِتَلْكَ الْتَعَاقِقِ ، وَاللَّوَازِمِ : أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِهِ بِمَسْأَلَتِهِ ، وَهَذِهِ فَرَحُهُ بِتَلْكَ الْتُعَكَّقَاتِ ، وَاللَّوَازِمِ : أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِهِ بِمَسْأَلَتِهِ ، وَهَذِهِ فَرَحُهُ بِتَلْكَ اللَّهَ - بَيْنَ النَّاسِ ، فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا رَأَىٰ ذَلِكَ .

فَمِنْ جُودِ الْإِنْسَانِ بِالْعِلْمِ: أَنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ السَّائِلِ، بَلْ يَذْكُرُ لَهُ نَظَائِرَهَا وَمُتَعَلِّقَهَا وَمَأْخَذَهَا، بِحَيْثُ يَشْفِيهِ وَيَكْفِيهِ.

وَقَدْ سَأَلَ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ - النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَا العَلَيْهِمْ إِلهَ اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَا اللهُ عَلَيْهِمْ إِلَا اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَكَانُوا إِذَا سَأَلُوهُ عَنِ الْحُكْمِ نَبَّهَهُمْ عَلَىٰ عِلَّتِهِ وَحِكْمَتِهِ ، كَمَا سَأُلُوهُ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ ، قَالُوا: عَنْ بَيْعِ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ : قَلَا إِذَنْ » (٢) ، وَلَمْ يَكُنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَعْمُ ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِلَّةِ الْحُكْمِ ، وَهَذَا كَثِيرٌ جِدًّا فَي أَجْوِبَتِهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، مِثْلَ قَوْلِهِ : « إِنْ بعْتَ مِنْ أَخِيكَ شَيْئًا، بِمَ قَمْرَةً، فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَخِيكَ شَيْئًا، بِمَ ثَمَا فَا أَخْدَ مِنْ مَالِ أَخِيكَ شَيْئًا، بِمَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): رَوَاهُ التِّرْمِذْيِّ (٦٩) وَصَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - (٥٩). (٢) (صَحِيْحٌ): رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد (٣٣٥) وَصَحْحَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - (٢٨٧١).

يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيه بِغَيْرِ حَقِّ؟ » (١) ، وَفِي لَفْظ : « أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ : بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيه بِغَيْرِ حَقِّ؟»، فَصَرَّحَ بِالْعِلَّةِ الَّتِي كَثُرُمُ لِأَجْلِهَا إِلْزَامُهُ بِالثَّمَنِ ، وَهِيَ مَنْعُ اللهِ الثَّمَرَةَ الَّتِي لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي فِيهَا صُنْعٌ .

وَكَانَ خُصُومُهُ - يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَةً - يَعِيبُونَهُ بِذَلِكَ ، وَيَقُولُونَ : سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ طَرِيقِ مَصْرَ - مَثَلًا - فَيَذْكُرُ لَهُ مَعَهَا طَرِيقَ مَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ ، وَخُرَاسَانَ ، وَالْعَرَاقِ ، وَالْمِنْدِ ، وَأَيُّ حَاجَةٍ بِالسَّائِلِ إِلَىٰ ذَلِكَ ؟ .

وَلَعَمْرُ اللهِ لَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ ، وَإِنَّهَا الْعَيْبُ : الْجَهْلُ وَالْكِبْرُ .

#### وَهَذَا مَوْضِعُ الْمَثَلِ الْمَشْعُورِ :

لَقَّبُوهُ بِحَامِضٍ وَهْوَ خَلٌّ مِثْلَ مَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ الْعُنْقُودِ

الْخَاهِسَةُ: الْجُودُ بِالنَّفْعِ بِالْجَاهِ، كَالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْيِ مَعَ الرَّجُلِ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانِ وَنَحْوِهِ، وَذَلِكَ زَكَاةُ الْجَاهِ الْلُطَانَ بِهَا الْعَبْدُ، كَمَا أَنَّ التَّعْلِيمَ وَبَدْلَ الْعَلْم زَكَاتُهُ.

الْسَّادِسَةُ : الْجُودُ بِنَفْعِ الْبَدَنِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ ، كَمَا قَالَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، كُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَیٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، كُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَیٰ مِنْ أَحَدِکُمْ صَدَقَةٌ ، كُلَّ (١) (صَحِیْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥٥٤) .

يَوْم تَطْلُعُ فِيه الشَّمْسُ، يَعْدلُ بَيْنَ اثْنَيْن: صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ ، فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ: صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ: صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ: صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ الرَّجُلُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ: صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ الْأَذَىٰ عَن الطَّريق ، صَدَقَةٌ » (۱) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

السَّابِعَةُ: الْجُودُ بِالْعِرْضِ ، كَجُودِ أَبِي ضَمْضَم مِنَ الصَّحَابَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا مَالَ لِي أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمْ - ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا مَالَ لِي أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي ، فَمَنْ شَتَمَنِي ، أَوْ قَذَفَنِي: فَهُوَ النَّاسِ ، وَقَدْ تَصَدَّقُتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي ، فَمَنْ شَتَمَنِي ، أَوْ قَذَفَنِي: فَهُو النَّاسِ ، وَقَدْ تَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي ، فَمَنْ شَتَمَنِي ، أَوْ قَذَفَنِي: فَهُو النَّاسِ ، وَقَدْ تَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي ، فَمَنْ شَتَمَنِي ، أَوْ قَذَفَنِي : فَهُو يَعْدُمُ أَنْ فَيَالَ النَّبِيُّ -صَلَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَنْ يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَم ؟ » (٢) .

وَفِي هَذَا الْجُودِ مِنْ سَلَامَةِ الصَّدْرِ ، وَرَاحَةِ الْقَلْبِ ، وَالتَّخَلُّصِ مِنْ مُعَادَاةِ الْخَلْق مَا فِيه .

الثَّامِنَهُ: الْجُودُ بِالصَّبْرِ ، وَالْإَحْتِالِ ، وَالْإِغْضَاءِ ، وَهَذِه مَرْتَبَةُ شَرِيفَةٌ مِنْ مَرَاتِبِهِ ، وَهِيَ أَنْفَعُ لَصَاحِبِهَا مِنَ الْجُودِ بِالْمَالِ ، وَأَعَزُّ لَهُ وَأَنْصَرُ ، وَأَمَلَكُ لِنَفْسِهِ ، وَأَشْرَفُ لَهَا ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا النَّفُوسُ الْكِبَارُ .

فَمَنْ صَعْبَ عَلَيْهِ الْجُودُ بِهَالِهِ فَعَلَيْهِ بِهَذَا الْجُودِ، فَإِنَّهُ يَجْتَنِي ثَمَرَةَ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) (ضَعَيْفٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤٨٨٧) ، وَضَعَّفَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «ضَعَيْفُ سُنَنِ أَبِي دَاوُد » (١٠٤٢).

عَوَاقبه الْحَميدَة فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَة ، وَهَذَا جُودُ الْفُتُوَّة ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّجُرُوحَ قِصَاصُ فَهَنَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو صَاصُ فَهَنَ الْجُرُوحَ قِصَاصُ فَهَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو صَعَقَارَةٌ لَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَزَّوُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَن اللَّائِدَة: ٤٤] ، وَفِي هَذَا الْجُودِ قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَجَزَّوُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَن عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى اللَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَجَزَّوُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَن عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَكَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَامَ الْعَدْلِ ، وَأَذِنَ فِيهِ ، وَمَقَامَ الْفَضْل ، وَنَدَبَ إِلَيْهِ ، وَمَقَامَ الظَّلْم ، وَحَرَّمَهُ .

اللَّاسِعَةُ: الْجُودُ بِالْخُلُقِ وَالْبِشْرِ وَالْبَسْطَةِ، وَهُو فَوْقَ الْجُودِ بِالصَّبْرِ، وَالاَحْتَالِ وَالْعَفْو، وَهُو الَّذِي بَلَغَ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِم، وَالاَحْتَالُ وَالْعَفْو، وَهُو الَّذِي بَلَغَ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِم، وَهُو أَنْقَلُ مَا يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا تَعْقَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطُ إِلَيْهِ » تَعْقَرَنَّ مِنَ الْمُعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطُ إِلَيْهِ » وَالْعَبْدُ (')، وَفِي هَذَا الْجُودِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَسَارِّ، وَأَنْوَاعِ الْمَصَالِحِ مَا فِيهِ، وَالْعَبْدُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسَعَهُمْ بِخُلُقِهِ وَاحْتَالِهِ.

الْعَاشِرَةُ ، الْجُودُ بِتَرْكِهِ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ عَلَيْهِمْ ، فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَسْتَشْرِفُ لَهُ بِعَالِهِ ، وَلَا لِسَانِهِ ، وَهَذَا الَّذِي وَلَا يَسْتَشْرِفُ لَهُ بِعَالِهِ ، وَلَا لِسَانِهِ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكِ : إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ بِالْبَذْلِ .

فَلِسَانُ حَالِ الْقَدَرِ يَقُولُ لِلْفَقِيرِ الْجَوَادِ: وَإِنْ لَمْ أُعْطِكَ مَا تَجُودُ بِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، فَجُدْ عَلَيْهِمْ بِزُهْدِكَ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَمَا فِي أَيْدِيمِمْ، تُفَضَّلُ (١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٦٢٦) وَ أَبُو دَاوُد(٤٠٨٤).

عَلَيْهِمْ ، وَتُزَاحِمْهُمْ فِي الْجُودِ ، وَتَنْفَردْ عَنْهُمْ بِالرَّاحَةِ .

وَلَكُلِّ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ الْجُودِ مَزِيدٌ وَتَأْثِيرٌ خَاصٌ فِي الْقَلْبِ وَالْحَالِ، وَاللهُ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ الْجُودِ مَزِيدٌ وَتَأْثِيرٌ خَاصٌ فِي الْقَلْبِ وَالْحَالِ، وَاللهُ مَا لَا يُسَبَحَانَهُ قَدْ ضَمِنَ الْمَزِيدَ لِلْجَوَادِ ، وَالْإِثْلَافَ لِلْمُمْسِكِ ، وَاللهُ النَّسَتَعَانُ .

# حُسْنُ الْخُلُق هُوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ :

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْم ؟، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» (١).

فَقَابَلَ الْبِرَّ بِالْإِثْمِ ، وَأَخْبَرَ : أَنَّ الْبِرَّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمَ : حَوَازُ الصَّدُورِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ : هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ ، وَهُوَ حَقَائِقُ الصَّدُورِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ : هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ ، وَهُوَ حَقَائِقُ الْإِيمَانِ ، وَشَرَائِعُ الْإِسْلَام ، وَلِهَذَا قَابَلَهُ بِالْإِثْم .

وَفِي حَدِيثِ آخَرَ: « الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ » (٢) ، وَقَدْ فُسِّرَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِأَنَّهُ الْبِرُّ ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ بِأَنَّهُ الْبِرُّ ، فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ: طُمَأْنِينَةُ النَّفْسِ وَالْقَلْبِ ، وَالْإِثْمُ حَوَازُ الصَّدُورِ ، وَمَا حَاكَ الْخُلُقِ: طُمَأْنِينَةُ النَّفْسِ وَالْقَلْبِ ، وَالْإِثْمُ حَوَازُ الصَّدُورِ ، وَمَا حَاكَ

<sup>(</sup>١) (صَحِیْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢١٥٠) وَ أَبُو دَاوُد (٤٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ): وَرَوَاهُ أَحْمَٰدُ (٤/ ٢٢٨) ، وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢٨٨٠) .

فِيهَا ، وَاسْتَرَابَتْ بِه ، وَهَذَا غَيْرُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَسُوئِهِ فِي عُرْفِ كَثِيرِ مِنَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاسِ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « خِيَارُكُمْ: أَخَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا» (١).

### أَرْكَانُ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ :

وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَقُومُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَانَ لَا يُتَصَوَّرُ قِيَامُ سَاقِهِ إِلَّا عَلَيْهَا: الصَّبْرُ ، وَالْعَفَّةُ ، وَالشَّجَاعَةُ ، وَالْعَدْلُ .

فَالصَّبْرُ: يَحْمِلُهُ عَلَىٰ الاحْتِهَالِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَكَفِّ الْأَذَى، وَالْحِلْمِ وَالْخَلْمِ وَالْغَنْظِ وَالرَّفْقِ، وَعَدَم الطَّيْش وَالْعَجَلَةِ.

وَالْعِفَّةُ: تَحْمِلُهُ عَلَىٰ اجْتَنَابِ الرَّذَائِلِ وَالْقَبَائِحِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفَعْلِ، وَتَحْمِلُهُ عَلَىٰ الْخَيَاءِ، وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ، وَتَمْنَعُهُ مِنَ الْفَحْشَاءِ، وَالْبُخْلِ وَالْكَذِب، وَالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ.

وَالشَّجَاعَةُ ؛ تَحْمِلُهُ عَلَىٰ عِزَّةِ النَّفْسِ ، وَإِيثَارِ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ ، وَعَلَىٰ الْبَذْلِ وَالنَّدَىٰ ، الَّذِي هُوَ شَجَاعَةُ النَّفْسِ وَقُوَّتُهَا عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْمَحْبُوبِ وَمُفَارَقَتِهِ ، وَتَحْمِلُهُ عَلَىٰ كَظْمِ الْغَيْظِ وَالْخِلْمِ ، فَإِنَّهُ بِقُوَّةَ نَفْسِهِ الْمَحْبُوبِ وَمُفَارَقَتِهِ ، وَتَحْمِلُهُ عَلَىٰ كَظْمِ الْغَيْظِ وَالْخِلْمِ ، فَإِنَّهُ بِقُوَّةَ نَفْسِهِ وَشَجَاعَتِهَا يُمْسِكُ عِنَانَهَا ، وَيَكْبَحُهَا بِلِجَامِهَا عَنِ النَّزْغِ وَالْبَطْشِ ، وَشَجَاعَتِهَا يُمْسِكُ عِنَانَهَا ، وَيَكْبَحُهَا بِلِجَامِهَا عَنِ النَّزْغِ وَالْبَطْشِ ، وَشَجَاعَتِهَا يُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ ، إِنَّهَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ ، إِنَّهَا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٥٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٢١) .

الشَّدِيدُ: الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » (۱)، وَهُوَ حَقِيقَةُ الشَّجَاعَةِ، وَهِي مَلَكُةٌ يَقْتَدِرُ بَهَا الْعَبْدُ عَلَىٰ قَهْرِ خَصْمِهِ.

وَالْعَدُلُ : يَحْمِلُهُ عَلَىٰ اعْتِدَال أَخْلَاقِه ، وَتَوَسُّطِه فِيهَا بَيْنَ طَرَفَي الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ ، فَيَحْمِلُهُ عَلَىٰ خُلُقِ اجْهُو وَالسَّخَاءَ الَّذِي هُوَ تَوَسُّطُ بَيْنَ النُّلِ وَالْقَحَة ، وَعَلَىٰ خُلُقِ الشَّجَاعَة ، الَّذِي هُوَ تَوَسُّطُ بَيْنَ اجُبْنِ بَيْنَ النُّكِ فَو تَوَسُّطُ بَيْنَ الْغَضِبِ وَالْهَانَة وَالتَّهَوُّرِ ، وَعَلَىٰ خُلُقِ الْجِلْمِ ، الَّذِي هُوَ تَوَسُّطُ بَيْنَ الْغَضَبِ وَالْهَانَة وَسُّقُوطِ النَّفْس .

# أَرْكَانُ الأَخْلاَقِ السَّافِلَةِ :

وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الْأَخْلَاقِ السَّافِلَةِ ، وَبِنَاؤُهَا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ : الْجَهْلُ ، وَالظُّلْمُ ، وَالشَّهْوَةُ ، وَالْغَضَبُ .

فَالْجَهْلُ: يُرِيهِ الْخَسَنَ فِي صُورَةِ الْقَبِيحِ، وَالْقَبِيحَ فِي صُورَةِ الْخَسَنِ، وَالْقَبِيحَ فِي صُورَةِ الْخَسَنِ، وَالْكَهَالَ نَقْصًا وَالنَّقْصَ كَهَالًا.

وَالظَّلْمُ : كَمْمِلُهُ عَلَىٰ وَضْعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، فَيَغْضَبُ فِي مَوْضِعِ الْأَنَاةِ ، مَوْضِعِ الْرَّضَا ، وَيَرْضَىٰ فِي مَوْضِعِ الْغَضَبِ ، وَيَجْهَلُ فِي مَوْضِعِ الْأَنَاةِ ، وَيَبْخَلُ فِي مَوْضِعِ الْبُخْلِ ، وَيُجْهَلُ فِي مَوْضِعِ الْبُخْلِ ، وَيُجْهَلُ فِي مَوْضِعِ الْبُخْلِ ، وَيُجْهَمُ فِي مَوْضِعِ الْإِحْجَامِ ، وَيَلِينُ فِي مَوْضِعِ الشِّدَّةِ ، وَيَشْتَدُّ الْإِحْجَامِ ، وَيَلِينُ فِي مَوْضِعِ الشِّدَةِ ، وَيَشْتَدُّ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦١١٤) ، وَمُسْلِمٌ (٢٦٠٩) .

فِي مَوْضِعِ اللِّينِ ، وَيَتَوَاضَعُ فِي مَوْضِعِ الْعِزَّةِ ، وَيَتَكَبَّرُ فِي مَوْضِعِ الْعِزَّةِ ، وَيَتَكَبَّرُ فِي مَوْضِعِ الْعِزَّةِ ، وَيَتَكَبَّرُ فِي مَوْضِعِ الْعِزَّةِ . وَيَتَكَبَّرُ فِي مَوْضِعِ الْعَزَّةِ . وَيَتَكَبَّرُ فِي مَوْضِعِ الْعِزَّةِ . وَيَتَكَبَّرُ فِي مَوْضِعِ الْعَزَّةِ

وَالْغَضَبُ : يَعْمِلُهُ عَلَىٰ الْكِبْرِ وَالْحِقْدِ وَالْخَسَدِ ، وَالْعُدْوَانِ وَالسَّفَهِ .

وَيَتَرَكَّبُ مِنْ بَيْنِ كُلِّ خُلُقَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ: أَخْلَاقٌ مَذْمُومَةٌ.

وَملَاكُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَصْلَانِ: إِفْرَاطُ النَّفْسِ فِي الضَّعْفِ، وَإِفْرَاطُهَا فِي الْقُورَةِ وَالْبُخْلُ، وَالْجُسَّةُ وَالْبُخْلُ، وَالْجُسَّةُ وَاللَّوْمُ، وَاللَّوْمُ، وَاللَّوْمُ، وَاللَّوْمُ، وَاللَّيْحُ وَسَفْسَافُ الْأُمُورِ وَالْأَخْلَقِ.

وَيَتَوَلَّدُ مِنْ إِفْرَاطِهَا فِي الْقُوَّةِ: الظُّلْمُ وَالْغَضَبُ وَالْخِدَّةُ، وَالْفُحْشُ وَالْغَضْبُ وَالْخِدَّةُ، وَالْفُحْشُ

وَيَتَوَلَّدُ مِنْ تَزَوُّجِ أَحَدِ الْخُلُقَيْنِ بِالْآخِرِ أَوْلَادُ غِيَّةٍ كَثِيرُونَ ، فَإِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَجْمَعُ قُوَّةً وَضَعْفًا ، فَيَكُونُ صَاحِبُهَا أَجْبَرَ النَّاسِ إِذَا قَدَرَ ، وَأَذَلَّهُمْ إِذَا قُهِرَ صَارَ أَذَلَّ مِنِ امْرَأَةٍ : جَبَانًا عَنُوفًا جَبَّارًا ، فَإِذَا قُهِرَ صَارَ أَذَلَّ مِنِ امْرَأَةٍ : جَبَانًا عَنْ الْقَوِيِّ ، جَرِيئًا عَلَىٰ الضَّعِيفِ .

فَالْأَخْلَاقُ اللَّمِيمَةُ ؛ يُوَلِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، كَمَا أَنَّ الْأَخْلَاقَ الْحَمِيدَةَ : يُولِّدُ بَعْضُهَا بَعْضُها .

# كُلُّ خُلُق وَسَطٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ :

خُلُق مَحْمُودٍ مُكْتَنَفُ بِخُلُقَيْنِ ذَمِيمَيْن، وَهُوَ وَسَطٌ بَيْنَهُمَ] ، وَطَرَفَاهُ خُلُقَانِ ذَمِيمَانِ ، كَالْجُودِ : الَّذِي يَكْتَنِفُهُ خُلُقَا الْبُخْل وَالتَّبْذِير.

وَالنَّوَاضُع: الَّذِي يَكْتَنِفُهُ خُلُقًا الذُّلِّ وَالْمَهَانَةِ ، وَالْكِبْرِ وَالْعُلُوِّ .

فَإِنَّ النَّفْسَ مَتَىٰ انْحَرَفَتْ عَنِ التَّوسُطِ انْحَرَفَتْ إِلَىٰ أَحَدِ الْخُلُقَيْنِ النَّوَاضُعِ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ النَّمِيمَیْنِ وَلَا بُدَّ ، فَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ التَّوَاضُعِ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ كُبْرِ وَعُلُوً ، وَإِمَّا إِلَىٰ ذُلِّ وَمَهَانَة وَحَقَارَة ، وَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الْخَيَاءِ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ قَحَة وَجُرْأَة ، وَإِمَّا إِلَىٰ عَجْزِ وَخَور وَمَهَانَة ، بِحَيْثُ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ قَحَة وَجُرْأَة ، وَإِمَّا إِلَىٰ عَجْزِ وَخَور وَمَهَانَة ، بِحَيْثُ الْخَامِلَ لَهُ يُطْمِعُ فِي نَفْسِهِ عَدُوّهُ ، وَيَفُوتُهُ كَثِيرٌ مِنْ مَصَالِحِه ، وَيَزْعُمُ أَنَّ الْخَامِلَ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْخَيَاءُ ، وَإِنَّا هُوَ الْمَهَانَةُ وَالْعَجْزُ ، وَمَوْتُ النَّفْس .

وَكَذَلِكَ إِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الصَّبْرِ الْمُحْمُودِ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ جَزَعِ وَهَلَعٍ وَجَشَعِ وَتَسَخُّطٍ ، وَإِمَّا إِلَىٰ غِلْظَةِ كَبِدٍ ، وَقَسْوَةِ قَلْبٍ ، وَقَلْوَ قَلْبٍ ، وَقَلْوَةٍ قَلْبٍ ، وَكَا قَالَ بَعْضُهُمْ :

تَبْكِي عَلَيْنَا وَلَا نَبْكِي عَلَىٰ أَحَدِ فَنَحْنُ أَغْلَظُ أَكْبَادًا مِنَ الْإِبِلِ وَإِذَا انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ الطَّيْشِ وَالتَّرَفِ وَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الْحُلْمِ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ الطَّيْشِ وَالتَّرَفِ وَالْحَدَّةِ وَالْحَقَارَةِ ، فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ حِلْمُهُ وَالْحَدَّةِ وَالْحَقَارَةِ ، فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ حِلْمُهُ عِلْمُ وَالتَّرَفِ وَعَجْزٍ ، وَبَيْنَ مَنْ حِلْمُهُ حِلْمُ اقْتِدَارٍ وَعَزَّةٍ عِلْمُ ذُلِّ وَمَهَانَةٍ وَحَقَارَةٍ وَعَجْزٍ ، وَبَيْنَ مَنْ حِلْمُهُ حِلْمُ اقْتِدَارٍ وَعَزَّةٍ

كُلُّ حِلْم أَتَىٰ بِغَيْرِ اقْتِدَارِ حُجَّةٌ لَاجِئْ إِلَيْهَا اللَّئَامُ

وَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ عَجَلَةٍ وَطَيْش وَعُنْفٍ ، وَإِمَّا إِلَىٰ تَفُريطٍ وَإِضَاعَةٍ ، وَالرِّفْقُ وَالْأَنَاةُ بَيْنَهُمَا .

وَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الْعِزَّةِ الَّتِي وَهَبَهَا اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ ذُلِّ ، وَالْعِزَّةُ الْكَحْمُودَةُ بَيْنَهُ ] .

وَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الشَّجَاعَةِ انْحَرَفَتْ: إِمَّا إِلَىٰ تَهَوُّرٍ وَإِقْدَامٍ غَيْرِ عَمْوُدٍ ، وَإِمَّا إِلَىٰ جُبْنِ وَتَأَنُّر مَذْمُوم .

وَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الْلَافَسَةِ فِي الْمَرَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْغِبْطَةِ انْحَرَفَتْ: إِمَّا إِلَىٰ مَهَانَةٍ ، وَعَجْز وَذُلِّ وَرضَا بِالدُّونِ .

وَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنِ الْقَنَاعَةِ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ حِرْصٍ وَكَلَبٍ ، وَإِمَّا إِلَىٰ حِرْصٍ وَكَلَبٍ ، وَإِمَّا إِلَىٰ خَسَّة وَمَهَانَة وَإِضَاعَة .

وَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ خُلُقِ الرَّحْمَةِ انْحَرَفَتْ : إِمَّا إِلَىٰ قَسْوَةٍ ، وَإِمَّا إِلَىٰ ضَعْفِ قَلْبٍ وَجُبْنِ نَفْس ، كَمَنْ لَا يَقْدَمُ عَلَىٰ ذَبْحِ شَاة ، وَلَا إِقَامَةِ ضَعْفِ قَلْبٍ وَجُبْنِ نَفْس ، كَمَنْ لَا يَقْدَمُ عَلَىٰ ذَبْحِ شَاة ، وَلَا إِقَامَةِ حَدِّ، وَتَأْدِيبِ وَلَد ، وَيَزْعُمُ أَنَّ الرَّحْمَةَ تَحْمِلُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَبَحَ أَرْحَمُ الْخَلْقِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ

بَدَنَةً ، وَقَطَعَ الْأَيْدِيَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَضَرَبَ الْأَعْنَاقَ ، وَأَقَامَ الْخُدُودَ وَرَجَمَ بِالْحِجَارَةِ حَتَّىٰ مَاتَ الْمُرْجُومُ ، وَكَانَ أَرْحَمَ خَلْقِ اللهِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ وَأَرْأَفَهُمْ .

وَكَذَلِكَ طَلَاقَةُ الْوَجْهِ ، وَالْبِشْرُ الْمُحْمُودُ ، فَإِنَّهُ وَسَطُّ بَيْنَ التَّعْبِيسِ وَالتَّقْطِيبِ وَتَصْعِيرِ الْخَدِّ ، وَطَيِّ الْبِشْرِ عَنِ الْبَشَرِ ، وَبَيْنَ الاسْتَرْسَالِ فَالتَّقْطِيبِ وَتَصْعِيرِ الْخَدِّ ، وَطَيِّ الْبِشْرِ عَنِ الْبَشَرِ ، وَبَيْنَ الاسْتَرْسَالِ بِذَلِكَ مَعَ كُلِّ أَحَد ، بِحَيْثُ يُذْهِبُ الْهَيْبَةَ ، وَيُزِيلُ الْوَقَارَ ، وَيُطَمِعُ فِي بِذَلِكَ مَعَ كُلِّ أَحَد ، بِحَيْثُ يُذْهِبُ الْهَيْبَةَ ، وَيُزِيلُ الْوَقَارَ ، وَيُطْمِعُ فِي الْجَانِبِ ، كَمَا أَنَّ الالنَّورَافَ الْأَوَّلَ يُوقِعُ الْوَحْشَةَ وَالْبَغْضَةَ ، وَالنَّفْرَةَ فِي الْجَانِبِ ، كَمَا أَنَّ الالنَّورَافَ الْأَوَّلُ يُوقِعُ الْوَحْشَةَ وَالْبَغْضَةَ ، وَالنَّفْرَةَ فِي الْوَلْبَعْضَة ، وَالنَّفْرَة فِي الْمَالِيبُ ، كَمَا أَنَّ الالْمُولِقُلُ يُوقِعُ الْوَحْشَة وَالْبَعْضَة ، وَالنَّغْرَة فِي الْمُؤْرِبُ الْخَلْق .

وَصَاحِبُ الْخُلُقِ الْوَسَطِ ، مَهِيبٌ مَحْبُوبٌ ، عَزِيزٌ جَانِبُهُ ، حَبِيبٌ لِقَاوُّهُ ، وَصَاحِبُ الْخُلُقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ عِشْرَةً أَحَبَّهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

# فَواثِدُ الصَّبْرِ عَلَى أَذَى الخَلْقِ :

وَهَاهُنَا لِلْعَبْدِ أَحَدَ عَشَرَ مَشْهَدًا فِيهَا يُصِيبُهُ مِنْ أَذَى الْخَلْقِ وَجِنَايَتِهِمْ عَلَيْهِ.

#### مَشْهَدُ الْقَدَرِ :

أَحَدُهَا: الْمَشْهَدُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ، وَهُوَ مَشْهَدُ الْقَدَرِ وَأَنَّ مَا جَرَىٰ عَلَيْهِ بِمَشِيئَةِ اللهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، فَيرَاهُ كَالتَّأَذِّي بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ،

وَالْمَرْضِ وَالْأَلَمِ، وَهُبُوبِ الرِّيَاحِ، وَانْقِطَاعِ الْأَمْطَارِ، فَإِنَّ الْكُلَّ أَوْجَبَتْهُ مَشِيئَةُ اللهِ ، فَمَا شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَوَجَبَ وُجُودُهُ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، وَامْتَنَعَ وُجُودُهُ ، وَإِذَا شَهِدَ هَذَا: اسْتَرَاحَ ، وَعَلَمَ أَنَّهُ كَائِنٌ لَا مَحَالَةً ، فَمَا لِلْجَزَعِ مِنْهُ وَجْهُ ، وَهُوَ كَالْجَزَعِ مِنَ الْخَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَرْضِ وَالْمَوْتِ .

#### مَشْعَدُ الصَّبْرِ :

الْشُهَدُ الثَّاني: مَشْهَدُ الصَّرْ فَيَشْهَدُهُ وَيَشْهَدُ وُجُوبَهُ ، وَحُسْنَ عَاقبَته ، وَجَزَاءَ أَهْله ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه مِنَ الْغَبْطَة وَالسُّرُورِ ، وَيُخَلِّصُهُ منْ نَدَامَة الْمُقَابَلَة وَالانْتقام ، فَهَا انْتَقَمَ أُحَدُّ لنَفْسه قَطَّ إلَّا أَعْقَبَهُ ذَلك نَدَامَةٌ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَضُبِ اخْتِيَارًا عَلَىٰ هَذَا - وَهُوَ مَحْمُودٌ - صَبَرَ اضْطَرَارًا عَلَىٰ أَكْبَرَ مِنْهُ ، وَهُوَ مَذْمُومٌ .

# مَشْهَدُ الْعَفْوِ وَالصَّفْعِ وَالْحِلْمِ:

الْشَهَدُ الثَّالِثُ : مَشْهَدُ الْعَفْو وَالصَّفْحِ وَالْجِلْمِ فَإِنَّهُ مَتَىٰ شَهدَ ذَلِكَ وَفَضْلَهُ وَحَلَاوَتَهُ وَعِزَّتَهُ: لَمْ يَعْدَلْ عَنْهُ إِلَّا لِعَشَّىٰ فِي بَصِيرَتِه، فَإِنَّهُ مَا «زَادَ اللهَ عَبْدًا بِعَفْو إِلَّا عِزًّا» (١) ،كَمَا صَحَّ ذَلِكَ عَن النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَعُلِمَ بِالتَّجْرِبَةِ وَالْوُجُودِ، وَمَا انْتَقَمَ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ إِلَّا ذَلَّ. هَذَا، وَفِي الصَّفْحِ وَالْعَفْوِ وَالْحِلْم: مِنَ الْحَلَاوَةِ وَالطَّمَأْنِينَةِ وَالسَّكِينَةِ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٨٨) وَالتَّرْمِذْيُّ فِي التَّوَاضُع.

وَشَرَفِ النَّفْسِ ، وَعِزِّهَا وَرِفْعَتِهَا عَنْ تَشَفِّيهَا بِالْإِنْتِقَامِ : مَا لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ فِي الْلَقَابَلَةِ وَالْإِنْتِقَامِ .

#### مَشْهَدُ الرِّضَى:

الْمُشْهُدُ الرَّابِعُ ، مَشْهَدُ الرِّضَا وَهُو فَوْقَ مَشْهَدَ الْعَفْو وَالصَّفْح وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلنَّفُوسِ الْمُطْمَئَة ، سِيَّا إِنْ كَانَ مَا أُصِيبَتْ بِهِ سَبَبُهُ الْقيَامُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلنَّفُوسِ الْمُطْمَئَة ، سِيَّا إِنْ كَانَ مَا أُصِيبَتْ بِهِ سَبَبُهُ الْقيَامُ لِللَّهِ ، فَإِذَا كَانَ مَا أُصِيبَ بِهِ فِي الله ، وَفِي مَرْضَاتِهِ وَحَجَبَّتِهِ : رَضِيتْ بِمَا نَالُهُ فِي رَضَا مَحْبُوبِهِ مِنَ فِي الله ، وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُحِبًّ صَادِق ، يَرْضَى بِمَا يَنَالُهُ فِي رِضَا مَحْبُوبِهِ مِنَ الله وَهَدَا شَأْنُ كُلِّ مُحِبًّ صَادِق ، يَرْضَى بِمَا يَنَالُهُ فِي رِضَا مَحْبُوبِهِ مِنَ الله وَمَتَىٰ تَسَخَّطَ بِهِ وَتَشَكَّى مِنْهُ ، كَانَ ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِيلًا عَلَىٰ كَذِبِهِ فِي الله عَلَىٰ كَذِبِهِ فِي الله عَلَىٰ كَذِبِهِ فِي الله عَلَىٰ كَذِبِهِ فِي اللهُ مَا وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ ، وَالْمُحبُّ الصَّادِقُ كَمَا قِيلَ :

مِنْ أَجْلِكَ جَعَلْتُ خَدِّيَ أَرْضًا لِلشَّامِتِ وَالْخَسُودِ حَتَّىٰ تَرْضَى

وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِمَا يُصِيبُهُ فِي سَبِيلِ مَحْبُوبِهِ ، فَلْيَنْزِلْ عَنْ دَرَجَةِ الْمَحَبَّةِ ، وَلْيَتَأَخَّرْ فَلَيْسَ مِنْ ذَا الشَّأْنَ .

#### مَشْعَدُ الْإحْسَانِ :

الْلَهْهَدُ الْخَامِسُ ، مَشْهَدُ الْإِحْسَانِ وَهُوَ أَرْفَعُ مِمَّا قَبْلَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُقَابِلَ إِسَاءَةَ النَّهِيءِ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ ، فَيُحْسِنَ إِلَيْهِ كُلَّمَا أَسَاءَ هُوَ إِلَيْهِ ، وَيُهُوَّنُ اِسَاءَةَ النَّهِ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ قَدْ رَبِحَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ أَهْدَىٰ إِلَيْهِ حَسَنَاتِهِ ، وَتَحَاهَا هَذَا عَلَيْهِ عِلْمُهُ بِأَنَّهُ قَدْ رَبِحَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ أَهْدَىٰ إِلَيْهِ حَسَنَاتِهِ ، وَتَحَاهَا

مَنْ صَحِيفَتِهِ ، وَأَثْبَتَهَا فِي صَحِيفَة مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ ، فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَشْكُرَهُ، وَتُحْسِنَ إِلَيْهِ بِهَا لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلَى مَا أَحْسَنَ بِهِ إِلَيْكَ .

وَهَاهُنَا يَنْفَعُ اسْتِحْضَارُ مَسْأَلَةِ اقْتِضَاءِ الْهِبَةِ الثَّوَابِ ، وَهَذَا الْمِسْكِينُ قَدْ وَهَبَكَ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْكَرَمِ فَأَثِبُهُ عَلَيْهَا ، لِتُثْبِتَ الْهَبَةَ ، وَتَأْمَنَ رُجُوعَ الْوَاهِبَ فِيهَا .

وَفِي هَذَا حِكَايَاتُ مَعْرُوفَةٌ عَنْ أَرْبَابِ الْلَكَارِم، وَأَهْلِ الْعَزَائِم.

وَيُهُوّنُهُ عَلَيْكَ أَيْضًا ؛ عِلْمُكَ بِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جَنْسِ الْعَمَلِ ، فَإَنْ كَانَ هَذَا عَمَلَكَ فِي إِسَاءَةِ الْمُخُلُوقِ إِلَيْكَ عَفَوْتَ عَنْهُ ، وَأَحْسَنْتَ إِلَيْهِ ، مَعَ حَاجَتِكَ وَضَعْفَكَ وَفَقْرِكَ وَذَلِكَ ، فَهَكَذَا يَفْعَلُ الْمُحْسِنُ الْقَادِرُ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الْغَزِيزُ الْغَنِيُّ بِكَ فِي إِسَاءَتِكَ ، فَهَابِلُهَا بِهَا قَابَلْتَ بِهِ إِسَاءَةَ عَبْدِهِ إِلَيْكَ ، فَهَذَا لَا الْغَنِيُّ بِكَ فِي إِسَاءَتِكَ ، فَهَابِلُهَا بِهَا قَابَلْتَ بِهِ إِسَاءَةَ عَبْدِهِ إِلَيْكَ ، فَهَذَا لَا الْغَنِيُّ بِكَ فِي إِسَاءَتِكَ ، فَهَابِلُهَا بِهَا قَابَلْتَ بِهِ إِسَاءَةَ عَبْدِهِ إِلَيْكَ ، فَهَذَا لَا الْغَنِيُّ بِكَ فِي إِسَاءَةِ مَنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ لِمَّنَ تَأَمَّلَهَا .

### مَشْعَدُ السَّلَامَةِ وَبَرْدِ الْقَلْبِ:

الْمَشْهَدُ السَّادِسُ ؛ مَشْهَدُ السَّلَامَة وَبَرْدِ الْقَلْبِ وَهَذَا مَشْهَدُ شَرِيفٌ جِدًّا لَمَنْ عَرَفَهُ ، وَذَاقَ حَلَاوَتَهُ ، وَهُو أَنْ لَا يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ وَسِرُّهُ بِهَا نَالَهُ مِنَ الْأَذَى ، وَطَلَبِ الْوُصُولِ إِلَىٰ دَرْكِ ثَأْرِهِ ، وَشَفَاء نَفْسه ، بَلْ يُفَرِّغُ مَنَ الْأَذَى ، وَطَلَبِ الْوُصُولِ إِلَىٰ دَرْكِ ثَأْرِهِ ، وَشَفَاء نَفْسه ، بَلْ يُفَرِّغُ قَلْبُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَرَى أَنَّ سَلَامَتُهُ وَبَرْدَهُ وَخُلُوَّهُ مِنْهُ أَنْفَعُ لَهُ ، وَأَلَذَّ وَأَطْيَبُ ، وَأَعْوَنُ عَلَىٰ مَصَالِحِهِ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ فَاتَهُ مَا هُوَ وَأَطْيَبُ ، وَأَعْوَنُ عَلَىٰ مَصَالِحِهِ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ فَاتَهُ مَا هُوَ

أَهَمُّ عنْدَهُ ، وَخَيْرٌ لَهُ منْهُ ، فَيَكُونُ بِذَلكَ مَغْبُونًا ، وَالرَّشِيدُ لَا يَرْضَىٰ بِذَلِكَ ، وَيَرَىٰ أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّ فَاتِ السَّفِيهِ ، فَأَيْنَ سَلَامَةُ الْقَلْبِ مِن امْتِلَائِهِ بِالْغِلِّ وَالْوَسَاوِسِ ، وَإِعْمَالِ الْفِكْرِ فِي إِدْرَاكِ الْإِنْتِقَام ؟ .

# مَشْعَدُ الْأَمْنِ:

الْشَهَدُ السَّابِعُ ، مَشْهَدُ الْأَمْنِ فَإِنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْلَّقَابَلَةَ وَالانْتَقَامَ : أَمنَ مَاهُّو شَرٌّ منْ ذَلكَ، وَإِذَا انْتَقَمَ : وَاقَعَهُ الْخَوْفُ وَلَا بُدَّ، فَإِنَّ ذَلكَ يَزْرَعُ الْعَدَاوَةَ ، وَالْعَاقِلُ لَا يَأْمَنُ عَدُوَّهُ ، وَلَوْ كَانَ حَقيرًا، فَكَمْ منْ حَقير أَرْدَىٰ عَدُوَّهُ الْكَبِيرَ ؟، فَإِذَا غَفَرَ ، وَلَمْ يَنْتَقِمْ ، وَلَمْ يُقَابِلْ: أَمِنَ مِنْ تَوَلَّد الْعَدَاوَة، أَوْ زِيَادَتَهَا ، وَلَا بُدَّ أَنَّ عَفْوَهُ وَحلْمَهُ وَصَفْحَهُ يَكْسرُ عَنْهُ شَوْكَةَ عَدُوِّه، وَيَكُفَ مِنْ جَزَعِهِ ، بِعَكْسِ الْإِنْتِقَامِ ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ أَيْضًا .

#### مَشْعَدُ الْجِعَادِ :

الْشَهَدُ الثَّامِنُ : مَشْهَدُ الْجهَادِ وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ تَوَلَّدَ أَذَى النَّاس لَهُ منْ جِهَادِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَإِقَامَةِ دِين اللهِ ، وَإِعْلاءِ كُلَّمَاتِهِ .

وَصَاحِبُ هَذَا الْمُقَامِ: قَد اشْتَرَى اللهُ منْهُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَعرْضَهُ بِأَعْظَم الثَّمَن ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ فَلْيُسَلِّمْ هُوَ السِّلْعَةَ لِيَسْتَحِقَّ ثَمَنَهَا، فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَىٰ مَنْ آذَاهُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ قَبْلَهُ ، إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَ بِعَقْدِ هَذَا التَّبَايْعِ، فَإِنَّهُ قَدْ وَجَبَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ.

وَهَذَا ثَابِتُ بِالنَّصِّ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-، وَلِهَذَا مَنَعَ اللهُ عَنْهُمْ-، وَلَهَذَا مَنَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللهُ الجَرِينَ مَنْ سُكْنَىٰ مَكَّةَ - أَعَزَّهَا النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الَّذِي أَخَذَهُ الْكُفَّارُ ، وَلَمْ اللهُ - وَلَمْ يَرُدَّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ دَارَهُ وَلَا مَالَهُ الَّذِي أَخَذَهُ الْكُفَّارُ ، وَلَمْ يُضَمِّنُهُمْ دِيَةَ مَنْ قَتَلُوهُ فِي سَبِيلِ اللهِ .

وَلَّا عَزَمَ الصِّدِّيقُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَىٰ تَضْمِينِ أَهْلِ الرِّدَّةِ مَا أَتْلَفُوهُ مِنْ نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَا لِهِمْ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - بِمَشْهَدِ مِنَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - تِلْكَ دِمَاءٌ وَأَمْوَالُ ذَهَبَتْ فِي اللهِ ، وَأُجُورُهَا عَلَىٰ الله ، وَلاَّ دِيَةَ لِشَهِيدِ فَأَصْفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ قَوْلِ عُمَرَ ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الصَّدِيقُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا -.

فَمَنْ قَامَ اللهِ حَتَّىٰ أُوذِي فِي اللهِ: حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْانْتِقَامَ ، كَمَا قَالَ لُقْمَانُ - عَلَيْهِ الْانْتِقَامَ ، كَمَا قَالَ لُقْمَانُ - عَلَيْهِ السَّلَام - لِابْنِهِ ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَاصْبِرَ عَلَيْهِ السَّلَام - لِابْنِهِ ﴿ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ ٱلْأَمْوِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

#### مَشْعَدُ النِّعْمَة:

الْشَهَدُ التَّاسِعُ ، مَشْهَدُ النِّعْمَةِ وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ .

أَحَدُهَا ؛ أَنْ يَشْهَدَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ فِي أَنْ جَعَلَهُ مَظْلُومًا يَتَرَقَّبُ النَّصْرَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ظَالِمًا يَتَرَقَّبُ النَّصْرَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ظَالِمًا يَتَرَقَّبُ الْقَتَ وَالْأَخْذَ، فَلَوْ خُيِّرَ الْعَاقِلُ بَيْنَ الْحَالَتَيْن

- وَلَا بُدَّ مِنْ إِحْدَاهُمَا - لَا خْتَارَ أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا .

وَمِنْهَا ؛ أَنْ يَشْهَدَ نِعْمَةَ الله فِي التَّكْفِيرِ بِذَلِكَ مِنْ خَطَايَاهُ ، فَإِنَّهُ مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ هَمُّ وَلَا غَمُّ وَلَا أَذَى إِلَّا كَفَّرَ الله بِهِ مِنْ خَطَايَاهُ ، فَذَلِكَ فِي الْخَقِيقَةِ دَوَاءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْهُ دَاءُ الْخَطَايَا وَاللَّنُوبِ ، وَمَنْ رَضِيَ فِي الْخَقِيقَةِ دَوَاءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْهُ دَاءُ الْخَطَايَا وَاللَّنُوبِ ، وَمَنْ رَضِي أَنْ يَلْقَى الله بَا وَاللَّ نَه كُلِّهَا وَأَسْقَامِهِ ، وَلَمْ يُدَاوِهِ فِي اللَّانْيَا بِدَوَاء يُوجِبُ لَهُ الشَّفَاء : فَهُو مَغْبُونُ سَفِيهُ ، فَأَذَى الْخَلْقِ لَكَ كَالدَّوَاء الْكريهِ مِنَ اللَّا اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله وَمَنْ كَانَ اللَّهُ الله وَالْفَلُولُ إِلَى مَرَارَةِ الدَّوَاء وَكَرَاهَتِه وَمَنْ كَانَ اللَّابِ الله فَقَةِ الطَّبِيبِ اللَّهُ عَلَى ، وَبَعَثَهُ إِلَىٰ شَفَقَةِ الطَّبِيبِ اللَّهُ عَلَى ، وَبَعَثَهُ إِلَىٰ مَوْلَرَة اللَّهِ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلِي الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

وَمِنْهَا ، أَنْ يَشْهَدَ كَوْنَ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ أَهْوَنَ وَأَسْهَلَ مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ حِنْهَ إِلَّا وَفَوْقَهَا مَا هُوَ أَقُوكَى مِنْهَا وَأَمَرُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَهَا حِنَةٌ فَي الْبَدَنِ وَالْمَالُ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ سَلَامَةِ دِينِهِ وَإِسْلَامِهِ وَتَوْحِيدِهِ ، وَأَنَّ كُلَّ فَي الْبَدَنِ وَالْمَالِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ سَلَامَةِ دِينِهِ وَإِسْلَامِهِ وَتَوْحِيدِهِ ، وَأَنَّ كُلَّ فَي الْبَدَنِ وَالْمُلِينَةُ ، وَأَنَّهَا فِي الْجَقِيقَةِ نِعْمَةٌ ، وَالْمُصِيبَةُ مُصِيبَةً دُونَ مُصِيبَةً الدِّينِ فَهَيِّنَةٌ ، وَأَنَّهَا فِي الْجَقِيقَةِ نِعْمَةٌ ، وَالْمُصِيبَةُ الدِّينِ فَهَيِّنَةٌ ، وَأَنَّهَا فِي الْجَقِيقَةِ نِعْمَةٌ ، وَالْمُصِيبَةُ الدِّينِ فَهَيِّنَةً ، وَأَنَّهَا فِي الْجَقِيقَةِ نِعْمَةٌ الدِّينِ فَهَيِّنَةً ، وَأَنَّهَا فِي الْجَقِيقَةِ نِعْمَةً الدِّينِ .

وَمِنْهَا: تَوَفِيَةُ أُجْرِهَا وَثَوَابِهَا يَوْمَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ.

وَ يَ بَعْضِ الْآثَارِ ، أَنَّهُ يَتَمَنَّىٰ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ تُقْرَضُ بِالْقَارِيضِ ، لِمَا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ .

هَذَا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَشْتَدُّ فَرَحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهَا لَهُ قِبَلَ النَّاسِ مِنَ الْحُقُوقِ فَ هَذَا هُ وَإِنَّ الْغَبْدَ لَيَشْتَدُّ فَرَحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهَا لَهُ قِبَلَ النَّاسِ مِنَ الْحُقُوقِ فَي الْلَالِ وَالنَّفْسِ وَالْعِرْضِ ، فَالْعَاقِلُ يَعُدُّ هَذَا ذُخْرًا لِيَوْمِ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، وَلَا يُبْطِلُهُ بِالْإِنْتِقَامِ الَّذِي لَا يُجْدِي عَلَيْهِ شَيْئًا .

### مَشْعَدُ الْأَسْوَةِ:

الْشَهَدُ الْعَاقِلُ الْعَاشِرُ: مَشْهَدُ الْأُسْوَة وَهُوَ مَشْهَدٌ شَرِيفٌ لَطِيفٌ جِدًّا، فَإِنَّ الْعَاقِلَ اللّهِ، وَأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، الْعَاقِلَ اللّهِ، وَأَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَأَوْلِيَائِهِ، وَأَذَى النَّاسِ وَخَاصَّتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ الْخَلْقِ امْتِحَانًا بِالنَّاسِ، وَأَذَى النَّاسِ إِلَيْهِمْ أَسْرَعُ مِنَ السَّيْلِ فِي الْخُدُورِ.

وَيَكُفِي تَدَبُّرُ قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - مَعَ أَنِمَهِمْ وَشَأْنِ نَبِيًا -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَذَى أَعْدَائِهِ لَهُ بِهَا لَمْ يُؤْذَهُ مَنْ قَبْلَهُ ، وَقَدْ فَالَا لَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ لَتُكَذَّبَنَ وَلَتُحْرَجَنَّ وَلَتُؤْذَيَنَ ، وَقَالَ لَهُ : مَا جَاءَ أَكُدُ بِمثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَهَذَا مُسْتَمِرٌ فِي وَرَثَتِهِ كَهَا كَانَ فِي أَحَدُ بِمثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَهَذَا مُسْتَمِرٌ فِي وَرَثَتِهِ كَهَا كَانَ فِي مُورِّتُهُمْ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-.

أَفَلَا يَرْضَىٰ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْوَةٌ بِخِيَارِ خَلْقِ اللهِ ، وَخَوَاصِّ عِبَادِهِ: الْأَمْثَل فَالْأَمْثَل ؟ .

وَمَنْ أَحَبَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فَلْيَقِفْ عَلَىٰ مِحَنِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَذَى الْجُهَّالِ لَمُمْ، وَقَدْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كِتَابًا سَلَّاهُ مِحَنَ الْعُلَمَاءِ .

#### مَشْعَدُ التَّوْحيد :

الْمَشْهَدُ الْحَادِي عَشَر : مَشْهَدُ التَّوْحيد وَهُوَ أَجَلُّ الْمَشَاهد وَأَرْفَعُهَا ، فَإِذَا امْتَلَا ۚ قَالَبُهُ بِمَحَبَّة الله ، وَالْإِخْلَاصِ لَهُ وَمُعَامَلَته ، وَإِيثَارِ مَرْضَاته، وَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ ، وَقُرَّة الْعَيْنِ بِهِ ، وَالْأَنْسِ بِهِ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ ، وَسَكَنَ إِلَيْهِ، وَاشْتَاقَ إِلَىٰ لِقَائِهِ، وَاتَّخَذَهُ وَلِيًّا دُونَ مَنْ سِوَاهُ، بِحَيْثُ فَوَّضَ إِلَيْه أَمُورَهُ كُلُّهَا ، وَرَضِيَ به وَبأقْضيَته ، وَفَنيَ بحُبِّه وَخَوْفه وَرَجَائه وَذكْره وَالتَّوَكُّل عَلَيْهِ ، عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ : فَإِنَّهُ لَا يَبْقَىٰ فِي قَلْبِهِ مُتَّسَعٌ لِشُهُود أَذَى النَّاسِ لَهُ أَلْبَتَّهَ ، فَضَّلًا عَنْ أَنْ يَشْتَغلَ قَلْبُهُ وَفَكْرُهُ وَسرُّهُ بِتَطَلَّب الانْتَقَام وَالْمُقَابَلَة ، فَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا منْ قَلْبِ لَيْسَ فيه مَا يُغْنيه عَنْ ذَلِكَ وَيُعَوِّضُهُ مِنْهُ ، فَهُوَ قَلْبٌ جَائِعٌ غَيْرُ شَبْعَانَ ، فَإِذَا رَأَى أَيَّ طَعَام رَآهُ هَفَّتْ إِلَيْه نَوَازِعُهُ ، وَانْبَعَثَتْ إِلَيْه دَوَاعِيه ، وَأَمَّا مَن امْتَلَأَ قَلْبُهُ بأَعْلَي الْأَغْذَيَة وَأَشْرَفَهَا: فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفْتُ إِلَىٰ مَا دُونَهَا. ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ الجُمُّعَة: ٤].

# حَقِيْقَةُ التَّوَاضُع:

التَّواضُعُ: أَنْ يَتَوَاضَعَ الْعَبْدُ لِصَوْلَةِ الْحَقِّ.

يَعْنِي : أَنْ يَتَلَقَّىٰ سُلْطَانَ الْحَقِّ بِالْخُضُوعِ لَهُ ، وَالذَّلِّ ، وَالاَنْقِيَادِ ، وَالدَّنُونِ الْخُضُوعِ لَهُ ، وَالذَّلِّ ، وَالاَنْقِيَادِ ، وَالدَّنُونِ الْكَالِكِ فِي وَالدُّنُولِ تَعْتَ رِقِّهِ ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَقُّ مُتَصَرِّفًا فِيهِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ فِي

مَّلُوكِهِ ، فَبِهَذَا يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ خُلُقُ التَّوَاضُع ، وَلَهَذَا فَسَّرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكِبْرَ بِضِدِّه ، فَقَالَ : « اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ ، وَغَمْصُ النَّاسِ » (۱) ، « فَبَطَرُ الْحَقِّ » : رَدُّهُ وَجَحْدُهُ ، وَالدَّفْعُ فِي صَدْرِهِ ، كَدَفْعِ النَّاسِ » (۱) ، « فَبَطُرُ الْحَقِّ ) : رَدُّهُ وَجَحْدُهُ ، وَالدَّفْعُ فِي صَدْرِه ، كَدَفْعِ الضَّائِل ، «وَغَمْصُ النَّاسِ » : احْتِقَارُهُمْ وَازْدِرَاؤُهُمْ ، وَمَتَىٰ احْتَقَرَهُمْ وَازْدَرَاؤُهُمْ ، وَمَتَىٰ احْتَقَرَهُمْ وَازْدَرَاؤُهُمْ ، وَمَتَىٰ احْتَقَرَهُمْ وَازْدَرَاهُهُمْ : دَفَعَ حُقُوقَهُمْ ، وَجَحَدَهَا ، وَاسْتَهَانَ بَهَا .

وَلَّا كَانَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ وَصَوْلَةٌ: كَانَتِ النُّفُوسُ الْأَتَكَبِّرَةُ لَا تَقَرُّ لَهُ بِالصَّوْلَةِ عَلَىٰ تِلْكَ الصَّوْلَةِ الَّتِي فِيهَا ، وَلَا سِيَّا النُّفُوسَ الْبُطِلَة، تَقَرُّ لَهُ بِالصَّوْلَةِ عَلَىٰ تِلْكَ الصَّوْلَةِ التَّي فِيهَا ، وَلَا سِيَّا النُّفُوسَ الْبُطِلَة، فَتَصُولُ عَلَىٰ صَوْلَةِ الْحَقِّ بِكِبْرِهَا وَبَاطِلِهَا ، فَكَانَ حَقِيقَةُ التَّوَاضُع: فَتَصُولُ عَلَىٰ صَوْلَةِ الْحَقِّ بِكِبْرِهَا وَبَاطِلِهَا ، فَكَانَ حَقِيقَةُ التَّوَاضُع: خُضُوعَ الْعَبْدِ لِصَوْلَةِ الْحَقِّ ، وَانْقِيَادَهُ لَهَا ، فَلَا يُقَابِلُهَا بِصَوْلَتِهِ عَلَيْهَا.

#### التَّوَاضُعُ لِلدِّين :

التَّوَاضُعُ لِلدِّينِ ، هُوَ الْانْقِيَادُ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَالْاسْتِسْلَامُ لَهُ ، وَالْإِذْعَانُ ، وَذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

الْأُوَّلُ: أَنْ لَا يُعَارِضَ شَيْتًا مِمَّا جَاءَ بِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْمُعَارَضَاتِ الْأُرْبَعَةِ السَّارِيَةِ فِي الْعَالَم ، الْمُسَمَّاةِ: بِالْمُعْقُولِ، وَالْقِيَاسِ، وَالذَّوْقِ، وَالسَّيَاسَةِ.

فَالْأُولَى: لِلْمُنْحَرِفِينَ أَهْلِ الْكِبْرِ مِنَ الْتَكَلِّمِينَ، الَّذِينَ عَارَضُوا نُصُوصَ الْوَحْيِ بِمَعْقُولَا بَهِمُ الْفَاسِدَةِ، وَقَالُوا: إِذَا تَعَارَضَ الْعَقْلُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩١).

وَالنَّقْلُ: قَدَّمْنَا الْعَقْلَ، وَعَزَلْنَا النَّقْلَ، إِمَّا عَزْلَ تَفْويض، وَإِمَّا عَزْلَ تَأْوِيلِ. وَالثَّانِي : للْمُتَكَبِّرِينَ منَ الْمُنْتَسبينَ إِلَىٰ الْفقْه، قَالُوا: إِذَا تَعَارَضَ الْقِيَاسُ وَالرَّأْيُ وَالنُّصُوصُ: قَدَّمْنَا الْقِيَاسَ عَلَىٰ النَّصِّ، وَلَمْ نَلْتَفِتْ إِلَيْهِ. وَالثَّالثُ ؛ للْمُتَكَبِّرينَ الْمُنْحَرفينَ منَ الْمُنتسبينَ إِلَىٰ التَّصَوُّف وَالزُّهْد، فَإِذَا تَعَارَضَ عِنْدَهُمُ الذُّوْقُ وَالْأَمْرُ ، قَدَّمُوا الذَّوْقَ وَالْخَالَ ، وَلَمْ يَعْبَأُوا

وَالرَّابِعُ ، لِلْمُتَكَبِّرِينَ الْمُنْحَرِفِينَ مِنَ الْوُلَاةِ وَالْأُمَرَاء الْجَائرينَ ، إِذَا تَعَارَضَتْ عِنْدَهُمُ الشَّرِيعَةُ وَالسِّيَاسَةُ ، قَدَّمُوا السِّيَاسَةَ ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ حُكْم الشَّريعَةِ.

فْهَوْلَاءِ الْأَرْبَعَةُ: هُمْ أَهْلُ الْكِبْرِ، وَالتَّوَاضُعُ: التَّخَلُّصُ منْ ذَلكَ كُلِّه. الثَّاني: أَنْ لَا يَتَّهِمَ دَلِيلًا مِنْ أَدلَّة الدِّينِ ، بِحَيْثُ يَظُنُّهُ فَاسدَ الدَّلَالَة، أَوْ نَاقِصَ الدَّلَالَة ، أَوْ قَاصرَهَا ، أَوْ أَنَّ غَيْرَهُ كَانَ أَوْلَىٰ منْهُ ، وَمَتَىٰ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَّهِمْ فَهُمَهُ ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْآفَةَ مِنْهُ ، وَالْبَلِيَّةَ فِيهِ ، كَمَا

وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ وَكُمْ منْ عَائب قَوْلًا صَحيحًا وَلَكِنْ تَأْخُذُ الْأَذْهَانُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ الْقَرَائِحِ وَالْفُهُوم

وَهَكَذَا الْوَاقِعُ فِي الْوَاقِعِ حَقِيقَةً: أَنَّهُ مَا اتَّهَمَ أَحَدٌ دَلِيلًا لِلدِّينِ إِلَّا وَكَانَ الْمُتَّهَمُ هُوَ الْفَاسِدَ الذِّهْنِ ، الْمَأْفُونَ فِي عَقْلِهِ وَذِهْنِهِ ، فَالْآفَةُ مِنَ اللَّهُمْنَ الْتَهَمُ هُوَ الْفَاسِدَ الذِّهْنِ ، الْمَأْفُونَ فِي عَقْلِهِ وَذِهْنِهِ ، فَالْآفَةُ مِنَ اللَّهُمْنَ الْعَلِيلِ ، لَا فِي نَفْسِ الدَّلِيلِ .

وَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَدِلَّةِ الدِّينِ مَا يُشْكَلُ عَلَيْكَ ، وَيَنْبُو فَهْمُكَ عَنْهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِعَظَمَتِهِ وَشَرَفِهِ اسْتَعْصَىٰ عَلَيْكَ ، وَأَنَّ تَعْتَهُ كَنْزًا مِنْ كُنُوزِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ تُؤْتَ مِفْتَاحَهُ بَعْدُ ، هَذَا فِي حَقِّ نَفْسِكَ .

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِكَ ؛ فَاتَّهِمْ آرَاءَ الرِّجَالِ عَلَىٰ نُصُوصِ الْوَحْيِ ، وَلْيَكُنْ رَدُّهَا أَيْسَرَ شَيْءَ عَلَيْكَ لِلَّنْصُوصِ ، فَهَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَسْتَ عَلَىٰ شَيْء ، وَلَوْ . . وَهَذَا لَا خَلَافَ فيه بَيْنَ الْعُلَهَاء .

قَالَ الشَّافِعِيُّ - قَدَّسَ اللهُ رَوْحَهُ - : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَمْ يَجِلَّ لَهُ أَنْ يَكِلَّ لَهُ أَنْ يَكِلُّ لَهُ أَنْ يَكِلَّ لَهُ أَنْ يَكُولُ أَكِد .

الثَّالثُ ؛ أَنْ لَا يَجِدَ إِلَىٰ خِلَافِ النَّصِّ سَبِيلًا أَلْبَتَّةً ، لَا بِبَاطِنِهِ ، وَلَا بِلَسَانِهِ وَلَا بِفِعْلِهِ ، وَلَا بِحَالِهِ ، بَلْ إِذَا أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْخِلَافِ : فَهُوَ كَا خِلَافُ الْفُقْدِمُ عَلَىٰ الزِّنَا ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَقَتْلَ النَّفْسِ ، بَلْ هَذَا الْخِلَافُ أَعْظَمُ عَنْدَ اللهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ دَاعٍ إِلَىٰ النَّفَاقِ ، وَهُو الَّذِي خَافَهُ الْكِبَارُ ، وَالْأَئِمَّةُ عَلَىٰ نُفُوسِهِمْ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِلنَّصِّ - لِقَوْلِ مَتْبُوعِهِ وَشَيْخِهِ وَمُقَلِّدِهِ ، أَوْ لُرَأْيِهِ وَمَعْقُولِهِ ، وَذَوْقِهِ ، وَسَيَاسَتِهِ ، إِنْ كَانَ عِنْدَ اللهِ مَعْذُورًا ، وَلا وَاللهِ مَا هُوَ بِمَعْذُورٍ - فَالْمُخَالِفُ لِقَوْلِهِ ، لِنُصُوصِ الْوَحْيِ أَوْلَىٰ بِالْعُذْرِ عِنْدَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ .

فَوَاعَجَبًا إِذَا اتَّسَعَ بُطْلَانُ الْمُخَالِفِينَ لِلنَّصُوصِ لِعُذْرِ مَنْ خَالَفَهَا تَقْلِيدًا ، أَوْ تَأْوِيلًا ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَكَيْفَ ضَاقَ عَنْ عُذَر مَنْ خَالَفَ أَقْوَالَهُمْ ، وَأَقْوَالَ شُيُوحِهِمْ ، لِأَجْلِ مُوَافَقَةِ النَّصُوصِ ؟ ، وَكَيْفَ نَصَبُوا لَهُ الْخَبَائِلَ ، وَبَغَوْهُ الْغَوَائِلَ ، وَرَمَوْهُ بِالْعَظَائِمِ ، وَجَعَلُوهُ أَسُواً حَالًا مِنْ لَهُ الْخَبَائِلَ ، وَبَغَوْهُ الْغَوَائِلَ ، وَرَمَوْهُ بِالْعَظَائِمِ ، وَجَعَلُوهُ أَسُواً حَالًا مِنْ أَرْبَابِ الْجَرَائِمِ ؟ ، فَرَمَوْهُ بِدَائِهِمْ وَانْسَلُّوا مِنْهُ لَوَاذًا ، وَقَذَفُوهُ بِمُصَاجِمْ، وَجَعَلُوا تَعْظِيمَ الْتَبُوعِينَ مَلَاذًا فَمُ وَمَعَاذًا ، وَالله أَعْلَمُ .

# مِنَ التَّوَاضُعِ قُبُولِ العُذْرِ :

إِنَّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ، ثُمَّ جَاءَ يَعْتَذِرُ مِنْ إِسَاءَتِه ، فَإِنَّ التَّوَاضُعَ يُوجِبُ عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْذَرَتِه ، حَقًّا كَانَتْ أَوْ بَاطِلًا ، وَتَكُلُ سَرِيرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُنَافَقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْهُ فِي الْمُنَافَقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْهُ فِي الْمُغَرُو ، فَلَمَّا قَدِمَ جَاءُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ ، فَقَبِلَ أَعْذَارَهُمْ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ .

وَعَلَامَةُ الْكَرَمِ وَاللَّوَاضُعِ : أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَ الْخَلَلَ فِي عُذْرِهِ لَا تُوقِفُهُ

عَلَيْهِ وَلَا تُحَاجُّهُ ، وَقُلْ : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُ ، وَلَوْ قُضَى شَيْءٌ لَكَانَ ، وَالْلَقْدُورُ لَا مَدْفَعَ لَهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .

## حَقِيقَةُ الْمُرُوءَةِ :

الْمُرُوءَةُ فُعُولَةٌ مَنْ لَفَظِ الْمَرْءِ ، كَالْفُتُوَّةِ مِنَ الْفَتَىٰ ، وَالْإِنْسَانِيَّةُ مِنَ الْإِنْسَان ، وَلَهَذَا كَانَ حَقِيقَتُهَا : اتِّصَافَ النَّفْس بِصِفَاتِ الْإِنْسَانِ الَّتِي فَارَقَ بِهَا الْخَيَوَانَ الْبَهِيمَ ، وَالشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ ، فَإِنَّ فِي النَّفْسِ ثَلاثَةَ دَوَاع مُتَجَاذِبَةِ : دَاع يَدْعُوهَا إِلَىٰ الْإِنْصَافِ بِأَخْلَاقِ الشَّيْطَانِ : مِنَ الْكِبْرِ ، وَالْخَسَدِ ، وَالْعُلُوِّ ، وَالْبَغْي ، وَالشَّرِّ ، وَالْأَذَىٰ ، وَالْفَسَادِ ، وَالْغِشِّ .

وَدَاعِ يَدْعُوهَا إِلَىٰ أُخْلَاقِ الْخَيَوَانِ ، وَهُوَ دَاعِي الشَّهْوَةِ .

وَدَاعِ يَدْعُوهَا إِلَىٰ أَخْلَاقِ الْلَكِ : مِنَ الْإِحْسَانِ ، وَالنَّصْح ، وَالْبِرِّ ، وَالْعِلْمُ، وَالطَّاعَة.

فَحَقِيقَةُ الْمُرُوءَةِ ؛ بُغْضُ ذَيْنكَ الدَّاعِييْن ، وَإِجَابَةُ الدَّاعي الثَّالث ، وَقِلَّةُ الْمُرُوءَةِ وَعَدَمُهَا: هُوَ الْإِسْتِرْسَالُ مَعَ ذَيْنِكَ الدَّاعِيَيْن ، وَالتَّوَجُّهُ لدَعْوَتِهَا أَيْنَ كَانَتْ.

فَالْإِنْسَانِيَّةُ ، وَالْمُرُوءَةُ ، وَالْفُتُوَّةُ : كُلَّهَا في عصْيَان الدَّاعِيْنِ ، وَإِجَابَةُ الدَّاعِي الثَّالِث ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَف : خَلَقَ اللهُ الْلَائكَةَ عُقُولًا بلا شَهْوَةٍ ، وَخَلَقَ الْبَهَائِمَ شَهْوَةً بِلَا عُقُولِ ، وَخَلَقَ ابْنَ آدَمَ ، وَرَكَّبَ فِيهِ

الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ ، فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ : الْتَحَقَ بِالْلَائِكَةِ ، وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ : الْتَحَقَ بِالْلَائِكَةِ ، وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ : الْتَحَقَ بِالْبَهَائِم .

وَلِهَذَا قِيلَ فِي حَدِّ الْمُرُوءَةِ: إِنَّهَا غَلَبَةُ الْعَقْلِ لِلشَّهْوَةِ.

وَقَالَ الْفُقَهَاءُ فِي حَدِّهَا: هِيَ اسْتِعْهَالُ مَا يُجَمِّلُ الْعَبْدَ وَيُزَيِّنُهُ ، وَتَرْكُ مَا يُجَمِّلُ الْعَبْدَ وَيُزَيِّنُهُ ، وَتَرْكُ مَا يُكِمِّلُ الْعَبْدَ وَيُزَيِّنُهُ ، وَتَرْكُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ .

وَقِيلَ: الْلُرُوءَةُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ خُلُقٍ حَسَنِ ، وَاجْتِنَابُ كُلِّ خُلُقٍ قَبِيحٍ. وَحَقِيقَةُ الْلُرُوءَةِ تَجَنَّبُ الدَّنَايَا وَالرَّذَائِلِ، مِنَ الْأَقْوَالِ، وَالْأَخْلَقِ، وَالْأَعْمَالِ. فَمُرُوءَةُ اللَّسَانِ: حَلَاوَتُهُ وَطِيبُهُ وَلِينُهُ، وَاجْتَنَاءُ الشِّهَارِ مِنْهُ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ. فَمُرُوءَةُ اللِّسَانِ: حَلَاوَتُهُ وَطِيبُهُ وَلِينُهُ، وَاجْتَنَاءُ الشِّهَارِ مِنْهُ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ. وَمُرُوءَةُ اللَّسَانِ: سَعَتُهُ وَبَسْطُهُ لِلْحَبيبِ وَالْبَغِيضَ.

وَمُرُوءَةُ الْلَالِ: الْإِصَابَةُ بِبَذْلِهِ مَوَاقِعَهُ الْمُحْمُودَةَ عَقْلًا وَعُرْفًا وَشَرْعًا. وَمُرُوءَةُ الْلَهِ الْإِصَابَةُ بِبَذْلِهِ مَوَاقِعَهُ الْمُحْمُودَةَ عَقْلًا وَعُرْفًا وَشَرْعًا. وَمُرُوءَةُ الْجَاهِ: بَذْلُهُ لِلْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ.

وَمُرُوءَةُ الْإِحْسَانِ : تَعْجِيلُهُ وَتَيْسِيرُهُ ، وَتَوْفِيرُهُ ، وَعَدَمُ رُؤْيَتِهِ حَالَ وُقُوعِهِ ، فَهَذِهِ مُرُوءَةُ الْبَذْلِ .

## دَرَجَاتُ المُرُوءَةِ :

وَأَمَّا مُرُوءَةُ التَّرْكِ ؛ فَتَرْكُ الْخِصَامِ ، وَالْمُعَاتَبَةِ ، وَالْمُطَالَبَةِ وَالْمُارَاةِ ، وَالْإِغْضَاءِ عَنْ عَيْبِ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ حَقِّكَ ، وَتَرْكُ الاِسْتِقْصَاءِ فِي طَلَبِهِ،

وَالتَّغَافُلُ عَنْ عَثَرَاتَ النَّاسِ ، وَإِشْعَارُهُمْ أَنَّكَ لَا تَعْلَمُ لِأَحَدِ مِنْهُمْ عَثْرَةً ، وَالتَّوْقِيرُ لِلْكَبِيرِ ، وَحِفْظُ حُرْمَةِ النَّظِيرِ ، وَرِعَايَةُ أَدَبِ الصَّغِيرِ ، وَهِيَ عَلَىٰ ثَلَاثِ دَرَجَاتِ .

الدَّرَجَةُ الْأُولَى ؛ مُرُوءَةُ الْرُءِ مَعَ نَفْسه ، وَهِي أَنْ يَحْمِلَهَا قَسْرًا عَلَىٰ مَا يُجَمِّلُ وَيُرْيِّنُ ، وَتَرْكُ مَا يُدَنِّسُ وَيَشِينُ ، لِيَصِيرَ لَهَا مَلَكَةُ فِي الْعَلَانِيَة ، فَلَا يَكْشِفُ فَمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فِي سِرِّهِ وَخَلُوتِه : مَلَكَهُ فِي جَهْرِهِ وَعَلَانِيَتِه ، فَلَا يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ فِي الْخَلُوةَ ، وَلَا يَتَجَشَّأُ بِصَوْتٍ مُزْعِجٍ مَا وَجَدَ إِلَى خِلَافِهِ سَبِيلًا، وَلَا يُخْرِجُ الرِّيحَ بِصَوْتٍ وَهُو يَقْدِرُ عَلَىٰ خِلَافِهِ ، وَلَا يَجْشَعُ وَيَنْهِمُ عِنْدَ وَلَا يُخْرَجُ الرِّيحَ بِصَوْتٍ وَهُو يَقْدِرُ عَلَىٰ خِلَافِهِ ، وَلَا يَجْشَعُ وَيَنْهِمُ عِنْدَ أَكُله وَحْدَهُ .

وَبِالْجُمْلَةِ ، فَلَا يَفْعَلُ خَالِيًا مَا يَسْتَحْيِي مِنْ فِعْلِهِ فِي الْلَاِ ، إِلَّا مَا لَا يَخْطُرُهُ الشَّرْعُ وَالْتَخَلُّ وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْخَلْوَةِ ، كَالْجِمَاعِ وَالتَّخَلُّ وَنَحْوِ ذَلكَ .

اللَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ ؛ الْمُرُوءَةُ مَعَ الْخَلْقِ ، بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ مَعَهُمْ شُرُوطَ الْأَدَبِ وَالْخَيَاءِ ، وَالْخُلُقِ الْجَمِيلِ ، وَلَا يُظْهِرُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُهُ هُوَ مِنْ غَيْرِهِ الْأَدَبِ وَالْخَيَاءِ ، وَالْخُلُقِ الْجَمِيلِ ، وَلَا يُظْهِرُ لَهُمْ مَا يَكُرَهُهُ هُوَ مِنْ غَيْرِهِ لَنَفْسِهِ ، وَلَيَتَّخَذَ النَّاسَ مِنْ آةً لِنَفْسِهِ ، فَكُلُّ مَا كَرِهَهُ وَنَفَرَ عَنْهُ ، مِنْ قَوْلَ لَنَفْسِهِ ، وَلَيَتَّخَذَ النَّاسَ مِنْ آةً لِنَفْسِهِ ، وَمَا أَحَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنَهُ فَلْيَفْعَلْهُ . أَوْ فَعْلٍ أَوْ خُلُقٍ ، فَلْيَتَجَنَّنُهُ ، وَمَا أَحَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنَهُ فَلْيَفْعَلْهُ . وَمَا أَحَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنَهُ فَلْيَفْعَلْهُ . وَصَاحِبُ هَذِهِ الْبَصِيرَةِ يَنْتَفْعُ بِكُلِّ مَنْ خَالَطَهُ وَصَاحَبَهُ مِنْ كَامِل

وَنَاقِص، وَسَيِّئِ الْخُلُق وَحَسَنِهِ، وَعَدِيم الْمُرُوءَةِ وَغَزيرهاً.

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، يَتَعَلَّمُ الْمُرُوءَةَ ، وَمَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مِنَ الْمُوْصُوفِينَ بِأَضْدَادِهَا كَمَا رُويَ عَنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ: أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَمْلُوكٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ، فَظُّ غَلِيظٌ، لَا يُنَاسِبُهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِك؟ ، فَقَالَ: أَدْرُسُ عَلَيْهِ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ فِي ضِدِّ أَخْلَقِهِ ، وَهَذَا يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ مَكَارِمِ الْأَخْلَقِ فِي ضِدِّ أَخْلَاقِهِ ، وَهَذَا يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ مَكَارِمِ الْأَخْلَقِ فِي ضِدِّ أَخْلَاقِهِ ، وَيَكُونُ بَتَمْرِينِ النَّفْسِ عَلَى مُصَاحَبَتِهِ وَمُعَاشَرَتِهِ ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ .

اللَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ ، الْمُرُوءَةُ مَعَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ ، بِالاسْتِحْيَاءِ مِنْ نَظَرِهِ إِلَيْكَ ، وَاطِّلَاعِهِ عَلَيْكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَنَفْس ، وَإِصْلَاحَ عُيُوبِ نَفْسِكَ جَهْدَ الْإِمْكَانِ ، فَإِنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا مِنْكَ ، وَأَنْتَ سَاعٍ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، وَتَقَاضِي الثَّمَن .

وَلَيْسَ مِنَ الْمُوعَةِ: تَسْلِيمُهُ عَلَىٰ مَا فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَتَقَاضِي الثَّمَنِ كَامِلًا، أَوْ رُوْيَةُ مِنَّتِهِ فِي هَذَا الْإِصْلَاحِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْتَوَلِّي لَهُ، لَا أَنْتَ، فَيُغْنِيكَ الْحَيَاءُ مِنْهُ عَنْ رُسُوم الطَّبِيعَةِ، وَالاَشْتِغَالُ بِإصْلَاحِ عُيُوبِ نَفْسِكَ عَنِ الْتِفَاتِكَ إِلَىٰ عَيْبِ غَيْرِكَ، وَشُهُودِ الْخَقِيقَةِ عَنْ رُوْيَةٍ فِعْلِكَ وَصَلَاحِك.

#### كَيْفَ تُعَاشِرُ النَّاسَ :

وَالْبَصِيرُ الصَّادِقُ ، يَضْرِبُ فِي كُلِّ غَنِيمَة بِسَهْم ، وَيُعَاشِرُ كُلَّ طَائِفَة عَلَىٰ أَحْسَنِ مَا مَعَهَا ، وَلَا يَتَحَيَّزُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ ، وَيَنْأَىٰ عَنِ الْأُخْرَىٰ بِالْكُلِّيَّةِ:

والدَّ الْمُ يَكُونَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الصَّادِقِينَ، وَدَعْوَىٰ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الصَّادِقِينَ، وَدَعْوَىٰ الْجَاهليَّة كَامِنَةٌ في النُّفُوس.

وَلَا أَعْنِي بِذَلِكَ أَصْغَرَيْهِمْ وَلَكِنِّي أُرِيدُ بِهِ الدُّويْنَا

## مِنْ صِفَات عُقَلاءَ أَهْلَ الدُّنْيَا :

الْعَاقِلُ يَقِفُ عَلَىٰ الْبِسَاط، وَيَحْذَرُ مِنْ الانْبِسَاطِ، وَهَذَا شَأْنُ عُقَلاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَرُؤَسَائِهِمْ : إِذَا مَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ مَا يَسُرُّهُمْ وَيُبْسِطُهُمْ وَيُمِّيِّجُ أَفْرَاحَهُمْ، قَابَلُوهُ بِالسُّكُونِ وَالثَّبَاتِ وَالِاسْتِقْرَار،حَتَّىٰ كَأَنَّهُ لَمْ يَهْجُمْ

# وَقَالَ كَعْبُ بَنُ زُهَيْرِ فِي مَدْحِ الْمُهَاجِرِينَ :

لَيْسُوا مَفَارِيحَ إِنْ نَالَتْ رِمَاحُهُمُ قَوْمًا وَلَيْسُوا مَجَازِيعًا إِذَا نِيلُوا

## **حَاجَتُنَا إِلَى الأَدَب** :

قَالَ ابْنُ مُبَارَكِ -رَحِمَهُ اللهُ - : نَحْنُ إِلَىٰ قَلِيلِ مِنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَىٰ كَثِيرِ مِنَ الْعِلْمِ.

## مِنْ أَدَبِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ :

وَتَأْمَّلْ أَحْوَالَ الرُّسُل -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ- مَعَ الله ، وَخِطَابَهُمْ وَسُؤَالَهُمْ ، كَيْفَ تَجِدُهَا كُلُّهَا مَشْحُونَةً بِالْأَدَبُ قَائِمَةً بِهِ ؟.

قَالَ الْمَسِيحُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، ﴾ [المَائِدَة: ١١٦] ، وَلَمْ يَقُلْ: لَمْ أَقُلْهُ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْجَوَابَيْن فِي حَقِيقَةِ الْأَدَب، ثُمَّ أَحَالَ الْأَمْرَ عَلَىٰ علْمه سُبْحَانَهُ بِالْحَالِ وَسرِّه ، فَقَالَ : ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ [المَائِدَة: ١١٦] ، ثُمَّ بَرَّأَ نَفْسَهُ عَنْ عِلْمِهِ بِغَيْبِ رَبِّهِ وَمَا يَخْتَصُّ بِهِ سُبْحَانَهُ، فَقَالَ : ﴿ وَلَا آَعُلُمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [المَائِدَة: ١١٦] ،ثُمَّ أَثْنَىٰ عَلَىٰ رَبِّه، وَوَصَفَهُ بِتَفَرُّده بعلْم الْغُيُوبِ كُلِّهَا ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [المَائِدَة: ١١٦] ، ثُمَّ نَفَى أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُمْ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ رَبُّهُ بِهِ - وَهُوَ مَحْضُ التَّوْحيد-فَقَالَ: ﴿ مَا قُلْتُ هَمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ [المَائِدة: ١١٧] ،ثُمَّ أُخْبَرَ عَنْ شَهَادَته عَلَيْهِمْ مُدَّةَ مُقَامه فيهمْ ، وَأَنَّهُ بَعْدَ وَفَاتِه لَا اطِّلَاعَ لَهُ عَلَيْهِمْ،وَأَنَّ اللَّهَ–عَزُّ وَجَلَّ– وَحْدَهُ هُوَ الْمُنْفَرِدُ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمُّتُ فِيهِمٌّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [المَائِدَة: ١١٧]، ثُمَّ وَصَفَهُ بِأَنَّ شَهَادَتَهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ كُلِّ شَهَادَة وَأَعَمُّ، فَقَالَ : ﴿ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المَائِدَة: ١١٧] ،ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ [المَائِدَة: ١١٧] ، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغ الْأَدَبِ مَعَ اللهِ فِي مِثْل هَذَا الْمُقَام، أَيْ شَأْنُ السَّيِّدِ رَحْمَةُ عَبيدِهِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ، وَهَؤُلَاءِ عَبيدُكَ لَيْسُوا عَبيدًا لِغَيْرِكَ فَإِذَا عَذَّ بْتَهُمْ - مَعَ كَوْنهمْ عَبيدَكَ - فَلَوْلَا أَنَّهُمْ عَبيدُ سُوء منْ أَبْخَسَ الْعَبِيدِ ، وَأَعْتَاهُمْ عَلَىٰ سَيِّدِهِمْ ، وَأَعْصَاهُمْ لَهُ - لَمْ تُعَذِّبُهُمْ، لأَنَّ قُرْبَةَ

الْعُبُودِيَّةَ تَسْتَدْعِي إِحْسَانَ السَّيِّدِ إِلَىٰ عَبْدِهِ وَرَحْمَتُهُ، فَلِهَاذَا يُعَذِّبُ أَرْحَمُ الْعُبُودِيَّةَ تَسْتَدْعِي إِحْسَانَ السَّيِّدِ إِلَىٰ عَبْدِهِ وَرَحْمَتُهُ، فَلِهَاذَا يُعَذِّبُ أَرْحَمُ اللَّاحِينَ، وَأَعْظَمُ الْلَحْسِنِينَ إِحْسَانًا عَبِيدَهُ ؟، لَوْلَا فَرْطُ عُتُوِّهِمْ، وَإِبَاقُهُمْ عَنْ طَاعَتِهِ، وَكَهَالُ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْعَذَابِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ [المَائِدَة: ١١٦]، أَيْ هُمْ عِبَادُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِمْ وَعَلَانِيتِهِمْ ، فَإِذَا عَذَّبْتَهُمْ : عَذَّبْتَهُمْ عَلَىٰ عِبَادُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا جَنَوْهُ وَاكْتَسَبُوهُ، عَلَمْ مِنْكَ بِهَا تُعَدِّبُهُمْ عَلَيْهِ ، فَهُمْ عِبَادُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا جَنَوْهُ وَاكْتَسَبُوهُ، فَلَمْ مِنْكَ بِهَا تُعَدِّمُ عَلَيْهِ ، فَهُمْ عِبَادُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا جَنَوْهُ وَاكْتَسَبُوهُ، فَلَيْسَ فِي هَذَا اسْتِعْطَافُ هُمْ ، كَمَا يَظُنَّهُ الْجُهَّالُ ، وَلَا تَغُويضَ إِلَىٰ مَعْضِ الْمُسْيَةِ وَاللّهُ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْحِكْمَةِ ، كَمَا تَظُنَّهُ الْقَدَرِيَّةُ ، وَإِنَّهَ هُو إِقْرَارُ وَالْمُشِيئَةِ وَاللّهُ لِلّهُ الْمُعَرِيَّةُ مَا الْمُعَرِقِ وَعَدْلِهِ ، وَكَمَالِ عِلْمِهِ بِحَالِهِمْ ، وَالْمَةِ بِحَالَهُمْ ، وَالْمَةِ بِحَالَهُمْ ، وَالْمَةِ بِحَالَهُمْ ، وَالْمَةَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ ، وَكَمَالِ عِلْمِهِ بِحَالَهُمْ ، وَالْمَةُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ ، وَكَمَالِ عِلْمِهِ بِحَالَهُمْ ، وَالْمَةُ الْعَذَالِ . وَالْمَةُ وَالْمُوالُ عَلْمَهُ بِحَالَهُمْ ، وَكَمَالِ عَلْمِهُ بِحَالَهُمْ ، وَكَمَالُ عَلْمَةً وَاللّهُ مُ الْعَذَالِ . . وَالْمُعْلَمُ الْعَذَالِ . . وَالْمُهُ مُ لِلْعَذَالِ . . وَكَمَالُ عَلْمُهُ مِعَلَيْهُ مُ لِلْعَذَالِ . . وَالْمُتَحْقَاقِهِمْ لِلْعَذَالِ . . .

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ﴾ [المَائِدة: ١١٨]، وَلَمْ يَقُلِ: الْغَفُورُ الرَّحْيمُ وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الْأَدَبِ مَعَ الله تَعَالَىٰ، فَإِنَّهُ قَالَهُ فِي وَقْتِ الْغَفُورُ الرَّجْيمُ وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الْأَدْبِ مَعَ الله تَعَالَىٰ، فَإِنَّهُ قَالَهُ فِي وَقْتِ غَضَبِ الرَّبِّ عَلَيْهِمْ ، وَالْأَمْرِ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ، فَلَيْسَ هُوَ مَقَامَ اسْتَعْطَافَ وَلَا شَفَاعَةٍ، بَلْ مَقَامُ بَرَاءَة مِنْهُمْ ، فَلَوْ قَالَ: فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَا شَعَرَ بِاسْتَعْطَافِهِ رَبَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ الَّذِينَ قَدِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِمْ ، فَالْقَامُ لَا شَعْرَ بِاسْتَعْطَافِهِ رَبَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ الَّذِينَ قَدِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِمْ ، فَالْقَامُ مَقَامُ مُوافَقَةَ لِلرَّبِ فِي غَضَبِهِ عَلَى مَنْ غَضِبَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ ، فَعَدَلَ عَنْ وَرُحْمَتُهُ وَمَعْفِرَتَهُ إِلَى ذِكْرِ الْعِزَّةِ وَكُرِ الْعِزَةِ الصَّفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُسْأَلُ بِهَا عَطْفَهُ وَرَحْمَتُهُ وَمَعْفِرَتَهُ إِلَى ذِكْرِ الْعِزَّةِ وَكُرِ الْعِزَةِ وَكُولَ الْعَزَّةُ وَمَعْفِرَتَهُ إِلَى ذِكْرِ الْعِزَةِ وَكُولَ الْعَرْقَةُ لِلرَّبِ فِي غَضَبِهِ عَلَى مَا عَطْفَهُ وَرَحْمَتُهُ وَمَعْفِرَتَهُ إِلَى ذِكْرِ الْعِزَةِ وَكُولِ الْعَزَةِ الْمَامُ مُوافَقَةَ لِلرَّبِ فِي غَضَبِهِ عَلَى مَنْ عَضِبَ الرَّبُ عَلَيْهِمْ ، فَعَدَلَ عَنْ وَرُحْمَتُهُ وَمَعْفِرَتَهُ إِلَى ذِكْرِ الْعِزَةِ وَلَيْسِهِمْ الْمَقَامُ الْمَعْمَانُ اللَّهُ الْعَامِ الْعَلَقُولُ الْعَامُ الْعَلَمُ وَلَوْ الْعَلَا عَنْ الْكَانُ اللَّيْفِ الْعَلَامِيمُ الْمَالُولُ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِمْ الْمَالَعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامِهُ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُو

وَالْحِكْمَةِ ، الْمُتَضَمِّنَتَيْن لِكَمَال الْقُدْرَةِ وَكَمَال الْعِلْم.

وَالْعَنْى: إِنْ غَفَرْتَ لَهُمْ فَمَغْفِرَتُكَ تَكُونُ عَنْ كَالِ الْقُدْرَةِ وَالْعِلْم، لَيْسَتْ عَنْ عَجْزِ عَنْ الانْتقام مِنْهُمْ، وَلَا عَنْ خَفَاء عَلَيْكَ بَمِقْدَارِ جَرَائِمِهِمْ، وَلَا عَنْ خَفَاء عَلَيْكَ بَمِقْدَارِ جَرَائِمِهِمْ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعَبْدُ قَدْ يَغْفِرُ لِغَيْرَهِ لِعَجْزِهِ عَنْ الاِنْتقام مِنْهُ، وَلَجَهْلِه بِمَقْدَارِ إِسَاءَتِهُ إِلَيْهِ، وَالْكَمَالُ: هُو مَغْفَرَةُ الْقَادِرِ الْعَالَم، وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَكَانَ إِسَاءَتِهُ إِلَيْهِ، وَالْكَمَالُ: هُو مَغْفَرَةُ الْقَادِرِ الْعَالَم، وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَكَانَ فِي هَذَا الْقَام عَيْنَ الْأَدَبَ فِي الْخِطَاب.

وَيِ بَعْضِ الْأَثَارِ حَمَلَةُ الْعَرْشِ أَرْبَعَةٌ: اثْنَانِ يَقُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ ، وَاثْنَانِ يَقُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ .

وَلَهَذَا يَقْتَرِنُ كُلُّ مِنْ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ حَلِيكُمْ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴾ عليكُر حَلِيكُمُ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴾ [النِّسَاء:١٤٩].

وَكَذَلِكَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ خَلَقَنِى فَهُوَ يَمُدِينِ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِى هُو يَطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿ ﴾ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ ﴾ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ ﴾ وَإِذَا أَمْرَضَنِي ، حِفْظًا يَشُفِينِ ﴿ ﴾ وَإِذَا أَمْرَضَنِي ، حِفْظًا لِلْأَدَبِ مَعَ اللهِ .

وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْخَضِرِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي السَّفِينَةِ ﴿ فَأَرَدِتُ أَنْ أَعِيبُهَا ﴾

نَّهُ فَ وَالدَّالِ اللَّهُ اللَّالِي اللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّالِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِ الللِّلْمُ الللِي اللللْمُولِي الللللِّلْمُ الللْمُولِي الللْ ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَآ أَشُدَّهُمَا ﴾ [الكَهْفُ: ٨٢].

وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُؤْمِنِي الْجِنِّ: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدُّرِى ٓ أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الجِنُّ:١٠]، وَلَمْ يَقُولُوا: أَرَادَهُ بِهُم ، ثُمَّ قَالُوا: ﴿ أَمْرَأَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمُّ رَشَدًا ﴾ [الجنُّ :١٠].

وَأَلْطَفُ مِنْ هَذَا قَوْلٌ مُوسَىٰ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القَصَصُ: ٢٤] ، وَلَمْ يَقُلْ: أَطْعَمْني .

وَقَوْلُ آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- ﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرۡ تَغۡفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ آ ﴾ [الأَعْرَاف: ٢٣] ، وَلَمْ يَقُلْ: رَبِّ قَدَّرْتَ عَلَيُّ وَقَضَيْتَ عَلَيٌّ.

وَقَوْلُ أَيُّوبَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: ﴿ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [الأَنْبيَاء:٨٣] ، وَلَمْ يَقُلْ: فَعَافني وَاشْفني.

وَقَوْلُ يُوسُفَ لأَبيه -عَلَيْهِمَا السَّلامُ- وَإِخْوَته: ﴿ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِيَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ [يُوسُف: ١٠٠] ، وَلَمْ يَقُلْ: أَخْرَجَنِي مِنَ الْجَبِّ ، حِفْظًا لِلْأَدَبِ مَعَ إِخْوَتِهِ، وَتَفَتِّيا عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يُخْجِلَهُمْ بِهَا جَرَىٰ فِي الْجُبِّ.

وَقَالَ: ﴿ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو ﴾ [يُوسُف: ١٠٠]، وَلَمْ يَقُلْ: رَفَعَ عَنْكُمْ

وَالْأَدُبُ حَقَّهُ ، وَلَمَّا اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ اللهَ مِنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ يُضِفْهُ إِلَىٰ اللّبَاشِرِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ اللّهَ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْكَرْمَ وَالْأَدُبُ حَقَّهُ ، وَلَهَذَا لَمْ يَكُنْ كَمَالُ هَذَا الْخُلُقِ إِلّا لِلرّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ .

# الْأُدَبُ مَعَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

الْأَدَبُ مَعَ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - هُوَ الْقِيَامُ بِدِينِهِ ، وَالتَّأَدُّبُ بِآدَابِهِ ظَاهِرًا وَبَاطنًا .

وَلَا يَسْتَقِيمُ لِأَحَدِ قَطُّ الْأَدَبُ مَعَ اللهِ إِلَّا بِثَلَاثَة أَشْيَاءَ: مَعْرِفَتُهُ بِأَسْمَائِهِ وَصَفَاتِه ، وَمَعْرَفَتُهُ بِدَينِهِ وَشَرْعِه ، وَمَا يُحِبُّ وَمَا يَكْرَهُ ، وَنَفْسُ مُسْتَعِدَّةٌ قَابِلَةٌ لَيِّنَةٌ ، مُتَهَيِّئَةٌ لِقَبُولِ الْحَقِّ عِلْمًا وَعَمَلًا وَحَالًا ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ .

# الْأَدَبُ مَعَ الرَّسُولِ \_صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ :

وَأَمَّا الْأَدَبُ مَعَ الرَّسُولِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَالْقُرْآنُ مَمْلُو مُبِهِ. فَوَرَأُسُ الْأَدَبِ مَعَهُ : كَمَالُ التَّسْلِيمِ لَهُ ، وَالانْقِيَادُ لِأَمْرِهِ ، وَتَلَقِّي خَبِرِهِ الْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ ، دُونَ أَنْ يُحَمِّلَهُ مُعَارَضَةَ خَيَالٍ بَاطِلٍ ، يُسَمِّيهِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ ، دُونَ أَنْ يُحَمِّلَهُ مُعَارَضَةَ خَيَالٍ بَاطِلٍ ، يُسَمِّيهِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ ، دُونَ أَنْ يُحَمِّلَهُ مُعَارَضَةَ خَيَالٍ بَاطِلٍ ، يُسَمِّيهِ مَعْقُولًا ، أَوْ يُحَمِّلُهُ شُبْهَةً أَوْ شَكَّا ، أَوْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ آرَاءَ الرِّجَالِ ، وَزُبَالَاتِ مَعْقُولًا ، فَيُوحِدُهُ بِالتَّحْكِيمِ وَالتَّسْلِيمِ ، وَالانْقِيَادِ وَالْإِذْعَانِ، كَمَا وَحَدَ

الْمُرْسِلَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ وَالذُّلِّ، وَالْإِنَابَةِ وَالتَّوَكُّلِ. فَهُمَا تَوْحِيدَانِ ، لَا نَجَاةَ لِلْعَبْدِ مِنْ عَذَابِ اللهِ إِلَّا بِهَا: تَوْحِيدُ الْمُرْسِل، وَتَوْحيدُ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ.

# الْأَدَبُ مَعَ الْخَلْقِ :

وَأُمَّا الْأَدَبُ مَعَ الْخُلْقِ: فَهُوَ مُعَامَلَتُهُمْ - عَلَىٰ اخْتلاف مَرَاتبهمْ - بَا يَليقُ بهمْ ، فَلكُلِّ مَرْتَبَة أَدَبُّ، وَالْمَرَاتبُ فيهَا أَدَبُّ خَاصٌّ ، فَمَعَ الْوَالدَيْن : أَدَبٌ نَحَاصٌّ وَللْأَبِ منْهُ]: أَدَّبٌ هُوَ أَخُصُّ به، وَمَعَ الْعَالم: أَدَبٌ آخَرُ، وَمَعَ الشُّلْطَانِ: أَدَبُّ يَلِيقُ بِهِ، وَلَهُ مَعَ الْأَقْرَانِ أَدَبُّ يَلِيُّقُ بَهُم، وَمَعَ الْأَجَانِب: أَدَبٌ غَيْرُ أَدَبهِ مَعَ أَصْحَابهِ وَذُوي أَنْسِهِ، وَمَعَ الضَّيْفِ: أَدَبٌ غَيْرُ أَدَبِهِ مَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ.

# وَلِكُلَ حَالَ أَدَبُ:

وَلَكُلِّ حَالَ أَدَبُّ فَلَلْأَكُلِ آدَابٌ ، وَللشُّرْبِ آدَابٌ ، وَللرُّكُوبِ ، وَالدُّخُول وَالْخُرُوج ، وَالسَّفَر وَالْإِقَامَةِ ، وَالنَّوْم آدَابٌ ، وَلِلْبَوْل آدَابٌ، وَلِلْكَلَامِ آدَابٌ ، وَلِلسُّكُوتِ وَالِاسْتِهَاعِ آدَابٌ. أَ

وَأَدَبُ الْمَرْءِ : عُنْوَانُ سَعَادَتِهِ :

وَأَدَبُ الْمَرْءِ: عُنْوَانُ سَعَادَته وَفَلَاحه.

وَقَلَّهُ أَدَبِهِ: عُنْوَانُ شَقَاوَتِهِ وَبَوَارهِ.

فَمَا اسْتُجْلِبَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِمِثْلِ الْأَدَبِ، وَلَا اسْتُجْلِبَ حِرْمَانُهُمَا بِمثْلِ قِلَّةِ الْأَدَبِ.

فَانْظُرْ إِلَىٰ الْأَدَبِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ: كَيْفَ نَجَّىٰ صَاحِبَهُ مِنْ حَبْسِ الْغَارِ حِينَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ؟ وَالْإِخْلَالُ بِهِ مَعَ الْأُمِّ - تَأْوِيلًا وَإِقْبَالًا عَلَىٰ الصَّلَاةِ - كَيْفَ امْتُحِنَ صَاحِبُهُ بِهَدْمِ صَوْمَعَتِهِ وَضَرْبِ النَّاسِ لَهُ، وَرَمْيهِ بِالْفَاحِشَةِ؟.

وَتَأَمَّلْ أَحْوَالَ كُلِّ شَقِيٍّ وَمُغْتَرًّ وَمُدْبِرٍ: كَيْفَ تَجِدُ قِلَّةَ الْأَدَبِ هِيَ الَّتِي سَاقَتْهُ إِلَىٰ الْحِرْمَانِ؟.

وَانْظُرْ قِلَّةَ أَدَبِ عَوْفَ مَعَ خَالدِ: كَيْفَ حَرَمَهُ السَّلْبَ بَعْدَ أَنْ بَرَدَ بِيَدَيْهِ؟. وَانْظُرْ أَدَبَ الصِّدِيْقِ حَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ: أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: « مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ: أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: « مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ وَسَلَّمَ - فَي الصَّلَاةِ: أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آبُنَ كَيْفَ أَوْرَثَهُ مَقَامَهُ وَالْإِمَامَةَ بِالْأُمَّةِ بَعْدَهُ؟ ، فَكَانَ ذَلِكَ التَّأَخُرُ إِلَىٰ خَلْفِهِ حَقَدْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتُ مَكَانَكَ - جَمْزًا، وَسَعْيًا إِلَىٰ قُدَّامَ؟ ، بِكُلِّ خُطْوة إِلَىٰ وَرَاءَ مَرَاحِلُ إِلَىٰ قُدَّامَ ، تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْطِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٨٤) ، وَمُسْلِمٌ (٢٢١) .



### حُدُّ الأُدَبِ :

هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْحُدُودِ ، فَإِنَّ الْإنْحِرَافَ إِلَىٰ أَحَدِ طَرَفِي الْغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ: هُوَ قَلَّةُ الْأَدَب.

وَالْأَدَبُ: الْوُقُوفُ فِي الْوَسَطِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَلَا يُقَصِّرُ بِحُدُودِ الشَّرْعِ عَنْ تَمَامِهَا، وَلَا يَتَجَاوَزُ بَهَا مَا جُعِلَتْ حُدُودًا لَهُ، فَكِلَاهُمَا عُدُوانُ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ، وَالْعُدُوانُ: هُوَ سُوءُ الْأَدَبِ.

#### أُدَبُ الصُّحْبَة :

قَالَ أَبُو عُثَمَانَ النَّيْسَابُورِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: الصُّحْبَةُ مَعَ الله : بِحُسْنِ الْأُدَبِ ، وَدَوَامِ الْمُيْبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ ، وَالصَّحْبَةُ مَعَ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: بِاتِّبَاعِ سُنَّتِه ، وَلُزُومِ ظَاهِرِ الْعِلْمِ ، وَمَعَ أَوْلِيَاءِ الله : بِالإحْترَامِ وَسَلَّمَ -: بِاتِّبَاعِ سُنَّتِه ، وَلُزُومِ ظَاهِرِ الْعِلْمِ ، وَمَعَ أَوْلِيَاءِ الله : بِالإحْترَامِ وَالْخَدْمَة ، وَمَعَ الْأَهْلَ : بِحُسْنِ الْخُلُقِ ، وَمَعَ الْإِخْوَانِ : بِدَوَامِ الْبِشْرِ ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، وَمَعَ الْجُهَّالِ : بِاللَّعَاءِ فَمْ وَالرَّحْمَة .

زَادَ غَيْرُهُ: وَمَعَ الْخَافِظَيْنِ: بِإِكْرَامِهِمَا وَاحْتَرَامِهِمَا، وَإِمْلَائِهِمَا مَا يَحْمَدَانِكَ عَلَيْهِ، وَمَعَ النَّفْسِ: بِالْلَخَالَفَةِ، وَمَعَ الشَّيْطَانِ: بِالْعَدَاوَةِ.

#### الحِمَمُ العَالِيَةِ :

أَعْلَى الْهِمَمِ : مَا تَعَلَّقَ بِالْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ ، وَأَوْسَعُهَا : مَا تَعَلَّقَ بِصَلَاح

الْعِبَادِ، وَهِيَ هِمَمُ الرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَوَرَثَتِهِمْ.

## أَرْكَانُ الحِكْمَةِ :

وَهَا ثَلَاثَةُ أَرْكَانِ: الْعِلْمُ، وَالْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ.

وَآفَاتُهَا وَأَضْدَادُهَا: الْجَهْلُ، وَالطَّيْشُ، وَالْعَجَلَّةُ.

فَلَا حِكْمَةً لِجَاهِلِ ، وَلَا طَائِشِ ، وَلَا عَجُولِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### الْفِرَاسَةُ الإيمَانِيَّةُ :

وَسَبَبُهَا: نُورُ يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ ، يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَالْحَاذِف وَالْكَاذِب .

وَحَقِيقَتُهَا ، أَنَّهَا خَاطِرٌ يَهْجُمُ عَلَىٰ الْقَلْبِ يَنْفِي مَا يُضَادُّهُ ، يَثِبُ عَلَىٰ الْقَلْبِ كَوُثُو مِ الْأَسَدِ عَلَىٰ الْفَرِيسَةِ ، لَكِنَّ الْفَرِيسَةَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَىٰ مُفَعُولَةٌ ، وَوَقَدْ مِ الْأَسَدِ عَلَىٰ الْفَرِيسَةِ ، لَكِنَّ الْفَرِيسَةَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَىٰ مُفَعُولَةٌ ، وَبِنَاءُ الْفِرَاسَةَ كَلَىٰ الْفَرَاسَةُ عَلَىٰ حَسَب قُوَّةِ الْإِيمَانِ ، فَمَنْ كَانَ أَقُوىٰ إِيهَانًا فَهُو أَحَدُّ فِرَاسَةً .

# أَفْرَسُ النَّاسِ :

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ فِي يُوسُفَ ، حَيْثُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى آَن يَنفَعَنَا آَوُ يُوسُفَ ، حَيْثُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: ﴿ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى آَن يَنفَعَنَا آَوُ يَنفَعَنَا أَوْ يَعْوَلَهُ عَلَيْكُ إِلَيْهَا فِي مُوسَى:

﴿ ٱسْتَغْجِرُهُ ﴾ [القَصَص: ٢٦]، وَأَبُو بَكْرٍ فِي عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - حَنْدُ اللهُ عَنْهُمَا - حَنْدُ اللهُ عَنْهُمَا -

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ : وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ حِينَ قَالَتْ : ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ۖ لَا نَقَتُلُوهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوَ نَتَّخِذَهُ. وَلَدًا ﴾ [القَصَص: ٩].

وَكَانَ الصِّدِّيقُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَعْظَمَ الْأُمَّةِ فِرَاسَةً، وَبَعْدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَوَقَائِعُ فِرَاسَتِهِ مَشْهُورَةٌ ، فَإِنَّهُ مَا قَالَ الْخُطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَوَقَائِعُ فِرَاسَتِهِ مَشْهُورَةٌ ، فَإِنَّهُ مَا قَالَ لِشَيْءٍ أَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا قَالَ ، وَيَكْفِي فِي فِرَاسَتِهِ : مُوَافَقَتُهُ رَبَّهُ فِي الشَيْءِ أَظُنَّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا قَالَ ، وَيَكْفِي فِي فِرَاسَتِهِ : مُوَافَقَتُهُ رَبَّهُ فِي الْمُؤُوفَة .

وَمَرَّ بِهِ سَوَّادُ بِنُ قَارِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ الْكَهَانَةَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، فَلَمَّا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَّ هَذَا كَاهِنٌ ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ الْكَهَانَةَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، فَلَمَّ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ عُمَرُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ الله ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا اسْتَقْبَلْتَ فَيَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ الله أَحَدًا مِنْ جُلَسَائِكَ بِمِثْلِ مَا اسْتَقْبَلْتَنِي بِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - : مَا كُنَّا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّة أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ أَخْبِرُ فِي عَمَّ عَنْهُ ، فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ كَاهِنًا فِي الْجَاهِلِيَّة ، شَالًا عُلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّة أَمْيرَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ أَخْبِرُ فِي عَمَّا سَأَلْتُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ كَاهِنًا فِي الْجَاهِلِيَّة ، شَا أُمْيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ كَاهِنًا فِي الْجَاهِلِيَّة ، فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ كَاهِنًا فِي الْجَاهِلِيَّة ، فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ كَاهِنًا فِي الْجَاهِلِيَة ، فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ كَاهِنَا فِي الْجَاهِلِيَة ، فَقَالَ : صَدَقْتَ يَا أَمِيرَ الْوُمْ مِنِينَ ، كُنْتُ كَاهِنَا فِي الْجَاهِلِيَة ،

# فِرَاسَةُ الْأَطِبَّاءِ :

وَلِلْأَطِبَّاءِ فِرَاسَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنْ حِذْقِهِمْ فِي صِنَاعَتِهِمْ ، وَمَنْ أَحَبَّ

الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَلْيُطَالَعْ تَارِيَحُهُمْ وَأَخْبَارَهُمْ ، وَقَرِيبٌ منْ نصْف الطِّبِّ فِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ ، يَقْتَرَنُ بَهَا تَجْرَبَةٌ ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .

## الْفرَاسَةُ الْخَلْقيَّة :

الْفراسَةُ الْخَلْقيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي صَنَّفَ فيهَا الْأَطبَّاءُ وَغَيْرُهُمْ ، وَاسْتَدَلُّوا بِالْخَلْقِ عَلَىٰ الْخَلُقِ لَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الارْتبَاطِ الَّذِي اقْتَضَتْهُ حَكْمَةُ الله ، كَالِاسْتِدْلَالِ بِصِغَر الرَّأْسِ الْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ عَلَىٰ صغر الْعَقْل ، وَبِكَبَرِه ، وَبِسِعَة الصَّدْر ، وَبُعْد مَا بَيْنَ جَانبَيْه : عَلَىٰ سَعَة خُلُق صَاحبه، وَاحْتُهَاله وَبِسْطَته ، وَبضيقه عَلَىٰ ضيقه ، وَبخُمُود الْعَيْن وَكَلَال نَظرهَا عَلَى بَلَادَة صَاحِبهَا ، وَضَعْف حَرَارَة قُلْبه ، وَبشدَّة بَيَاضهَا مَعَ إشْرَابه بحُمْرَة - وَهُوَ الشَّكْلُ - عَلَىٰ شَجَاعَتِهِ وَإِقْدَامِهِ وَفِطْنَتِهِ ، وَبِتَدْوِيرهَا مَعَ مُمْرَتَهَا وَكَثْرَةِ تَقَلَّبَهَا عَلَىٰ خِيَانَتِهِ وَمَكْرِهِ وَخِدَاعِهِ.

وَمُعْظَمُ تَعَلَّق الْفرَاسَة بِالْعَيْنِ ، فَإِنَّهَا مِرْآةُ الْقَلْبِ وَعُنْوَانُ مَا فيه ، ثُمَّ بِاللِّسَانِ ، فَإِنَّهُ رَسُولُهُ وَتُرْجُمَانُهُ ، وَبِالاسْتِدْلَالُ بِزُرْقَتِهَا مَعَ شُقْرَة صَاحِبِهَا عَلَىٰ رَدَاءَتِهِ ، وَبِالْوَحْشَةِ الَّتِي تُرَىٰ عَلَيْهَا عَلَىٰ سُوءِ دَاخِلِهِ وَفَسَاد طُويَّتِهِ.

وَكَالاسْتَدْلَال بِإِفْرَاط الشَّعَر في السُّبُوطَة عَلَىٰ الْبَلَادَة ، وَبإِفْرَاطه في الْجُعُودَةِ عَلَىٰ الشَّرِّ ، وَباعْتِدَالِهِ عَلَىٰ اعْتِدَالِ صَاحِبهِ .

# أَصْلُ الْفِرَاسَةِ الْخَلْقِيَّةِ :

وَأَصْلُ هَذِهِ الْمُورَاسَةِ ، أَنَّ اعْتدالَ الْخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ : هُوَ مِن اعْتدالِ الْأَخْلَقِ وَالْأَفْعَالِ ، الْأَزْاجِ وَالرُّوحِ ، وَعَنِ اعْتدالهَا يَكُونُ اعْتدالُ الْأَخْلَقِ وَالْأَفْعَالِ ، وَبَحَسَبِ انْحِرَافِ الْخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ عَنْ الْاعْتِدَالِ : يَقَعُ الْانْحِرَافُ فِي الْأَخْلَقَ وَالْأَعْمَال .

هَذَا إِذَا خُلِيتِ النَّفْسُ وَطَبِيعَتَهَا.

وَلَكِنَّ صَاحِبَ الصُّورَة وَالْخِلْقَة اللَّعْتَدِلَة يَكْتَسِبُ بِالْقَارَنَة وَاللَّعَاشَرَة وَلَكَ الْخُلَقَة اللَّعْتَدِلَة يَكْتَسِبُ بِالْقَارِنَة وَاللَّعَاشَرُ مِنْ أَخْلَاقً مَنْ يُقَارِنُهُ وَيُعَاشَرُهُ ، وَلَوْ أَنَّهُ مِنَ الْخَيَوَانِ الْبَهِيمِ ، فَيَصِيرُ مِنْ أَخْلَاقًا وَأَفْعَالًا ، وَتَعُودُ لَهُ تِلْكَ طِبَاعًا ، وَيَتَعَذَّرُ - أَوْ يَتَعَلَّرُ - أَوْ يَتَعَلَّرُ - عَلَيْه الانْتَقَالُ عَنْهَا .

وَكَذَلِكَ صَاحَبُ الْخِلْقَة وَالصُّورَةِ الْمُنْحَرِفَة عَنْ الاعْتدَالِ يَكْتَسِبُ بِصُحْبَةِ الْكَامِلِينَ بِخُلْطَتِهِمْ أَخْلَاقًا وَأَفْعَالًا شَرِيفَةً ، تَصِيرُ لَهُ كَالطَّبِيعَةِ ، فَإِنَّ الْعَوَائِدَ وَالْأَخْلَاقَ .

فَلْيَتَأَمَّلْ هَذَا الْمُوْضِعَ وَلَا يُعَجِّلْ بِالْقَضَاءِ بِالْفِرَاسَةِ دُونَهُ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ حِينَئذ يَكُونُ خَطَوُّهُ كَثِيرًا ، فَإِنَّ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَسْبَابٌ لَا مُوجِبَةٌ ، وَقَدْ تَتَخَلَّفُ عَنْهَا أَحْكَامُهَا لِفَوَاتِ شَرْطٍ ، أَوْ لِوُجُودِ مَانع .

## وَفرَاسَهُ الْمُتَفْرِس تَتَعَلَّقُ بِثَلَاثُهُ أَشْيَاءَ :

بِعَيْنِهِ ، وَأُذُنِهِ ، وَقَلْبِهِ ، فَعَيْنُهُ لِلسِّيهَاءِ وَالْعَلَامَاتِ ، وَأُذُنْهُ : لِلْكَلامِ وَتَصْرِيحِهِ وَتَعْرِيضِهِ ، وَمَنْطُوقِهِ ، وَمَفْهُومِهِ ، وَفَحْوَاهُ وَإِشَارَتِهِ ، وَخُنِهِ وَتَعْرِيضِهِ ، وَقَلْبُهُ لِلْعُبُورِ : وَالاسْتِدْلَالِ مِنَ الْمُنْظُورِ وَالْمُسْمُوعِ وَإِيهَانِهِ وَخَفِيّهِ ، فَيَعْبُرُ إِلَى مَا وَرَاءَ ظَاهِرِهِ ، كَعُبُورِ النَّقَّادِ مِنْ ظَاهِرِ النَّقَّادِ مِنْ ظَاهِرِ النَّقَّادِ مِنْ ظَاهِرَ النَّقَدُ وَالاطِّلَاعَ عَلَيْهِ : هَلْ هُوَ صَحِيحٌ ، النَّقْشُ وَالسِّكَةِ إِلَى بَاطِنِ النَّقْدِ وَالإطِّلاعَ عَلَيْهِ : هَلْ هُو صَحِيحٌ ، أَوْ زَغَلُ ؟ ، وَكَذَلِكَ عُبُورُ الْمُتَقْدِ وَالإطِّلاعَ عَلَيْهِ : هَلْ هُو صَحِيحٌ ، أَوْ زَغَلُ ؟ ، وَكَذَلِكَ عُبُورُ الْمُتَقْدِ وَالإطلاع عَلَيْهِ : هَلْ هُو صَحِيحٌ ، الرَّوحِ وَالْقَلْبِ ، فَنِسْبَةُ نَقْدِهِ لِلْأُرْوَاحِ مِنَ الْأَشْبَاحِ كَنِسْبَةِ نَقْدِ الصَّيْرَفِي السَّيَّةِ وَالدَّلَ ، إِلَى بَاطِنِ السَّيْرَفِي السَّيْرَفِي السَّيْرَفِي السَّيْرَفِي السَّيْرَ فَي السَّيْرَةِ وَالنَّقُدِ الصَّيْرَفِي السَّيْرَفِي السَّيْرَةِ وَالنَّقُدِ الصَّيْرَفِي السَّيْرَفِي السَّيْ فَلْمُ السَّيْرَةِ وَالنَّقُدِ الصَّيْرَفِي السَّيْمَ وَالنَّقُ وَالنَّقُهُ وَالنَّقُهُ وَالنَّقُهُ وَالنَّقُهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّقُولِ السَّيْرَفِي السَّيْرَفِي السَّيْرَفِي الْمُ السَّيْرَةِ وَالنَّقُهُ وَالنَّوْرُ لَلْمُورُ الْمُؤْمِ وَالنَّقُهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّيْمَ وَالنَّقُورِ السَّيْمَ وَالنَّقُولِ السَّيْمَ وَالنَّقُولِ السَّيْمَ وَالْمَالِي السَّيْمَ وَالْمَوالِي السَّيْمَ وَالْمَالِي السَّيْمَ وَالْمَالِيْمُ وَالْمَالِي السَّيْمِ السَّيْمُ وَالْمَالِ السَّيْمَ وَالْمَالِي الْمَالَعُولِ السَّيْمَ وَالْمُؤْمِ الْمَالِي الْمَالِمُ السَّيْمُ وَالْمَالِ السَّيْمَ وَالْمَالَعُولِ السَّيْمُ وَالْمَالِقُ الْمَالَعُ الْمُعْمِ الْمَالَعُولِ السَّيْمُ الْمُؤْمِ الْمَالَعُولِ السَلَيْمُ الْمُؤْمِ الْمَالَعُ اللْمَالِمُ اللْمُعْلِقُولِ السَّيْمُ الْمُؤْمِ الْمَالَعُولِ السَّيْمُ الْمُعْمِ الْمَالِمُ السَّيْمِ الْمَالَعُولِ السَّيْمِ السَّيْمُ الْمُعْمِ الْمَالْمُ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمُعْمِ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولِ الْ

وَكَذَلِكَ نَقْدُ أَهْلِ الْخَدِيثِ ، فَإِنَّهُ يَمُرُّ إِسْنَادٌ ظَاهِرٌ كَالشَّمْسِ عَلَىٰ مَثْنِ مَكْذُوبِ ، فَيُخْرِجُهُ نَاقِدُهُمْ ، كَمَا يُخْرِجُ الصَّيْرَفِيُّ الزَّغَلَ مِنْ تَحْتِ الظَّاهِرِ مِنَ الْفِضَّةِ ، وَكَذَلِكَ فِرَاسَةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الْفِضَّةِ ، وَكَذَلِكَ فِرَاسَةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ .

### وَلِلْفِرَاسَةِ سَبَبَان :

أَحَدُهُمَا : جَوْدَةُ ذِهْنِ الْمُتَفَرِّسِ ، وَحِدَّةُ قَلْبِهِ ، وَحُسْنُ فِطْنَتِهِ .

وَالثَّانِي ؛ ظُهُورُ الْعَلَامَاتِ وَالْأَدِلَّةِ عَلَىٰ الْتَفَرِّسِ فِيهِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبَانِ لَمْ تَكَدْ تُصِحُّ لَهُ فِرَاسَةٌ ، وَإِذَا انْتَفَيَا لَمْ تَكَدْ تَصِحُّ لَهُ فِرَاسَةٌ ،

وَإِذَا قُويَ أَحَدُهُمَا وَضَعُفَ الْآخَرُ ، كَانَتْ فرَاسَتُهُ بَيْنَ بَيْنَ .

وَكَانَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ فِرَاسَةً ، وَلَهُ الْوَقَائِعُ الْمَشْهُورَةُ ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -، وَقِيلَ : إِنَّ لَهُ فِيهَا تَآلِيفُ .

وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ فِرَاسَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةً - رَحَهُ اللهُ - أُمُورًا عَجِيبَةً ، وَمَا لَمْ أُشَاهِدُهُ مِنْهَا أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ وَأَعْظَمُ ، وَوَقَائِعُ فِرَاسَتِهِ تَسْتَدْعِي سِفْرًا ضَخْاً .

أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِدُخُولِ التَّتَارِ الشَّامَ سَنَةَ تَسْعِ وَتَسْعِينَ وَسَبِّائَة ، وَأَنَّ مُعُوشَ الْسُلمِينَ تَكْسَرُ ، وَأَنَّ دَمَشْقَ لَا يَكُونُ مِهَا قَتْلُ عَامٌ وَلَا سَبِي عَامٌ ، وَأَنَّ كَلَبَ الْجَيْشِ وَحِدَّتَهُ فِي الْأَمْوَالِ ، وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يَهُمَّ التَّتَارُ بِالْحَرِكَة . ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ وَالْأُمْرَاءَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِائَة لَّا تَحَرَّكَ التَّتَارُ وَقَصَدُوا ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ وَالْأُمْرَاءَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِائَة لَلَّا تَحَرَّكَ التَّتَارُ وَقَصَدُوا الشَّامَ : أَنَّ الدَّائِرَةَ وَالْمُرْيِمَةَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّ الظَّفَرَ وَالنَّصْرَ لِلْمُسْلمِينَ ، وَأَنَّ الظَّفَرَ وَالنَّصْرَ للْمُسْلمِينَ ، وَأَقْسَمَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ يَمِينًا ، فَيُقَالُ لَهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله ، وَلَقْ وَالنَّصْرَ لِلْمُسْلمِينَ ، وَأَقْسَمَ عَلَىٰ ذَلِكَ أَكُثَرُ مِنْ سَبْعِينَ يَمِينًا ، فَيُقَالُ لَهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله ، فَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَاءَ الله مُتَعْلَقُهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَى اللّهُ مَعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، قَالَ : وَأَطْمَعَتْ أَكُثُولُوا عَلَى اللَّوْحِ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَوْلُ الْمُولِ الْمَعْتُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى الْكَوْمِ وَالْمَعَتْ اللهُ مَرَاءِ وَالْعَمْكَرِ حَلَاقَ النَّصْرَ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ إِلَى لَقَاءِ الْعَدُوقِ . وَكَانَتْ فَرَاسَتُهُ الْخُزُقِيَّةُ فِي خَلَالِ هَاتَيْنِ الْوَاقِعَتَيْنَ مِثْلَ الْطَو. .

وَكَّا طُلبَ إِلَىٰ الدِّيَارِ الْمُصْرِيَّةِ ، وَأُرِيدَ قَتْلُهُ - بَعْدَمَا أُنْضَجَتْ لَهُ الْقُدُورُ ، وَقُلِّبَتْ لَهُ الْأُمُورُ - اجْتَمَعَ أَصْحَابُهُ لِوَدَاعِهِ ، وَقَالُوا : قَدْ تَوَاتَرَتِ الْكُتُبُ بِأَنَّ الْقَوْمَ عَامِلُونَ عَلَىٰ قَتْلِكَ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَا يَصِلُونَ وَاتَرَتِ الْكُتُبُ بِأَنَّ الْقَوْمَ عَامِلُونَ عَلَىٰ قَتْلِكَ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَا يَصِلُونَ إِلَىٰ ذَلِكَ أَبِدًا ، قَالُوا : أَفَتُحْبَسُ؟، قَالَ: نَعَمْ ، وَيَطُولُ حَبْسِي ، ثُمَّ أَخْرُجُ وَأَتَكَلَّمُ بِالسُّنَّةِ عَلَىٰ رُءُوسِ النَّاسِ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ .

وَلَّا تَوَلَّىٰ عَدُوَّهُ الْلُقَّبُ بِالْجَاشِنْكِيرِ الْلُكَ أَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ ، وَقَالُوا: الْآنَ بَلَغَ مُرَادَهُ مِنْكَ ، فَسَجَدَ لللهَ شُكْرًا وَأَطَالَ ، فَقِيلَ لَهُ: مَا سَبَبُ هَذِهِ الْآنَ بَلَغَ مُرَادَهُ مِنْكَ ، فَسَجَدَ للله شُكْرًا وَأَطَالَ ، فَقِيلَ لَهُ: مَا سَبَبُ هَذِهِ الشَّجْدَةُ ؟ ، فَقَالَ : هَذَا بِدَايَةُ ذُلَّهِ وَمُفَارَقَةُ عِزِّهِ مِنَ الْآنِ ، وَقُرْبُ زَوَالِ السَّجْدَةُ ؟ ، فَقِيلَ : مَتَىٰ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا تُرْبَطُ خُيُولُ الْجُنْدِ عَلَى الْقُرْطِ حَتَّىٰ أَمْرِهِ ، فَقِيلَ : مَتَىٰ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا تُرْبَطُ خُيُولُ الْجُنْدِ عَلَى الْقُرْطِ حَتَّىٰ أَمْره مِثْلَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ، سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْهُ .

وَقَالَ مَرَّةً : يَدْخُلُ عَلَيَّ أَصْحَابِي وَغَيْرُهُمْ ، فَأَرَىٰ فِي وُجُوهِهُمْ وَأَعْيُنِهِمْ أُمُورًا لَا أَذْكُرُهَا لَهُمْ . فَقُلْتُ لَهُ - أَوَ غَيْرِي - لَوْ أَخْبَرْتَهُمْ ؟ ، فَقَالَ : أَثُريدُونَ أَنْ أَكُونَ مُعَرِّفًا كَمْعَرَّف الْوُلَاةِ ؟ .

وَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: لَوْ عَامَلْتَنَا بِذَلِكَ لَكَانَ أَدْعَىٰ إِلَىٰ الاسْتِقَامَةِ وَالصَّلَاحِ، فَقَالَ: لَا تَصْبِرُونَ مَعى عَلَىٰ ذَلَكَ جُمُعَةً ، أَوْ قَالَ: شَهْرًا.

وَأَخْبَرَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ بِأُمُورٍ بَاطِنَةٍ تَخْتَصُّ بِي مِمَّا عَزَمْتُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانِي .

وَأَخْبَرَنِي بِبَعْضَ حَوَادِثَ كِبَارِ تَجْرِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلَمْ يُعَيِّنْ أَوْقَاتَهَا، وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ بَقِيَّتَهَا ، وَمَا شَاهَدَهُ كِبَارُ أَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا شَاهَدَتُهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

## مًا فِيَ السَّكِيْنَةُ :

وَأَصْلُ السَّكِينَةِ هِيَ الطُّمَأْنِينَةُ وَالْوَقَارُ ، وَالسُّكُونُ الَّذِي يُنْزِلُهُ اللهُ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ ، عِنْدَ اضْطِرَابِهِ مِنْ شِدَّةِ الْلَخَاوِفِ ، فَلَا يَنْزَعِجُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا يَرْدُ عَلَيْهِ ، وَيُوجِبُ لَهُ زِيَادَةُ الْإِيمَانِ ، وَقُوَّةَ الْيَقِينِ وَالثَّبَاتِ .

وَ هَذَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ إِنْزَاهَا عَلَىٰ رَسُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ الْلُوْمِنِينَ فِي مَوَاضِعِ الْقَلَقِ وَالإضْطِرَابِ ، كَيَوْمِ الْهِجْرَةِ ، إِذْ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي الْغَارِ وَالْعَدُوَّ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ، لَوْ نَظَرَ أَحَدُهُمْ إِلَىٰ مَا تَعْتَ قَدَمَيْهِ لَرَآهُما ، وَكَيَوْم حُنَيْن، حِينَ وَلَوْا مُدَبِّرِينَ مِنْ شَدَّةِ بَأْسِ الْكُفَّارِ ، لَا قَدَمَيْهِ لَرَآهُما ، وَكَيَوْم حُنَيْن، حِينَ وَلَوْا مُدَبِّرِينَ مِنْ شَدَّة بَأْسِ الْكُفَّارِ ، لَا يَلُوي أَحَدُ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَحَد ، وَكَيَوْم الْخُدَيْبِيَة حِينَ اضْطَرَبَتَ قُلُو بُهُمْ مِنْ يَلُوي أَحَدُ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَحَد ، وَكَيَوْم الْخُدَيْبِية حِينَ اضْطَرَبَتَ قُلُو بُهُمْ مِنْ يَلُوي أَحَدُ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَحَد ، وَكَيَوْم الْخُدَيْبِية حِينَ اضْطَرَبَتَ قُلُو بُهُمْ مِنْ يَعْفِى عُمَر وَكِي الله عَنْهُ وَلَا مَدْ عَنْ مَمْلِهَا النَّفُوسُ . وَحَيْ اللهُ عَنْهُ وَعَمْ وَدُخُولِهِمْ عَنْهُ وَمُ وَحُمْ وَمَى الله عَنْهُ وَعَنَ مَمْلِهَا وَهُو عُمَرُ وَكُولُ مَنْ عَنْهُ وَكُولُ مَنْ مَنْ اللهُ بَالصِّدَيق وَمُولُ مَعْفَ عُمَر وَضِي الله عَنْهُ وَعَنْ مَنْ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ بَالصِّدَ يَق وَيُولِهُ عَمْ الله عَنْهُ وَمُ وَمُولِهُ عَمْ الله عَنْهُ وَلَالُهُ عَنْهُ وَلُولِهُمْ الله عَنْهُ وَلَالُهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَكُولُولُ وَعَمْ وَيَعْفَ عُمَر وَضِي الله عَنْهُ وَعَنْ مَمْ لِهَا وَهُو عُمَرُ وَلَوْمُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَعْمَ اللهُ اللهُ







| 0                                           | الْمُقَدِّمَةُاللَّقَدِّمَةُ                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هُ اللهُ تَعالَى –٧                         | تَرْجَمَةٌ ثُخْتَصَرَةٌ للإمَام ابْن القَيِّم -رَحِمَةُ                                                    |
| يُ الْمَنَازِلُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى- ١٠ | تَرْجَمَةٌ نُخْتَصَرَةٌ للإِمَام ابْنِ القَيِّم -رَحِمَةُ<br>تَرْجَمَةٌ مُوجِزَةٌ للإِمَام الهَروي صَاحِبُ |
| ٠٦                                          | ١ - العِلَمُ                                                                                               |
| ١٦                                          | هِدَايَةُ القُرْآنِ :                                                                                      |
| ١٦                                          | كَمَالُ الإِنْسَان بِالعِلْمِ النَّافِعُ :                                                                 |
| ١٧                                          | أَمْثَالُ القُرْآنُ :                                                                                      |
| ۲۱                                          | لاَ يُسْتَحِبُّ لِلمُعْتَكِفِ نَشْرُ العِلْمِ:                                                             |
| ۲۱                                          | فَوَائِدُ تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ :                                                                           |
| ۲۳                                          | مَعَانِي القُرْآنِ:                                                                                        |
| ۲٤                                          | أَخْذُ العِلْمِ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ :                                                               |
| ۲٥                                          |                                                                                                            |
| ۲۷                                          |                                                                                                            |
| ۲۷                                          | الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ العِلْمِ:                                                                           |
|                                             |                                                                                                            |

| واند فلك السّالكاني ١                                                                                          | کف                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| واند السالة التيالي المالي |                                         | اشْتِهَالُ الْفَاتِحَةِ عَلَى أُمَّهَاتِ الْكَطَالِبِ            |
| ۲۸                                                                                                             |                                         | إِثْبَاتُ الْعَادِ:                                              |
| ۲۹                                                                                                             |                                         | إِثْبَاتُ النُّبُوَّاتِ:                                         |
| ۲۹                                                                                                             | لدِيدَةٍ:                               | وَتَضَمَّنَتْ إِثْبَاتَ النُّبُوَّاتِ مِنْ جِهَاتٍ عَ            |
| ۳۱                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أَعْظَمُ مَرَاتِبِ الهِدَايَةِ:                                  |
| ٣٥                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إِسْنَادُ النِّعْمَةِ لللهِ دُونَ الغَضَبِ:                      |
| ٣٦                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | النِّعْمَةُ الْمُطْلَقَةُ وَمُطْلَقُ النِّعْمَةِ:                |
| ٤٠                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اشْتِهَالُ الْفَاتِحَةِ عَلَى جَمِيْعِ مَعَانِي القُرْآن         |
| ٤٧                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۲ - عَقِيْدُةً                                                   |
| ٤٧                                                                                                             | . 28                                    | أَفْعَالُ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - كُلَّهَا حِكَ          |
| ٤٨                                                                                                             | عيْده:                                  | فِي التَّوَسُّلِ إِلَى الله بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَتَوْحِ    |
| ٥٠                                                                                                             |                                         | اَشْتِهَالُ الْفَاتِحَةِ عَلَى أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلَاثَ |
| ٥١                                                                                                             | كَمَالِ:                                | فِي دِلَالَةِ الأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ عَلَى أَوْصَافٍ مَ          |
| ٥٣                                                                                                             |                                         | حَقِيقَةُ الْإِلْحَادِ فِي أَسْهَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ:          |
| ٥٤                                                                                                             | لصِّفاتِ :                              | فِي دَلالَةِ الْأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ عَلَى الذَّاتِ والْ         |
| ٥٦                                                                                                             | اتِ :                                   | فِي دَلاَلَةِ اسْمَ (اللهِ) عَلَى الأَسْمَاءِ وَالصِّفَ          |
| ٥٩:(                                                                                                           | لرَّبُّ_الرَّحْمَنُ                     | فِي ارْتِبَاطُ الخَلْق والأَمْر بِأَسْمَائِهِ ( الله _ ا         |

| ٤٩٥ | ك فوائد مَلِكَ السَّالِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللللِّلِي اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهُ اللللِّلِي الللِّهِ اللللِّهُ الللِّهِ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِي الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهِ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِي الللِّهُ الللللِّلِي اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّلْلِي الللللللِّلْ اللللِّلْلِي اللللللِّلِي اللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٣  | مَرَاتِبُ الهِدَايَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٣  | الْمُرْتَبَةُ الْأُوْلَى: مَرْتَبَةُ تَكْلِيْمِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- لِعَبْدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70  | الوَحْيُ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70  | الْمُرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: مَرْتَبَةُ الْوَحْيِ الْمُخْتَصِّ بِالْأَنْبِيَاءِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77  | إِرْسَالُ الرُّسُلِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77  | الْمُرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: إِرْسَالُ الرَّسُولِ الْلَكِيِّ إِلَى الرَّسُولِ الْبَشَرِيِّ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77  | التَّحْدِيْثُ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٨  | الإِفْهَامُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧.  | البَيَّانُ العَامُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٢  | البَيَانُ الخَاصُّ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٢  | الإِسْمَاعُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الْكُرْتَبَةُ الثَّامِنَةُ: مَرْتَبَةُ الْإِسْمَاعِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٤  | الإِهْامُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٥  | الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٦  | في حَقِيْقَةِ إِصَابَةِ العَبْدِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٩  | فِي اشْتِهَالِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ الْمُبْطِلِينَ مِنْ أَهْلِ الْلِلَ وَالنِّحَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ك فوائد مَا لِكَ السَّالِكَ النَّالِكِ السَّالِكِ السَّالِكِ السَّالِكِ السَّالِكِ السَّالِكِ السَّا | 0                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۸١                                                                                                   | إِثْبَاتُ الرُّبُوبِيَّة :                                   |
| ۸۳                                                                                                   | ِ<br>فِي بَيَانِ تَضَمُّنِهَا اِلرَّدِّ عَلَى الرَّافِضَةِ : |
| ۸٦۲۸                                                                                                 | أَنْقِسَامُ النَّاسِ فِي الْعِبَادَةِ وَالْإِسْتِعَانَةِ:    |
| ٩٠                                                                                                   | مَنْ لَهُ عِبَادَة بِلا اسْتِعَانَة :                        |
| 97                                                                                                   | عَقِيْدَتْنَا فِي الأَسْهَاءِ والصِّفَاتِ :                  |
| ۹۳:                                                                                                  | دَعْوَةُ الرُّسُل إِلَى التَّوْحِيْدِ وَإِخْلاص العِبَادَة   |
| ٩٤                                                                                                   | مَرَاتِبُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ عِلْمًا وَعَمَلًا:               |
| 90                                                                                                   | الاعْتِذَارُ بِالْقَدَرِ فَهُوَ مُخَاصَمَةٌ لِلَّهِ          |
| 90                                                                                                   | مَا حُكْم الْاعْتِذَارُ بِالْقَدَرِ؟:                        |
| ٩٦                                                                                                   | أَسْمَاءُ الله تَقْتَضِي آثَارهَا :                          |
| ٩٧                                                                                                   | الرِّضَا بِالقَضَاءِ والقَدَر:                               |
| 1 * *                                                                                                | حَقِيْقَةُ كُلِمَةِ التَّوْحِيْدِ:                           |
| ١٠٣                                                                                                  | حَاجَةُ العَبْدِ لِلرَّجَاءِ:                                |
| ١٠٤                                                                                                  | التَّوَكُّلُ نِصْفُ الدِّيْن :                               |
| ١٠٤                                                                                                  | أَقْسَامُ النَّاسِ فِي التَّوَكُلِ:                          |
| 1.0                                                                                                  | مِمَّنْ يَصِحُ الَّتَوَكُّل :                                |
|                                                                                                      | عَدَمُ الرُّكُونِ إِلَى الأَسْبَابِ:                         |

| ٥٠ | )_ |                                         | و في في الله المنظل الم |
|----|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | ٥  |                                         | التَّوَكُلُ مِنْ أَعْظَمُ التَّوْجِيْدِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |    |                                         | التَّوَكُّلُ رُسُوخِ الْقَلْبِ فِي مَقَامِ التَّوْحِيْدِ:.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١. | ٦  |                                         | التَّوَكُلُ حُسْنُ الظَّنُّ بِاللهِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١. | ٦  |                                         | الرِّضَا مِنْ ثِهَارِ التَّوَكُل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |    |                                         | الاعْتِمَادُ عَلَى الرَّاتِبِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١. | ٨  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تَعَلُّقُ التَّوَكُّل بِالأَسْمَاءِ الْحُسْنَى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١. | ٨  |                                         | مَقْصُودُ التَّوَكُّلِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١١ | ۲  |                                         | تَوَكُّل النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١ | ۲  |                                         | مَعِيَّةُ الله لِعَبْدِهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |    |                                         | أَهَمِيَّةُ التَّوْحِيْدِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١١ | ٤  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الأَرْوَاحُ خُلِقَتْ لِلبَقَاءِ لَا لِلفَنَاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١١ | ٤  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المُعَطِّلُ شَرُّ مِنَ المُشْرِكِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١١ | ٥  |                                         | الإِيْانُ بالصِّفَات: أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١١ | ٦  | عَبَّتِهُ ر                             | أَسْماءُ اللهِ وَصِفَاتِهِ هِي الجَاذِبِيَّة للقُلُوب إِلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |    |                                         | السُّنَّةُ فَصَّلَتْ الصِّفَاتِ أَتَمَّ التَّفْصِيْلِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱ | ٧  | :                                       | تَأْوِيْلُ الصِّفَاتِ أَصْلُ فَسَادِ الدُّنْيَا والدِّيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       | ا ٥٠ فـــواند مَالِكَا                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119                                   | المَخْلُو قَاتُ شَوَاهِدُ صِفَاتُ الرَّبِّ- سُبْحَانَهُ وتَعَالَى - :                                                                                                                                   |
| ١٢٠                                   | لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئُ :                                                                                                                                                                              |
| ١٢٠                                   | العَمَلُ بِالأَسْبَابِ:                                                                                                                                                                                 |
| ١٢٠                                   | بِالْأَسْبَابِ عُرِفَ اللهُ :                                                                                                                                                                           |
| ۱۲۳                                   | الْتَّوْحِيدُ مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ :                                                                                                                                                            |
| ۱۲٤                                   | التَّعَلُّقُ بِالأَسْبَابِ تَعَلُّقًا زَائِدًا نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ:                                                                                                                                   |
| ۱۲٤                                   | حَالُ الْمُتَوَكِّلُ مَعَ الأَسْبَابِ:                                                                                                                                                                  |
| ١٢٦                                   | ٣- الاغْتِصَامُ بِالشَّنَّةِ                                                                                                                                                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| ١٢٦                                   | لِكَنْ ضُمِنَتْ النَّجَاة :                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۲                                   |                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْم هُوَ صِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ:                                                                                                                                          |
| ۱۲٦                                   | الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْم هُوَ صِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ: أَسْبَابُ ظُهُورِ الكَرَامَاتِ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ:                                                                               |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْم هُوَ صِرَاطُ المُنْعَمِ عَلَيْهِمْ:                                                                                                                                           |
| 177<br>17A<br>179                     | الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْم هُوَ صِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ: أَسْبَابُ ظُهُورِ الكَرَامَاتِ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ: أَقْسَامُ الرُّؤْيَا: أَصْدَقُ الرُّؤْيَا:                                    |
| 177 17A 179 171                       | الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْم هُوَ صِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ: أَسْبَابُ ظُهُورِ الْكَرَامَاتِ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ: أَقْسَامُ الرُّؤْيَا: لَا يُعَبِّرُ الرُّؤْيَا إِلَّا عَالمٌ بِالتَّأْوِيْل: |
| 177<br>174<br>179<br>171              | الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْم هُوَ صِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ: أَسْبَابُ ظُهُورِ الكَرَامَاتِ بَعْدَ عَصْرِ الصَّحَابَةِ: أَقْسَامُ الرُّؤْيَا: أَصْدَقُ الرُّؤْيَا:                                    |

| ۵۰۳_  | ك ف واندمًا لكا النَّيْ الكِينَ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | مَنْ أَعْمَالُهُ عَلَى مُتَابَعَةِ الأَمْرِ والنَّهْيِ لَكِنَّهَا لِغَيْرِ اللهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣٥   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۷   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | التَّوْبَةُ مِنَ البِدَعِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣٩   | الإِعْتِصَامُ بِاللهِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | تَحْكِيْمُ الوَحْيِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | الْحُكْمُ فِيْمَا لاَ نَصَّ فِيْهِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٤٠   | الإقْتِصَادُ فِي العَمَلِ والاعْتِصَامُ بِالسُّنَّة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 & 1 | الطَّرِيْقُ إِلَى الحِكْمَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | طَرِيْقُ الْحَقِّ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | مَنْ فَارَقَ الدَّلِيْلَ ضَلَّ السَّبِيْلَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 2 7 | الدِّيْنُ وَسَطُّ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالجَفَاءِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 124   | النَّهْيُّ عَنْ الغُلُوِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | \$ - رَقَائِقٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 8 0 | اشْتِهَالِ الْفَاتِحَةُ عَلَى الْشِفَاءَيْنِ: شِفَاءِ الْقُلُوبِ وَشِفَاءِ الْأَبْدَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | مَا يَعْرِضُ لِلْقَلْبِ مِنْ الْأَمْرَاضِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | اشْتِهَالَ الْفَاتِّحَةِ عَلَى شِفَاءِ الأَبْدَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ۵هِ وَأَنْفَعُهَا : ﴿ ١٥٠ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ | ءَ -     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| بن اعباق والعمل المسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أفض      |
| العِبَادَةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| رَاعِدُ الأَرْبَعِ لِلعِبَادَة التَّامَّة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| مُ الْعُبُودِيَّةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مَقَا    |
| مِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ لِكُلِّ عَبْدٍ إِلَى الْمُوْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |
| رُ الْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَمْسِ عَشْرَةَ قَاعِدَةً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مَدَا    |
| ِدِيَّةُ اللِّسَانِ الْخَمْسُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| دِيَّةُ الجَوَارِحِ الخَمْسُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| تِبُ التَّمْحِيْص:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| لُ إِلَى عَظَمَةِ مَنْ عَصَيْتَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تَأَمَّا |
| فِعُونَ بِالآيَاتِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المنت    |
| بَةُ وَسَطٌّ بَيْنَ مُحَاسَبَتَيْن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التَّوْ  |
| ءُ الظَّنِّ بالنَّفْسِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ضَا بِالطَّاعَةِ: أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرِّ    |
| بِيرُ بِالْمَعْصِيَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التَّعْ  |
| نْ لَمْ يَتُبْ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَمَر    |
| يْفُ التَّوْفِيْقِ وَالْخُذْلاَنِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تَعْرِ   |

| رُحُ بِالْمُعْصِيَةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵ ۰ ۵. |                              | والدفلات السالكان المسالكان             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------|
| عُرَارُ عَلَى الْمُعْصِيةِ مَعْصِيةٌ أُخْرَى: ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198    |                              | الْفَرَحُ بِالْمُعْصِيَةِ:              |
| ١٩٦       يَقَةُ التَّوْبَةِ       ١٩٦         ١٩١       إمات قُبُولُ التَّوْبَةِ       ١٩٨         ١٩٨       لَطَائِفُ اللَّعْتِداد بِالطَّاعَة       ١٩٨         ١٩٨       الله بَعْرَبَة التَّوْبَة         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨         ١٩٨       ١٩٨       ١٩٨ <th></th> <th></th> <th>الْإِصْرَارُ عَلَى الْمُعْصِيَةِ مَعْ</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              | الْإِصْرَارُ عَلَى الْمُعْصِيَةِ مَعْ   |
| أَنُورُ مِنَ الاعْتِداد بِالطَّاعَة :      أَلُو مِنَ الاعْتِداد بِالطَّاعَة :      أَلُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ :      أَلهُ بِتَوْبَةِ اللّهَ بِاللهِ :      أَلهُ بِالنَّوْعِ الإِنْسَانِي :      أَلهُ اللهِ بِالنَّوْعِ الإِنْسَانِي :      أَلهُ أَللهُ مِعْبَادِه :      أَلَّ اللهِ مِعْبَادِه :      أَلُّ اللهِ مِعْبَادِه :      أَلَّ اللهِ مِعْبَادِه :      أَلَّ اللهِ مِعْبَادِه :      أَلَّ اللهِ مِعْبَادِه :      أَلَّ اللهِ مُعَلِّم اللهِ عُواءِ : وَلَهُ سَبْعُ عَقْبَاتٍ      أَلَّ الشَّيْطَانِ فِي الإِغْوَاءِ : وَلَهُ سَبْعُ عَقْبَاتٍ      أَلَّ الشَّيْطَانِ فِي الإِغْوَاءِ : وَلَهُ سَبْعُ عَقْبَاتٍ      أَلَّ الشَّيْطَانِ فِي الإِغْوَاءِ : وَلَهُ سَبْعُ عَقْبَاتٍ      7 - عَقْبَةُ اللهِ الْكُفْرِ :      7 - عَقْبَةُ الْبُدْعَةِ      7 - عَقْبَةُ الْبُدْعَة      7 - عَقْبَةُ الْكَبَائِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197    |                              |                                         |
| لَطَائِفِ التَّوْبَةِ التَّائِبِ  ٢٠٠   اللهِ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ  ١٠٠   اللهِ بِالنَّوْعِ الإِنْسَانِي  ١٠٣   اللهِ عِبَادِهِ  ١٠٣   اللهِ بِعبَادِهِ  ١٠٥   اللهُ بِعبَادِهِ  ١٠٥   اللهُ عَلَا إِقَامَةُ الحُبَّةِ  ١٠٥   المَّ يُطَانِ فِي الإِغْوَاءِ . وَلَهُ سَبْعُ عَقَبَاتٍ ١٠٥   ١٠٥ عَقْبَةُ الْكُفْرِ ١٠٥ عَقْبَةُ الْكُائِرِ ٢٠٥   ٢٠٠ عَقْبَةُ الْكُبَائِرِ ٢٠٧ عَقْبَةُ الْكُبَائِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197    |                              | عَلَامَات قُبُولُ التَّوْبَةِ:          |
| ثُنْ عَالُ بِاللهِ نَكُرْبَةِ التَّائِبِ :     كُ اللهِ بِعَوْبَةِ التَّائِبِ :     يَةُ اللهِ بِالنَّوْعِ الإِنْسَانِي :     كُ اللهِ وَكَرَمهُ :     كُ اللهِ وَكَرَمهُ :     كَ اللهِ بِعِبَادِهِ :     تُهُ اللهِ بِعِبَادِهِ :     تُهُ اللهِ بِعِبَادِهِ :     كَ اللهُ بِعِبَادِهِ :     كَ مُعْبَةُ اللهِ بَعْدِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ ا | ۱۹۸    | اعَة :                       | الحَذَرُ مِنَ الاعْتِداد بِالطَّ        |
| رُ اللهِ بِتَوْبَهِ النَّائِ عِلَا النَّائِ عِلَا النَّائِ عِلَى اللهِ بِالنَّوْعِ الإِنْسَانِي : ٢٠٣ ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۹۸    |                              | مِنْ لَطَائِفِ التَّوْبَة :             |
| يَةُ الله بِالنَّوْع الإِنْسَانِي   دُ الله وَكَرَمهُ   يُّ الله بِعِبَادِه   يُّ الله بِعِبَادِه   عُوبَةُ بَعْدَ إِقَامَةُ الحُجَّةِ   يُّ الشَّيْطَانِ فِي الإِغْوَاءِ   وَلَّهُ سَبْعُ عَقَبَاتٍ   ٢٠٦   عَقْبَةُ الْكُفْرِ   ٢٠٦   ٢٠٦   ٢٠٦   ٢٠٦   ٢٠٦   ٢٠٦   ٢٠٦   ٢٠٦   ٢٠٠   عَقْبَةُ الْكَبَائِرِ   ٣- عَقْبَةُ الْكَبَائِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲.,    |                              | الإِشْتِغَالُ بِاللهِ :                 |
| ۲۰۳         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲.,    |                              | فَرَحُ اللهِ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ:     |
| لَهُ اللهُ بِعِبَادِهِ : ٢٠٥<br>قُوبَةُ بَعْدَ إِقَامَةُ الحُجَّةِ : ٢٠٦<br>يُجُ الشَّيْطَانِ فِي الإِغْوَاءِ : وَلَهُ سَبْعُ عَقَبَاتٍ ٢٠٦<br>١ - عَقْبَةُ الْكُفْرِ : ٢٠٦<br>٢ - عَقْبَةُ الْبِدْعَةِ : ٢٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 • 7  |                              | عِنَايَةُ اللهِ بِالنَّوْعِ الإِنْسَاذِ |
| مُّوبَةُ بَعْدً إِقَامَةُ الحُجَّةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲.۳    |                              | جُودُ اللهِ وَكَرَمهُ :                 |
| رِّجُ الشَّيْطَانُ فِي الإِغْوَاءِ : وَلَهُ سَبْعُ عَقَبَاتٍ  ١ - عَقْبَةُ الْكُفْرِ :  ٢٠٦ عَقْبَةُ الْبِدْعَةِ :  ٣٠٦ عَقْبَةُ الْكَبَائِرِ :  ٣٠٦ عَقْبَةُ الْكَبَائِرِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                              |                                         |
| <ul> <li>٢٠٦ عَقْبَةُ الْكُفْرِ</li> <li>٢٠٦ عَقْبَةُ الْبِدْعَةِ</li> <li>٣٠٠ عَقْبَةُ الْكَبَائِرِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲.0    |                              | العُقُوبَةُ بَعْدَ إِقَامَةُ الحُجَّةِ  |
| <ul> <li>٢٠٦ عَقْبَةُ الْكُفْرِ</li> <li>٢٠٦ عَقْبَةُ الْبِدْعَةِ</li> <li>٣٠٠ عَقْبَةُ الْكَبَائِرِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰٦    | اءِ: وَلَهُ سَبْعُ عَقَبَاتٍ | تَدَرُّجُ الشَّيْطَانِ فِي الإِغْوَ     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰٦    |                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰٦    |                              | ٢- عَقْبَةُ الْبِدْعَةِ:.               |
| ٤ - عَقْبَةُ الصَّغَائِر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲ • ۸  |                              | ٤ - عَقْبَةُ الصَّغَائِرِ               |

| والدفلال السالكان                                                                                                      | <u></u>                               | <u></u> ۵ • 1                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| ـوائد ﴿ النَّالَيْنَ النَّالِيْنَ النَّالِيْنَ النَّالِيِّنَ النَّالِيِّنَ النَّالِيِّنِ النَّالِيِّنِ النَّالِ<br>۲۰۹ |                                       | ٥ - عَقْبَةُ الْبَاحَاتِ               |
| ۲۱۰                                                                                                                    | لْمُرْجُوحَةِ الْمُفْضُولَةِ:         | ٦- عَقْبَةُ الْأَعْمَالِ ا             |
| 711                                                                                                                    |                                       | ٧- عَقْبَةُ تَسْلِيطٍ جُ               |
| ۲۱۳                                                                                                                    |                                       | اسْتِقْلَالُ المَعْصِيَةِ واسْتِكْ     |
| ۲۱٤                                                                                                                    |                                       | إِضَاعَةُ الوَقْتِ:                    |
| 717                                                                                                                    | مِنْ إِضَاعَةِ وَقْتِهِ مَعَ اللهِ:   | لَّا شَيْءَ أَضَرُّ عَلَى العَبْدِ مِ  |
| Y 1 V                                                                                                                  |                                       | تَأْخِيْرُ التَّوْبَةُ ذَنْبٌ تَجِبُ ا |
| ۲۱۸                                                                                                                    | ·······                               | التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبِ دُونَ آخَرَ    |
| 719                                                                                                                    | التَّوْبَةَ السَّابِقَةَ :            | لَا يُبْطِلُ الذَّنْبُ اللَّاحِقُ      |
| 77                                                                                                                     | · ·                                   | تَوْبَةُ العَاجِزِ عَنِ الذَّنْبِ      |
| 777                                                                                                                    |                                       | التَّحَلُّلِ مِنَ اللَّظَالِم:         |
| 777                                                                                                                    | مُ الأَخِ بِمَا نَالَ مِنْ عِرْضِهِ : |                                        |
| 778                                                                                                                    |                                       | إِذَا نَزَلَ العَبْدُ بِالذَّنْبِ ارْ  |
| 777                                                                                                                    | ب تَوْبَةً نَصُوْحًا :                | تَفْضِيْلُ الطَّائعُ عَلَى التَّادِ    |
| 777                                                                                                                    | دُخُولِ الْجَنَّةِ:                   | الذُّنْبُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا فِي     |
| <b>TTV</b>                                                                                                             | :                                     | التَّوْبَةُ فِي القُرْآنِ الكَريْم     |
| 779                                                                                                                    |                                       | التَّوْبَةُ هِيَ الدِّينُ كُلُّهُ:.    |

| ۵ <b>۰ ۷</b>                    | ك ف وائد مَالِكَ السِّالِكِينَ كِ                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۰                             | التَّوْبَةُ وَالإِسْتِغْفَارُ :                                   |
| ۲۳۲                             | حَقِيْقَةُ التَّوْبَةِ النَّصُوْحِ:                               |
| 740:                            | الْفَرْقُ بَيْنَ تَكْفِيْرِ السَّيِّئَاتِ وَمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ |
| YTV                             | أَنْهَارُ أَهْلُ الذُّنُوبِ:أ                                     |
| ۲۳۸                             | تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَحْفُوفَةٌ بِتَوْبَةٍ مِنَ اللهِ :            |
| ۲۳۹                             | بِدَايَةُ التَّوْبَةِ وَنِهَايَتُهَا :                            |
| ۲٤٠                             | أَقْسَامُ الذُّنُوبِ :                                            |
|                                 | تَعْرِيْفُ اللَّمَمُ:                                             |
| ۲٤١                             | الأَحادِيْثُ وأَقْوَالُ السَّلَف فِي الكَبَائِر :                 |
| ةُ صَغِيْرَةً وَبِالعَكْسِ: ٢٤٤ | الأَحْوَالُ والصِّفَاتُ الَّتِي تَكُون مَعَهَا الكَبِيْرَ         |
|                                 | كَلِمَةُ التَّوْحِيْد تُبَدِّدُ مِنْ ضَبَابِ الذُّنُوبِ:          |
| 701                             | عُلُو المَنْزِلَةُ تُوجِبُ زِيَادَةَ الإِنْتِبَاهُ:               |
| 700                             | فِي أَجْنَاسِ مَا يُتَابُ مِنْهُ :                                |
| ۲٥٦                             | الْكُفْرُ:                                                        |
| ۲۰۸                             | الْكُفْرُ الْأَكْبَرُ:                                            |
|                                 | كُفْرُ الْجُحُودِ:كُفْرُ الْجُحُودِ:                              |
|                                 | الشَّرْكُ:                                                        |

|       | وائدمَلِكَ السِّالِكِيْنَ- | ——ڪف | ∆ ⋅ ∧                                                   |
|-------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 778   |                            |      | ۵۰۸المُشْرِكُ:                                          |
| 777   |                            |      | الشِّرُكُ الأَصْغَرُ:                                   |
| 7 / 1 |                            |      | النِّفَاقُ:                                             |
| 7 / 1 |                            |      | فَضَحَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ :                         |
| 777   |                            |      | عِحْنَةُ الإِسْلاَمُ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ :            |
| 777   |                            |      | اجْتِمَاعُ الْمُنَافِقِيْنَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْهُدَى: |
| 777   |                            |      | خُلُو قُلُومِهُ مِنْ مَعَالَم الإِيْهَانِ:              |
| 778   |                            |      | بِضَاعَتُهُمُ الْخَدِيْعَةُ وَالْكُدُ :                 |
| 778   |                            |      | فَسَادُ قُلُو بُهُمُ :                                  |
| 770   |                            |      | أَصْحَابُ طَوَاهُر :                                    |
| 770   |                            |      | أَصْحَابُ وُجُوهٍ :                                     |
| 777   |                            |      | إِعْرَاضُهُم عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:              |
| 777   |                            |      | لَا تَفْقَهُ قُلُو ثُهُمَ وَلاَ تَعِي:                  |
| ۲۷۸   |                            |      | عَلَا مَا تَهُمُ:                                       |
| ۲۷۸   |                            |      | يَكِيْدُونَ لِلمُؤْمِنِيْنَ :                           |
| 779   |                            |      | هُم مَنْطِقٌ :                                          |
| 779   |                            |      | لا يَأْتِي مِنْهُمُ إِلَّا الفَّسَادُ:                  |

| ۵٠٩   | ك فوائد مَلِكَ النَّيْ الْكِيْنَ عَلَى النَّيْ الْكِيْنَ عَلَى النِّيْنَ الْكِيْنَ عَلَى النِّيْنَ الْكِيْنَ عَ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰   |                                                                                                                 |
| ۲۸۲   | حُسْنُ اللَّظْهَرِ مَعَ تَتَبُّع الْجَوْهَرِ:                                                                   |
| ۲۸٤   | لاً يُؤمِنُونَ لِفَسَادِ بَاطِنَهُمُ:                                                                           |
| ۲۸۰   | ثُقْلُ الْحَقِّ لَدَيْهِمُ:                                                                                     |
| ۲۸٦   | ,                                                                                                               |
| ۲۸٦   | تَسَاقُطْهُمُ عَلَى الجِسْرِ:                                                                                   |
| ۲۸۸   | هُمْ كَثِيرٌ - لا كَثَّرَهُمُ الله -:                                                                           |
| ۲۸۸   | خُوْفُ الْمُؤْمِنِيْنَ الصَّادِقِيْنَ مِنَ النِّفَاقِ:                                                          |
| ۲۸۹   | مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْبُثُ النِّفَاقُ:                                                                          |
| ۲۹۰   | الْفُسُوقُ:                                                                                                     |
| ۲۹۳   | فَائِدَةٌ فِي خَبَرِ الفَاسِقِ:                                                                                 |
| ۲۹٤   | التَّوْبَةُ مِنَ الفُسُوقِ:                                                                                     |
| 797   | شُرُوطُ تَوْبَةِ الفُسَّاقِ مِنْ جِهَةِ الاعْتِقَادِ                                                            |
|       | شُرُوطُ تَوْبَةِ الْمُنَافِقِيْنِ:                                                                              |
| Y 9 V | شُرُوطُ تَوْبَةِ القَاذِفِ :                                                                                    |
|       | تَوْبَةُ السَّارِقِ :                                                                                           |
|       | الإِثْمُ والعُدُوَانِ:                                                                                          |
|       |                                                                                                                 |

| واندمَّ السَّالِكِينَّ ﴿ | ۵۱ -                                                                       | *      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Y9A                      | غَرِيْفُ الإِثْم :                                                         | ڗۘ     |
| ۲۹۸                      | عْرِيْفُ الْغُدُوَانِ:                                                     | ڗۘ     |
| <b>۲</b> 99              | نُوَاعُ الْعُدْوَانِ :                                                     | أَ     |
| ٣٠٠                      | فَهُحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ :                                                | Ĵ١     |
| ۳۰۱                      | تَّوْبَةُ مِنَ البِدَعِ:ت                                                  | 51     |
| ۳۰۲                      | لَّوْبَةُ مِنْ خُقُوقِ العِبَادِ الَّتِي تَعَذَّرَ رَدُّهَا:               | 51     |
| ٣٠٤                      | ، الْعِوَضِ الْمُحَرَّم يُتَصَدَّقَ بِهِ:                                  |        |
| ٣٠٥                      | ﴾ تَوْبَةِ الْغَاصِبِ وَتَعَذُّرُ رَدُّهُ عَلَيْهِ :                       |        |
| ٣٠٧                      | وْبَةُ الْقَاتِلِ :وْبَةُ الْقَاتِلِ :                                     | _      |
| ۳۰۸:                     | ﴾ مَشَاهِدِ الْخَلْقِ فِي الْمُعْصِيَةِ : وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَشْهَدً | بغ     |
| ٣•٩                      | ١ - مَشْهَدُ الْحَيَوَانِيَّةِ :                                           |        |
| ٣١١                      | عَكُمُ مَنْ عُرِفَ الرَّاجُلُ بِالْأَذَى بِالْعَيْنِ:                      | و<br>_ |
| ۳۱۱                      | ٢ - مَشْهَدُ رُسُومِ الطَّبِيعَةِ :                                        |        |
| ۳۱۲                      | ٣- مَشْهَدُ أَصْحَابِ الْجَبْرِ:                                           |        |
| ۳۱۳                      | ٤ - مَشْهَدُ الْقَدَرِيَّةِ النُّفَاةِ:                                    |        |
| ۳۱۳                      | ٥ - مَشْهَدُ الْحِكْمَةِ:                                                  |        |
| ۳۱٤                      | ٦ - مَشْهَدُ التَّوْحِيدِ:                                                 |        |

| ۵۱۱ | ك ف واند مَا القَّالَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱٤ | ٧- مَشْهَدُ التَّوْفِيقِ وَالْخِذْلَانِ:                                                                        |
| ٣١٥ |                                                                                                                 |
| ۳۱٦ |                                                                                                                 |
| ٣١٨ | حَالُ قُلُوبِ أَهْلِ الْبِدَعِ:                                                                                 |
|     | لَذَّةُ الطَّاعَاتِ:                                                                                            |
|     | عَاقِبَةُ المَعَاصِي :                                                                                          |
| ٣٢٠ | ٠١٠ - مَشْهَدُ الرَّحْمَةِ:                                                                                     |
|     | ١١ - مَشْهَدُ الْعَجْزِ وَالضَّعْفِ:                                                                            |
|     | ١٢ - مَشْهَدُ الذُّلِّ وَالإِنْكِسَارِ وَالْخُه                                                                 |
| ۳۲۳ | ١٣ - مَشْهَدُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْمُحَبَّةِ:                                                                   |
| ٣٢٤ | مَنْزِلَةُ الْإِنَابَةِ:                                                                                        |
| ٣٢٥ | الرُّ جُوعُ إِلَى اللهِ إِنَّمَا تَتِمُّ بِالطَّاعَةِ:                                                          |
| ٣٢٥ | عَلَامَاتُ الْإِنَابَةِ :                                                                                       |
| ٣٢٦ | خُطُوظُ النَّفْسِ:                                                                                              |
|     | وُصُولُ أَثَرِ العَمَلِ إِلَى القَلْبِ:                                                                         |
|     | عَوَائِقٌ فِي طَرِيْقِ وُصُولِ العَمَلِ إِلَى اللهِ :                                                           |
|     | أَقْسَامُ النَّاسَ فِي الإِنْتِفَاعِ بِالآيَاتِ :                                                               |

| م 1 م المراق التي الآثاث في التي الآثاث |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تَأْثِيرُ أَسْمَاءِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِي حَيَاةِ القَلْبِ: ٣٢٩                                  |
| خُطُورَةُ اتِّبَاعِ الْهَوَى:                                                                                   |
| قِصَرُ الْأَمَل:                                                                                                |
| أَسَاسُ قِصَرِ الْأَمَلِ:                                                                                       |
| سَيْرُ الْقَلْبُ إِلَى اللهِ :                                                                                  |
| نَعِيْمُ القَلْبَ :                                                                                             |
| مُفْسِدَاتُ الْقَلْب:                                                                                           |
| ١ - الخُلْطَةِ                                                                                                  |
| ضَرُ وَرَة الْخُلْطَةِ فِي الدِّيْن :                                                                           |
| الْخُلْطَةُ النَّافِعُةُ وَضَوَابِطُهَا:                                                                        |
| ٢-التَّمَنِّي:ُ                                                                                                 |
| ٣- التَّعَلُّقُ بِغَيْرِ اللهِ -تَبَارَكَ تَعَالَى - :                                                          |
| ٤ - كَثْرَةُ الطَّعَامِ:                                                                                        |
| ٥ - كَثْرَةُ النَّوْمِ:                                                                                         |
| النَّوْمُ المَكْرُوهِ: أَ                                                                                       |
| أَنْفَعُ النَّوْمِ:                                                                                             |
| النَّوْمُ الضَّالُّ :                                                                                           |

| ۵۱۳ | ك فــــوائدمَّلِكَ السِّالِكِينَ كِ |
|-----|-------------------------------------|
| ٣٣٩ | آفَاتُ كَثْرَةِ النَّوْم:           |
| ٣٣٩ | حَقِيْقَةُ الزُّهْدِ :              |
| ٣٣٩ | الفَرَارُ إِلَى اللهِ :             |
| ٣٤٠ | الصِّدْقُ مَعَ اللهِ :              |
| ٣٤١ | الْفِرَارُ مِنْ خُطُوطِ النَّفْسِ : |
| ٣٤١ | عُبُودِيَّةُ القَلْبِ:              |
| ٣٤٢ | الْمُسْلِمُ بَيْنَ نِغُمَتَيْنِ :   |
| ٣٤٣ | مَنْزِلَةُ الْخَوْفِ:               |
| ٣٤٤ | تَعْرِيْفُ الْخَوْفِ:               |
| ٣٤٤ | تَعْرِيْفُ الْخَشْيَةِ:             |
| ٣٤٥ | تَعْرِيْفُ الرَّهْبَةِ:             |
| ٣٤٥ | تَعْرِيْفُ الوَجَلِ:                |
| ٣٤٥ | تَعْرِيْفُ الْهَيْبَةِ :            |
| ٣٤٦ | الْخَوْفُ الْمُحْمُودِ:             |
| ٣٤٦ | سَيْرُ القَلْبِ إِلَى اللهِ :       |
| ٣٤٧ | مِنْ مُفْسِداًتِ العَملِ:           |
| ٣٤٧ | منْ مُفْسدَات الأَخْلَاق :          |

|     | وائدمُ إلى السِّنَا الْكِانِيُّ السِّنَا الْكِلَيْنَ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | 012                                                     |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 34  | •••••                                                | <u>.</u>                                | مِنْ مُفْسِدَاتِ الْإِرَادَةِ:                          |
| ٣٤٨ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |                                         | حَقِيْقَةُ الْخَشُوعِ :                                 |
| ٣٤٨ | • • • • • • • • • • • • •                            |                                         | إِخْفَاءُ الْعَمَلِ :                                   |
| ٣0٠ |                                                      |                                         | أُهُمِيَّةُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ :                 |
| ٣0. | •••••                                                |                                         | مِنْ عَلامَاتِ الْقُطَاعِ القَلْبِ عَنِ اللهِ: .        |
| ٣0٠ | • • • • • • • • • • • •                              |                                         | عَقَبَةُ النَّفْسِ:                                     |
| 401 | • • • • • • • • • • • • •                            |                                         | عَقَبَةُ فِي طُرِيْقِ السَّعَادَةِ وَالفَلاحِ:          |
| 407 | •••••                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مِنْ عَلَّا مَاتِ التَّوْفِيْقِ:                        |
|     |                                                      |                                         | أَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِي تَعْرِيْفِ الزُّهْدِ:           |
| 404 |                                                      |                                         | أَوْجُهُ الزُّهْدِ: أَأ                                 |
| 404 |                                                      |                                         | مُتَعَلِّقَاتُ الزُّهْدِ:                               |
| 408 |                                                      |                                         | فَالشُّبُهَاتُ بَرْزَخٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: |
| ٣٥٥ |                                                      |                                         | لا تُشَارِكِ الفُسَّاقَ مَوْرِدَهُم :                   |
| 401 |                                                      |                                         | حَقِيْقَةُ الورَع :                                     |
| 401 | •••••                                                |                                         | حَالُ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ:                  |
|     |                                                      |                                         | إِضْعَافُ الْمَعَاصِي لِلإِنْهَانِ:                     |
|     |                                                      |                                         | مَعْرِفَةُ حُدُودِ اللهِ :                              |

| ۵۱۵ | ك فصوائد مَلِكَ النَّيْ الْكِيْلُ الْمِيْلِلْلِيْلِيْلِ الْكِيْلِ الْكِيْلِ الْمِيْلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِيلِيلِي الْمِيْلِيلِيلِيلِيلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِيلِيلِي الْمِيْلِيلِيلِيلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِيلِيلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِيلِي الْمِيْلِيِيِلِيِلِيِيْلِلْمِيلِيِلِيلِي الْمِيْلِيِلِيلِيِي الْمِيلِيلِيِلِيلِي الْمِيْلِيلِلْمِيلِيلِي |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٩ | عَلَامَةُ قُبُولِ العَمَٰلِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٥٩ | تَعْرِيْفُ الْمُرَاقَبَةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٦٠ | حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٦١ | الْخُرُمَاتُ الَّتِي يَجِبِ تَعْظِيْمُهَا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦١ | نَعِيْمُ الْجَنَّةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٦٢ | تَعْرِيْفُ الإِخْلاَص وَالصِّدْقِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٦٣ | الْإِخْلَاصُ أَعَزُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الْإِخْلَاصُ سَبَبٌ لِانْقِطَاعِ الْوَسَاوِسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الإَنْسَانُ بِاللهِ لاَ بِنَفْسِهَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٦٤ | آفَةُ الْعَبْدِ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٦٤ | تَعْرِيْفُ الاستِقَامَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٦٤ | حَقِيْقَةُ الاسْتِقَامَةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦٥ | مَنْزِلَةُ الصَّبْر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧٠ | صَبْر يُوسُفُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧١ | أَنْوَاعُ الصَّبْرِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧٢ | النَّعِيمُ لَا يُدْرَكُ بِالنَّعِيمِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧٢ | النَّعِيمُ لَا يُدْرَكُ بِالنَّعِيمِ:التَّعِيمُ لَا يُدْرَكُ بِالنَّعِيمِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               | _وائد مَلِكَ السِّيَّالِكِينَ           |                                         |                                         |                              | .0)(         |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|
|               |                                         |                                         | بِنَ الغُوْبَةِ :                       | لُ لاَ يَسْتَوْحِشُ مِ       | الْمُتَوَكِّ |
| ٣٧٣           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         | ةُ الغُرْبَةِ:               | حَلاَوَ      |
| <b>47</b> × £ |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الغُرْبَةِ :                 | مَقَامُ ا    |
| <b>۳۷</b> ٤   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         | الرِّضَى:                    | ثُمَرَةُ     |
| ٣٧٥           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | ةُ اللَّحَبَّةِ للهِ :       | حَقِيْقَا    |
| ۲۷٦           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الرِّضَى                     | مَنْزِلَةُ   |
| ٣٧٦           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | :                                       | يَةٍ عُصِيَ اللهُ بِهَا                 | لرِّضَى أُوَّلُ مَعْصِ       | عَدَهُ ا     |
| ٣٧٧           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | للهِ إِيَّاكَ عَطَاءٌ:.      |              |
| ٣٧٧           |                                         | بِيهَا:                                 | رٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا فِ             | اللهِ عَنِ الْعَبْدِ أَكْبَ  | رِضَا        |
| ٣٧٧           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | :<br>خُبِّ اللهِ:            | 1            |
| ٣٧٨           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ع م:                                    | فِيَّةُ يَعْبُدُونَ أَنْفُسَ | الصُّو       |
| ٣٧٨           |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ذُ الشِّفْوَةِ:              | عَلَامَا     |
| ٣٧٨           |                                         |                                         | تَعَالَى - مِنْ عَبْدِ                  | الرَّبِّ - سُبْحَانَهُ       | حَيَاءُ      |
| 479           |                                         |                                         |                                         | الحَيَاءِ:                   |              |
| 777           |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | بَدُقْ اللهَ يَصْدُقُكَ      | إِنْ تَصَّ   |
| 777           |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ىلَّ :                                  | ِقُ غَرِيْبٌ أَيْنَهَا حَ    | الصّادِ      |
| ٣٨٣           |                                         |                                         |                                         | رَ فِي الْقُرْبِ:            | لَا إِيْثَا  |

| ۵ ۱ V. |                                         | والدَّمَا السَّالَكِينَ ﴿                 |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 317    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لاَّ تُؤْثِرَنَّ عَلَى اللهِ أَحَدًا:     |
| 317    | وَهُ السِّهَامِ:                        | الْمُؤْثِرَ لِرِضَا اللهِ تُصَوَّبُ نَحْ  |
| ٣٨٥    | •••••                                   |                                           |
|        |                                         |                                           |
| ٣٨٧    | لثَّقَلَيْنِ:                           | أُوَّلُ ذَنْبٍ عَصَى الله كَبِهِ أَبُوا ا |
| ٣٨٨    | •••••                                   |                                           |
| ٣٨٨    |                                         | حَدُّ الخَوْفِ:                           |
|        |                                         | 0                                         |
| ٣٨٩    |                                         | النَّفْسُ قَرِينَةُ الشَّيْطَانِ :        |
| ٣٩.    |                                         | مَنْزِلَةُ اليَقِيْنِ:                    |
|        |                                         | مِنْ أَعْلَام الْيَقِينِ:                 |
|        |                                         |                                           |
| 497    |                                         | أَرْكَانُ الْفَقْرَ :                     |
| 497    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفَقْرُ والغِنَى ابْتلَاءٌ:              |
| ٣٩٣    |                                         | هِجْرَةُ القَلْبِ:                        |
| 495    |                                         | مَنْزِلَةُ الطُّمَأْنِيْنَةِ:             |
| 498    |                                         | هُمَّتُكَ عَلَى قَدْر مَا أَهُمَّكَ :.    |

|    | 3 | الكين   |       | مَالِكِ | وائد |       | € ف   |         | - |       |       |       |           |         |         |            |             |       |           |              |                | ۱۵ـ        | ٨        |
|----|---|---------|-------|---------|------|-------|-------|---------|---|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------------|------------|----------|
| 49 | 0 | الكين   | • • • | • • •   |      | • • • | • • • | • • • • |   | • • • | • • • | • • • | <br>• • • | • • • • | • • • • | • • •      |             | • • • | . :       | عبة<br>عبة   | الْكَ          | نْزِلَةُ   | مَا      |
| ٣9 | ٧ | • • •   | • • • | • • •   |      |       | • • • | • • • • |   | • • • | • • • | •••   | <br>• • • | • • • • | • • • • | • • •      |             | • • • | . :       | حَبَّة       | ، الم          | نموَ       | دَءُ     |
| ٣٩ | ٨ | • • •   | • • • | • • •   |      |       | • • • | • • • • |   | • • • | • • • | • • • | <br>• • • | • • • • | • • • • | • • •      |             | • • • | :         | حَبَّة       | الگ            | جَرَة      | ش        |
| ٣9 | ٨ | • • •   |       | • • •   |      |       |       | • • • • |   | • • • | • • • | • • • | <br>• • • | • • • • | . :     | ئى<br>ئىبة | څ           | لِلْ  | الِبَة    | الجَ         | ب              | ،<br>أُسبَ | الا      |
| ٤٠ | • | • • •   | • • • | • • •   |      |       |       | • • • • |   | • • • | • • • | • • • | <br>• • • | • • • • |         |            |             |       |           |              |                |            |          |
| ٤٠ | • | • • • • |       | • • •   |      |       |       | • • • • |   | • • • |       | • • • | <br>      | • • • • | • • • • |            |             | • • • | 4         | حَبّة        | ، الْدَ        | ُ اتِبُ    | مَرَ     |
| ٤٠ | ٥ | • • •   |       | • • •   |      |       |       | • • • • |   | • • • | • • • | • • • | <br>      | • • • • | • • • • | • •        | ب :         | لعَبْ | ِ<br>له ل | ية الأ       | محبّ           | ُ<br>لامَة | عَا      |
|    |   | •••     |       |         |      |       |       |         |   |       |       |       |           |         |         |            |             |       |           |              |                |            |          |
|    |   | • • •   |       |         |      |       |       |         |   |       |       |       |           |         |         |            |             |       |           |              |                |            | _        |
| ٤٠ | ٧ | • • •   |       | • • •   |      |       |       | • • • • |   | • • • | • • • | • • • | <br>• • • | : d     | ، الله  | إِلَى      | ئير         | السَّ | ِ<br>في   | س            | النَّا         | ت<br>سَامُ | ءَ<br>أق |
| ٤٠ | ٧ | •••     | • • • | • • •   |      |       |       | • • • • |   | • • • | • • • | • • • | <br>• • • |         |         |            |             |       |           |              |                |            |          |
|    |   | • • •   |       |         |      |       |       |         |   |       |       |       |           |         |         |            |             |       |           |              |                |            |          |
|    |   | • • • • |       |         |      |       |       |         |   |       |       |       |           |         |         |            |             |       |           |              |                | اوُ<br>اوُ |          |
|    |   | • • •   |       |         |      |       |       |         |   |       |       |       |           |         |         |            |             |       |           |              |                |            |          |
| ٤١ | • | • • •   |       | • • •   |      |       |       | • • • • |   | • • • |       | • • • | <br>      | . :     | لَكُ    | ه          | ِ<br>نَقَدُ | ه ف   | نَفْس     | َ<br>إِلَى أ | , َ<br>عُلَ إِ | ق<br>ه و ا | مَر      |
|    |   | • • •   |       |         |      |       |       |         |   |       |       |       |           |         |         |            |             |       |           | -            |                |            |          |
|    |   | • • •   |       |         |      |       |       |         |   |       |       |       |           |         |         |            |             |       |           |              |                |            |          |

| 014. |                        | وائد مَلِكَ السَّالِكِينَ كَ                        |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٤١١  |                        | لاَ تَنْفَعُ رُسُومُ الصُّوفِيَّةِ وَلاَ شَطَ       |
| ٤١٢  |                        | مَقَامُكَ حَيْثُ الْمُوْلَى أَقَامَكَ :             |
| ٤١٣  |                        | أَحْسَنُ مَا عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ:                  |
| ٤١٣  |                        | نِعْمَةُ الإِنْتِفَاعُ بِالوَقْتِ:                  |
|      |                        | أَقْصَرُ طَرِيْقِ إِلَى اللهِ :                     |
| ٤١٤  |                        | هِمَّةُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ :                 |
| ٤١٥  |                        | الْفَرَحُ بِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ:   |
|      |                        | الْحُزْنُ يَتَوَلَّدُ مِنْ مُفَارَقَةِ الْمُحْبُوبِ |
| ٤١٦  |                        |                                                     |
| ٤١٧  |                        | أَنْوَاعُ الْغُرْبَةِ:                              |
| ٤١٧  | مُنَّةٍ رَسُولِهِ :    | ١ - غُرْبَةُ أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ سُ               |
| ٤١٨  |                        | مِنْ صِفَاتِ هَؤُلَاءِ الْغُرَبَاءِ:                |
|      |                        | ,                                                   |
|      |                        |                                                     |
|      | طُغْيَانِ الطَّاعَةِ : |                                                     |
|      |                        |                                                     |
|      | ية :                   |                                                     |

|       | وائد مَلِكَ السَّالِكِينَ               | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                                                         |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٢٣   | •••••                                   |                                         | حَيَاةُ الْقَلْبِ بِدَوَامِ الذِّكْرِ:                  |
| ٤٢٣   |                                         |                                         | كَيْفَ يَمُوتُ القَلْبُ ؟:                              |
| ٤٢٥   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | حَيَاةُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ :                        |
| ٤٣٠   | •••••                                   |                                         | لِكُلِّ عَمَلِ شَرَّهُ:                                 |
| ۲۳3   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | التَّقَرُّبُ إِلِّي اللهِ بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ:  |
| 242   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْمُحِبِّينَ :                |
| ٤٣٣   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | حَيَاةُ الْأَرْوَاحِ:                                   |
|       |                                         |                                         | حَيَاةُ الشُّهَدَاءِ :                                  |
| ٤٣٨   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةِ:                                |
| १८४   |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | غَيْرَةُ المَوْلَى - جَلَّ جَلالُهُ -:                  |
| ٤٤١   |                                         |                                         | أَوْلِيَاءُ اللهِ هُمْ أَهْلُ العِلْمِ والإِسْتِقَامَةِ |
| 2 2 3 |                                         |                                         | بِهَاذَا نَعْرِفُ رَبَّنَا:                             |
| 2 2 3 |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مَنْ هُوَ الْعَارِفُ:                                   |
|       |                                         |                                         | ٥- أَدُبُ                                               |
| ٤٤٣   |                                         | •••••                                   | مِنْ مُفْسِدَاتِ الأَخْلَاقِ:                           |
| ٤٤٣   |                                         |                                         | مُرَاعَاةُ خُقُوقِ النَّاسِ :                           |
| 2 2 2 |                                         |                                         | ظُلْمُ المَسْأَلَةِ:                                    |

| _ ( ( ۵ |        | ك فوائد مَالِكَ النِّينَالَالِمَيْنَ ﴿ وَالدَّمَالِكَ النَّيْنَالَالِمِينَ الْأَمْنِينَ الْمُعَالِمِينَا                 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ 0   |        | كِ فَ وَالدَّهِ السَّالِيَّةِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُرِ : |
|         |        | الشُّكْرُ مَعَهُ الْمَزِيدُ أَبَدًا:                                                                                     |
| £ £ 0   |        | عِمَّا يَكُونُ الشُّكُرُ :                                                                                               |
| £ £ 0   | آخَرَ: | شُكْرُ نِعْمَةِ اللهِ نِعْمَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى شُكْرٍ                                                                    |
| ११२     |        | أَسَاسُ الصِّدْقِ وَأَسَاسُ الْكَذِبِ: .                                                                                 |
| ११२     |        | وَمِنْ عَلَامَاتِ الصِّدْقِ وَ الْكَذِبِ: .                                                                              |
| ٤٤٧     |        | ثُقْلُ الصِّدْقِ وَخِفَّةُ الْكَذِبِ:                                                                                    |
| ٤٤٧     |        | أَفْضَلُ السَّخَاءِ وَأَحْمَدُهُ :                                                                                       |
|         |        | مَرَاتِبُ الْجُودِ:                                                                                                      |
| ٤٥١     |        | وَهَذَا مَوْضِعُ الْمُثَلِ الْمُشْهُورِ:                                                                                 |
| ٤٥٤     |        | حُسْنُ الْخُلُقِ هُوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ:                                                                                 |
| 800     |        | أَرْكَانُ مَكَارِم الأَخْلاقِ:                                                                                           |
| १०२     |        | أَرْكَانُ الأَخْلاَقِ السَّافِلَةِ:                                                                                      |
| £01     |        | كُلُّ خُلُقِ وَسَطٌّ بَيْنَ طَرَفَيْنِ:                                                                                  |
| ٤٦٠     |        | فَوائِدُ الصَّبْرِ عَلَى أَذَى الخَلْقِ:                                                                                 |
|         |        | مَشْهَدُ الْقَدَرِ :                                                                                                     |
| ٤٦١     |        | مَشْهَدُ الصَّبْرِ :                                                                                                     |
|         |        |                                                                                                                          |

|     | القالسالكين   | وائدمَّإِ   | حرکی ف                                  |                                             |
|-----|---------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 271 |               |             |                                         | مَشْهَدُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَالْحِلْمِ: |
| 277 | • • • • • • • | • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مَشْهَدُ الرِّضَى:                          |
| 277 | • • • • • • • | • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مَشْهَدُ الْإِحْسَانِ:                      |
| ٤٦٣ | • • • • • •   |             | • • • • • • •                           | مَشْهَدُ السَّلَامَةِ وَبَرْدِ الْقَلْبِ:   |
| ٤٦٤ | • • • • • •   | • • • • •   | • • • • • • •                           | مَشْهَدُ الْأَمْنِ:                         |
| ٤٦٤ | • • • • • •   | • • • • •   | • • • • • • •                           | مَشْهَدُ الْجِهَادِ:                        |
|     |               |             |                                         | مَشْهَدُ النِّعْمَةِ:                       |
| ٤٦٧ | • • • • • •   | • • • • •   | • • • • • • •                           | مَشْهَدُ الْأُسْوَةِ:                       |
| ٤٦٨ | • • • • • •   | • • • • •   | • • • • • • •                           | مَشْهَدُ التَّوْحِيدِ:                      |
| ٤٦٨ | • • • • • •   | • • • • •   | • • • • • • •                           | حَقِيْقَةُ التَّوَاضُع:                     |
| ٤٦٩ | • • • • • •   | • • • • •   | • • • • • • •                           | التَّوَاضُعُ لِلدِّينِ :                    |
| ٤٧٢ | • • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • • •                         | مِنَ التَّوَاضُعِ قُبُول العُذْرِ:          |
| ٤٧٣ | •••••         | • • • • •   | • • • • • • • •                         | حَقِيقَةُ الْمُرُوءَةِ :                    |
| ٤٧٤ | •••••         | • • • • •   | • • • • • • • •                         | دَرَجَاتُ الْمُرُوءَةِ:                     |
| ٤٧٦ | • • • • • • • | • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | كَيْفَ تُعَاشِرُ النَّاسَ :                 |
| ٤٧٧ | • • • • • • • | • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مِنْ صِفَاتً عُقَلاءً أَهْلَ الدُّنْيَا:    |
| ٤٧٧ |               |             | • • • • • • • •                         | حَاجَتْنَا إِلَى الأَدَبِ:                  |

| ۵۲۴ | ك فوالد مُلِكِ السِّالِكِينَ كِ                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٤٧٧ | مِنْ أَدَبِ أَنْبِيَاءِ اللهِ :                              |
|     | الْأَدَبُ مَعَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :                  |
| ٤٨٢ | الْأَدَبُ مَعَ الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: |
| ٤٨٣ | الْأَدَبُ مَعَ الْخَلْق :                                    |
| ٤٨٣ | وَلِكُلِّ حَالِ أَدَبُّ:                                     |
|     | وَأَدَبُ الْمُرْءِ: عُنْوَانُ سَعَادَتِهِ:                   |
|     | حَدُّ الأَدَبِ:                                              |
|     | أُدَبُ الصُّحْبَةِ:                                          |
| ٤٨٥ | الهِمَمُ العَالِيَةِ:                                        |
|     | أَرْكَانُ الحِكْمَةِ:                                        |
| ٤٨٦ | الْفِرَاسَةُ الْإِيمَانِيَّةُ:                               |
| ٤٨٦ | أَفْرَسُ النَّاسَ :                                          |
| ٤٨٧ | فِرَاسَةُ الْأَطِبَّاءِ:                                     |
|     |                                                              |
| ٤٨٩ | الْفِرَاسَةُ الْخَلْقِيَّةِ:                                 |
|     | مَا هِيَ السَّكِيْنَةُ :                                     |
|     | الفهرس                                                       |

ف وائد مُلِكَ السَّالِينَ فِي السَّالِينَ فِي السَّالِينَ فِي السَّالِينَ فِي السَّالِينَ فِي السَّالِينَ فِي

ك ف واند مُلِكَ السَّالِينَ في السَّلِينَ في السَّلِينِ في السَّلِينَ في السَّلِينَ في السَّلِينَ في السَّلِينَ في السَّلِينِ في السَّلِينَ في السَّلِينِ في السَلِينِ في السَّلِينِ في السَّلِينِ في السَّلِينِ في السَّلِينِ في